# خطی خطی ا

# أحمد الجوهري عبدالجواد







" رحلة إيمانية في رياض كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على هيئة خطب منبرية تجمع بساتين أبوابه الغناء وحدائق مسائله اليانعة، تقطف منها أشهى الثمار وتبعث خلالها أطيب العبير، موشحة بلطائف التفاسير، ورقائق الأحاديث، ورائق القصص، وعجائب الآثار، وبليغ المواعظ، وبديع المأثورات، ورائع الأشعار، وبدائع الخطباء، وندي المناجاة، يحتاج إليها كل خطيب صادق، وكل داعية غيور، وكل مدرس نصوح، وكل مسلم يلهبه الشوق أن يأتي يوم القيامة مفلحًا، فإن أساس ذلك الفلاح وقاعدته العلم بما في هذا الكتاب "

### قدم لها وقرظها

| الأستاذ الدكتور | صاحب الفضيلة الدكتور | صاحب الفضيلة الدكتور       |
|-----------------|----------------------|----------------------------|
| مصطفى           | جمال المراكبي        | زكي محمد أبو سريع          |
|                 |                      | مواد                       |
| الأستاذ الثقافة | الرئيس العام         | أستاذ التفسير وعلوم القرآن |
|                 |                      | الإسلامية                  |
| بكلية الدعوة    | لجماعة               | بكلية الدراسات الإسلامية   |
|                 |                      | الإسلامية                  |
| جامعة الأزهر    | أنصار السنة المحمدية | جامعة الأزهر               |

أشار بها ورشحها فضيلة الشيخ/ إسلام بن شعبان دعدوشة صنفها ووشحها أحمد الجوهري





# من الدستور الإلمي

قال الله العلم الكبير:

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَيْبَدِلِنَّهُمْ مِن بُعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُ وَنِنِي الْيُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَلَيْمَكِّنَ لَهُمْ وَلَيْبَدِلِنَّهُمْ مِن بُعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُ وَنِنِي الْيُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَكَيْمَكِّنَ لَهُمْ وَلَيْبَدِلِنَّهُمْ مِن بُعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُ وَنِنِي الْيُسُولُ لَعَنَّمُ الْأَرْفِي الْمُسُولُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥٦) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥٦)

[النور: ٥٥، ٥٥]





### تقريظ

## صاحب الفضيلة الدكتور/ زكي محمد أبو سريع أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر

### بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم النشور، وبعد:

فإن الله فضل محمدا على خلقه وفضل أمته على سائر الأمم ولا معقب لحكمه ولا راد لما قضاه (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ [القصص: ٦٨])،(فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ (١٦) [البروج: ١٦])

(لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (٢٣) [الأنبياء: ٢٣]

بيد أن هذه الخيرية ليست على إطلاقها بل هي مقيدة بأركان إن تحققت كانت الأفضلية سائر أثرها إلى يوم التناد.. وإن لم تتحقق هذه الأركان تهاوت هذه الخيرية وأصبحت أثرا بعد عين: (وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (٣٨) [الأحزاب: ٣٨])، (وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢١) [يوسف: ٢١]) وقد جمعت هذه الأركان في قول الله تبارك وتعالى (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ [آل عمران: ١١٥])

وإذا كان المعصوم صلوات الله وسلامه عليه قد آتاه الله جوامع الكلم فإن الله جلت قدرته وإرادته ومحيط علما بكل شيء قد أنزل القرآن مشتملا على كل العلوم .

نرى ذلك في قول الله عز شأنه (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (٨٩) [النحل:

والأركان سالفة الذكر نجدها قد تضمنت – جميع شعب الإيمان .. ورسل الله وأنبياؤه –عليهم الصلاة والسلام – قد قاموا بواجب البلاغ والنصح خير قيام لا سيما أفضلهم وأعظمهم محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: « مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمُلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِياءِ وَإِنَّ الْأَنْبِياءَ لَمْ لُولَةً وَإِنَّ الْعُلْمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِياءِ وَإِنَّ الأَنْبِياءَ لَمْ يُورِثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ ».

وقد أوجب عليهم الإسلام القيام بما كلفوا وشرفوا بحمله فقال —صلى الله عليه وسلم— « الدِّينُ النَّصِيحَةُ » قُلْنَا لِمَنْ قَالَ « لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلاَّئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ».

وكذا حذرهم من مغبة التقصير فقال جل وعلا (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٧٨) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٧٩). وقوله صلى الله عليه



وسلم "والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد المسيء، ولتأطرُنَّه على الحق أطرًا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض، أو ليلعَنْكم كما لعنهم".

وهُوّة التقصير الواقعة في واد سحيق، ليست وليدة العصر، بل هي راجعة إلى قرون مضت!!! يقول صلى الله عليه وسلم: « خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ »

وَعَنْ أَبِى ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ بَعْدِى مِنْ أُمَّتِى - أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِى مِنْ أُمَّتِى - قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُوْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ يَقْرَءُونَ الْقُوْآنَ لاَ يُعُودُونَ فِيهِ هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ ». فإذا أرادت الأمة أن تنهض من كبوتها وتتخلص من عثرتها فعليها أن تقوم بأركان الخيرية، وأن تتبوأ مكانتها لتكون لها الريادة والصدارة كما كانت، إذا أرادت ذلك كله فلتعد إلى العمل بقول الله تبارك اسمه (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسَ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُر وَتُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ) [آل عمران: ١١٠]

ولقد سعدت أيما سعادة حينما طلب إلي الشيخ الشاب / أحمد الجوهري أن أقرأ كتابه الموسوم بـ "التوحيد أولا يا خطباء الإسلام" فألفيته كتابا غنيا في بابه، مغنيا عن كثير من الكتب في هذا الشأن، قوي الأسلوب، سلس العبارة، رياضه نضرة، عطره فواح، إيحاءاته متدفقة، متكاتف الصور والمعاني، ظلاله وارفة، ينعى على أهل العصر تقصيرهم بأدب جم، ولسان عفيف، وجانب لين، وخلق رفيع، فهو يذكرني بشباب الصحابة وشيوخ التابعين .. فلله دره من عالم!!! أرجو أن يجري الله -جل وعلا - على يديه الخير الكثير..

هذا وقد أضاف الكتاب إلى المكتبة الدعوية جديدا قوي الأثر، ينبغي أن يحتذى ويستضاء به.

نسأل الله الحي القيوم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام أن ينفع بهذا الكتاب كما نفع بأصوله، وأن يثقل به موازين مؤلفه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

4.55

العبد المفتقر إلى عفو مولاه المقتدر زكي محمد أبو سريع كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر





#### تقريظ

بقلم صاحب الفضيلة أستاذنا الدكتور مصطفى مراد الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية - جامعة الأزهر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

أما بعد: فقد طالعت كتاب "التوحيد أولا يا خطباء الإسلام" للأخ الحبيب الخلوق الشيخ أحمد الجوهري فألفيته كتابا نافعا منتفعا راشدا مرشدا صالحا مصلحا هاديا مهديا ذاكرا مذكرا طيبا مطيبا.

لا غنى عنه للداعية المصلح ولا الواعظ الناصح ولا المسلم المنصوح ولا المربي المخلص ولا المعلم الصادق فقد ولى الكتاب وجهه شطر أهم جانب من جوانب الدين وأعظم علم من علومه وأجل باب من أبوابه وأسمى مقصد من مقاصده

فحيهلا إن كنت ذا همة فقد ... حدا بك حادي الشوق فاطو المراجلا وقل لمنادي حبهم ورضاهم ... إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن ... نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا ولا تنظر بالسير رفقة قاعد ... ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا وخذ منهم زادا إليهم وسر على ... طريق الهدى والحب تصبح واصلا وأحي بذكراهم شراك إذا دنت ... ركابك فالذكرى تعيدك عاملا وأما تخافن الكلال فقل لها ... أمامك ورد الوصل فابغي المناهلا وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة ... فعند اللقا ذا الكد يصبح زائلا فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ... ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا فحي يا إخواني لمطالعة هذا الكتاب المفيد وقراءة مواضيعه ومعايشة غاياته.

أخوكم الأستاذ الدكتور مصطفى مراد الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر





# تقريظ صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور/ جمال المراكبي الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدهُ ونستعينُهُ ونستعفره، ونعوذ بالله مِنْ شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مِنْ يَهدِه اللهُ فَلَا مُضل لَهُ، وَمَنْ يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أُمَّا بَعْدُ: فالله سبحانه وتعالى هو العظيم جلت عظمته عن الوصف، ولا طريق لمعرفة الله والإقرار بعظمته وجلاله إلا بالنظر في آيات الله المكونية والتأمل في عظيم صنع الله تعالى بالنظر في آيات الله المكونية والتأمل في عظيم صنع الله تعالى وقد حثنا القرآن الكريم على الأمرين فقال المولى تبارك وتعالى في آيات القرآن العظيم: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى وقد حثنا القرآن العظيم: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) [محمد : ٢٤]، وقال سبحانه: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ) [ق : ٣٧].

وقال سبحانه في الحث على التفكر في آيات الكون: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوكِمِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا لِأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوكِمِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) [آل عمران : ١٩٠، ١٩١]، وقال: (وَفِي الْأَرْضِ آيَاتُ لِلْمُوقِنِينَ (٢٠) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ) [الذاريات : ٢٠، ٢٠]

ففي الأرض من الآيات الدالة على عظمة الخالق وقدرته الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوان والجبال والقفار والأنهار والبحار وما دق وما عظم من المخلوقات ما يدل على عظيم قدرة الله تعالى وبديع صنعه الذي تحار فيه العقول.

وما في السماء من آيات أعظم مما في الأرض فقد بناها الخلاق العظيم بقوته وأوسع خلقها وبغير عمد رفعها وأقامها وزينها بالنجوم والكواكب حتى إن الناظر إليها بأعظم وسائل التقنية من تلسكوب أو أقمار صناعية ليحار من عظمتها وسعتها (وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ) [الذاريات: ٤٧]، وإذا كان العلماء قد استطاعوا تقدير المسافة بين الأرض وبين الأرض وبين الشمس مستخدمين في ذلك سرعة الضوء كوحدة للقياس فإنهم لا يزالون يعلنون عن عجزهم عن مجرد رؤية أبعاد السماء أو تصور سعتها، لهذا يعبرون عنها بأنها فضاء لا نهائي.

ومن الآيات القرآنية التي تثير في نفوس المؤمنين دلائل العظمة التي تليق بذي الجلال والإكرام آية الكرسي لذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل وكل القرآن عظيم.



ففي الصحيح عَنْ أُبِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ: أَيُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَرَدَّهَا مِرَارًا، ثُمُّ قَالَ أُبِيُّ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ، قَالَ: لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ثُقَدِّسُ الْمَلِكَ مِرَارًا، ثُمُّ قَالَ أُبِيَّةٍ الْكُرْسِيِّ، قَالَ: لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ثُقَدِّسُ الْمَلِكَ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ".

وهذه الآية الكريمة تتكون من خمسين كلمة في عشر جمل، تضمنت التوحيد فإنها جمعت أصول الأسماء الحسنى والصفات العليا من التفرد بالإلهية والوحدانية، ومن كمال الحياة والعلم والقيومية والملك والقدرة والإرادة، فدلت على توحيد الإلهية في قوله تعالى: (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) [البقرة: ٢٥٥].

ودلت على توحيد الربوبية في قوله تعالى: (الحُيُّ الْقَيُّومُ)، وفي قوله تعالى: (لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ)، ودلت على توحيد الأسماء والصفات بما ورد فيها من أسماء وصفات لله عز وجل تدل على كماله وجلاله وعظمته وقد ورد فيها اسم الله ما بين ظاهر ومضمر ثماني عشرة مرة، فالظاهر من الأسماء الحسنى في الآية الكريمة: الله الحي القيوم العلي العظيم، وباقي الأسماء وردت في صيغة الضمير.

ودلت على صفات الذات وصفات الفعل كالحي والقيوم، ودلت على صفات السلب – النفي – بمعنى نفي النقائص والعيوب عن الله عز وجل كما في قوله تعالى: (لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ)، وفي قوله تعالى: (وَلاَ يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا)، كما دلت على الصفات الثبوتية التي تثبت لله كل كمال كما في قوله (الحُيُّ الْقَيُّومُ)، (الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)، وأثبتت لله تعالى الملك والقدرة والإحاطة والعلم والعلو والعظمة ......إلخ.

وبين يديك - أيها القارئ الكريم! - كتاب "التوحيد أولا يا خطباء الإسلام" مضى فيه مؤلفه على خطى "كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد" ذلكم الكتاب الذي رزقه الله القبول في الدنيا بأسرها، وتأتي محاولة ابننا أحمد رامية إلى تعميم الفائدة من الكتاب على عامة الناس فقدمه لإخوانه الدعاة والمدرسين وطلاب العلم في صورة دعوية وعظية على هيئة خطب منبرية جامعا فيها الفوائد الدعوية والتربوية التي تناثرت خلال شروح كتاب التوحيد هنا وهناك، وقد وشحها بلطائف التفاسير، ورقائق الأحاديث، ورائق القصص، وعجائب الآثار، وبليغ المواعظ، وبديع المأثورات، ورائع الأشعار، وبدائع الخطباء، ونَديّ المناجاة.

نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفع بهذا الكتاب كما نفع بأصله، وأن يجعله في ميزان حسنات مؤلفه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





#### المقدمة

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد، فيقول العبد المفتقر إلى عفو الله وغفرانه - كان الله تعالى له، وأحسن نيته وعمله، وأناله من الخير سؤله وأمله-:

إن من نافلة القول أن أقرر أن الله - تبارك وتعالى - قد فتح لكتاب التوحيد للإمام المحدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - طيب الله ثراه - القلوب، ورزقه في الدنيا كلها - شرقها وغربها - القبول.

ولقد قام العلماء - رحم الله من قضى منهم وحفظ من بقي - بشرح هذا الكتاب المبارك وتيسيره وتقريبه، وقد تم هذا الأمر - بلا مبالغة - عبر كل الأحيال التي عاصرت وتلت زمن تأليفه، حتى أربت شروحه على مئات الشروح، فاستفاد منه طلاب العلم والمعرفة في كل مكان، وعم به النفع والخير أرجاء الدنيا، إلا أن استفادة الطلاب منه كانت أوفر وأعظم وأبلغ، إن لم أقل: كانت حكرًا عليهم، لما قد اصطبغت به تلك الشروح من صبغة علمية تناسب المتلقين، ألا وهم طلاب العلم، ولما قد اعتنى العلماء بتدريسه في المعاهد والمحافل العلمية فجاءت شروحه بأسرها علمية بحتة، اللهم إلا في بعض المناسبات، وهي إن عدت قليلة، بل يقينا أقل من القليل، وقد كانت المكتبة الإسلامية ولا تزال بحاجة إلى حدمة هذا الكتاب المبارك في صورة دعوية وعظية منبرية ليستفيد منه عامة الناس، كما استفاد منه الطلاب، وقد رأيت الفوائد الدعوية والوعظية والتربوية لهذا الكتاب العظيمة فوائده الجليلة قلائده وفرائده، قد تناثرت خلال شروحه هنا وهناك، على قلتها في تلك الشروح، وكانت بحاجة إلى جمعها والتأليف بينها، واستخراج المزيد منها، فقمت بحذا العمل، ثم إني وشحتها بما وقفت عليه من لطائف التفاسير، ورقائق الأحاديث، ورائق القصص، وعجائب الآثار، وبليغ المواعظ، وبديع وشحتها بما وقفت عليه من لطائف التفاسير، ورقائق الأحاديث، ورائق القصص، وعجائب الآثار، وبليغ المواعظ، وبديع المأثورات، ورائع الأشعار، وبدائع الخطباء، وقد بذلت جهدي أن تكون مادتما وقدر مدتما لا تحيد ولا تزيد إن شاء الله تعالى عن الخطبة المعتادة، هذا وقد استوعبت الخطب – بفضل الله تعالى – أبواب الكتاب كله، وقد راعيت – ما أمكنى – في توشيح الخطبة ما يلى:

- في الوصول إلى غرضها: تحقيق الغاية، ووضوح الهدف، ونفي الشبهات، في غير تعقيد، بل في رقة ويسر.

وفي لغتها: سهولةُ العبارة، وقِصر الجملة، ووضوح المعنى، في غير تبذل، بل في جزالة وبلاغة.

وفي جمع مادتها: التطريب، والتعجيب، والتغريب، في غير كذب على الشرع، بل بتوثيق واستناد.

وفي انتقاء شواهدها: صحة الدليل، وصدق النقل، ونسبة العلم إلى أهله ما أمكن المقام، في غير تقعر، بل في سهولة ولطف.



وفي اختيار اسمها: الجدة والطرافة والدقة، في غير سجع، بل على السحية والطبع.

وأخيرًا في طريقة إلقائها: تنويع العبارة، وترتيب الفكرة، والتكليف بعمل، في غير شطط، بل في اعتدال وتوسط.

والكتاب يحتاج إليه كل خطيب صادق، وكل داعية غيور، وكل مدرس نصوح، وكل مسلم يُلهبه الشوقُ أن يأتي يوم القيامة مفلحاً، فإن أساس ذلك الفلاح وقاعدته العلمُ بما في هذا الكتاب، فدونكم هو، ثم إني لا أدعي لي فيه فضلاً فالفضل كله إنما هو. والله. فضل الله ومنته.

ثم أما بعد!

فيعود الفضل في ترشيح فكرة هذا الكتاب والإشارة به عليّ، إلى شيخي المفضال فضيلة الشيخ إسلام بن شعبان دعدوشة الرجل الخلوق الطيب أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدًا، فجزاه الله عني وعن إخواني خيرًا.

وكتب حامدًا مصليًا الفقير إلى عفو ربه أحمد الجوهري أحمد الجوهري الإجازة العالية في الدعوة الإسلامية والثقافة ومقارنة الأديان للمهاتفة: - ١٩٣٠ - ٢٠/ ١١١٠٤ . ٢ / ٠١١٠٤ .





### تقسيم الكتاب على الأبواب

### وقد قسمت الخطب على أبواب الكتاب على النحو التالي:

|                                                    | السب على ابراب الانتاب على السائر الماي |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| الباب                                              | عنوان الخطبة                            |
| *كتاب التوحيد وقول الله تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ     | = الوصية الخالدة.                       |
| الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)          |                                         |
| * باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب               | = لا إله إلا الله طوق النجاة.           |
|                                                    |                                         |
| * باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب           | = إلى الجنة بغير حساب                   |
| * باب الخوف من الشرك                               | = الهُوَّةُ الهاوية                     |
| * باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله          | = عالمية التوحيد                        |
| * باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله      | = علامات على الطريق                     |
|                                                    | = تساؤلات حول التوسل والوسيلة [١]       |
|                                                    | = شبهات حول التوسل والوسيلة [٢]         |
| * باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما           | = غيوم في سماء العقيدة الصافية.         |
| لرفع البلاء أو دفعه.                               |                                         |
| * باب ما جاء في الرقى والتمائم                     | = الرقي وأخواتها                        |
| * باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما                 | = التبرك بين المشروع والممنوع           |
| * باب ما جاء في الذبح لغير الله                    | = لعن الله من ذبح لغير الله             |
| * باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله         |                                         |
| * باب من الشرك النذر لغير الله                     | = صناديق النذور بريئة.                  |
| * باب من الشرك الاستعاذة بغير الله                 | = استعيذوا بالله تعالى وحده             |
| * باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو<br>غيره | = الاستغاثة والدعاء حق رب الأرض والسماء |
| J"                                                 |                                         |



| 1111        |  |
|-------------|--|
|             |  |
| www.alukoh. |  |

| = عالم الملائكة، عالم العجائب        | * باب قول الله تعالى: (حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُـوَ الْعَلِيُّ قَالُوا الْحَقَّ وَهُـوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ).                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| = الشفاعة لمن؟                       | * باب الشفاعة                                                                                                                                                     |
| = نعمة الهداية                       | * باب قول الله تعالى: (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ)                                                                                                       |
| = تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد | * باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده                                                                                              |
| = إياكم والغلو في الصالحين           | <ul> <li>باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله</li> <li>باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين</li> </ul> |
| = أين أنتم يا حماة التوحيد؟          | <ul> <li>باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان</li> <li>باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، وسده طرق الشرك</li> </ul>                    |
| = عالـم السحـر [١]، [٢].             | <ul> <li>باب ما جاء في السحر</li> <li>باب ما جاء في النشرة</li> </ul>                                                                                             |
| = السحر الخفي                        | * باب بيان شيء من أنواع السحر                                                                                                                                     |
| = ويسألونك عن الكهان                 | * باب ما جاء في الكهان ونحوهم                                                                                                                                     |
| = التشاؤم لا يأتي بخير               | * باب ما جاء في التطير                                                                                                                                            |
| = لا تصدقوه فإنه كذاب                | * باب ما جاء في التنجيم                                                                                                                                           |
|                                      |                                                                                                                                                                   |





| = الله خالق کل شيء                                | <ul> <li>باب قول الله تعالى: أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ</li> <li>شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ</li> </ul>                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | <ul> <li>باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| = حياة القلوب في محبة علام الغيوب.                | * باب قول الله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ)                                                                                                                         |
| = من تخاف؟                                        | * باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ)                                                                                                     |
| = وما لنا ألا نتوكل على الله؟                     | * باب قول الله تعالى: (وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ)                                                                                                                                                          |
| = المسلم بين الأمن والقنوط.                       | * باب قول الله تعالى: (أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ)                                                                                           |
| = سفينة النجاة: "واصـــبر وما صبرك إلا<br>بالله". | * باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله                                                                                                                                                                                            |
| = آكل الحسنات.                                    | * باب ما جاء في الرياء<br>* باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا                                                                                                                                                                    |
| = صيحة نذير                                       | * باب قول الله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يُكَفُّرُواْ بِهِ)            |
| = إنما الطاعة في المعروف.                         | * باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله                                                                                                                                                                                    |
| = أصناف الناس مع نعم الله                         | <ul> <li>باب قول الله تعالى: (يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ)</li> <li>باب قول الله تعالى: (وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عَدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي)</li> </ul> |





| <ul> <li>باب قول الله تعالى: (فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً</li> <li>جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <ul> <li>باب قول الله تعالى: { وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّلْدِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ }.</li> <li>باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات.</li> <li>باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك</li> </ul>                                                                                                                                                           | = الحياة الطيبة مع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى |
| <ul> <li>باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله</li> <li>باب قول: ما شاء الله وشئت</li> <li>باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت</li> <li>باب من سب الدهر فقد آذى الله</li> <li>باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه</li> <li>باب ما جاء في الإقسام على الله</li> <li>باب قول الله تعالى: (فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ</li> <li>باب قول الله تعالى: (فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ</li> <li>أنذاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)</li> </ul> | = أقوال وأفعال ينبغي أن تحذر [١]                  |
| <ul> <li>باب لا يقول: عبدي وأمتي</li> <li>باب ما جاء في المصورين</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = أقوال وأفعال ينبغي أن تحذر [٢]                  |
| * باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول وقول الله تعالى: { وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَحُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ } [التوبة: ٦٥].                                                                                                                                                                                  | = رسالة إلى الذين اتخذوا دينهم هزواً ولعبا.       |
| * باب لا يقال: السلام على الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = إن الله هو السلام.                              |





| <ul> <li>باب ما جاء في [ال] لو وقول الله تعالى (يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّ قُتِلْنَا هَاهُنَا)</li> <li>باب ما جاء في منكري القدر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = الإيمان بالقدر        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| * باب النهي عن سب الريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = لا تسبوا جنود الله    |
| <ul> <li>باب لا يرد من سأل بالله</li> <li>باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة</li> <li>باب ما جاء في كثرة الحلف</li> <li>باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = واحفظوا أيمانكم       |
| <ul> <li>باب قول الله تعالى: (يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْمَ الْحَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِرَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ)</li> <li>* باب ما جاء في قول الله تعالى: (وَمَ قَلْرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعً قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعً قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعً قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعً قَدْرُهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعً قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعً قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعً قَدْرُهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعً قَدْرُهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعً قَدْرُهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعً لَيْمَ الْقِيَامَةِ).</li> </ul> | = هل قدرنا الله حق قدره |





### الوصية الخالدة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

من أين أبدأ والمحامد كلها لك يا مهيمن يا مصوّرُ يا صمدْ

احترثُ في أبمي المعاني أن تفي بجلال قدرِك فاعتذرتُ ولم أزدْ

أما بعد: فيا أيها الإخوة

### "التوحيد أولا"

سلسلة إيمانية، الهدف منها: تحقيق أول واجب أوجبه الله على عباده، ألا وهو التوحيد بإفراده سبحانه بجميع أنواع العبادة، نتحدث في هذه السلسلة الكريمة عن أعظم كلمة عرفها الوجود، وأفضل كلمة شهدتها الأسماع، وأشهى كلمة تذوقتها ورددتها الألسنة والأفواه، تلك هي كلمة الإخلاص والنجاة كلمة" لا إله إلا الله ".

فتعالوا بناً . أيها الإخوة . لنطوف سويًّا في بستان التوحيد الماتع اليانع نأخذ من كل شجرة فيه غصناً، ومن كل غصن نقطف زهرة، نستمد منها عبيرها وطيبها العطر الجميل، خاصة وأن هذا العبير وذلكم الطيب مستمد من عبيرٍ وطيبٍ قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم "أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله"(١)

وهذا هو لقاؤنا الأول -أيها الإخوة- وهو بعنوان" الوصية الخالدة ".

وسننظم سلك هذا الموضوع العظيم الجليل في العناصر الأربعة التالية:

أولاً: لحظات ثمينة.

ثانياً: التوحيد أولاً.

ثالثا: فلنتعرف إلى التوحيد.

رابعاً وأخيراً: كيف نحقق التوحيد في الواقع؟

أولاً: لحظات ثمينة: -أيها الإخوة- : إن أسعد فترات الحياة هي الفترات التي مرت على البشرية وهي على علاقة مباشرة واتصال لا ينقطع بالسماء، وهي تلكم الفترات التي عاش فيها أنبياء الله ورسله بين الناس، يبلغون عن الله رسالاته

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن (٩٠١، ٥٠١)، والترمذي ٣٥٨٥، والطبراني في الدعاء (٨٧٤)، وحسنه الألباني في الصحيحة ١٥٠٣.



ويوصلون إلى خلقه أوامره ونواهيه، ولذلك بكى الفطناء الألباء الأذكياء لما انقطع هذا الاتصال بموت آخر الأنبياء، المصطفى صلى الله عليه وسلم، روى مسلم في صحيحه عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه . بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللّهِ – صلى الله عليه وسلم – لِعُمَر رضي الله عنهم انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَزُورُهَا. فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ فَقَالاً، لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟، مَا عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ – صلى الله عليه وسلم –. فَقَالَتْ: مَا يُبْكِيكِ؟، مَا عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ – صلى الله عليه وسلم عَنْدَ اللّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ – صلى الله عليه وسلم – وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ. فَهَيَّحَتْهُمَا عَلَى اللهُ كَلَيْ مُعَهَا. (٢)

عاشت البشرية -أيها الإخوة- هذه الفترات تتربى على عين الله وتصنع بتوجيهه، يقوم بإرشادها إلى تنفيذ ذلك وتطبيقه خيرة خلق الله وصفوتهم، في قيادة حكيمة وريادة رشيدة، فعاشت البشرية في ظل ذلك أسعد فترات حياتها.

وإن أسعد هذه الفترات على الإطلاق لهي الفترة التي شهدت فيها الدنيا وسعدت فيها الحياة بأعظم من حلق الله وأفضل من اصطفاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الفترة التي تقدر بعمر الزمن وتقدير الناس بثلاثة وعشرين عاما قضى النبي منها ثلاثة عشر في مكة المكرمة وعشرا في المدينة المعطرة (هذا بتقدير الزمان وأما بتقدير الحقيقة فليس لها حدود) عاش النبي صلى الله عليه وسلم، خلال هذه السنوات . طوال الأيام والليالي . يمشي على شوك الأسى، ويخطو على جمر الكيد والعنت، يتلمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج ونشر أضواء الحق والتوحيد والإيمان على الدنيا كلها، كما تنشر الشمس أشعتها على الدنيا فتغمر الأكوان بضيائها.

عَمَّر النبي صلى الله عليه وسلم الحياة وأضاء الدنيا وأنارها يوم دعا الناس إلى نبذ الشرك والتمسك بالتوحيد، وترك الآلهة الكثيرة والاستمساك بعبادة العزيز الحميد، وصدع فيهم بقولة الحق في صيحته الخالدة: "يا أيها الناس: قولوا: لا إله إلا الله، تفلحوا". (٣)

ومما زادين شرفاً وعزًّا وكدت بأخمصي أطأ الثريا

دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا

عاش النبي صلى الله عليه وسلم . أيها الإخوة . حياته كلها يعلم الناس معنى هذه الكلمة، وطريقة العمل بها، ووجوب الدعوة إليها والسعى لتبليغها، والحرص على أداء مقتضياتها.

حتى بدت في الأفق خاتمة هذه الدنيا الطيبة، ولاحت من بعيد طلائع التوديع لهذا العمر المبارك، وبدأت الأيام الأخيرة في حياة -المصطفى صلى الله عليه وسلم- العد التنازلي.

ثقات رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ٦٤٧٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٦٠٦٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ٢٢: رحاله رجال الصحيح. اه، وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن عبد الرحمن بن أبي الزناد ينزل عن رتبة الصحيح وباقي رحال



يوم تكاملت الدعوة وسيطر الإسلام على الموقف، ساعتها أخذت طلائع التوديع للحياة والأحياء تطلع من مشاعره . صلى الله عليه وسلم- وتتضح بعباراته وأفعاله وأحوله:

فها هو قد أنزلت عليه سورة النصر: بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣)

وها هو يعتكف في رمضان من السنة العاشرة، عشرين يوماً، بينماكان لا يعتكف إلا عشرة أيام فحسب قبل هذا، وتدارسه جبريل في رمضان الأخير القرآن الكريم مرتين، بينماكان لا يدارسه كل رمضان سبق إلا مرة واحدة. (٤)

فعرف أنه الوداع وأنه نعيت إليه نفسه وأوحى بذلك إلى الناس في إشارات كثيرة

فقال في حجة الوداع: "إني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً"(°)

وقال وهو عند جمرة العقبة: "لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّ لاَ أَدْرِى لَعَلِّى لاَ أَخُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ". (٦) وفي أوائل صفر سنة ١١ه خرج النبي. صلى الله عليه وسلم- إلى أحد فصلى على الشهداء كالمودع للأموات والأحياء، ثم انصرف إلى المنبر فقال: "إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني. والله. لأنظر إلى حوضي الآن". (٧)

وبالفعل. أيها الإحوة. في اليوم الثامن أو التاسع والعشرين من شهر صفر سنة ١١هـ. وكان يوم الاثنين. شهد رسول الله عليه وسلم حنازة في البقيع، فلما رجع وهو في الطريق أخذه صداع في رأسه، واتقدت حرارته حتى إنهم كانوا يجدون سورتها وأثرها فوق العصابة التي تُعصَّب بها رأسه، وبدأت أيام المرض التي دامت ١٣ أو ١٤ يوماً، وتتابعت الأيام سراعًا على رسول الله تقربه من الآخرة وتبعده من الدنيا، فيبقى من عمر المصطفى أيام معدودة، بقي خمسة أيام بقى أربعة أيام، بل ثلاثة ثم يومان ثم ساعات، وجاءت اللحظات الأحيرة، اللحظات الثمينة التي يودع فيها المصطفى الدنيا، إنها أثمن لحظات الحياة على الإطلاق نعم ولا رب فبعد لحظات قليلة سيغلق الباب الذي بين السماء والأرض وينقطع وحي السماء عن الأرض.

إنها لحظات ثمينة، تلك اللحظات الأخيرة من حياة الصلة الفريدة، الصلة المباشرة بين الصفوة من الخلق وبين الخالق سبحانه، وفي لحظة من هذه اللحظات. أيها الإحوة. أراد المصطفى. صلى الله عليه وسلم - أن يترك بين يدي الأمة كتاباً يكتبه لها، لا تضل الأمة بعده أبداً، أراد النبي. صلى الله عليه وسلم - أن يوصي الأمة وصية ثمينة بقدر هذه اللحظات الثمينة التي بقيت له في الحياة، أو لنقل: التي بقيت للحياة في رسول الله. صلى الله عليه وسلم -، أراد



<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ٣٦٢٤.

<sup>(</sup>٥) انظر تخريج فقه السيرة ص ٥٦، للألباني.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٢٩٧) من حديث جابر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري ١٣٤٤، وانظر في تفصيل ذلك: الرحيق المختوم (٤٦٩) وما بعدها، المباركفوري.



المصطفى أن يوصي الأمة بوصية تحفظ على الأمة سيرها ومسراها وتضبط للأمة خطواتها في ممشاها، روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لما اشتد بالنبي . صلى الله عليه وسلم- وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تختلفوا بعده، فلما هموا بذلك نظر عمر فوجد النبي في غاية الإعياء ورأى أن لا يشقوا عليه، فقال: إن النبي عصلى الله عليه وسلم- غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا، وكثر اللَّغُط فلما رأى النبي . صلى الله عليه وسلم- ذلك قال: قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع". (٨)

فمات المصطفى . صلى الله عليه وسلم- ولم يكتب ذلك الكتاب، وهذا من شؤم الاحتلاف قال الحافظ الجليل ابن حجر: وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَاف قَدْ يَكُون سَبَبًا فِي حِرْمَان الْخَيْر، كَمَا وَقَعَ فِي قِصَّة الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ تَخَاصَمَا فَرُفِعَ تَعْيِين لَيْلَة الْقَدْر بِسَبَبِ ذَلِكَ ". (٩)

أيها الإخوة! حزن أصحاب النبي —صلى الله عليه وسلم- لأجل فوات هذه الوصية حزناً شديدًا بالغاً، لكنهم وهم الفطناء الألباء علموا أنه صلى الله عليه وسلم أوصى بوصية عظيمة محفوظة إلى أن تقوم الساعة لا تتبدل ولا تتغير، نعم نظروا فوجدوا عوض تلك الوصية التي فقدوها بل هي بعينها وجدوها في كتاب الله تعالى وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء: التوحيد أولاً.

أيها الإخوة! روى الترمذي وحسنه عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: "من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله. صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه "، أي: التي كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد -صلى الله عليه وسلم- التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: "قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْقًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ خَنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا وَبُو تَعْمُولُوا النَّوْلِ وَسَانًا وَلا تَقْرَبُوا اللَّهُ إِلَّا بِالْحِقِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١) وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَقْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدُهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَقْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ حَتَّى يَبْلُغَ أَشَدُهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَقْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ (١٥٢) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلُ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ (١٥٣)". (١٠)

آيات محكمات هن أم الكتاب كما قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما(١١) هذه هي وصية رسول الله . صلى الله عليه وسلم . فرسول الله أوصى بوصايا أولى هذه الوصايا أن أوصى بتوحيد الله جل في علاه كما توضح هذه الآيات ولهذا أيها الإخوة كان النبي —صلى الله عليه وسلم - يبايع أصحابه على هذه الآيات الثلاث ففي مستدرك الحاكم وصححه من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه - قال، قال رسول الله —صلى الله عليه وسلم - أيكم



<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري ١١٤.

<sup>(</sup>٩) فتح الباري (١ / ١٨٢).

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه الترمذي (۳۰۷۰).

<sup>(</sup>١١) المستدرك (٢/٧١٣).



يبايعني على ثلاث، ثم تلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه الآيات حتى فرغ منها (١٢)، وفي هذا. أيها الإخوة. ما يدعونا إلى تدبر هذه الآيات وبخاصة إذا لحظنا هذا الختام العجيب الذي ختمت به كل آية من الآيات الثلاث يقول سبحانه: "ذلكم وصاكم به "، أي هذا أوصاكم به ربكم -عز وجل- وأمركم به وأكد عليكم فيه.

قال ابن عطية: الوصية هي: الأمر المؤكد المقرر (١٣)، فهذه الآيات الثلاث أيها الإخوة هي وصية الله تعالى لعباده وهي وصية الله عليه وسلم. لأمته، لذلك وجب على كل من قرأ هذه الآيات أن يتدبرها ويتفهم ما فيها.

وإذا تأملنا أيضا ما بعد هذه الكلمة من الآيات وهي قوله تعالى في الآية الأولى" لعلكم تعقلون" وفي الآية الثانية" لعلكم تذكرون" وفي الآية الثالثة" لعلكم تتقون" ولهذا الترتيب سركما قال شيخ المفسرين، قال الطبري: ذكر أولاً (لعلكم تعقلون) ثم (تذكرون) ثم (تتقون) لأنهم إذا عقلوا تذكروا فإذا تذكروا خافوا واتقوا. (١٤) "وإذا تدبرها الإنسان وعمل بحا حصلت له الأوصاف الثلاثة الكاملة المذكورة: العقل والتذكر والتقوى". (١٥)

فإذا نظرنا إلى هذه الوصية أيها الإخوة نجدها قد اشتملت على الأمر بعشر وصايا وكانت أولى هذه الوصايا العشر الأمر بتوحيد الله بدأ الله هذه الوصايا المؤكدات والأوامر الواجبات بالأمر بإفراده سبحانه بالعبادة وتوحيده -عز وجل- قال العلامة السعدي: (٢١) "يقول الله تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم- قل لهؤلاء الذين حرموا ما احل الله تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم تحرعاً عاماً شاملاً لكل أحد محتوياً على سائر المحرمات.. وأول ذلك وأحقه الشرك بالله: أن يعبد المخلوق كما يعبد الله ويعظم كما يعظم الله ألا تشركوا به شيئا لا قليلاً ولا كثيراً، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية، والإلهية وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحداً مخلصاً لله في جميع أحواله"، فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه ووصية الله ووسية رسول الله بل وصية كل نبي إلى قومه ورسول إلى أمته قبل المصطفى؟ أوصى الأنبياء أقوامهم وأممهم أن يوحدوا الله تعلى، وأن يفردوه بالعبادة وانتبهوا أحبتي هذا أول أمر بدأ به كل نبي وكل رسول فإن دعوة الأنبياء والرسل على مدى التاريخ البشري كله كانت تستهدف أمراً واحداً وهو رد البشرية الضالة إلى ربحا -جل وعلا- وهدايتها إلى طريقه وتربيتها على منهاجه وإخراجها من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ظلمات الشرك والإلحاد إلى أنوار التوحيد والإيمان على منها حدول أبنائها وتحذيب أخلاقهم، وكانت نقطة البدء على هذا الطريق ولبنة الأساس الأول لهذا التيار الضخم الكبير هي دعوة الناس إلى التوحيد الشامل، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، إلى العقيدة الصحيحة الصافية، ولذا كانت الصيحة الأولى لكل نبي ورسول: "أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت".



20

<sup>(</sup>١٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣١٨/٢) ثم قال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>١٣)المحرر الوجيز - (٢ / ٩٣ ٤).

<sup>(</sup>۱٤) تفسير الطبري - (۱۲ / ۲۲۰).

<sup>(</sup>١٥) القول المفيد (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>١٦) تيسير الكريم الرحمن (٢٧٣).



بدأ بها نوح عليه السلام: "ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم".

وبدأ بما هود عليه السلام: "وإلى عاد أخاهم هوداً قال يقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون".

وبدأ بما صالح عليه السلام: "وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.

وهكذا إلى آخر الرسل الكرام وختام الأنبياء العظام.

فقد بدأ بها لبنة تمامهم ومسك ختامهم محمد —صلى الله عليه وسلم— وظل يدعو إليها في مكة ثلاثة عشر عاما كاملة لا تزاحمها في اهتمامه قضية أخرى بل لما انتقل إلى المدينة لم يدع . صلى الله عليه وسلم . قضية التوحيد وينتقل إلى غيرها، بل دعا إلى دعوة التوحيد ودعا إلى غيرها، فإن التوحيد ليس مرحلة زمنية ينتقل منه إلى غيره بل هو مهمة كل مرحلة ولذا ينتقل معه إلى غيره.

وبالجملة . أيها الإحوة . فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلاكانت دعوته الأولى لأمته وقومه هي التوحيد بالأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك كما قال سبحانه: "ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت وقال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (٢٥) [الأنبياء: ٢٥]

لذا وجب على كل داعية أراد النجاح لدعوته أن يبدأ بما بدأ به سادة الدعاة إلى الله وقد كانت أول وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم - أوصى بما أول داعية له إلى اليمن وهو معاذ بن جبل —رضي الله عنه - أن يدعوهم إلى التوحيد ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس —رضي الله عنهما - أن النبي —صلى الله عليه وسلم - حين بعث معاذًا إلى اليمن، قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وفي رواية البخاري: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله". (۱۷)

فأمره المصطفى -صلى الله عليه وسلم- أن يبدأهم بالدعوة إلى التوحيد.

فالتوحيد أيها الإحوة هو الوصية الخالدة التي تعمقت عبر تاريخ البشرية ولا تزال تترسخ حتى نهايته، أوصى بها ربنا سبحانه وعمل على سبيلها كل نبي ورسول وجاهد من أجلها كل داعية صادق وكل مؤمن غيور، لأن التوحيد . أيها الإخوة . وأرجو أن تنتبهوا لهذا التأصيل الذي يغيب عن أذهاننا كثيرا فتختلط الحقائق وتتخبط الرؤى:

لأن التوحيد هو حق الله تعالى على عباده وواجبه عليهم الذي لا يقبل الله عملاً ولا يرضى عن عامل إلا إذا حقق هذا الحق وأتم هذا الواجب، ولذلك كان التوحيد هو الغاية من الخلق كما قال ربنا سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلَّا لِيعْبُدُونِ (٥٦)مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (٥٧)إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ(٥٨)".

<sup>(</sup>١٧) أخرجه البخاري ١٤٥٨، ومسلم ١٣٢.



قال الحافظ ابن كثير: "خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم وهو خالقهم ورازقهم "(١٨) فهذه هي وظيفة الخلق الأولى التي لأجلها خلقوا ولتحقيقها أوجدوا فاعملوا رحمكم الله على التعرف إلى التوحيد حتى تحققوه فتفوزوا بخيري الدنيا والأخرى.

"وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون".

فبين لنا الله تعالى الحكمة — من خلق الثقلين الإنس والجن وهي أنه إنما خلقهم لشيء واحد وهو العبادة ولهذا جاء بالحصر "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" حصر الحكمة من خلق الجن والإنس في شيء واحد وهو أنهم يعبدونه فالحكمة من خلق المخلوقات هي عبادة الخالق – سبحانه وتعالى –، خلق الله الجن والإنس للعبادة وخلق كل الأشياء لمصالحهم، سخرها لهم ليستعينوا بحا على عبادته –عز وجل – ومعنى ليعبدون، أيها الإخوة — أي يفردوني بالعبادة وهذا هو التوحيد الذي هو حق الله على عباده فإنه بذلك أمر أمراً مؤكداً مقرراً فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذا أمر من الله بعبادته ونمي عن الشرك به، وهذا معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها نفي الشرك وإثبات العبادة لله – سبحانه وتعالى – فقال سبحانه "واعبدوا الله"،أي أخلصوا العبادة لله وحده أي تقربوا بجميع أنواع العبادة إليه.

وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا".

وقضى أي أمر وشرع فهذا أمر من الله -تعالى- واجب وتشريع حتم لازم أن لا نعبد إلا هو وحده سبحانه.

وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: "كنت رديف النبي -صلى الله عليه وسلم- على حمار، فقال لي: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا". (١٩)

وهذا الحديث العظيم يبيّن أن حق الله على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له بما شرعه لهم من العبادات، ولا يشركوا معه غيره، وأن حق العباد على الله -عز وجل- أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا، ولا شك أن حق العباد على الله: هو ما وعدهم به من الثواب، فحق ذلك ووجب بحكم وعده الصدق، وقوله الحق، الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبر، ولا الخلف في الوعد، فهو حق جعله الله سبحانه على نفسه، تفضلاً وكرمًا، فهو سبحانه الذي أوجب على نفسه حقًا



(۱۸) تفسیر ابن کثیر - (۷ / ۲۵).

<sup>(</sup>١٩) أخرجه البخاري ٢٨٥٦، ومسلم ١٥٣.



لعباده المؤمنين، كما حرم الظلم على نفسه، لم يوجب ذلك مخلوق عليه، ولا يقاس بمخلوقاته، بل هو بحكم عدله ورحمته، كتب على نفسه الرحمة، وحرم على نفسه الظلم(٢٠)

فالتوحيد أيها الإخوة هو حق الله على عباده الذي لا يقبل الله بدونه صرفا ولا عدلاً، لا فرضاً ولا نفلاً، وهو أول واجب فرضه الله على عباده قبل الصلاة والصيام وغيرها من شرائع الإسلام.

فما هو التوحيد أيها الإخوة؟ وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء: فلنتعرف إلى التوحيد.

أيها الإخوة التوحيد هو: العلم والاعتراف المقرون بالاعتقاد الجازم، بتفرد الله -عز وجل- بالأسماء الحسنى، وتوحده بصفات الكمال، والعظمة والجلال، وإفراده وحده بالعبادة (٢١)، قال -سبحانه وتعالى-: {وَإِلَّمُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لاَّ إِلهَ إِلاَّ هُوَ السّعات الكَمْنُ الرَّحِيمُ} قال العلامة السعدي -رحمه الله-: "أي متوحد منفرد في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، فليس له شريك: في ذاته، ولا سَمِيَّ له، ولا كفء، ولا مثل، ولا نظير، ولا خالق ولا مدبر غيره؛ فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به أحد من خلقه "٢٢)

ومعنى ذلك: إفراد الله -تعالى- بالعبادة جميعها فلا يصرف شيء من أنواع العبادة أبداً لغير الله بل نصرفها جميعها إلى الله وحده، فلا نقدم النذور والذبائح إلا لله ولا نطوف إلا ببيته الحرام، ولا ندعو إلا إياه، ولا نخاف إلا منه ولا نرجو سواه ولا نرغب ولا نرهب إلا لما في يديه الكريمتين حل في علاه، كما أننا لا نصلي إلا لله، ولا نصوم إلا له، ولا نزكي إلا له، ولا نحج إلا إلى بيته، فهذه وهذه كلها عبادات لا ينبغي أن يتقرب بما إلا إليه وحده.

وإذ أردنا أن نفهم التوحيد . أيها الكرام . فلابد أن ننظر إليه من زواياه الثلاث التي قامت عليها أدلة القرآن والسنة ألا وهي أقسام التوحيد.

الأول: توحيد الربوبية بمعنى أن نعتقد أن الله هو ربنا، ومعنى ذلك أنه الخالق، فلا خالق غيره، وأنه الرازق فلا رازق سواه، وأنه المدبر لأمورنا المتصرف في جميع أحوالنا فلا متصرف فيها إلا هو، قال عز شأنه "الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل"، والحمد لله أن أحداً من الخلق كلهم لم يدع أنه خلق شيئاً ولذلك بقي التحدي إلى اليوم قائماً: "أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون؟" لا يحير المشركون ولا الموحدون إلا جواباً واحداً، وهو: الله كما قال سبحانه: "ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله".

فالله هو الخالق لا خالق غيره، وهو كذلك الرازق لا رازق سواه (قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار)، الله هو الرازق، قال -تعالى-: "إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين".



<sup>(</sup>٢٠) نور التوحيد وظلمات الشرك للقحطاني (ص٦)، وانظر: المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٢٠٣/١، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٣٤٥/١ ومجموع فتاوى ابن تيمية، ٣١٣/١.

<sup>(</sup>٢١) القول السديد في مقاصد التوحيد، للسعدي، ص١٨.

<sup>(</sup>٢٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص٦٠.



ولذلك تطلب كل الحوائج منه -عز وجل-.

لا تسألن بُنيًّ آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب.

الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب.

إذا سألت فاسأل الله.

ثانياً: من معاني الربوبية: الملِكُ لكل ما في هذا الكون هو الله، فالكون كله من سمائه إلى أرضه ومن عرشه إلى فرشه بما فيه ومن فيه الله وحده، فالملك كله لله والكون كله لله والخلق كله لله، قال -تعالى-: "قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من رب عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون".

وقال -تعالى-: "ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.

ثالثاً: من معاني الربوبية السيادة والأمر والنهي وحق الطاعة على جميع الخلق قال سبحانه: "ألا له الخلق والأمر"، فجمع سبحانه بين الخلق والأمر فدل على أنه كما خلق فهو الذي يأمر عباده ويشرع لهم ما يشاء، وعليهم طاعته في ذلك كله.

هذا هو توحيد الربوبية، وهو الزاوية الأولى التي بها يستقر بناء التوحيد في قلب المؤمن وبه يستيقن العبد أن الخلق لله والملك لله والرزق بيد الله والنفع والضر والإحياء والإماتة والتصريف بحوله وقوته وحده، فيستقر الفؤاد ويرتاح الضمير لأن المستقبل بين يدي عدل رحيم ورءوف كريم، فلا يخاف من جور ولا يخشى من ظلم فلو تأمل العبد هذا التوحيد لسحد قلبه للعزيز الحميد سحدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة.

والزاوية الثانية من زوايا التوحيد - أيها الأحبة. هي توحيد الألوهية ومعناه إفراد الله -تعالى - بالعبادة بأن لا يعبد المرء إلا الله -سبحانه وتعالى -، لا يصلي ولا يدعو ولا يذبح ولا ينذر ولا يحج ولا يعتمر ولا يتصدق ولا يتقرب بأي قربة إلا لله الله -عز وجل -، يبتغي بذلك وجه الله وترك عبادة ما سواه، وانتبهوا إلى هذا الشرط أيها الإخوة فإن التوحيد ليس إثبات الألوهية لله فقط بل لابد من إثبات الوحدانية بمعنى إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواه، فلابد من الكفر بكل الآلهة والأنداد والأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة، كما قال ربنا سبحانه في كتابه: "فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى"، هل تدري أيها الحبيب ما هي العروة الوثقى لقد قرأنا هذه الكلمة كثيرا لكن القليل هم الذين تساءلوا عن معناها فاسمع إذا: العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، ومعنى هذه الكلمة الطيبة: الكفر بالطواغيت أجمعها والإيمان بالله وحده فاشترط الله الكفر بالطاغوت مع الإيمان به ليكون العبد موحداً.





فعلم أن التوحيد خلع كل الآلهة والكفر بهم وإثبات الوحدانية لله فقط وأنه لا إله إلا هو ولذلك علم كل نبي ورسول قومه ذلك كما قال عز من قائل: "ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت"، ولاحظوا أيها الإخوة أنه سبحانه قال واجتنبوا الطاغوت، ما قال: اتركوا عبادة الطاغوت بل قال: اجتنبوا لأنها أبلغ يعني اتركوا كل الوسائل التي توصل إلى الشرك واجتنبوا الطاغوت.

وما هو الطاغوت؟ الطاغوت يطلق ويراد به الشيطان - لعنه الله - وهو رأس الطواغيت، ويطلق ويراد به الساحر والكاهن، ويطلق ويراد به الحاكم بغير ما أنزل الله، والذي يأمر الناس باتباعه في غير طاعة الله فالطاغوت . كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم -رحمه الله-. هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع (٢٣) في غير طاعة الله فهو طاغوت.

فالله أمرنا بعبادته واحتناب الطواغيت التي تعبد من دونه -عز وجل-.

ما في الوجود سواك رب يعبد كلا ولا مولي هناك فيقصد

أنت الإله الواحد الحق الذي كل الجباه له تخر وتسجد

فالزاوية الأولى من زوايا بناء التوحيد المبارك في قلب العبد المؤمن الزاوية الأولى: توحيد الربوبية، الزاوية الثانية: توحيد الألوهية، الزاوية الثالثة: الإيمان بأسماء الله التي سمى بها نفسه وسماه بها رسوله وبصفات الله التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله —صلى الله عليه وسلم—.

كما قال سبحانه: "ولله الأسماء الحسنى فادعوه بما وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ماكانوا يعملون"، فيجب علينا أن نعرف أسماء الله وصفاته وأن نؤمن بما كما يجب علينا تنزيه الله -تعالى- عن مشابمة المخلوقين في صفاتم فليس معنى الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقيقة حاشا وكلا، فالله هو الله، الرب هو الرب والعبد هو العبد سبحان ربي لا يشبهه شيء من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته جل عن النظير والشبيه والمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو المحمود والمدعو والمحبود.

يَسْأَلُهُ مَن فِي السموات وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ: إذا اضطرب البحرُ، وهاج الموجُ، وهبَّتِ الريحُ، نادى أصحابُ السفينةِ: يا الله.

إذا ضلَّ الحادي في الصحراءِ ومال الركبُ عن الطريق، وحارتِ القافلةُ في السير، نادوا: يا الله.

إذا وقعت المصيبةُ، وحلَّتِ النكبةُ وجثمتِ الكارثةُ، نادى المصابُ المنكوبُ: يا الله.



(٢٣) إعلام الموقعين (١/٠٥).



إذا أُوصدتِ الأبوابُ أمام الطالبين، وأُسدِلتِ الستورُ في وجوهِ السائلين، صاحوا: يا الله.

إذا بارتِ الحيلُ وضاقتِ السُّبُلُ وانتهتِ الآمالُ وتقطَّعتِ الحبالُ، نادوا: يا الله.

إذا ضاقتْ عليك الأرضُ بما رحُبتْ وضاقتْ عليك نفسُك بما حملتْ، فاهتفْ: يا الله.

إليه يصعدُ الكلِمُ الطيبُ، والدعاءُ الخالصُ، والهاتفُ الصَّادقُ، والدَّمعُ البريءُ، والتفجُّع الوالِهُ.

إليه تُمدُّ الأكُفُّ في الأسْحارِ، والأيادي في الحاجات، والأعينُ في الملمَّاتِ، والأسئلةُ في الحوادث.

باسمهِ تشدو الألسنُ وتستغيثُ وتلهجُ وتنادي، وبذكرهِ تطمئنُ القلوبُ وتسكنُ الأرواحُ، وتحدأُ المشاعر وتبردُ الأعصابُ، ويثوبُ الرُّشْدُ، ويستقرُّ اليقينُ،؟ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ؟

الله: أحسنُ الأسماءِ وأجملُ الحروفِ، وأصدقُ العباراتِ، وأثمنُ الكلماتِ،؟ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً؟؟!

اللهُ: فإذا الغنى والبقاءُ، والقوةُ والنُّصرةُ، والعزُّ والقدرةُ والحِكْمَةُ،؟ لِّمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ؟.

الله: فإذا اللطفُ والعنايةُ، والغوْثُ والمددُ، والوُدُّ والإحسان،؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ؟.

الله: ذو الجلالِ والعظمةِ، والهيبةِ والجبروتِ. (٢٤)

الله

تسبحه نغمات الطيور \* \* \* يسبحه الظل تحت الشجر يسبحه النبع بين المروج \* \* \* وبين الفروع وبين الثمر يسبحه النبور بين الغصون \* \* \* يسبحه المساء وضوء القمر

الله

الشمس والبدر من أنوار حكمته \* \* \* والبر والبحر فيض من عطاياه الشمس والبدر من أنوار حكمته \* \* \* والموج كبره والحوت ناجاه





والنمل تحت الصخور الصم قدسه \* \* \* والنحل يهتف حمدا في خلاياه

الله!

إليك وإلاَّ لا تُشَدُّ الركائبُ ومنك وإلا فالمؤمِّل خائبُ وفيك وإلا فالغرامُ مضيَّعٌ وعنك وإلا فالمحدِّثُ كاذبُ

هذا هو التوحيد أيها الإخوة كما ينبغي أن نعرفه وكما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا ربنا بالمسير عليه والالتزام به والتمسك به حتى نقدم عليه ونلقاه وهذا هو عنصرنا الرابع من عناصر اللقاء وخاتمة لابد منها: كيف نحقق التوحيد في الواقع؟ وسنتعرف إلى جواب هذا السؤال الجليل بعد جلسة الاستراحة بمشيئة الله وأستغفر الله لي ولكم.

### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد أيها الإخوة!

قال سبحانه في آيات الوصية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وأمرنا الله -تعالى- بلزوم الصراط المستقيم في غير هذه الآية من القرآن كثير، فما هو الصراط المستقيم وكيف نتبعه؟ خاصة وأنه من الأهمية بالمكان والمكانة التي بها يهلك العبد إن حاد عنه ويهتدي إن اتبعه وسلكه روى أحمد بسند صحيح من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه - قال: خط رسول الله -صلى الله عليه وسلم - خطاً بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيماً، ثم خط خطوطاً عن يمين ذلك الخط وعن شماله: ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيماً..... الآية (٢٠٠)، وقال رجل لابن مسعود: ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد -صلى الله عليه وسلم - في أدناه وطرفه في الجنة وعن يمينه جواد (أي طرق) وعن يساره جواد، ثم رجال يدعون من قربهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهى به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى المناد.

فما هو الصراط المستقيم أيها الإحوة؟



(٢٥) أخرجه أحمد ٤٢٢٥، وابن ماجه ١١، والحاكم (٣١٨/٢)، وصححه الألباني ظلال الجنة (١٦).



قال العلامة ابن القيم: الصراط المستقيم هو الطريق الذي نصب الله لعباده موصلاً إليه، ولا طريق إليه سواه بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده سبحانه بالعبودية، وإفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة فلا يشرك به أحداً في عبوديته، ولا يشرك برسوله —صلى الله عليه وسلم – أحداً في طاعته، فيجرد التوحيد لله ويجرد المتابعة لرسوله —صلى الله عليه وسلم – وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله". (٢٦)

ثم يقول ابن القيم: "إن السعادة والفلاح كله مجموع في شيئين صدق محبة الله وحسن معاملته وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فأي شيء فسر به الصراط فهو داخل في هذين الأصلين ونكتة ذلك وعقده أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته

الأول يحصل بالتحقيق بشهادة أن لا إله إلا الله

والثاني يحصل بالتحقيق بشهادة أن محمدا رسول الله وهذا هو الهدى ودين الحق وهو معرفة الحق والعمل له وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به". "(٢٧)

أيها الإخوة: فإذا كان هذا هو التوحيد وهذه مكانته ومنزلته وهذا معناه فكيف نطبق التوحيد في حياتنا وواقعنا؟ هذا هو لب الحديث وأصله، فليس التوحيد كلمات فحسب بل هو واقع وليس عبارات فقط بل هو حركة، وليس منهجاً نظرياً بل هو حياة قولاً وفعلاً واعتقاداً فمن أراد أن يحقق التوحيد في حياته وواقعه، فليصف توحيده من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع والمعاصي وإن وقع في شيء من ذلك تداركه بالأوبة والرجوع إلى الله.

من فعل هذا فقد حقق التوحيد واستحق فضل التوحيد وهو عظيم جليل وسوف نتحدث في اللقاء القادم عن فضل التوحيد إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء نسأل الله أن يدلنا عليه ويعلمنا ما به يقر في قلوبنا تعظيمه، اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى نخافك، اللهم إنا نسألك مخافة تحجزنا عن معاصيك حتى نعمل بطاعتك عملاً نستحق به رضاك وحتى نناصحك بالتوبة خوفاً منك وحتى نخلص لك النصيحة حباً لك وحتى نتوكل عليك في الأمور حسن ظن بك سبحان خالق النار اللهم فاجعل مكان اللوعة سلوة، وجزاء الحزنِ سروراً، وعند الخوفِ أمناً. اللهم أبردُ لاعج القلب بثلج اليقين، وأطفئ جمْر الأرواح بماء الإيمانِ.

يا ربّ، ألق على العيونِ السَّاهرةِ نُعاساً أمنةً منك، وعلى النفوسِ المضْطربةِ سكينة، وأثبُها فتحاً قريباً. يا ربُّ اهدِ حيارى البصائر إلى نورِك، وضُلاَّل المناهج إلى صراطك، والزائغين عن السبيل إلى هداك.



(٢٦) بدائع الفوائد - (٢ / ٢٧٦).

<sup>(</sup>۲۷) بدائع الفوائد - (۲ / ۲۷٦).



اللهم أزل الوساوس بفجر صادقٍ من النور، وأزهق باطل الضَّمائرِ بفيْلقٍ من الحقِّ، وردَّ كيد الشيطانِ بمددٍ من جنودِ عوْنِك مُسوِّمين. اللهم أذهبْ عنَّا الحزن، وأزلْ عنا الهمَّ، واطردْ من نفوسنِا القلق.

نعوذُ بك من الخوْفِ إلا منْك، والركونِ إلا إليك، والتوكلِ إلا عليك، والسؤالِ إلا منك، والاستعانِة إلا بك، أنت وليُّنا، نعم المولى ونعم النصير (٢٨).... الدعاء.



(۲۸) لا تحزن (ص ۳۳).



### لا إله إلا الله طوق النجاة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد صلاة باهرة السناء، اللهم أرنا من أنوار الصلاة عليه جمال ذاته وصفاته، اللهم بصرنا بشمائله وعلو درجاته.

أما بعد فيا أيها الإخوة!

تحدثنا في اللقاء السابق عن وجوب التوحيد على كل عبد وأنه الفرض اللازم والحق الواجب لله على عباده، وأنه المهمة التي لأجلها خلق الله الخلق، كما قال سبحانه" وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون".

وهذا هو لقاؤنا الثاني من هذه السلسلة الكريمة وهو بعنوان: " لا إله إلا الله طوق النجاة" ، وسأنظم سلك هذا الموضوع العظيم الجليل في العناصر التالية:

أولاً: يوم عصيب.

ثانياً: التوحيد طريق الأمان.

ثالثاً: فضائل التوحيد.

رابعاً وأخيراً: فهيا إلى ظلال التوحيد.

فأعيروني القلوب والأسماع أيها الإخوة والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

أولاً: يوم عصيب.

أيها الإخوة! مهما امتدت الحياة فإنما فانية، ومهما تأخرت الآخرة فإنما آتية وكل آت قريب، ومن عاش على ذكر الآخرة حاسب نفسه على ما هو اليوم فيه فإن كان محسناً ازداد إحساناً وإن كان مسيئاً استغفر الله وتاب إليه عسى الله أن يبدله عفواً وغفراناً فالمرء إذا كان متذكراً الآخرة سعى إلى عمرانها وصار من أبنائها.

قال على بن أبي طالب، -رضي الله عنه-: " إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الدنيا".





فتعالوا بنا أيها الإحوة ننظر من منظار قريب إلى ذلك اليوم العصيب، انظر أحي الحبيب ها هي الشمس تدنو من الخلق الرءوس ففي صحيح مسلم من حديث المقداد أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "تدبى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم مقدار ميل (٢٩)

قال الراوي: فوالله ما أدري ما يعني بالميل: أمسافة الأرض أو الميل الذي تكحل به العين؟! قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً وأشار —صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه".

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه —صلى الله عليه وسلم— قال في قوله –تعالى—: "يوم يقوم الناس لرب العالمين"، قال المصطفى —صلى الله عليه وسلم—: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه"(٣٠)، هل تصورت هذا المشهد؟ حرارة تذيب الحديد والحجارة فوق الرءوس، ولك أن تتصور البشرية كلها تحشر في مكان واحد على أرض واحدة، زحام يخنق الأنفاس!!

وفي هذا المشهد والموقف الرهيب يزداد الهم والكرب بإتيان جهنم، إي والله يؤتى بجهنم في أرض المحشر كما قال المصطفى —صلى الله عليه وسلم— كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله —صلى الله عليه وسلم—: "يؤتى بالنار يومئذ لها سبعون ألف زمام، ومع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها"(٢١)، فإذا أقبلت جهنم وأحاطت بالخلائق ورأت الخلق زفرت وزمجرت غضباً منها لغضب الجبار جل جلاله عند ذلك تحثو جميع الأمم على الركب من الخوف والذلة قال –تعالى—: "وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون".

وليس ذلك فقط بل يحدث ما تشيب له الرءوس وتنخلع له القلوب! اسمع إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي بسند صحيح والذي يقول فيه الحبيب النبي —صلى الله عليه وسلم—: "يخرج عنق من النار له عينان تبصران وأذنان تسمعان، ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة: لمن جعل مع الله إلها آخر [لمن جعل مع الله إلها آخر، أي: أشرك مع الله غيره في عبادته، أما الموحدون فهم ناجون منه، فاللهم اجعلنا موحدين]

يقول: إني وكلت بثلاثة: لمن جعل مع الله إلها آخر وبكل جبار عنيد وبالمصورين بل قال ابن الأثير في جامع الأصول من أحاديث الرسول: وفي رواية ذكرها رزين: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من كذب عليَّ متَعمِّداً فليْتَبوَّا بين عيني جهنم مقْعدا، قيل: يا رسولَ الله، ولها عينان؟ قال: أما سَمِعتم قول الله -تعالى-: {إذا رأَتُهُم من مكان بعيد سَمِعُوا لها تَعَيُّظا وزفيرا} [الفرقان: ١٢] يخرج عنق من النار، له عينان تبصران، ولسان ينطق، فيقول: وكِّلْتُ بَمن جعل مع الله



<sup>(</sup>۲۹) أخرجه مسلم ۷۳۸٥.

<sup>(</sup>٣٠) أخرجه البخاري ٤٩٣٨، ومسلم ٦٢١٥.

<sup>(</sup>٣١) أخرجه مسلم (٢٨٤٢).



إلها آخر، فلَهُوَ أَبْصَرُ بَهم من الطير بِحبِّ السمسم، فيلتقطهم، فيحبس بَهم في جهنم» (٣٢). في هذا المشهد، في الحر الشديد والزحام الرهيب وفي هذا التدافع في هذا الموقف الذي ترتعد منه الفرائص وتشيب له الرءوس، ويهتز له الوجدان فإن الأنبياء حينما يرون هول هذا الموقف لا يملكون إلا أن يقولوا: اللهم سلم سلم.

هذه دعوقهم يومها، والكلام يومئذ مقتصر عليهم دون غيرهم لا يتكلم يومها إلا الرسل، يومها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تترك رضيعها، وتضع كل ذات حمل حملها وينتاب الناس الهلع والرعب حتى تظنهم سكارى، وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد.

يومئذ يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وينسى الابن أبويه اللذين كان يبرهما في دنياه، وألان لهما الجانب وأطاعهما في غير معصية الله، يومها يفر الأخ من أخيه فلم تعد هناك روابط نَسَبية!!

ويومها تفر الزوجة من زوجها الذي أعطى لها في الدنياكل عطف وحنان ورعاية وصحبة جميلة حسنة فلم تعد هناك أيضاً روابط زوجية.

يومها ترى الأم الحنون ترمي بطفلها في غير وعي فلا أمومة في هذا الموقف الرهيب المخيف، كل يقول نفسي نفسي! حتى الأنبياء والرسل، كل له شأن يلهيه استمع لقول مولاك -عز وجل-: "فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه".

في هذا الجو الخانق الزحام شديد والشمس تكاد تصهر الرءوس بحرارتها والجموع تتدافع والسؤال همس والكلام تخافت وجلال الحي القيوم غمر المكان بالهيبة وثمت أهوال وأهوال.

يوم تجثو كل أمة

في دياجير الملمة

للسؤال عن المهمة

يومها ماذا تقول؟!

إن مجرد الكلام عن أهوال هذا اليوم وتخيله ترتعد له الفرائص، فكيف إذا عايناه وعايشناه على أرض الواقع لا أرض الخيال؟!!

كرب ما بعده كرب، وهم ما وراءه هم، وغم ما فوقه غم.





فكيف النجاة من يوم الهول؟ بل الأهوال؟ أين طريق الأمان، هل هناك سبيل إليه؟ هل هناك طريق للأمان من ذلك الكرب؟

والجواب: نعم. أيها الإخوة. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء:

التوحيد طريق الأمان:

قال الله -تعالى-: "الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ" [الأنعام: ٨٢]

هذا هو الأمن والأمان ليس إلا للذين ءامنوا ولم يلبسوا إيماضم بظلم وهذا وعد الله -تعالى- وحكمه الفاصل الذي حكم به في كتابه.

فإن هذه الآية -أيها الإحوة- حاءت بعد مناظرة إبراهيم الخليل عليه السلام . لقومه الذين كانوا يعبدون الكواكب فحادلهم إبراهيم . عليه السلام . بالحسنى، وأثبت لهم بالأدلة القاطعة أنها لا تستحق العبادة التي يصرفونها إليها ودعاهم إلى توحيد الله -تعالى- وصرف جميع أنواع العبادة إليه سبحانه، فأبوا، فتبرأ منهم إبراهيم . عليه السلام . وأعلن تمسكه بتوحيده وتحدى الآلهة التي يخوفونه بها معلناً أنه لا يخاف إلا الله -تبارك وتعالى-، قال -تعالى- وحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَثُا عُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِي شَيْعًا وَسِعَ رَبِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ (٨٠) وكيفَ أَخافُ مَا أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِل بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفُرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنتُمْ وَكَيْفَ أَخافُ مَا أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِل بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفُرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنتُمْ وَكَا فُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفُرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٨١) [الأنعام: ٨٥، ٨١]" فهنا فريقان يطلبان الأمن وينشدانه فمن الذي يناله ويحصله؟

إبراهيم عليه السلام وهو الذي يمثل فريق الموحدين، أم المشركون الذين يعبدون الكواكب في السماء والأصنام في الأرض يقول: إذا كنتم تحددونني بالتخويف والوعيد وأنا أخوفكم بالله العزيز الحميد وأبين لكم أنكم إن لم تتوبوا إليه فسيعذبكم فأي الفريقين الموحدون أو المشركون أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، ففصل الله الحكم بين الفريقين فقال "الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولِئِكَ لَمُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ "[الأنعام: ٨٦]، فالأمن في الدنيا والآحرة حاصل للمؤمنين الذي لم يلبسوا إيماضم بظلم، انتبه أيها الحبيب فهنا ضابطان أو شرطان اثنان فيمن ينال الأمن ويتحقق له الأمان:

الأول: الإيمان وهو التوحيد بإفراد الله -تعالى- بالعبادة، والمحافظة على ما يقتضيه الإيمان من صالح الأعمال.

الثاني: أن لا يلبس هؤلاء المؤمنون إيمانهم بظلم، والظلم المقصود في هذه الآية هو الشرك، والمعنى المقصود أنهم أخلصوا عبادتهم وهذبوا توحيدهم، وصفَّوه من كل ألوان الشرك وأنواعه.





روى البخاري من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: لما نزلت" الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ "قلنا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون" لم يلبسوا إيماضم بظلم: بشرك، أولم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان: "يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ".(٣٣)

فالمقصود بالظلم هنا الشرك فمن أشرك بالله فليس من أهل الأمان ومن خلط إيمانه بشرك أيضا ليس من أهل الأمان ولكن الشرط أن يأتي بالأمرين معاً أي يأتي بتوحيد لا شرك فيه، خالصاً من ألوان الشرك وأنواعه، ولذلك أمر ربنا بتوحيده ونهى عن الشرك به في آية واحدة فقال سبحانه "وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا".

والشاهد -أيها الإخوة- من الآية أن الموحدين غداً من الآمنين من عذاب الله وعقابه، لهم الأمن والأمان والسلام والاطمئنان، فتلك مَزِيّة لأهل التوحيد خاصة ليست لغيرهم وهذا من فضل التوحيد.

ومزية أحرى بينتها الآية وهي حصول الهداية للموحدين المخلصين لله كما قال -تعالى-: "وهم مهتدون"وذلك بأنهم في الدنيا يكونون مهتدين في أعمالهم لا يضلون الصراط المستقيم وهو الهداية، وفي الآخرة لا يضلون الصراط المستقيم ألا وهو الطريق إلى الجنة كما قال -تعالى-: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحُمِيدِ (٢٤) [الحج: ٢٤]

وَهُدُوا إِلَى الطَّيُّبِ مِنَ الْقَوْلِ. أي في الدنيا. وهدوا إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. أي في الآخرة.

أما من لم يوحد الله فليس له من الأمن نصيب، فهم في رعب وخوف دائم إذ القلب لا يطمئن إلا مع التوحيد، فمن لم يوحد الله أخافه الله من كل شيء هذا في الدنيا، وأما يوم القيامة فهم في فزع عظيم، نعوذ بالله منه، لا ينتهي ولا يزول إذ لا يقف عذابهم عند حد قال -تعالى-"فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا"وكذلك هم في الدنيا لا يهتدون إلى صرف ولا عدل وهم في الآخرة أضل عن طريق الجنة بل لا يهتدون إلا إلى صراط الجحيم نعوذ بالله من ذلك، هذه أعظم فضائل التوحيد -أيها الإخوة - أن ينال به المرء الأمن في الدنيا والنجاة في الآخرة وهناك فضائل أخرى للتوحيد فتعالوا بنا لنتعرف إليها وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء: فضائل التوحيد.

فضائل التوحيد -أيها الإخوة- كثيرة كثيرة، ولا نستطيع على الإطلاق تناولها جميعها في هذه الدقائق المعدودات، ولكن حسبنا أن نشير إلى بعض الأحاديث التي تدلنا على ما للتوحيد من فضل وآثار حميدة على العبد في دنياه وأخراه

فمن ذلك ما روى البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنارحق، أدخله الله الجنة على ماكان من العمل". (٣٤)



(٣٣) أخرجه البخاري ٣٣٦٠.

<sup>(</sup>٣٤) أخرجه البخاري (٣٤٣٥) ومسلم (٢٨).



في هذا الحديث يخبر المصطفى —صلى الله عليه وسلم— أن من فضل التوحيد أنه يدخل العبد الجنة ولو كان مقصراً في العمل وعنده ذنوب ومعاص كما قال المصطفى —صلى الله عليه وسلم—"أدخله الله الجنة على ما كان من العمل"، فهذا وعد من الله —سبحانه وتعالى— لأهل التوحيد بأن يدخلهم الجنة، وأهل التوحيد هم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أي أن عيسى عليه السلام أوجد بكلمة كن فلهذا سمى كلمته ومعنى روح منه أي روح مخلوقة من الله مبتدأة منه على نحو غير مألوف فقد وجد من أم بلا أب — وأن الجنة حق والنارحق، هؤلاء هم أهل التوحيد وعدهم الله أن يدخلوا الجنة فهذا من فضل التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة.

لكن هل معنى ذلك أن الموحد يعمل من المعاصى والذنوب ما يحلو له، ما دام أن التوحيد يدخله الجنة؟

والجواب: كلا فإن هنا شيئين يجب التنبه لهما: الأول: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "على ما كان من العمل" أي أن التوحيد يدخله الجنة ويبقى عمله فهو الذي يحله المكان اللائق به في الجنة فإن كان عمله قليلا كان في أدناها وإن كان عمله كثيرًا كان في أعلاها، نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة.

الثاني: أن من أهل العلم من قال: إن قوله -صلى الله عليه وسلم- "على ماكان من العمل"أي أن التوحيد يضمن للعبد أن يدخل الجنة وينجو من النار يوما ما، أي يمنعه من الخلود في النار، وأنه سيصير يوماً ما إلى الجنة لكن قد يكون ذلك بعد فترة يقضيها العبد الذي عليه ذنوب وسيئات ومعاص في النار، فالتوحيد يعصمه من الخلود في النار ولكنه لا يمنعه من دخولها، لأن هذه المعاصي تنافي كمال التوحيد وعلى قدر المعاصي والذنوب التي تلبس بها العبد في الدنيا يبقى في النار ليطهر ويهذب وينقى فيوم أو سنة أو ألف سنة والله أعلم، نسأل الله أن نكون ممن أطاعه وكمل توحيده.

وعلى كلا التفسيرين ففي الحديث فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب بإذن الله أو يمنع من الخلود في النار.

ومن فضل التوحيد أيضًا ما روي البخارى ومسلم من حديث عتبان بن مالك الأنصاري أن الحبيب النبي. صلى الله عليه وسلم. قال: "إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله -تعالى-".(٣٥)

ففي هذا الحديث فضل التوحيد، وأنه يحرم على النار أن يبقى فيها الموحدون بقاءً أبديّاً خالداً سرمديّاً، وإنما منكان منهم من أهل الطاعة دخل الجنة وحرم على النار أن تمسه ومنكان ممن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ثم يكون مآله إلى الجنة، ونعم دار المتقين.

وقد نبه النبي -صلى الله عليه وسلم- . في هذا الحديث . إلى شرط ينبغي التفطن له، ألا وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- "من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله" فاشترط النبي . صلى الله عليه وسلم . الإخلاص في كلمة التوحيد



(٣٥) أخرجه البخاري ٤٢٥.



وهذا معناه أنه لا يكفي مجرد النطق بلا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها وعمل بمقتضاها واعتقاد لمدلولها فمن لم يأت بذلك لم يكن من أهلها ومن فعل ذلك نال فضل التوحيد وناله فضل التوحيد.

ومن فضائل التوحيد ما روى الترمذي وحسنه من حديث أنس قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: قال الله -تعالى-: « قَالَ اللَّهُ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعُوْتَنِي وَرَجُوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلاَ أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لِقُ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمُّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ حَطَايَا ثُمُّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَاهِمَا مَغْفِرَةً ». (٣٧)

هذا وعد من الله -تعالى-: " لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْعًا " وهذا شرط: أن تلقاه لا تشرك به شيئا أي تلقاه موحداً كامل التوحيد، وفضل ذلك "لأتيتك بقرابما مغفرة"وهذا من فضل التوحيد -أيها الإخوة-

وبالحملة: فالتوحيد له فضائل عظيمة، وآثار حميدة، ونتائج جميلة، ومن ذلك:

- أن حير الدنيا والآخرة من فضائل التوحيد وثمراته.
- . والتوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة، يدفع الله به العقوبات في الدارين، ويبسط به النعم والخيرات.
  - . والتوحيد الخالص يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة.
  - . والتوحيد يحصل لصاحبه الهدى الكامل، والتوفيق لكل أجر وغنيمة.
    - . والتوحيد يغفر الله به الذنوب ويكفر به السيئات.
      - . والتوحيد يدخل الله به الجنة.

<sup>(</sup>٣٦) أخرجه النّسَائي، في الكبرى ١٠٦٧، ١٠٦٧، وفي "عمل اليوم والليلة" ٨٣٤ و ١١٤١، والحاكم ١٨٩١، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه »، وأخرجه أبو يعلى ١٣٦٣، قال الهيثمي في جمع الزوائد (٤ / ٣٦٦): ورجاله وثقوا وفيهم ضعف، وضعفه الألباني في تحقيق كلمة الإخلاص – (٥٨).

<sup>(</sup>٣٧) أحرجه الترمذي ٥٤٠، وصححه الألباني الصحيحة (١٢٧ - ١٢٨)، الروض النضير (٤٣٢)، المشكاة (٤٣٣٦ / التحقيق الثاني)، التعليق الرغيب.



- . والتوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب.
- . والتوحيد يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدبى حبة من خردل من إيمان.
- . والتوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا الله وثوابه، وصاحبه أسعد الناس بشفاعة محمد صلّى الله عليه وسلّم.
- . جميع الأعمال، والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها، وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت.
- . والتوحيد يُسَهِّل على العبد فعل الخيرات، وترك المنكرات، ويسلِّيه عن المصائب، فالموحد المخلص لله في توحيده تخف عليه الطاعات؛ لِمَا يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهوِّن عليه ترك ما تمواه النفس من المعاصي؛ لِمَا يخشى من سخط الله وعقابه.
  - . والتوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكرَّه إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله من الراشدين.
- . والتوحيد يخفف عن العبد المكاره، ويهوِّن عليه الآلام، فبحسب كمال التوحيد في قلب العبد يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة، وتسليم ورضًا بأقدار الله المؤلمة، وهو من أعظم أسباب انشراح الصدر.
  - والتوحيد يحرِّر العبد من رِق المخلوقين والتعلُّقِ بهم، وخوفهم ورجائهم، والعمل لأجلهم، وهذا هو العرُّ الحقيقي، والشرف العالي، ويكون الموحّد مع ذلك متعبدًا لله لا يرجو سواه، ولا يخشى إلا إيَّاه، وبذلك يتمُّ فلاحه، ويتحقق نجاحه.
  - والتوحيد إذا كمل في القلب، وتحقَّق تحققًا كاملاً بالإخلاص التام فإنه يُصيّر القليل من عمل العبد كثيرًا، وتضاعف أعماله وأقواله الطيبة بغير حصر، ولا حساب.
    - والتوحيد تكفَّل الله لأهله بالفتح، والنصر في الدنيا، والعز والشرف، وحصول الهداية، والتيسير لليسرى، وإصلاح الأحوال، والتسديد في الأقوال والأفعال.
  - والتوحيد يدافع الله -عز وجل- عن أهله ويدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة، ويمنُ عليهم بالحياة الطيبة، والطمأنينة إليه، والأُنس بذكره.

وشواهد هذه الحمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة، والله أعلم "(٣٨)

ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إذ يقول: "وليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا في محبة الله -تعالى-، والتقرب الله عن كل محبوب سواه، وهذا حقيقة لا إله إلا الله "(٤٠)(٢٩)



<sup>(</sup>٣٨) القول السديد في مقاصد التوحيد ص٢٥.

<sup>(</sup>۳۹) مجموع الفتاوي، ۲۸/۳۲).

<sup>(</sup>٤٠) نور التوحيد (٩- ١٢)، للقحطاني.



-أيها الإخوة - هذا بعض فضل التوحيد وأهله، ووالله إنه لغيض من فيض ونقطة من بحر، وإلا فإن فضائل التوحيد. كما قلنا .كثيرة، ولكننا اقتصرنا على بعضها والآن هيا -أيها الإخوة - إلى ظلال التوحيد، هيا إلى لا إله إلا الله نتعلمها ونعمل بهاكما قال سبحانه آمرا خير الخلق "فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ".

مع عنصر اللقاء الرابع والأخير: فهيا إلى ظلال التوحيد

ونقف عليه بعد جلسة الاستراحة نسأل الله أن يجعلنا ممن يعلمون فيعملون فيخلصون فيؤجرون.

#### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد.. فالعنصر الرابع من عناصر اللقاء: فهيا إلى ظلال التوحيد.

قال الله سبحانه آمراً خير الخلق فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات".

ولاحظ أيها الحبيب اللبيب فقد أمر الله في هذه الآية بالعلم، ثم أمر بالاستغفار وهو قول وعمل فقدم العلم، على القول والعمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل.

فلابد من تعلم لا إله إلا الله، ولابد بعد التعلم من السعي والعمل بها في واقع الحياة، فما هو معنى لا إله إلا الله. أيها الإخوة . لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فكل المعبودات التي يعبدها الناس باطلة إلا عبادة الله فهي حق، وكل عبادة يتعبدها المرء هي شرك إلا عبادة الله فهي توحيد.

هذا هو معنى لا إله إلا الله ومدلولها الذي تدل عليه، والذي ينبغي أن يكون في قلب كل موحد؛ لأن المصطفى — صلى الله عليه وسلم – قال: "من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة (١٤)، والحديث أخرجه مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه، فيجب علينا أن نعلم أن لا إله إلا الله معناها إثبات التوحيد لله ونفي الألوهية عن غيره، فلا إله إلا الله لابد وأن تستيقن القلوب بهذا ويستقر في القلب اليقين بذلك ولا يتزعزع فإن الله عاب أقواماً في دينهم حين ترددوا فيه ولم يستيقنوا به بل نفى عنهم الإيمان بالكلية قال –تعالى –: "إِنَّمَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ " [التوبة: ٥٤]

في حين نسمع قول الله -تعالى-: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِحِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي صين نسمع قول الله حتالي اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ" [الحجرات: ١٥]، فاشترط الله في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم



(٤١) أخرجه مسلم ١٤٥.



يشكوا، وفي الصحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- في مَسِيرٍ - قَالَ - فَنَفِدَتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ فَلَعَوْتَ اللَّهَ عَلَيْهَا. حَتَّى هَمَّ بِنَحْرِ بَعْضِ حَمَائِلِهِمْ - قَالَ - فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِى مِنْ أَزْوَادِ الْقَوْمِ فَدَعَوْتَ اللَّهَ عَلَيْهَا. قَالَ فَفَعَلَ - قَالَ - فَجَاءَ ذُو النَّرِ بِبُرِّهِ وَذُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ - قَالَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَذُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ - قُلْتُ وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ قَالَ - فَعَالَ عَلَيْهَا - قَالَ - حَتَّى مَلاَّ الْقَوْمُ أَزْوِدَتَهُمْ - قَالَ - فَقَالَ عِنْدَ بِالنَّوى قَالَ كَانُوا يَمُصُّونَهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ. قَالَ فَدَعَا عَلَيْهَا - قَالَ - حَتَّى مَلاَّ الْقَوْمُ أَزْوِدَتَهُمْ - قَالَ - فَقَالَ عِنْدَ بِالنَّوَى قَالَ كَانُوا يَمُصُّونَهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ. قَالَ فَدَعَا عَلَيْهَا - قَالَ - حَتَّى مَلاَّ الْقَوْمُ أَزْوِدَتَهُمْ - قَالَ - فَقَالَ عِنْدَ بَاللّهَ عِنْدَ شَاكً فِيهِمَا إِلاَّ اللّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللّهِ لاَ يَلْقَى اللّهَ بِمِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكً فِيهِمَا إِلاَّ دَحَلَ الجُنَّةَ ». (٢٤) وهذا. أيها الإخوة. هو اليقين.

فإذا تعلم المرء معنى لا إله إلا الله واستيقن قلبه به وصدقه تصديقاً لا يتزعزع ولا يضطرب ولا تؤثر فيه الهواجس وجب عليه أن يقبل كلمة التوحيد بكل ما تتضمنه من الأوامر والنواهي والحدود، وهو في غاية الحب لله والرضا عنه جل في علاه، وجب عليه أن يدخل تحت ظلها وأن يستجيب لأمرها ونهيها، ولا يكون كمن قال الله فيهم: "إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله فيهم: "إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّه يَسْتَكُبِرُونَ" [الصافات: ٣٥] ومعنى ذلك أن يخضع للأوامر والنواهي وأن يقف عند حدود الشريعة، قال سبحانه: "ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى"، ومن يسلم وجهه "إلى الله" أي ينقاد ويخضع ويسلم لله جل وعلا، وهو محسن أي وهو موحد لله، "فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَى" وهي لا إله إلا الله، فعلى الموحد بعد أن ردد كلمة التوحيد بلسانه واعتقد معناها بقلبه، أن تبدأ جوارحه في طاعة الله وطاعة رسوله —صلى الله عليه وسلم— وهذا هو المحك الفعلي الحقيقي الذي يظهر معه المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب والمدعي بحق من المبطل.

والموحد يمثل أوامر الله ونواهيه ويقف عند حدود الله ولايتعداها ليوافق الظاهر الباطن فيثمر بذور الصدق فيكتب صاحبه من المفلحين كما في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قال: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – مِنْ أَهْلِ بَحُدٍ، ثَائِرُ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيٌ صَوْتِهِ، وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم –" خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ». فَقَالَ هَلْ عَلَى عَيْرُهَا قَالَ « لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ ». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم –" وَصِيَامُ رَمَضَانَ ». قَالَ هَلْ عَلَى عَيْرُهُ قَالَ « لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ ». قَالَ وَشُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – الزَّكَاة. قَالَ هَلْ عَلَى عَيْرُهَا قَالَ « لاَ، إلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ ». قَالَ وَمُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – الزَّكَاة. قَالَ هَلْ عَلَى عَيْرُهَا قَالَ « لاَ، إلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ ». قَالَ وَهُو يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم –" أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ ». (٢٤)

ويبقى -أيها الإحوة- أن ذلك كله لا يقبل إلا عن ركنين رئيسين لابد من الإتيان بهما ألا وهما الإحلاص لله والاتباع لرسول الله . صلى الله عليه وسلم . حتى يُقبل التوحيد بل حتى يُقبل العمل كله، فلابد من الإحلاص في التوحيد، قال الله -تعالى-: "وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ "، والإحلاص في التوحيد معناه تصفيته من جميع شوائب الشرك،



(٤٢) أخرجه مسلم ١٤٧.

<sup>(</sup>٤٣) أخرجه البخاري ٤٦، ومسلم ١٠٩.



لأن المشرك يُرَدُّ عليه عمله قال الله -تعالى- في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله عليه وسلم- قال: قال الله -تبارك وتعالى-: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه (عنه فلا يقبل التوحيد إلا من المخلصين وكما سمعنا في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: "فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله"، وفي الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة أنه قال: قبل: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه "(٥٤)، هذا هو الإخلاص وهو الشرط الأول لقبول العمل والشرط الثاني أيها الكرام هو الاتباع لرسول الله عليه وسلم. فإن رسول الله هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأشياء على خلقه وهديه وسيرته وسنته. صلى الله عليه وسلم. فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل.

وقد قال الله -تعالى-: "قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {٣١} قُلْ أَطِيعُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ {٣٢}" فلا بد من إخلاص العمل لله فلا يكون للنفس ولا للناس ولا للشيطان فيه حظ ولا نصيب ولابد من اتباع رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فلا يكون أسوة ولا قدوة إلا هو ومن كان على طريقة وهديه، بذا يضمن المرء النجاة على الله، النجاة يوم يلقاه كما قال ربنا سبحانه: "فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةٍ رَبِّهِ أَحَدًا".

إن التوحيد -أيها الإخوة- هو "أكبر دعامة للرغبة في الطاعة؛ لأن الموحد يعمل لله - -سبحانه وتعالى- - ؛ وعليه، فهو يعمل سراً وعلانية، أما غير الموحد؛ كالمرائي مثلاً، فإنه يتصدق ويصلى، ويذكر الله إذا كان عنده من يراه فقط، ولهذا قال بعض السلف: "إنى لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يعلمها إلا هو". (٢٦)

نسأل الله أن يعلمنا من ديننا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علماً، اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شركل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول، فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين. وأغننا من الفقر.

يا سلوة الطائعين، وملاذ الهاربين، وملجأ الخائفين..... الدعاء.



<sup>(</sup>٤٤) أخرجه مسلم (٢٩٨٥).

<sup>(</sup>٤٥) أخرجه البخاري ٩٩.

<sup>(</sup>٤٦) القول المفيد (١ / ٣٤).



### إلى الجنة بغير حساب

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

إلهي!

ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله

وما أوضح الحق عند من هديته سبيله

إليك وجهت يا مولاي آمالي.....فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي

ولا تكلني إلى من ليس يَكْلُؤُني .....وكن كفيلي فأنت الكافل الكالي

أما بعد فيا -أيها الإخوة-!

تحدثنا في اللقاء السابق عن فضل لا إله إلا الله وأنها طوق النجاة، وقلنا إن فضل التوحيد عظيم، ومن فضله أنه يكفر الذنوب والسيئات، وأنه أثقل وأعظم الحسنات، وأنه أفضل الأذكار والدعوات، وبالجملة فهو المنجي من عذاب النار، الموجب لجنة العزيز الغفار، ومن أعظم فضائل التوحيد . أيها الإخوة . أنه يُدخل من حققه الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وهذا هو موضوع حديثنا بمشيئة الله اليوم:

إلى الجنة بغير حساب:

وسننظم سلك هذا الموضوع كما اعتدنا في العناصر التالية:

أولاً: "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون".

ثانياً: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.

ثالثاً: وأخيرًا "وما لنا ألا نتوكل على الله"؟!

فأعيروني القلوب والأسماع. أيها الإخوة. والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

أولا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.





-أيها الإخوة حرت عادة القرآن الكريم والسنة الشريفة على الحث والترغيب في عمل الصالحات والتنفير والترهيب من ارتكاب السيئات، وبينا في ذلك كله الجزاء الأخروي - وربما الدنيوي - الذي ينتظر المحسن والمسيء من ثواب وعقاب ثم حنة ونار من مثل قوله -تعالى-: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (٧) جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّمِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ بَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (٨) "

[البينة: ٢٠٨]، وأمثال ذلك في القرآن الكريم كله كثير ومن السنة ما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هُرَيْرَةً - رضى الله عنه - أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ « مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِى مِنْ أَبْوَابِ الجُنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجُهادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجُهادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجُهادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجُهادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ « نَعَمْ. وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ». (٧٤)

ولم تقف آيات القرآن وأحاديث الرسول —صلى الله عليه وسلم— عند حد الترغيب في دخول الجنة والترهيب من دخول النار فحسب، بل حثت المسلم على ضرورة السعي إلى معالي الأمور ورفعت همته عن سفاسفها فامتلأت آيات القرآن الكريم بآيات كقوله تعالى:

"وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ" [آل عمران: ١٣٣]

وكقوله -تعالى-: "سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ"

وكقوله -تعالى-: "فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ" وكقوله -تعالى-: "وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ".

إلى غير هذه الآيات من كتاب ربنا والتي من شأنها أن ترفع همم المؤمنين لنيل أرفع الدرجات وأشرفها وعدم الرضا بأقلها وأدناها.

وكذلك السنة النبوية حثت على ذلك ففي الحديث الذي أخرجه الطبراني وغيره بسند صحيح عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله -عز وجل- كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق، ويُبغض سَفْسَافَها". (١٨٥) وفي الطبراني وغيره عن فاطمة بنت الحسين عن حسين بن علي مرفوعا"إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سَفْسَافها" (٢٩٥)



(٤٧) أخرجه البخاري (٣٦٦٦) ومسلم (١٠٢٧).

<sup>(</sup>٤٨) أخرجه أبو الشيخ في "أحاديثه" (١ / ١) و الحاكم (١ / ٨٤) و أبو نعيم في "الحلية" (٣ / ٢٥٥ و ٨ / ١٣٣) و السلفي في "معجم السفر" (١٨ / ١)، وهو في السلسلة الصحيحة" ٣ / ٣٦٦.



وفي الحديث الذي أخرجه البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَقَامَ الصَّلاَةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجُنَّةَ هَاجَرَ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نُنَبِّئُ النَّاسَ بِذَلِكَ. قَالَ: "إِنَّ فِي الجُنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، كُلُ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، كُلُ دَرَجَةً مِنْ أَوْسَطُ الجُنَّةِ وَأَعْلَى الجُنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ دَرَجَةً مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجُنَّةِ وَأَعْلَى الجُنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَن، وَمِنْهُ تَفَحَرُ أَنْهَارُ الجُنَّةِ »(٥٠)

ومن معنى ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- لأم حارثة الشهيد الأنصاري الذي استشهد ببدر وقد سألته قائلة: يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يك في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى فليرين الله ما أصنع - تعني من البكاء وما تفعل النساء-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « وَيُحْكِ أَوْهَبِلْتِ أَوْجَنَّةُ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرةٌ ، وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدُوْسِ » . (٥١)

فبمثل هذه النصوص -أيها الإخوة - رقّى القرآن والسنة همة المؤمنين ورفع إرادتهم وشد من أزرهم وعزيمتهم وأرشدهم أن يطلبوا معالي الأمور وأشرافها وأن يتركوا دونها وسفسافها، وإنما ينال من ينال هذا بالعلم فالعلم هو الدليل على كل خير وفضل وشرف، ورب رجل ظل يعمل طوال عمره عملاً لو اطلع على شيء من العلم عرف ما يجمع له حسنات ذلك العمر كله في عمل يوم وليلة فقط، بل وربما ساعة فالعلم يوفر الجهد والوقت ويوصل إلى المعالي من أقصر الطرق وحسبنا هذا الحديث الذي أخرجه مسلم عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات، ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته (٢٥)

أيها الإخوة!

وفي اللحظات القليلة الباقية سنلتقي بحوار ممتع جذاب حول هذا الموضوع في أن العلم يدل المرء على أقصر الطرق وأقربها إلى الله ومن أنفع هذه الطرق بل أنفعها وأقربها على الإطلاق تحقيق التوحيد فله فضل عند الله -تعالى - عظيم، فهو يأخذ بيد صاحبه إلى الجنة بغير حساب وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء فضل تحقيق التوحيد -أيها الإخوة لقد أثني الله -تعالى - على سيد من سادات الموحدين وقدوات المحققين وهو الخليل إبراهيم عليه السلام، فقال: "إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين".

قال بعض أهل العلم: "وصف الله خليله إبراهيم عليه السلام بأربع صفات هي:



<sup>(</sup>٤٩) أخرجه الطبراني رقم (٢٨٩٤) و ابن عدي (١١٤ / ١) و القضاعي (٨٩ / ٢)، وهو في السلسلة الصحيحة"٤ / ١٦٨.

<sup>(</sup>٥٠) أخرجه البخاري (٢٧٩٠).

<sup>(</sup>٥١) أخرجه البخاري ٣٩٨٢.

<sup>(</sup>٥٢) أخرجه مسلم ٧٠٨٨.



الصفة الأولى: أنه كان أمة يعنى قدوة في الخير.

الصفة الثانية: أنه كان قانتاً لله يعني ثابتاً على الطاعة مخلصاً عمله لله.

الصفة الثالثة: أنه كان حنيفاً يعني مقبلاً على الله معرضاً عما سواه.

الصفة الرابعة: أنه لم يك من المشركين، يعني هو بريء منهم ومن دينهم، وهذا هو تحقيق التوحيد يكون بهذه الأمور، وهذا الثناء من الله عليه لأنه حققها. (٥٣)

وقال -تعالى-: عن سادات الأولياء يمدحهم ويثني عليهم بسلامتهم من الشرك:

" إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (٥٧) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (٥٨) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (٥٩) وَالَّذِينَ هُمْ وَرِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (٦٠)" [المؤمنون: ٥٧ – ٦٠]

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية (والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة) قالت عائشة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات (١٥٠)

هذه الصفات العظيمة هي تحقيق التوحيد -أيها الإخوة- ولذلك أثني الله على من حققها ومدحهم بما.

وفي الصحيحين (٥٥) عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة [يسأل سعيد الجالسين عنده من منكم رأى الشهاب الذي سقط الليلة الماضية"، قال حصين: قلت: أنا، يعني أنا رأيت الشهاب، فدل هذا على أن هذا الرجل لم ينم بل كان ساهراً، ثم إنه خشي على نفسه من الرياء وأن يمدح بما ليس فيه ويحمد بما لم يفعل فاستدرك وقال: "أما إني لم أكن في صلاة" يعني لا تظنوا أي سهرت أتهجد، وهذا من ورع السلف رحمهم الله وابتعادهم عن الرياء وتزكية النفس لأن هذا ينافي الإخلاص، فهو خشي أن يمدح بما لم يفعل، ثم قال: "ولكني لدغت"، يعني السبب في كوني كنت مستيقظاً وقت نزول الشهاب أنني لدغت يعني أصابته عقرب أو نحوها بسمها.

فقال له سعيد: فما صنعت؟ قال: ارتقيت، يعني طلبت من يرقيني أي من يقرأ على شيئا من القرآن وهذا من أنفع الأدوية، لأن الله -تعالى-: "وننزل من القرآن ما هو



<sup>(</sup>٥٣) إعانة المستفيد (١/ ٧٧، ٧٨)، للعلامة صالح الفوزان، بتصرف، مؤسسة الرسالة، الثالثة، ٢٠٠٢، ٢٠٠٢.

<sup>(</sup>٤٥) أخرجه الترمذي (٣١٧٥)، وابن ماجه (٤١٩٨)، وصححه الألباني في الصحيحة (١٦٢).

<sup>(</sup>٥٥) أخرجه البخاري (٢٥٧٥، ٥٧٥١، ٥٧٠٥، ٢٥٤١، ٢٦٤٧)، ومسلم (٢٢٠).



شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً الكن ذلك مشروط باليقين أن تكون الرقية عن يقين من الراقي ويقين من المرقيق.

فلما سمع سعيد من حصين أنه ارتقى قال: "فما حملك على ما صنعت" يعني ما الذى دفعك إلى ذلك ما هو الدليل من الكتاب أو السنة على صحة ما فعلت فقد كانوا يتعبدون الله، لا يتعبدونه إلا بالوحي، فتنبه يا عبد الله ولا تُقدِم على فعل شيء إلا بعد التأكد من جوازه شرعاً خصوصاً في أمر العلاج، لأن النفوس تتشبث بأي شيء لطلب الشفاء حتى ولو كان غير مشروع، فسعيد بن جبير . رحمه الله . خشي من هذا الأمر على صاحبه حصين بن عبد الرحمن وهو عالم فقيه تابعي جليل، فيا لله ماذا نقول نحن للذين يذهبون إلى المشعوذين والدجالين والسحرة والكذبة؟ هذا محرم يا عباد الله وقد يكون شركًا أكبر يُخرج صاحبه من الملة إذا ذبح لغير الله، أو دعا غير الله كولي أو غيره، أو استغاث بالأولياء أو بالجن والشياطين فإنه يخرج من الملة، ولو فرضنا أنه شفي ماذا ينفعه إذا ذهبت عقيدته وصح حسمه، هذا أمر وباب شر خطير جدّاً يجب التحرز منه.

فلما سأل سعيد حصيناً عن الدليل على ما فعله أجابه حصين بن عبد الرحمن عن دليله قائلاً: حديث حدثنيه الشعبي قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب -رضي الله عنه-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا رقية إلا من عين أو حُمَة"يعني لا رقية أنفع وأشفى إلا لمن أصابه عين بسبب الحسد الذي يكون في بعض الناس إذا نظر إلى الأشياء أصيبت على أثر نظرته، لأن نظره مسموم، وهذا من عجائب خلق الله وقدرته أنه يجعل بعض الأنظار مسمومة، والعين حق، لا كما يظن بعض الناس أن الحسد من الخرافات!! كيف ذلك وقد ذكره الله في القرآن فقال: "وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ [الفلق: ٥] "وذكره النبي. صلى الله عليه وسلم. في السنة فقال عليه الصلاة والسلام: "العين حق، ولو أن شيئاً سبق القدر لسبقته العين"، فمن علاج العين الذي وضعه الشرع الرقية بأن يُقرأ على المصاب: الفاتحة والمعوذتان فالرقية تنفع من العين والحسد.

وكذلك تنفع من الحُمَة "لا رقية إلا من عين أو حُمَة" و الحمة هي اللدغة كما حدث لصاحب هذه القصة وهو محل الشاهد الذي لأجله ساق الحديث "لا رقية إلا من عين أو حمة" ومعنى الحديث: أنما تنفع في هذين النوعين نفعاً مؤكداً وليس المقصود حصر النفع في هذين الشيئين فقط أو أنما . والله أعلم . مثال لنوعيهما فالعين من نوع الأمراض المعنوية والحمة أي اللدغة من نوع الأمراض الحسية فيكون معنى ذلك أن الرقية تشفي من الأمراض كلها، ولما أتى حصين بن عبد الرحمن بالدليل على ما فعل قال له سعيد بن جبير - يثني عليه ويمدحه لأجل ذلك .: "قد أحسن من انتهى إلى ما سمع" يقول: جزاك الله خيراً أنك فعلت ما فعلت بدليل عن النبي —صلى الله عليه وسلم وهذا من أدبهم مع حديث رسول الله ثم رأى سعيد بن جبير أن يفيد حصيناً بفائدة عظيمة أعظم من التي فعلها وأفضل،: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن أي: ولكن هناك ما هو أحسن فإن كنت فعلت الحسن فهناك ما هو أحسن، فأراد أن يرقيه من الحسن الله عنهما عن النبي —صلى الله عليه وسلم – أنه قال: "ولكن حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي —صلى الله عليه وسلم – أنه قال: "على الأمم أي أري النبي —صلى الله عليه وسلم – الأمم السابقة وهذه معجزة من معجزات المصطفى —صلى "غرضت على الأمم أي أري النبي —صلى الله عليه وسلم – الأمم السابقة وهذه معجزة من معجزات المصطفى —صلى "غرضت على الأمم أي أري النبي —صلى الله عليه وسلم – الأمم السابقة وهذه معجزة من معجزات المصطفى —صلى



الله عليه وسلم- وقد صح في سنن الترمذي أن هذا العرض كان ليلة الإسراء والمعراج (٢٥) فلما نظر النبي إلى الأمم تمر عليه يقول المصطفى: "فرأيت النبي ومعه الرَّهُط" يعني العدد القليل الذي يقل عن عشرة أفراد وفي رواية "ومعه الرُّهُيْط"، يعني أقل من عشرة ضرورة، -أيها الإحوة-! لم يتبع ذلك النبي من أمته إلا دون العشرة وبقية الأمة كفروا به، "وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِي من أمته الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد "يؤمن بنبي قليل بل" اسمعوا يقول المصطفى: "فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد الأنه ليس أقل من عشرة وربما رجلان أو رجل أو لا يؤمن به أحد من أمته على الإطلاق، ولا يدخل الجنة من أمته أحد، لأنه ليس فيهم موحد، فيدخل ذلك النبي الجنة وحيداً فريداً ليس معه أحد، نسأل الله أن يحفظ علينا توحيدنا.

ولهذا -أيها الإخوة لا ينبغي لنا على الإطلاق أن نحتج بكثرة أهل الباطل على أهل الحق لأنهم قلة، وكذلك لا يصح للبعض أن يحتج بموقف هؤلاء الأنبياء الذين لم يتبعهم أحد بأنهم على الحق لأنهم مثلهم في قلة، بل الحق والصواب أن ننظر فيما نحن عليه فإذا كنا على الكتاب الكريم وعلى السنة المطهرة وكنا على منهج الصحابة والسلف الصالح عليهم رضوان الله فلا تغرنا كثرة ولا تضرنا قلة.

قال بعض السلف: "اسلك سبيل الحق ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق أهل الضلال ولا يغرنك كثرة الهالكين"، أسأل الله لي ولكم السلامة من كل سوء.

-أيها الإخوة - وبينما النبي -صلى الله عليه وسلم - في هذا المشهد العجيب والمنظر المبهر المهيب نظر فرأى موقفاً طيباً تمناه في نفسه لأمته، يقول -صلى الله عليه وسلم -: "إذ رفع لي سواد عظيم" - أي خلق كثير - فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب "الموقف موقف القيامة واليوم يوم الحساب فالخلائق تحاسب، منهم من يحاسب حساباً يسيراً ومنهم من يحاسب حساباً شاقاً عسيراً، ومنهم من يقرر بأعماله وهم الكفار على الراجح من أقوال أهل العلم يقررون بكفرهم ثم يؤمر بحم إلى النار، الموقف أهوال عظام وشدائد صعاب، وفي هذا الموقف الرهيب المهيب ينادى على طائفة من الموحدين من أمة المصطفى -صلى الله عليه وسلم - ليدخلوا الجنة بغير حساب، فمن هؤلاء يا ترى.

قف أحي الحبيب معي وقفة قصيرة لتتساءل معي أولًا: كم عدد هذه الطائفة؟ قد ذكر الحديث الذي معنا أنهم سبعون ألفاً

قَالَ الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في الفتح (٥٥): وَقَدْ وَقَعْ فِي أَحَادِيث أُخْرَى أَنَّ مَعَ السَّبْعِينَ أَلْفًا زِيَادَة عَلَيْهِمْ، فَفِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عِنْد أَحْمَد وَالْبَيْهَقِيِّ فِي الْبَعْث عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَأَلْت رَبِي فَوَعَدَنِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عِنْد أُمَّتِي "فَذَكَرَ الْحُدِيث وقال: "فَاسْتَزَدْت فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْف سَبْعِينَ أَلْفًا "وَسَنَده جَيِّد، قال الحافظ: وَجَاءَ فِي أَحَادِيثَ أُخْرَى أَكْثر مِنْ ذَلِكَ: فَأَحْرَجَ التَّرْمِذِيّ وَحَسَّنَهُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْن حِبَّان فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث أَبِي أُمَامَةً



(٥٦) أخرجه الترمذي (٢٤٤٦) وصححه الألباني في صحيحه، وانظر: فتح الباري (١٨ / ٣٨٩).

<sup>(</sup>٥٧) فتح الباري (١٨ / ٣٨٩).



رَفَعَهُ" وَعَدَيٰ رَيِّ أَنْ يُدْخِل الجُنَّة مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا مَعَ كُل آلْف سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابِ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَاب، وَثَلَاث حَثَيَات مِنْ حَثَيَات رَبِي "، وَفِي صَحِيح اِبْن حِبَّان أَيْضًا وَالطَّبَرَانِي بِسَنَدٍ حَيِّد مِنْ حَدِيث عُثْبَة بْن عَبْد خُوه بِلَفْظِ"مُ يَشْفَع كُل أَلْف فِي سَبْعِينَ أَلْفًا، ثُمُّ يُحْثِي رَبِي ثَلاث حَثَيَات بِكَقَيْهِ "وَفِيهِ: "فَكَبَّرَ عُمَر أي قال عمر: الله أكبر، فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ السَّبْعِينَ أَلْفًا يُشَفّعُهُمُ اللَّه فِي آبَائِهِمْ وَأُمَّهَا هَمْ وَعَشَائِرِهمْ وَإِنِي لَأَرْجُو أَنْ يَكُون أَدْنَى أُمَّتِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ السَّبْعِينَ أَلْفًا يُشَفّعُهُمُ اللَّه فِي آبَائِهِمْ وَأُمَّهَا هَمْ وَعَشَائِرِهمْ وَإِنِي لَأَرْجُو أَنْ يَكُون أَدْنَى أُمَّتِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَزَاذَ: "قَالَ قَيْس فَقُلْت لِأَبِي سَعِيد: سَمِعْته مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَالَا يَعْنِي مَنْ عَلْهِ وَسَلَّمَ وَيُوفِي اللَّه بَقِيَّتَهُمْ مِنْ أَعْرَابِنَا "وَفِي رِوَايَة لِابْنِ أَي وَالَا وَقِي رِوَايَة لِابْنِ أَي عَلَى وَسُول صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَذَلِكَ يَسْتَوْعِب مُهَاجِرِي أُمَّتِي وَيُوفِي اللَّه بَقِيَّتَهُمْ مِنْ أَعْرَابِنَا "وَفِي رِوَايَة لِابْنِ أَي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُلَعَ أَرْبَعَة آلَاف أَلْف وَتِسْعَمِائَة أَلْف "يَعْنِي مَنْ عَذَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ أَرْبَعَة آلَاف أَلُو سَعِيد "فَحَسَبْنَا عِنْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ أَرْبَعَة آلَاف أَلْف وَتِسْعَمِائَة أَلْف "يَعْنِي مَنْ عَذَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَلَعْ وَلُول عَلْيَه وَلَا الْمَالِي فَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَعَ أَرْبُعَة آلَاف أَلْف وَرَادَ وَالْمُبِيعَة أَلُو اللهَ عَلَيْهِ وَلَو الللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَول عَلْقَ الله عَلْهُ الله لِي من الكرامة كثير وعظيم.

وَعِنْد أَحْمَد عَنْ أَنَس رَفَعَهُ"إِنَّ اللَّه وَعَدَيِي أَنْ يُدْخِل الجُنَّة مِنْ أُمَّتِي أَرْبَعِمِائَةِ أَلْف، فَقَالَ أَبُو بَكْر: زِدْنَا يَا رَسُول اللَّه، وَعَدَدِي أَنْ يُدْخِل الجُنَّة مِنْ أُمَّتِي أَرْبَعِمِائَةِ أَلْف، فَقَالَ أَبُو بَكُونَ يَوْنَا يَا رَسُول اللَّه وَهَكَذَا. فَقَالَ عُمَر حَسْبك أَنَّ اللَّه إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ خَلْقَهُ الجُنَّة بِكُفِّ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ الْجَافِظ عن هذا الحديث: وَسَنَده جَيِّد

لله در أبي بكر وعمر وجزاهما الله عناكل خير ومعروف وبر فقد أسديا إلى الأمة كل خير، ثم يكون جزاؤهما من بعض من ينتسب إلى الإسلام أن يسبهما وهل يسب الخيران؟! فإلى الله المشتكى، إيّاك والبدع المضلّة إنها... تهدي إلى نار الجحيم وتورد

وعليك بالسنن المنيرة فاقفها... فهي المحجة والطريق الأقصد فالأكثرون بمبدعات عقولهم... نبذوا الهدى فتنصروا وتحودوا منهم أناسٌ في الضلال بحمّعُوا... وبسبِّ أصحاب النبيِّ تفرّدوا قد فارقوا جمع الهدى وجماعة الإ... سلام، واجتنبوا الهدى وتمردوا بالله يا أنصار دين محمد... نوحوا على الدين الحنيف وعددوا كعبت بدينكم الروافض جهْرةً... وتألّبوا في دحضه وتحشدوا نصبوا حبائلهم بكلِّ بليةٍ... وتغلّظوا في المعضلات وشددوا ورموا حيار الخلق بالكذب الذي... هم أهله، لا مَنْ رَمَوْهُ وأفسدوا عابوا الصحاب وهم أجل مراتباً في الفخر في أفق السماء وأجحد ولئرتبة الصدِّيق جف لسافهم يبغون وَهْي من التناول أبعد أو ما هو السَّباق في عرف العلى... ولقد زكى من قبل منه المِحْتِدُ ولقد أشار بذكره ربُّ العُلى... فثناؤه في المكرمات مسدد نظق الكتاب بمجده الأعلى ففي... آي الحديد مناقبُ لا تنفدُ نظق الكتاب بمجده الأعلى ففي... آي الحديد مناقبُ لا تنفدُ لا يستوي منكم وفيها مقنع... والليلُ يثبتُ فضلَه ويؤكدُ





وبراءة تثنى بصحبته وهل... يُزْرِي على الصدِّيق إلا مُلْحدُ أو ما هو الأتقى الذي استولى على الإخلاص طارف ماله والمتلدُ لما مضى لسبيله خير الورى... وحوى شمائله صفيحٌ ملحدُ مَنَعَ الأعاريبُ الزكاةَ لفقده... وارتدّ منهم حائر مترددُ وتوقدت نار الضلال وخالطت... إبليس أطماع كوامن رصدُ فرمى أبو بكر بصدق عزيمةٍ... وثبات إيمان ورأي يحمدُ فتمزقت عُصب الضَّلال وأشرقت... شمسُ الهدى وتقوم المتأودُ وهو الموفّقُ للصواب كأنما... مَلَكٌ يصوّبُ قوله ويسدّدُ بوفاقه آي الكتاب تنزلت... وبفضله نطق المشفّع أحمدُ لو كانَ من بعدي نبيّاً كُنْتَهُ... خبراً صحيحاً في الرواية يسندُ وبعدله الأمثال تُضرب في الورى... وفُتوحُه في كل قُطْرِ توحدُ وتمامُ فضلها حوارُ المصطفى... في تربةٍ فيها الملائك تُحشدُ وتعمّقوا في سبِّ عُثمانَ الذي ... ألفاه كُفواً لابَنتيه محمدُ ولبيعة الرضوان مدَّ شمالَه... عوضَ اليمين وهي منه أوكدُ وحباهُ في بدرِ بسهم مجاهد... إذ فاته بالعذر ذاك المشهدُ من هذه من بعض غر صفاته... ما ضره ما قال فيه الحُسَّدُ ثم ادّعوا حبَّ الإمام المرتضى... هيهات مطلبهم عليهم يبعدُ أني وقد جحدوا الذين بفضلهم... أثني أبو الحسن الإمام السيِّدُ ما في عُلاه مقالة لمخالف... فمسائل الإجماع فيه تعقدُ ولنحن أولى بالإمام وحبِّه... عَقدٌ ندينُ به الإلهَ مؤكَّدُ وولاؤه لا يستقيم ببغضهم... واضرب لهم مثلاً يغيظ ويكمدُ مِثلُ الذي جحدَ ابن مريمَ وادّعي... حب الكليم وتلك دعْوى تفسدُ وبقذف عائشة الطهور تحشموا... أمراً تظل له الفرائص ترعدُ تنزيهها في سبع عشرة آيةٍ... والرافضيُّ بضدّ ذلك يشهدُ لو أنَّ أمرَ المسلمين إليهم... لم يبقَ في هذي البسيطة مشجدُ ولو استطاعوا لا سعت بمرامهم... قَدمٌ ولا امتدت بكفِّهم يدُ لم يبقَ للإسلام ما بين الورى... علمٌ يسود ولا لواء يُعْقدُ

كان أبو بكر وعمر رضى الله عنهما سببا في ازدياد هذا العدد زيادة هائلة الخلاصة أن هذا العدد كبير جداً جداً -أيها الإخوة- .



هذا -أيها الإخوة عن عددهم وهو كثرة لا تحد وأما عن صفتهم فهى حسن لا يوصف فقد روى البخاري من حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: « يَدْخُلُ الْجُنَّةُ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةُ هِيَ سَبْعُونَ أَلْفًا ، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ » (٥٨).

وعن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم « لَيَدْخُلَنَّ الْجُنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ - شَكَّ فِي أَحَدِهِمَا - مُتَمَاسِكِينَ ، آخِذُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ، حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمُ الْجُنَّةَ ، وَوُجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ الْقَمَرِ شَكَّ فِي أَحَدِهِمَا - مُتَمَاسِكِينَ ، آخِذُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ، حَتَّى يَدْخُل الْجُنَّة عَلَى صُورَة الْقَمَر، وَالَّذِينَ عَلَى آثَارهمْ كَأَحْسَن كَوْكَب لَيْلَةَ الْبَدْرِ » . (٥٩) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَفَعَهُ: "أَوَّل زُمْرَة تَدْخُل الْجُنَّة عَلَى صُورَة الْقَمَر، وَالَّذِينَ عَلَى آثَارهمْ كَأَحْسَن كَوْكَب دُرِّيّ فِي السَّمَاء إضَاءَة". (١٠)

وَأَخْرَجَ مُسْلِم مِنْ حَدِيث جَابِر "فَتَنْجُو أَوَّل زُمْرَة وُجُوههمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَة الْبَدْر سَبْعُونَ أَلْفًا لَا يُحَاسَبُونَ "(٦١) ما أكثرهم وما أحسنهم ما أوفرهم وما أبحاهم وأنضرهم

فمن هؤلاء يا ترى!! من هؤلاء السعداء الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب؟!

إن أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – شغلهم هذا الوصف من رسول الله لحؤلاء الأخيار الذين لا يقفون في أرض المحشر للحساب بل يدخلون الجنة بلا سابق عذاب فذهبوا يتوقعون، فقال بعض الصحابة: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله الله الله الله الله الله الذين اكتحلت الله عليه وسلم – الذين صحبوا رسول الله الذين اكتحلت عيوضم برؤية الحبيب محمد وآمنوا له وصدقوه واتبعوا النور الذي أنزل معه كذا قال بعضهم وحق لهم فالصحبة شرفها عظيم.

وقال بعض: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلاَمِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ. وهذه هي الأحرى عظيمة جليلة فمن نشأ في الإسلام وتربى وترعرع في بستان التوحيد وتغذي وتنفس رياض الإيمان والسنة فقد فاز فوزاً عظيماً.

وفجأة وهم يتحدثون ويخوضون ويتناقشون يذكرون من يكون هؤلاء، منهم من قال: هم الصحابة ومنهم من قال هم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء وضحت بعض الروايات أنهم ذكروا أيضاً الشهداء وفي بعضها أنهم ذكروا أنهم الذين رقت قلوبهم للإسلام. (٦٢)



<sup>(</sup>٥٨) أخرجه البخاري (٢٥٤٢) ومسلم (٢١٥).

<sup>(</sup>٥٩)أخرجه البخاري (٢٥٥٤) ومسلم (٢١٩).

<sup>(</sup>٦٠)أخرجه البخاري (٣٣٢٧) ومسلم (٢٨٣٤).

<sup>(</sup>٦١) أخرجه مسلم ٤٨٩.

<sup>(</sup>٦٢) فتح الباري (١٨ / ٣٨٩).



المهم أنهم صاروا يتناقشون وفحأة خرج عليهم النبي —صلى الله عليه وسلم: "قال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأحبروه، وهذا النقاش من الصحابة في أمرهم يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على أبواب الخير وطرق المعروف والاهتمام بما ينفع في الآخرة، ويوصل إلى رضا الله، ولقد فعل النبي معهم ذلك، أي تركهم ونحض لأجل أن يثير في أنفسهم وهمتهم هذا الحرص وينميه ويشوقهم إلى ما لأجله حدثهم بهذا الحديث فلما عرف أنهم قد وصلوا إلى ما يريد من هدف النقاش كشف لهم الستار عن حقيقة هؤلاء السعداء الأبرار وعرفهم من هم فقال:

« هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ ، وَلاَ يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّمِمْ يَتَوَكَّلُونَ » .

فذكر في وصفهم خمس صفات:

۱- لا يرقون، ۲. ولا يسترقون، ۳. ولا يكتوون، ٤. ولا يتطيرون، ٥. وعلى ربحم يتوكلون.

وهذه الصفات كلها من توحيد المرء لله -تبارك وتعالى- فتعالوا نتعرف إلى هذه الصفات.

الصفة الأولى لا يرقون، ومعنى ذلك أنهم تركوا كل الرقي التي كانوا يرقون بها في الجاهلية، فإذا رقوا أحداً كانت رقاهم مأخوذة من كتاب الله وسنة نبيه أو موافقة لما فيهما روى مسلم من حديث عوف بن مالك -رضي الله عنه-قال: كنا نرقى في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا على رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك شرك (١٣) فعلى هذا فالرقية جائزة مباحة إذا كانت خالية من الشرك، أما إذا كان فيها شرك فإنما تكون ممنوعة محرمة لا يحل للإنسان أن يَرقى أو يُرقى.

وليس المقصود أن المسلم لا يرقى أحداً لأن الرسول —صلى الله عليه وسلم — كان يرقي ورقاه جبريل وعائشة، وكذلك الصحابة كانوا يرقون والرقية من النفع الذي يطلب من المسلم ففي الصحيح من حديث جابر –رضي الله عنه –قال: كان لي خال يرقى من العقرب فنهى رسول الله —صلى الله عليه وسلم – عن الرقي، فأتاه فقال: يا رسول الله: إنك نهيت عن الرقي وأنا أرقي من العقرب فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل". (٦٤)

فالمقصود -أيها الإخوة- أن الموحد الذي حقق توحيده يبعد كل البعد عن استخدام الرقي التي تحتوي على شرك بالله وإن اقتصر على رقي النبي -صلى الله عليه وسلم-كان أفضل وآمن.

الصفة الثانية: لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم، لماذا؟

أولاً: لقوة اعتمادهم على الله وشدة توكلهم عليه سبحانه، فهم يطلبون ذلك منه وحده.



<sup>(</sup>٦٣) أخرجه مسلم ٥٨٦٢.

<sup>(</sup>٦٤) أخرجه مسلم ٥٨٥٧.



ثانياً: لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله، فإن في السؤال مذلة.

ثالثاً: حفاظاً على قلوبهم أن تتعلق بغير مَن بيده النفع والضر وحده سبحانه. (٦٥)

فهم لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ليحفظوا توحيدهم أن تلتفت قلوبهم إلى غير الله -تعالى-

وأصل الاسترقاء مباح. -أيها الإخوة - . لكن يطلب التنزه عنه والترفع لمن أراد أن يكون من هذه الصفوة والدليل على إباحته ما روي البخاري ومسلم من حديث أم سلمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: "استرقوا لها فإن بما النظرة"(٢٦)، فالاسترقاء مباح لكنه يحرم الإنسان من أن يكون ضمن هذه الزمرة المباركة والطائفة الميمونة.

لكن السؤال الآن -أيها الإخوة-! هل من رقاه غيره بغير طلب منه يخرج من دائرة الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟

والجواب: لا فإن جبريل وعائشة رقيا النبي-صلى الله عليه وسلم- وفي هذا دليل على أن من رقاه غيره من غير طلب منه لا يخرج عنهم بل لا يزال منهم إن أكمل بقية الصفات، أما الذي طلب ذلك فإنه لا يكون من هذه الطائفة المباركة.

الصفة الثالثة: "لا يكتوون"أي لا يطلبون من أحد أن يكويهم والكي كما نعلم دواء في بعض الأحيان لبعض الأمراض وقد أخبر النبي —صلى الله عليه وسلم— أن فيه شفاء كما في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث ابن عباس عن النبي —صلى الله عليه وسلم— أنه قال: « الشِّفَاءُ في ثَلاَئةٍ شَرْبَةٍ عَسَلٍ ، وَشَرْطَةٍ مِحْجَمٍ ، وَكَيَّةٍ نَارٍ ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ الله عليه وسلم— أنه قال: « الشِّفَاءُ في ثَلاَئةٍ شَرْبَةٍ عَسَلٍ ، وَشَرْطَةٍ مِحْجَمٍ ، وَكَيَّةٍ نَارٍ ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ الله عليه وسلم— أنه قال: « الشِّفَاءُ في ثَلاَئةٍ شَرْبَةٍ عَسَلٍ ، وَشَرْطَةٍ مِحْجَمٍ ، وَكَيَّةٍ نَارٍ ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ الْكَيِّ الله عليه وهذا –أيها الإحوة— على سبيل الكراهة، فالكي على هذا مكروه وتركه أولى وأفضل، أما إذا تحقق المرء من أنه لا علاج إلا هو فلا شيء عليه إذا فعل فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: "أن النبي —صلى الله عليه وسلم— بعث إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع له عرقاً وكواه"(٢٨)

قال ابن القيم: تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها: فعله، والثاني: عدم محبته له، والثالث: الثناء على من تركه، والرابع: النهي عنه، ولا تعارض بينهما بحمد الله فإن فعله له يدل على جوازه وعدم محبته له لا يدل على المنع منه وأما الثناء على تاركيه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهية.

وقال العلماء: إن المريض إذا ابتلى بمرض يُعلم بالعادة المطردة هلاك المريض به إذا لم يعالج وجب عليه العلاج وحرم عليه تركه فكذلك الكي إذا كان هو العلاج الوحيد أما إذا كان هناك غيره فالأفضل تركه.



51

<sup>(</sup>٦٥) القول المفيد (٦٠) للعلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-، مكتبة الرحاب

<sup>(</sup>٦٦)أخرجه البخاري (٥٧٣٩).

<sup>(</sup>٦٧) أخرجه البخاري (٥٦٨٣)، ومسلم (٢٢٠٥).

<sup>(</sup>٦٨) أخرجه مسلم (٥٨٧٥).



الصفة الرابعة: "ولا يتطيرون" أي: لا يتشاءمون بالطيور أو بغيرها، كمن يتشاءم من رقم معين أو طريق معين أو شخص معين أو ساعة معينة كالجهال الذين يقولون: في يوم الجمعة ساعة نحس وكذبوا بل في يوم الجمعة ساعة إجابة، وكذا هناك من يتشاءم بصوت الغراب أو البومة فالصحيح أن المرء لا يتشاءم بحذه الأشياء ولا يتفاءل بحا فإنه من عمل الجاهلية فعن عكرمة قال: كنت عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فمر طائر فصاح، فقال رجل: خيراً فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما عند هذا من خير ولا شر.

نعم ما في الطيرة حير ولا شر فلا يأتي بالخير والشر إلا الله -عز وجل-، لذلك لا ينبغي على الإطلاق أن نتشاءم من شيء حتى لا نقع في الشرك بالله، نعم الشرك، فإن التطير باب من أبواب الشرك كما صح في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "التطير شرك". قال ابن مسعود: "وما منا إلا، ولكن الله يُذهبه بالتوكل"(٢٩)

والمقصود بقوله: وما منا إلا، يعني إلا من يقع في قلبه شيء من ذلك، فحذار عباد الله فإن الأمر خطير، من ادعى أن شيئاً يأتي بالخير أو الشر دون دليل شرعي كان كاذباً على الله ورسوله وكاذباً على القدر وكان ذلك منه ذريعة للشرك الأكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

فما هو الحل لهذه المسألة فإن المرء لا شك يقع في قلبه شيء من هذا؟ ما هو الحل؟

الحل. أيها الإخوة .: والعلاج مباشرة من فم المصطفى —صلى الله عليه وسلم - فيما روى ابن السني وابن أبي شيبة عن عروة بن عامر –رضي الله عنه -قال: سئل النبي —صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال: أصدقها الفأل، ولا يرد مسلماً، وإذا رأيتم من الطيرة شيئاً تكرهونه فقولوا: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك". (٧٠)

فلا تبال - أيها الحبيب - بما رأيت من شيء تشاءمت منه بل امض وتوكل على الله فإن التوكل على الله يذهب ذلك التطير كما قال ابن مسعود: "ولكن الله يذهبه بالتوكل".

ولهذا ختم النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه الصفات الخمس بصفة جامعة عامة شاملة فقال عليه الصلاة والسلام.

الصفة الخامسة: "وعلى ربحم يتوكلون" وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء: وما لنا ألا نتوكل على الله، نعم فالتوكل على الله والسؤال على الله والسؤال على الله هو نهاية تحقيق التوحيد وهو جماع الإيمان والتوكل الحقيقي هو صدق اعتماد القلب على الله والسؤال كيف يحصل التوكل؟ والجواب: يحصل التوكل إذا وثق العبد بربه وعلم أن الأمور كلها بيده، ثم أخذ بعد ذلك بالسنة

<sup>(</sup>٧٠) أخرجه أبو داود (٣٧١٩) وصححه النووي في شرح مسلم – (٧ / ٣٨٨)، وابن السني في عمل اليوم والليلة ٢٩٢، وهو حديث حسن إن شاء الله وانظر





<sup>(</sup>٦٩) أخرجه أبو داود (٣٩١٠) والترمذي (١٦١٤) وابن ماجه (٣٥٣٨) وصححه الألباني في غاية المرام (٣٠٣)، الصحيحة (٤٣٠)، الترمذي (١٦٧٩).



فباشر الأسباب مع اعتقاده أن الأسباب لا تضر ولا تنفع إلا بأمر مسبب الأسباب حل حلاله فإن فعلنا ذلك -أيها الإخوة-الإخوة- فقد حققنا التوحيد إذا جمعنا هذه الصفات الخمس: "الذين لا يرقون، ولا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربم يتوكلون".فمن لها -أيها الإخوة-؟ من الذي يشتاق أن يدخل الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب؟

ألا من رجل موحد يقول: أنا؟ أين أصحاب الهمم العالية؟

أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.

#### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإخوة!

ما إن سمع أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا الخبر حتى قام واحد منهم، ترى من هو؟ إنه عكاشة بن محصن الأسدي أحد السابقين إلى الإسلام صاحب بدر وغيرها من المشاهد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بل وصاحب المشاهد بعد وفاة المصطفى في حروب الردة وغيرها مع الصديق.

قام عكاشة فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال - صلى الله عليه وسلم- قال: أنت منهم.

أنت منهم! يا الله، ويستحقها فقد روى أصحاب السير أنه بينما المعركة -معركة بدر - دائرة والقتال مستمر وعكاشة بن محصن في المقاتلين إذا بسيفه ينقطع من الضرب في يده، لشدة شجاعته وبلائه انكسر السيف فكيف يقاتل؟ فأتى القائلد أتى الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهو في العريش -مركز القيادة- وشكا إليه انقطاع سيفه اسمع فتناول النبي -صلى الله عليه وسلم- عوداً من حطب وقال: قاتل بهذا يا عكاشة، فلما أخذه من يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هزه في يده فعاد سيفاً في يده طويل القامة شديد المتن، أبيض الحديدة، فقاتل حتى فتح الله على المسلمين، وكان ذلك السيف يسمى "العَوْن" ومازال مع عكاشة يقاتل به حتى قتل -رضي الله عنه- في حرب الردة على عهد أبي بكر - رضي الله عنه- فكان هذا السيف آية النبوة المحمدية القوية وعلامة ودلالة على عظم توكل عكاشة -رضي الله عنه- رضي الله عنه وسلم: "أنت منهم"، ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله، أن يجعلني منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت منهم"، ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله، أن يجعلني منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "سبقك بها عكاشة".





صلى الله على صاحب الخلق الكريم العظيم، لما علم النبي بما علمه ربه أن الرجل ليس أهلاً لتلك المنزلة وأنه لذلك لن يجيبه إلى مطلبه، اختار ألطف الكلمات وألينها مع حسن أدب وجمال منطق فقال: سبقك بما عكاشة، أبى النبي أن يُحتَجَز من هذه المقاعد كلها إلا مقعد واحد ولو فتح الباب لاكتملت المقاعد أو كادت لكنها في السبق معدة لا زالت للمتسابقين كما قال الله -تعالى-: "ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوِّلِينَ (١٣) وَقَلِيلٌ مِنَ الْأَخِرِينَ" [الواقعة: ١٣، ١٤].

فمن منا -أيها الإخوة- يرجو أن يكون من هؤلاء الذين حققوا التوحيد بتمام توكلهم على العزيز الحميد.

كيف نحقق التوحيد؟ في نقاط سريعة هي خلاصة هذه الخطبة أسأل الله أن يجعلنا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب:

أولا: يتحقق التوحيد إذا أتى المرء بأركانه، فعبد الله -تعالى- واتبع رسوله -صلى الله عليه وسلم-، فحقق العبادة بالبعد عن الشرك، وحقق الاتباع بالبعد عن البدع.

ثانيا: يتحقق التوحيد إذا أتى المرء بمقتضياته فأتى بالواجبات وتجنب المحرمات وترك المكروهات، وهذا يقتضي معرفة ما يحبه الله ورسوله لنحافظ عليه وما يكرهه الله ورسوله لنبعد عنه ونجتنبه ولايكون هذا إلا بالعلم فخصص من وقتك جزءًا لتتعلم عن الله ورسوله على أيدى العلماء الربانيين وهذا واجب.

ثالثاً وأخيراً: يتحقق التوحيد إذا دعونا إليه وحفزنا الناس إليه، فبعدما تعلمنا نحن التوحيد وعملنا به يجب علينا أن نعلمه الناس وندعوهم إليه حتى نفيء بهم إلى رياض التوحيد الماتعة وبساتينه اليانعة وحدائقه الغناء الرائعة بعيداً عن حر الشرك وقيظه فإن الشرك خطره عظيم وشره كبير وضرره مستطير وخطير وهذا ما سوف نتعرف إليه بمشيئة الله -تعالى - في لقاءاتنا القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. ألا فاحمدوا الله يا إخوان الذي هدانا لهذا الدين، وشرَّفنا بهذا الدين، وأكرمنا بهذا الدين، وفرقع قدرنا بهذا الدين، يوم ضلَّ غيرُنا من العاملين.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام ، ونجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مُثْنِينَ بِها، قابليها، وأتمها علينا.....الدعاء.





# الهُوّة الهاوية.....الشرك بالله.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

عليك سلامُ اللهِ مَا هبَّتِ الصَّبَا وَمَا لاَحَ وَهْناً فِي دُجَى اللَّيلِ كوكبُ

أما بعد فيا أيها الإحوة!

تحدثنا في اللقاءات السابقة عن وجوب التوحيد وفضله وأن من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وإذا كان الضد يظهر حسنه الضد، فلا يعرف الحلو إلا بالمر، ولا يعرف الجميل إلا بالقبيح، ولا يعرف قيمة الصحة التي تتوج رءوس الأصحاء إلا الذين يعانون المرض فبضدها تتبين الأشياء، فتعالوا بنا -أيها الإحوة لتتعرف إلى ضد التوحيد ألا وهو الشرك، فأعيروني القلوب والأسماع والله أسأل أن يجعلنا من الموحدين، وأن يجنبنا الشرك والمشركين، وسننظم سلك هذا الموضوع الخطير في العناصر التالية:

أولاً: ما هو الشرك؟

ثانياً: خطورة الشرك.

ثالثاً: رحلة الشرك في الأرض.

رابعاً وأخيراً: كيف ننجو من الشرك؟

فأعيروني القلوب والأسماع -أيها الإخوة- والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

أولاً: ما هو الشرك؟

-أيها الإخوة - التوحيد هو إفراد الله -تعالى - بكل ما هو من خصائص ربوبيته، فلا خالق إلا هو، ولا مالك إلا هو، ولا رازق إلا هو، ولا محيي إلا هو، ولا مميت إلا هو، ولا مدبر ولا متصرف في شئون الخلق إلا هو، ولا سيد للكون ولا آمر إلا هو.

والتوحيد هو إفراد الله -تعالى- بكل ما هو من خصائص الألوهية، فلا نعبد إلا الله، ولا نطيع إلا الله، ولا نتقرب بشيء من العبادة إلا لله، فلا نصلي ونصوم ونزكي ونسبح إلا لله، ولا نذبح ولا ننذر ولا نتصدق إلا لله، ولا نستجير ولا نستغيث إلا بالله.





والتوحيد أن ننزه الله حل حلاله عن مشابحة المخلوقين في أسمائهم وصفاتهم، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تأويل، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، حل ربنا عن الشبيه والنظير وعن المثيل لا ند له ولا كفء له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا صاحبة له ولا والد له ولا ولد له قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لمَّ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)

وقال جل جلاله: "الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى"نعم استوى كما أخبر، وما معنى استوى؟ قال الإمام الطبري في تفسيره: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) يقول -تعالى- ذكره: الرحمن على عرشه ارتفع وعلا. (٢٢)

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: والمسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف، إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف، ولا تشبيه، ولا تعطيل، ولا تمثيل. (٧٢)

نعم" (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى)، استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بلطف قدرته مقهور بجلال قبضته -سبحانه وتعالى-، فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.

قال جل جلاله: "وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا"، وقال جل جلاله: "فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ".

هذا هو توحيد الله -أيها الإخوة- وإذا كان هذا هو التوحيد فإن ضد ذلك كله هو الشرك فالشرك هو: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله جل فعلاه سواء في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته.

والشرك ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر.

فالشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ العبد من دون الله نداً يجبه كما يحب الله، ويخافه كما يخاف الله، وهذا هو شرك التسوية الذي قال الله -تعالى- فيه حكاية عن المشركين لآلهتهم في النار: "تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين".

نعم كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة!! كما أنهم اتخذوهم أرباباً يشرعون لهم من دون الله -عز وجلفعظموا تشريعهم وآراءهم أعظم من شرائع رب العالمين فلنتنبه -أيها الإخوة -: من صرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله
في الأفعال كالركوع أو السحود، أو في الأقوال كالدعاء والرجاء، أو في الاعتقاد فظن أن غير الله يملك رزقه أو أجله أو
أن يعطيه ولداً أو يجعل امرأته تحمل أو يطلق أسيراً أو ينقذ غريقاً من زعم شيئاً من هذا كله لغير الله فقد أشرك، وصدق
ربي إذ يقول: "قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ"هذا عن الشرك الأكبر.



(۲۲) تفسير الطبري - (۱۸ / ۲۷۰).

<sup>(</sup>۷۳) تفسیر ابن کثیر - (٥ / ۲۷۳).



وهناك القسم الثاني الشرك الأصغر: وقد عرفه النبي —صلى الله عليه وسلم - كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره وصححه العلامة الألباني من حديث عمران بن حصين أن النبي —صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر"، قالوا: وما الشرك الأصغريا رسول الله؟ قال: الرياء يقول الله يوم القيامة إذا جازى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ (٢٤)

فالشرك الأصغر هو الرياء

والسؤال: ما هو الرياء؟

والجواب: الرياء هو أن يقوم العبد بالأعمال لا يريد بما وجه الله -عز وجل-، فحد الرياء هو إرادة العباد بطاعة الله -عز وجل- غيره، وانتبهوا -أيها الإخوة- فإن الشرك كله كبيره وصغيره خطير وصاحبه على خطر عظيم وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء.

### خطورة الشرك:

-أيها الإخوة-!إن الشرك هو أظلم الظلم وأقبح القبح وأعظم الجهل وأكبر الكبائر ففي الصحيحين من حديث أبي بكر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر (قالها النبي ثلاثاً) قلنا: بلى يا رسول الله قال: "الإشراك بالله". (٧٥)

وفي الصحيحين أيضًا من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"اجتنبوا السبع الموبقات: أي الموبقات" قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: "الشرك بالله..."(٢٦) ثم عدهن، قال أهل العلم: اجتنبوا السبع الموبقات: أي المهلكات وسميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها والعياذ بالله، وقالو: الموبقات أي الكبائر، ولاحظ أهمية العلم بأن الشرك يجب أن يحذر ويجتنب لذا فقد بدأ به النبي -صلى الله عليه وسلم- الحديث.

فالشرك خطره عظيم وضرره كبير.

قال الله -تعالى-: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيمًا.

وقال -تعالى-: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً.



<sup>(</sup>٤٤) أخرجه أحمد (٥ / ٤٢٨ و ٤٣٩) و أبو محمد الضراب في "ذم الرياء" (٢٧٧ / ٢ / ٢٩٩ / ٢) والبغوي في "شرح السنة" (٤ / ٢٠١ / ١) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وانظر: "السلسلة الصحيحة" ٢ / ٢٠١.

<sup>(</sup>٧٥) أخرجه البخاري (٥٩٧٦) ومسلم (٨٧).

<sup>(</sup>٧٦) أخرجه البخاري (٢٧٦٦) ومسلم (٨٩).



وقال سبحانه: "إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار"، بل وقال الله جل وعلا عن صفوة خلقه وهم الرسل والأنبياء: "ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون".

بل وخاطب حبيبه وخليله وسيد أنبيائه وإمام أصفيائه وقائد الموحدين وقدوة المحققين محمداً -صلى الله عليه وسلم بقوله: "ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين".

ومن ثم ورد في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من مات يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. (٧٧)

وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار. (٧٨)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ « هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ ». قَالُوا لاَ. سَحَابَةٍ ». قَالُوا لاَ.

قَالَ « فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا - قَالَ - فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ أَيْ فَلْ أَكُمْ أَكُمْ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَكْرِمْكَ وَأُسَحِّرُ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبِلَ وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فَيَقُولُ بَلَى. قَالَ فَيَقُولُ أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاَقِى قَيَقُولُ لَا. فَيَقُولُ فَإِنِّ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي. ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِيَ فَيَقُولُ أَيْ فُلْ أَكُمْ أَكْرِمْكَ وَأُسَوِّدُكَ وَأُزَوِّجُكَ وَأُسَحِّرُ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبِلَ وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فَيَقُولُ بَلَى أَيْ رَبِّ.

فَيَقُولُ أَفَظْنَنْتَ أَنَّكَ مُلاَقِىَّ فَيَقُولُ لاَ. فَيَقُولُ فَإِنِّ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِى. ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ. وَيُتْنِى بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ فَيَقُولُ هَا هُنَا إِذًا - قَالَ - ثُمَّ رَبِّ آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ. وَيُتْنِى بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ فَيَقُولُ هَا هُنَا إِذًا - قَالَ - ثُمَّ يُقَالُ لَهُ الآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ. وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَى فِيهِ وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَخُمِهِ يُقَالُ لَهُ الآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ. وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَى فِيهِ وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَخُمِهِ وَخِلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَخُلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَخُلُكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ وَذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاكَ الْمُنَافِقُ وَذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاكَ الْمُنَافِقُ وَذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاكَ الْمُنَافِقُ وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ وَذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاكَ الْمُنَافِقُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلُولُ وَلِكَ الْمَنَافِقُ وَلِكَ الْعَلَاقُ وَاللَّالُولُكَ الْهَافِقُ وَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاكَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَاقُ الْمُعَلِيْقُ وَلَولُكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاكَ اللْعَلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْفِقُ وَلِلْكَ اللْعَلَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّلُولُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلْلُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلِلُ

موقف تصوره يفتت الأكباد، إنه لايفلح في ساح القيامة ولاينجو من عذاب الله إلا الموحدون المخلصون والآيات والأحاديث في خطورة الشرك كثيرة جدّاً ولا يتسع الوقت للوقوف عليها فحسبنا ما ذكرنا لكن ينبغي أن ننتبه إلى أن



<sup>(</sup>٧٧) أخرجه البخاري ١٢٣٨، ومسلم ٢٧٨.

<sup>(</sup>٧٨) أخرجه مسلم ٢٧٩.

<sup>(</sup>۲۹) أخرجه مسلم (۲۹٦۸).



هذه الآيات والأحاديث عامة في الشرك كله الأكبر والأصغر وهذا ما يجعل الأكباد تتفتت والأعصاب تتمزق فإن هذا الوعيد العظيم وهذا الخطر الجسيم يتنزل بعضه على من راءى بعمله وقصد به غير وجه الله -تعالى - أو عمل عملاً مما ورد تسميته شركاً وهذا ليس فهمي ولا هو من كيسي بل هو فهم السلف خير القرون أصحاب النبي . صلى الله عليه وسلم . فقد روى ابن أبي حاتم عن حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه - أنه رأى رجلاً في يده خيط علقه من الحمى فقطعه وتلا قوله -تعالى -: "وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون". (٨٠)

أيها الإحوة: فإذا كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها وحرمان الجنة إذا كان شركاً أكبر، ويحبط العمل ويضيع ثوابه إذا كان شركاً أصغر، ولا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منهما جميعًا، كان حقّاً على العبد أن يخاف من الشرك كله أعظم الخوف وأن يسعى في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه جميعها، كما فعل ذلك الأنبياء الأصفياء وخيار الخلق الأنقياء الأتقياء، نسأل الله -تعالى- العافية منه وعلى العبد أن يجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه وتقويته وذلك بكمال التعلق بالله تألهاً وإنابة وخوفاً ورجاءً وطمعاً وقصداً لمرضاته وثوابه سبحانه في كل ما يفعله العبد وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنة، فإن الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك الأكبر والأصغر ولنعلم ان كل من وقع منه نوع من الشرك فلضعف إخلاصه.

فاللهم يا منقذ الغرقي ويا منجى الهلكي ويا واسع المعروف ياعظيم الإحسان يامنان ياسامع كل نجوى من علينا بالتوحيد والإخلاص والاتباع لسيد الناس -صلى الله عليه وسلم-

أيها الإخوة كان سادات الموحدين يخافون الشرك ويتجنبونه ويدعون الله أن يجنبهم إياه كما قال -تعالى- حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام: "واجنبني وبني أن نعبد الأصنام"

قال العلماء: ومعنى "واجنبني" أي أبعدني واجعلني في جانب بعيد، فمع المنزلة العظيمة التي نالها إبراهيم —عليه السلام عند ربه، ومع أنه قاوم الشرك وكسر الأصنام بيده وتعرض لأشد الأذى في سبيل ذلك حتى ألقي في النار، مع ذلك خاف على نفسه من الوقوع في الشرك، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن والحي لا تؤمن عليه الفتنة هكذا طلب إبراهيم من ربه فهل نحن بمنجاة ومأمن من الوقوع فيما حذره إبراهيم عليه السلام ولهذا قال بعض السلف لما قرأ هذه الآية " وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ " قال: "ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم! "فإبراهيم خاف على نفسه الوقوع في الشرك لما رأى كثرة من وقع فيه من الناس (١٨)وقال عن الأصنام كما حكى ربنا: "رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاس ".

وقد خاف النبي -صلى الله عليه وسلم- الشرك على سادات المهاجرين والأنصار،على أفضل هذه الأمة كما سمعنا في الحديث الذي مر قريباً:



(٨٠) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٨٠/٧) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٨١) إعانة المستفيد (ص ٩٦)، مرجع سابق.



"أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر"، فإذا كان هذا حال الأنبياء والصحابة فكيف بمن دوضم، كيف بنا -أيها الإخوة-؟ فحاذروا أن يقع أحد منكم في الشرك كبيره أو صغيره، فإن الأمر خطير ألم تلاحظوا قول النبي —صلى الله عليه وسلم- "من مات وهو يشرك بالله شيئاً دخل النار"، لاحظوا كلمة "شيئاً" فإنحا . لغة . نكرة تعم الشرك كله صغيره وكبيره، وما أُشْرِك مع الله من نبي أو ولي أو ملك، لأن الشرك لا يغفره الله أبداً، "إن الله لا يغفر أن يشرك به" ومن منا يدري متى يموت؟ ومن يدري على ماذا يموت؟ فالإنسان يخاف على نفسه من سوء الخاتمة وأن يموت وهو يشرك بالله - يعالى فيكون من أهل النار فلذلك يجب على الإنسان أن يحذر من الشرك طول حياته، لأنه لا يدري في أي لحظة يموت فيكون من أهل النار إذا ختم له بالشرك، حتى ولو كان من أهل التوحيد قبل ذلك وعارفاً به ومستقيماً عليه لكن يجب أن يخاف من الانتكاس على عقبه، أسأل الله لى ولكم السلامة والعافية.

إنه الشرك الذي كان سبباً في كل مصيبة ولا يزال فما سلط علينا العدو في الأرض والعرض إلا من جراء الشرك.

ويحَ العروبةِ كان الكونُ مسرحَها فأصبحت تتوارى في زواياه أنيّ اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصاً جناحاه كم صرّفتنا يدكنّا نصرّفها وبات يحكمنا شعب ملكناه

ووالله ما سلطوا علينا إلا يوم تخلينا عن التوحيد، يومها دب فينا الخور، وتركنا القوة والشجاعة وجبنا عن مقاومة حفنة من حثالة الأرض ممن كتب الله عليهم الذلة، تمكنوا منا يوم تمسكوا بعقيدتهم وتخلينا نحن عن عقيدتنا، يوم استمسكوا بحرفية النصوص نصوص التوراة وهي المحرفة، ونادى بعض المسلمين بترك القرآن ورميه وراء الظهور حتى قال ذلك جهرة على مسامع المسلمين ودون حياء من يسمونه بشاعر الأرض المحتلة قال: "عندما احتمينا بالنصوص جاء اللصوص":

لنسأل متى استطاع المقص الصهيوني والصليبي أن يقضم أطرافًا من الجسد الإسلامي؟

إن المخلب الصهيوني توغّل في أرضنا الإسلامية . أيها الإخوة . عندما تخلّينا عن النصوص، قرآناً وسنّة وتبلّد فهم الرأي العام لصريح الأمر والنهي فيهما، وتمنا بين عقائد الشرق والغرب، يفهم ذلك كل عاقل عنده مسكة من فهم أو فقه.

وهذا الشاعر الفيلسوف محمد إقبال - رحمه الله وعفا عنه- نجده في تحليله لواقع المسلمين يحصر علل التخلّف في أربعة عناصر ذاتية فيجعل أولها:

فساد العقيدة وتحوّل التوحيد الإسلامي إلى وثنية متسترة ... مع انجذاب للأوهام. (٨١)

ورحم الله من قال:

فلسطينُ ضاعت يومَ ضاعت عقيدةٌ وبات فساد الحال أقبح مقتني



<sup>(</sup>٨٢) محمد إقبال مفكرًا إسلاميًّا، للأستاذ محمد الكتاني ص ٣٥.



أَيُجْحَدُ دينُ العُرْبِ سؤددًا وينقض ما شاد النبي وما بني؟؟

ليرضى علينا الغربُ حينًا ويحتفى بنا الشرق أحياناً... ونفقد ذاتنا

وما زادنا هذا التذبذب عرّةً ولكن حصدنا دونه الشوك والعَنَا.. (٨٣)

بينما - وهذا يشهد به التاريخ - يوم كنا على ميراث الدعوة، محتمين بالنصوص ومقتفين آثار الصالحين، ومتخذين القرآن دستوراً والله غاية ومحمداً صلى الله عليه وسلم أسوة وقائداً... يومها حزنا المجد كله والنصر كله...؟

حين كنّا...

نتغذّى من عقول الفضلاء

وتربينا شريفات النساء

آلت الأرض إلينا...

والسماء

أشرق النور فينا...

وتباهينا...

بجيل العظماء

\*\*\*

وسقطنا...

إذ رضعنا كلمات الآخرين

وطعمنا من فتات الغالبين

أوهمونا

أننا نطفو





بإغراق الستفين

أننا نحيا

بدفن الستابقين

فتسابقنا

لست العلماء

وتندّرنا بقول الأنبياء... (٨٤)

نعم أمّا اليهود

أمّا اليهود فليس في أرضى مكان لليهود

وليعطهم بلفور من إنجلترا بدل الوعود

وبذكر بلفور أقول لكل ذي كرم و جود

أنا ما رأيت كمثل بلفور صفيقًا في الوجود

يعطي اللصوص على هواه من الوعود بلا حدود

وبرغم ذلك فما البليّة عند بلفور الحقود

بل عند من يتجاهلون بأنها أرض الجدود... (٨٥)

إن الحرب بيننا وبين اليهود ليست حرب أرض وحدود ولكنها حرب عقيدة ووجود فالقوم ينطلقون من عقيدة ولن ينهزموا ممن يصاولهم إلا يوم ينطلق هو الآخر من عقيدة.

فلنعد -أيها الإخوة- إلى ديننا تعد إلينا عزتنا، ولنقم دولة الإسلام في قلوبنا تقم لنا على أرضنا، وذلك بالعودة إلى القرآن والسنة بإقامة التوحيد ونبذ الشرك الذي تبينا خطره.



<sup>(</sup>۸٤)– شعراء الدعوة– ج٦ ص ٢٦ و ٢٧.

<sup>(</sup>٨٥) شعراء الدعوة (٢ / ٧٩) قصيدة - وعد بلفور - محمد صيام.



والسؤال الذي يرد على الأذهان الآن ويكاد يقفز خارجها هو: كيف وصل الشرك إلى الأرض؟ وكيف رحل عبر طريق التوحيد الذي بدأ مع فطرة الإنسان قبل بداية الحياة فكل مولود يولد على الفطرة أي يولد موحداً؟

فكيف دنس الشرك فطرة التوحيد؟

وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء: رحلة الشرك

أيها الإخوة! حلق الله آدم في السماء وشرفه وأسكنه الجنة وزوجه، ثم حدث ما حدث من إغواء الشيطان لهما فأهبطا إلى الأرض ومعهما المنهج الذي وضعه الله لآدم عليه السلام بقوله: "قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ (٣٩) [٣٩)" [البقرة: ٣٨، ٣٩]، ولم يعرف أن آدم وبنيه انحرفوا عن ملة التوحيد وشريعة الحق والهدى لمدة حتى توفى آدم، وعقبه الله بأنبياء من بنيه وذريتهم حتى مضت على ذلك مدة طويلة ثم جاء الشرك روى الطبري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلها على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين".

ومن هنا بدأ الشرك . أيها الإحوة . رحلته العفنة القذرة في أرض التوحيد الأولى، نعم كان الناس على شريعة من الحق والهدى حتى زين الشيطان -عليه لعنة الله- لقوم نوح عليه السلام عبادة الأصنام، فكانوا أول من أحدث الشرك كما روى البخاري من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال:

"صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعده أما "وَدّ" فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما "سُواع" فكانت لهذيل وأما "يَغوث" فكانت لهمدان، وأما "نَسْر" فكانت لهذيل وأما "يَغوث" فكانت لهمدان، وأما "نَسْر" فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً، وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت". (٢٥)

أي أنهم عبدوا تلك الصور لما ضاع العلم بشأنها لم كانت؟ وما هي؟!

وقال الحافظ ابن حجر: أخرج الفاكهي من طريق عبيد بن عمير قال: أول ما حدثت الأصنام على عهد نوح —عليه السلام – وكانت الأبناء تبر الآباء، فمات رجل منهم فحزن ابنه عليه فجعل لا يصبر عنه فاتخذ مثالاً على صورته فكلما اشتاق إليه نظره، ثم مات ففعل به كما فعل حتى تتابعوا على ذلك فلما مات الآباء قال الأبناء: "ما اتخذ آباؤنا هذه الآلهة إلا أنها كانت آلهتهم فعبدوها"، فلما أراد الله أن يرحمهم وأن يخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد أرسل الله إليهم نوحاً عليه السلام . فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك تلك الأصنام فكان من شأنه وشأنهم ما قص علينا ربنا في كتابه أنهم أصروا وعاندوا واستكبروا: "وقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِمِتَكُمْ وَلَا



(٨٦) أخرجه البخاري (٨٦٠).



تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (٢٣)، ثم جاء بعدهم قوم إبراهيم الخليل وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم كل هؤلاء أشركوا بالله وأمدوا الشرك بغذاء أطال عمره ومد أجله في الحياة لما أصروا على عناد رسلهم وأنبيائهم، وكان الله –عز وجل برسل في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى التوحيد وترك الشرك، وظل الشرك –أيها الإخوة – في الأمم بعد هؤلاء كان في أمة موسى لما عبدوا العجل الحيوان وكان فيهم لما عبدوا عزيراً الإنسان، وكان الشرك في أمة عيسى لما عبدوا نبي الله عيسى نفسه، ثم انتقل الشرك إلى العرب ثم إلى الجزيرة التي سيبعث فيها بعد انتقال الشرك إليها بقليل إمام الموحدين سيدنا محمد —صلى الله عليه وسلم –.

فعلى يد من انتقل الشرك إلى جزيرة العرب؟

والجواب من المصطفى -صلى الله عليه وسلم- مباشرة: روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب"، وفي لفظ لأحمد" وغيّر دين إبراهيم". (٨٧)

ثم بدأت الأصنام تكثر وتنتشر في جزيرة العرب بل وحول الكعبة إلى الحد الذي صارت تحيط فيه بالكعبة من كل مكان وقد ظلت هكذا الى ان من الله على الإسلام بالنصرة وعلى أهله بالعزة، فكسرها النبي وحطمها يوم دخل مكة فاتحاً وهو يتلو قول الله -تعالى-: "وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً"، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد"(٨٨)

وكانت نهاية الشرك في أرض الجزيرة وما حولها على يد الطائفة المؤمنة الأولى بقيادة الرائد الحكيم والرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ونشرت هذه الطائفة المؤمنة ونبيها التوحيد في كل ربوع الدنيا مما وصلت إليه أياديهم وظلوا على الوفاء لراية التوحيد يسعَون بما حتى بعد وفاة النبي —صلى الله عليه وسلم وظلت الأمة المسلمة ترفل في ثوب التوحيد الذي كساها إياه إمام الموحدين وقدوة الناس أجمعين —صلى الله عليه وسلم حتى أطلت الفتن برأسها الظلوم ووجهها الكالح الغشوم وابتعدت الأمة رويدًا رويدًا عن حقيقة التوحيد.

وبدأ الشرك يطل برأسه من جديد، وكثرت صوره ومظاهره ووقع فيه كثير ممن يتسمون بالمسلمين إلا من رحمه الله، وتعددت صور الشرك ولم تقف عند الصورة الساذجة التي كان يزاولها المشركون قديمًا في صورة حجر يصنعونه بأيديهم ثم يعبدونه من دون الله، بل صار وتحول للناس في صور وألوان في كل مجال من اعتقاد أو نسك أو تشريع ولك أن تتجول جولة علمية إحصائية لعدد المشاهد والقبور والأضرحة والمزارات التي تصرف لها ألوان من العبادة ليرتد إليك البصر خاسئاً وهو حسير على أمة انتكست إلى هذه الوهدة وتركت مجال دعوتها إلى التوحيد بين أهل الأرض حتى انتشر الشرك هناك في صور لا يقبلها العقل بسبب انشغال المسلمين هنا بالشركيات فماذا نظن حال أولئك؟



<sup>(</sup>٨٧) أخرجه البخاري (٢٦٣٤) ومسلم (٢٨٥٦).

<sup>(</sup>٨٨) أخرجه البخاري (٢٤٧٨، ٢٨٧٤)، ومسلم (١٧٨١)



نعم يكفي أن تعلم أن في الهند وحدها أكثر من مائتي مليون بقرة تعبد من دون الله، بل هناك من يعبد الفئران، بل من يعبد فرج المرأة أو ذكر الرجل، إلى غير ذلك من سفه العقل وسفاسف الفكر وزبالاته.

فوا أسفاه على أمة التوحيد، وهذا كله يجعل المسئولية الملقاة على كواهلنا عظيمة أيها الموحدون فإن الله سائلنا عن ذلك كله.

أيها الإخوة هذه هي رحلة الشرك والبعد عن طريق النور والتوحيد، قد انتشر الشرك انتشارا رهيبا كما سمعنا، فكيف ننجو من الشرك؟ هذا هو عنصرنا الرابع والأخير من عناصر اللقاء نؤخره لما بعد جلسة الاستراحة نسأل الله أن يغفر لنا الشرك كله دقه وجله وأن يتوفانا على التوحيد.

#### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد..

لكَ الحمدُ والنّعماء والملكُ ربّنا... فلا شيء أعلى منك جدّاً وأجحدُ

مليكٌ على عرش السّماء مهيمنّ... لعزته تعْنُو الوجُوه وتسجدُ

عليه حجاب النور والنور حوله... وأنهار نور حوله تَتَوقّدُ

فلا بَشَرٌ يسمُو إليه بطرفه... ودونَ حجاب النور خلقٌ مؤيدُ

أحبتي في الله! كيف ننجو من الشرك؟ والجواب في نقاط محددة:

أولاً: بالاستعانة بالله أولاً، فإن المرء مهما اجتهد في دفع الضر وجلب الخير لا يحصله إلا بعون الله وتوفيقه.

كما قال سبحانه: "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) "[الفاتحة: ٥]

قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ"فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة وتفويض إلى الله عز و حل، وهذا المعنى ورد في غير آية من القرآن كما قال -تعالى-: {فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ } { هُوَ الرَّمْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا} { رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذُهُ وَتَكِيلًا}.



أقول: ولا يستطيع العبد الإتيان بالأول وهو العبادة إلا بالثاني وهو الاستعانة" إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ"

نعم

إذا لم يكن عون من الله للفتي فأول ما يقضي عليه اجتهاده

فليكن اللحوء والدعاء والتضرع والرجاء إلى رب الأرض والسماء ديدننا أن يجنبنا الشرك كله ولنا في الخليل أسوة: "وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ".

ثانياً: التوبة الشاملة العامة من الشرك كله دقه وجِلّه والاستغفار والانكسار إلى الله -تعالى- والعوذ به واللوذ من أن يكون علق بنا شيء من الشرك في الماضي نعلمه أو لا نعلمه.

وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في صباحه ومسائه كل يوم:

"اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئًا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه"(١٩٠)فيا لله، الحبيب يستعيذ بالله أن يشرك أو يكون أشرك وهو لا يعلم، ويستغفر من ذلك كله، فما بالنا . أيها الإخوة . في سكرتنا وغفلتنا نضل ونعمه، إنه الشرك الذي يجب أن يخاف ويستعاذ بالله منه كل صباح ومساء

يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره.

لا يجبر الناس عظمًا أنت كاسره، ولا يهيضون عظماً أنت جابره.

ثالثاً: يجب علينا أن نتعلم التوحيد، أن نبذل جزءاً من وقتنا لنحصن أنفسنا بتعلم مسائل التوحيد وأن نتعرف إلى الشرك ومداخله بكل أنواعه وألوانه، فخصص أخي الحبيب من وقتك جزءاً لتتعلم فيه التوحيد، لا تقل لا أجد وقتاً، فكم من وقت نضيعه في اللهو واللعب! ولا تقل لا أعرف، ولا أعلم فإن العلم بالتعلم.

رابعاً: أن نطالع السيرة النبوية وكذلك حياة الصحابة، لنرى كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم قبل على الشرك، وكم كانوا في جهالة عمياء وضلالة جهلاء، ومدى السذاجة التي كانوا يتردون فيها، ثم إن الله من عليهم فنقلهم إلى الهدى ونور الحق ولنعرف قبح الشرك وسوأه ونطلع على وجهه وذكره السيء بله الأسوأ فنعرف قيمة ما نحن عليه من توحيد ربنا.

وصدق الفاروق عمر إذ يقول: "إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية".

عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه.



<sup>(</sup>٨٩) أخرجه أحمد (١٩٦٠٦) وابن أبي شبية ١٠ / ٣٣٧ – ٣٣٨، وهو في صحيح الجامع ٣ / ٢٣٣.



ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه

ومن هذا الباب قول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني...". (٩٠)

فهذا أمر عظيم جدّاً الاهتمام بأمر العقيدة والتوحيد والخوف من الشرك، فمن حاف شيئاً فإنه يهرب منه ولا يمكن أن يهرب منه إلا إذا عرف من أين يأتيه عدوه ومن أين يدركه!!.

أسأل الله -تعالى - أن يجنبنا وإياكم الزلل والخطأ وأن ينجينا من شَرَك الشيطان وشِرْكه اللهم آمين..... الدعاء.



(٩٠) أخرجه البخاري ٣٦٠٦، ومسلم ٤٨٩٠.



### عالمية التوحيد

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

تواضعْ لرب العرش علَّك تُرفع... فقدْ فاز عبد للمهيمن يخضعُ

وداو بذكر الله قَلبكَ إنه... لأعلى دواء للقلوب وأنْفعُ

وخذّ من تقى الرحمن أمناً وعدّة... ليومٍ به غير التقَّى مُرَوَّعُ

سميعٌ بصيرٌ ما له في صفاته... شبيه يَرى من فوق سبْع ويَسمعُ

قضى خلقه ثم استوى فوق عرشه... ومِن علمه لم يخل في الأرض موضع

أما بعد فيا أيها الإخوة!

إن المسلم الذي من الله عليه بمعرفة التوحيد وفضله، وتعلُّم الشرك وخطره فعمل بالتوحيد وحافظ عليه، وتجنب الشرك وخذرة قد أوجب الله ورسوله عليه أن يسعى بتلك المعرفة ليعلمها لمن حوله، ويعلمها من تعلمها منه لمن يجهلها وهكذا حتى يصير التوحيد شريعة العالم، وتدين الدنيا بلا إله إلا الله، وترفرف راية الإسلام فوق كل أرجاء الكون، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم

وهذا واجب كل مسلم ومسلمة، كل موحد وموحدة، وهذا هو موضوع حديثنا. أحبتي. في هذا اليوم الكريم المبارك.

"عالمية التوحيد":

وسأنظم سلك هذا الموضوع المهم في العناصر المحددة التالية:

أولاً: التوحيد دين الأرض والسماء.

ثانياً: من يحمل الراية؟

ثالثاً: شروط وقيود.

فأعيروني القلوب والأسماع -أيها الإخوة- جعلنا الله وإياكم من حملة راية التوحيد.





أولاً: التوحيد دين الأرض والسماء.

أيها الإخوة إن الدين الحق الذي لا يقبل الله غيره هو التوحيد الذي جاء به صافياً مصفى دينُ الإسلام كما قال الله - تعالى -: "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسلام كما قال الله عز وجل -: "وَمَنْ يَبْتُغِ غَيْرَ الْإِسلام، نعم تختلف شرائع الأنبياء عن الأُخِرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ" [آل عمران: ٨٥]، ولذا ما بعث الله نبيّاً من الأنبياء إلا بالإسلام، نعم تختلف شرائع الأنبياء عن بعضها البعض فكل نبي له شريعة خاصة، لكنهم جميعاً يشتركون في الدين فدينهم جميعاً هو الإسلام قال المصطفى - صلى الله عليه وسلم: "الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شبى ودينهم واحد" (١٣١)، أي شرائعهم مختلفة، شبى ودينهم واحد، وقد سجل الله هذه الحقيقة في كتابه الكريم على ألسنة أنبيائه ورسله وأقوامهم من الإنس والجن وغيرهم فقال -تعالى على لسان نوح عليه السلام: "وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ "، وقال عن إبراهيم عليه السلام: "وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ المَسْلِمِينَ "، وقال عن إبراهيم عليه السلام: "وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَّةِ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلِمْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ لَهُ رَبُهُ أَسْلِمْ قَالَ اللهُ السَامِينَ وَإِسْمَاقِي لَكُمُ الدِّينَ فَلَكُ مُنْتُهُ شُهَدَاءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِنْ اللّه السلام: "أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِنْ اللّهُ السلام: "أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِنْ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٢) [البقرة: ١٣٠ - ١٣٢] وقال عن يعقوب عليه السلام: "أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِنْ لَلْهُ الْمَافِونَ (١٣٢) [البقرة: ١٣٠ - ١٣٢] وقال عن يعقوب عليه السلام: "أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٢) [البقرة: ١٣٠ - ١٣٠] وقال عن يعقوب عليه السلام: "أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ الْمُؤْتُ لَلْهُ مُسْلِمُونَ (١٣٠) [البقرة: ١٣٠ - ١٣٠]

وقال عن يوسف عليه السلام: "رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السموات وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (١٠١)" [يوسف: ١٠٢،١٠١]

وقال عن سليمان عليه السلام في كتابه الذي قرأته على قومها ملكة سبأ: "قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (٢٩) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣٠) أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣١)" [النمل: ٢٩ - ٣٢]

وكان رد هذه على سليمان لما شرح الله صدرها للحق: "رَبِّ إِنِّ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" وقال -تعالى- عن موسى عليه السلام: "يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ"

وقال -تعالى- عن عيسى عليه السلام: "فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحُوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥٢)" [آل عمران: ٥٦]

بل إن دين الجن المؤمنين هو الإسلام قال الله -عز وجل- عنهم: "وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (١٤)" [الجن: ١٤]، وما بعث الله لبنة التمام ومسك الختام سيدنا محمدًا -عليه الصلاة والسلام- الا بالإسلام، قال -تعالى-: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا"، ألم أقل



(٩١) أخرجه البخاري ٣٤٤٣، ومسلم ٦٢٨١.



لحضراتكم إن الإسلام هو دين الأرض والسماء الذي لا يقبل الله من الخلق ديناً غيره؟ قال -تعالى-: "أَ لَمُ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السموات وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ"

وقال عز من قائل: "وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السموات وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالْهُمُ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ (١٥)" [الرعد: ١٥]

وقال عز شأنه: "وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السموات وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ" فالإسلام ليس دين العرب فحسب، أو دين المسلمين فحسب، بل هو دين البشرية كلها، دين الأرض ودين السماء ودين من فيهما.

فيا من خلقك الله موحداً! اسجد شكراً لله أن خلقك موحداً وأن أرسل إليك النبي محمداً -صلى الله عليه وسلم-.

ومما زاديني فخرأ وعزّا وكدت بأخمصي أطأ الثريا

دخولی تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيّا

أَكُمْ تَرَ أَنَّ اللَّه أَرسلَ عَبْدَهُ بِرِهانه واللَّه أَعْلَى وأَجَحَدَهُ وضمّ الإلهُ اسمَ النبيِّ إلى اسْمهِ إذا قال في الخمس المؤذنُ أشْهَدُ وشقّ له من اسمه لِيُجِلُّه فذو العرش محمودٌ وهذا محمّدُ أغرّ، عليه للنبوةِ خاتَمٌ من الله ميمونٌ يلوحُ ويشْهدُ

## وما الإسلام أيها الإخوة؟

الإسلام هو لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله، الإسلام هو التوحيد، هو توحيد الله المعبود بكل أنواع العبادة وتوحيد المصطفى المتبوع بكل أنواع الاتباع.

فتوحيد المعبود وهو الله: لا إله إلا الله، وتوحيد المتبوع وهو المصطفى محمد —صلى الله عليه وسلم-

ودين العالم كله هو التوحيد بل دين العالمين في السماء والأرض من العرش إلى الفرش، فمتى يتحول العالم إلى موحدين ومن أمة سيد المرسلين؟ متى يدين العالم بالحقيقة لله ولرسوله؟ لقد تحرك النبي —صلى الله عليه وسلم— وصحبه الكرام على ما طالته أياديهم من أنحاء المعمورة فنشروا في أرجائها الخير والتوحيد والإيمان، وعبقوا الأرض بعبق التوحيد الطاهر، يوم حيشوا الجيوش من الدعاة لنشر دين الله في الأرض، لم يكتف المصطفى —صلى الله عليه وسلم— بما استطاع أن ينجزه في بقعته التي نشأ فيها بل بعث رسله إلى أرجاء المعمورة، ذلك لأن التوحيد ليس إقليميّاً يقتصر على جزيرة العرب أو ما بعدها شيئاً قليلاً وإنما التوحيد دعوة عالمية للجن والإنس، للأميين ولأهل الكتاب، للروم والفرس لكل أجناس الأرض:



قال -تعالى-: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢) وَأَخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِمِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٣) ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٤) [الجمعة : ٢ - ٥]

وقال -تعالى-: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ } آل عمران ٢٤

وقال -تعالى-: "وَمَا حَلَقْتُ الجِّنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)" [الذاريات: ٥٦] "، قال علي بن أبي طالب: "إِلَّا لِيَعْبُدُونِ"، أي: إلا ليوحدون.

فالتوحيد - أيها الأحباب - دين العالم، ولذا لما فرغ النبي —صلى الله عليه وسلم- - أو كاد- من جزيرة العرب وجه رسله إلى أنحاء الأرض بكتبه يدعو الملوك والرؤساء والوجهاء وشعوبهم وأقمهم وأقوامهم إلى توحيد الله -تعالى- لا شريك له.

فبعث كتاباً إلى النجاشي ملك الحبشة يدعوه إلى التوحيد، وبعث كتاباً إلى المقوقس ملك مصر يدعوه إلى التوحيد، وبعث كتاباً إلى كسرى ملك الفرس يدعوه إلى التوحيد، وبعث كتاباً إلى قيصر ملك الروم يدعوه إلى التوحيد، وبعث كتاباً إلى المنذر بن ساوه حاكم البحرين، وإلى هوذة بن علي حاكم اليمامة، وإلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك دمشق، وإلى جيفر بن الجلندي ملك عمان، يدعوهم كلهم إلى توحيد الله رب العالمين، ولقد مضى النبي —صلى الله عليه وسلم على هذه السنة يبعث إلى الرؤساء والملوك كتباً ويرسل إلى الجهات والأنحاء التي استجابت له من قِبَله رسلاً، فها هو ذا اليمن السعيد بتوحيد الله واتباع رسوله يذعن بالسمع والطاعة فيبعث إليه رسولُ الله رسولين كريمين من لدنه هما معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما بعثهما النبي —صلى الله عليه وسلم— إلى اليمن في سنة عشرة من الهجرة وزود النبي الصاحبين بالنصائح الجليلة فأمرهما بقوله: "يَسِّرًا وَلاَ تُعَسِّرًا، وَبَشِّرًا وَلاَ تُنَفِّرًا، وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا». (٩٢)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا - رضى الله عنه - عَلَى النَّهَ عَنَى الله عنه - عَلَى النَّهَ عَنَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهُمْ زَكَاةً { تُؤْخَذُ } مِنْ أَمْوَالِحِمْ وَتُوقَ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ». (٩٣)

هل سمعتم -أيها الإخوة -: "فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله (٩٤)، الله أكبر! إنحا نقطة البداية وهي هي النقطة التي منها بدأ



<sup>(</sup>٩٢) أخرجه البخاري ٣٠٣٨.

<sup>(</sup>٩٣) أخرجه البخاري ١٤٥٨، ومسلم ١٣٠.

<sup>(</sup>٩٤) أخرجه البخاري ١٤٥٨، ومسلم ١٣٢.



كل نبي وكل رسول أرسله الله، إن محمداً —صلى الله عليه وسلم - ليس بدعاً من الرسل حاشا وكلا بل هو رسول الله ومصطفاه، ألم أقل لحضراتكم إن منهج الأنبياء والأساس الذي يعملون عليه واحد، وهو التوحيد، وإن اختلفت الطرق باختلاف الشرائع والأمهات، قال العلماء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله أحسن الأقوال وأحسن الأعمال وهي ألزم من كل قول ولابد من الإتيان بما قبل أي عمل، لأن معنى لا إله إلا الله: أن يقبل العبد على الله بقلبه وقالبه وأن يتبرأ مما سواه وهذا هو الأهم الذي يطلب قبل كل أمر.

فأول ما دعا إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- هو التوحيد وأول ما دعا إليه الصحابة هو التوحيد لأنه هو أول واجب على المرء يجب أن يتعلمه قبل أي قول وأي عمل.

قال -تعالى-: "فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (١٩)" [محمد: ١٩]

فأمر الله في هذه الآية نبيه ومن اتبعه من المؤمنين أن يتعلموا التوحيد قبل أي قول وأي عمل؛ فتعلم التوحيد إذًا فرض لازم، ثم يجب على ذلك الذي تعلم التوحيد أن يدعو إليه حتى يتم له إيمانه ويكمل له توحيده ويصح له اتباعه قال العلامة المبارك ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: لا يتم إيمان العبد إلا إذا دعا إلى التوحيد، قال -تعالى-: {والعصر \* إن الإنسان لفي خسر \* إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر } [سورة العصر]. فلا بد مع التوحيد من الدعوة إليه، وإلا، كان ناقصاً، ولا ريب أن هذا الذي سلك سبيل التوحيد لم يسلكه إلا وهو يرى أنه أفضل سبيل، وإذا كان صادقاً في اعتقاده، فلابد أن يكون داعياً إليه، والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله من تمام التوحيد، ولا يتم التوحيد إلا به. (٩٥)

ولذا كان أول شيئ بدأ به رسول الله ورسله واتباع دينه في جيل من أهل الطائفة المنصورة التي لا يخلو منها زمان ولا مكان، فهذه الرسالة . أيها الإخوة . ينبغي أن تستمر بين الدعاة وأن يولوا التوحيد الاهتمام الأول وأن يكون نقطة البداية؟ فأين هم الدعاة إلى التوحيد؟ وهذا هو عنصرنا الثاني -أيها الإخوة- من عناصر اللقاء:

## من يحمل الراية؟

أيها الإحوة: روى البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال يوم خيبر: « لأُعْطِينَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ ». فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذَلِكَ أَيُّهُمْ يُعْطَى، فَعَدَوْا وَكُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَى فَقَالَ: "أَيْنَ عَلِيٌّ ». فَقِيلَ: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَمَرَ فَدُعِيَ لَهُ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ



(٩٥) القول المفيد (١/ ٧٣).



شَىٰءٌ، فَقَالَ: نُقَاتِلُهُمْ حَتَى يَكُونُوا مِثْلَنَا. فَقَالَ: "عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، وَأَحْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَاللَّهِ لأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلُ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ خُمْرِ النَّعَمِ ».(٩٦)

الله أكبر فمن لهذا الفضل -أيها الإحوة-؟ من لهذه الدرجات العالية؟ من لهذه المنازل الرفيعة "يحبه الله ورسوله"، هذا الفضل يتحقق بماذا؟ "ادعهم إلى الإسلام".

فمن الذي يحمل هذه الراية راية " ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ " فيكون له هذا الجزاء العظيم والأحر الكبير والفوز الجليل: "يجبه الله ورسوله".

و "لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمْر النعم".

ولنعلم. أيها الإحوة . أن فضل الدعوة إلى دين الله ليس بعده فضل، وأن القائم بالدعوة إلى الله ليس أحداً أحسن منه قال -تعالى-: "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٣)" [فصلت: ٣٣] "، من؟ لا أحد أحسن منه على الإطلاق، قال الحسن البصري -رحمه الله-: "وقد بكى يوما حينما قرأ هذه الآية: "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٣)" [فصلت: ٣٣]، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحاً في إجابته، وقال: إنني من المسلمين هذا خليفة الله(٩٧)

وقال الله -عز وجل-: "قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٨) [يوسف: ١٠٨] ".

قال الإمام ابن القيم: "لا يكون الرجل من أتباع المصطفى حقّاً حتى يدعو إلى ما دعا إليه المصطفى على بصيرة".

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: في هذه الآية الكريمة دليل على أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وقال المصطفى -صلى الله عليه وسلم- « نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ». (٩٨)

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً".(٩٩)



<sup>(</sup>٩٦) أخرجه البخاري ٢٩٤٢، ومسلم ٤٧٧٩.

<sup>(</sup>٩٧) ابن كثير ٤/٤ ١ الدعوة.

<sup>(</sup>٩٨) أخرجه الترمذي ٢٦٥٧، وابن ماجة (٢٣٢)، وصححه الألباني في صحيحيهما.



هذا بعض من فضل الدعوة والدعاة في دين الله -تعالى-، والقرآن الكريم والسنة النبوية مليئان بفضل الدعوة والدعاة إلى الله.

ويا له من فضل عظيم لا يتخلى ويتقاعس عنه إلا العاجز المحروم، هذا هو شرف الدعوة إلى الله -عز وجل- -أيها الإخوة- لكن إلى أي شيء ندعو الناس؟

والجواب: ندعوهم إلى دين الإسلام كله، من كتاب ربنا ومن سنة نبينا، على نفج السلف الصالحين السابقين الأولين من أهل القرون الخيرة الطيبة، وترتيب ذلك أن نبدأ بالأهم فالمهم فالأقل أهمية، وأهم الدين على الإطلاق هو التوحيد، هو لا إله إلا الله، كما بين لنا النبي في حديث معاذ بن جبل "فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله"، وبعد فمن يحمل الراية؟ من الذي يرفع يده الآن ويقول: أنا؟ ويبدأ فيتعلم التوحيد، ويعمل به، ويدعو الناس إليه، وهذا الواجب للأسف الشديد منسى من كل الأمة إلا من رحم ربي.

قال العلماء: في هذه الآية {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } يوسف١٠٨ دليل على أن الدعوة إلى التوحيد واجبة وأنها سبيل النبي —صلى الله عليه وسلم- وفي حديث على السابق: "ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله -تعالى- فيه،"(١٠٠)

فالدعوة إلى التوحيد واجبة على الأمة كافة بهذه الأدلة وغيرها، ولكن الناسَ في هذا الواجب على مراتب على حسب ما آتاهم الله من قدرات، فمن الذي يحمله هذا الحديث اليوم على الإقدام والإقبال؟ ولنعلم -أيها الإخوة - أن هذا الأمر وهذا الشرف ليس متروكاً للخيار، من يأخذ به أخذه ومن تركه تركه، بل الدعوة إلى التوحيد واجب كواجب تعلم التوحيد، وليس هو اختصاص فئة معينة وإن كان على المختصين الواجب الأكبر والحظ الأوفر - لكن يبقى على كل فرد في الأمة أن يقدم ما يستطيع وأن يبذل ما يملك حسب قدرته للدعوة إلى توحيد الله -عز وجل حاصة وإلى دينه عامه على حسب مقدوره واستطاعته.

قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالى-: "وهذا الواجب بحسب مقدور كل أحد، فعلى طالب العلم والعالم ما ليس على غيره، وعلى القادر ببدنه وماله وجاهه وقوله أعظم مما على من ليست له تلك القدرة لقوله -تعالى-: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "، وكما قيل: رحم الله من أعان على نصر الدين ولو بشطر كلمة، وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين. (١٠١)

فهيا -أيها الإخوة- لنقوم بهذا الواجب المنوط برقابنا، ليعود التوحيد إلى عالميته وترتفع رايته على كل أرجاء الأرض كما كان في سالف الزمان ويرجع إلى أهل الإسلام عزهم ومجدهم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز



<sup>(</sup>٩٩) أخرجه مسلم (٢٦٧٤) من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۱۰۰) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد - (۱ / ۲۰۸).

<sup>(</sup>١٠١) القول السديد ص٢٧، بتصرف.



الرحيم، فالدعوة إلى التوحيد واحب هذه الأمة الخاتمة التي اختارها الله جل وعلا للقيادة قيادة البشرية بقوة وجدارة بما معها من الحق الذي قامت من أجله السموات والأرض وخلقت الجنة والنار وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل.

فهيا لننقذ أهل الأرض من الظلمات إلى النور ونخرجهم من الشرك إلى التوحيد فمن لهذه التبعة؟ من لهذا الواجب الثقيل؟ من لهذه الراية يحملها؟ من لهذه الغاية العظمى؟ من لهذا الهدف الأسمى؟ وأنا على يقين جازم -أيها الإحوة- أن هذه القلوب الموحدة تقتف الآن من أعماقها تقول: أنا.

نعم والعزائم والإرادات ملء قوتما تقول: أنا بكل حماس وإخلاص ونريد أن نكلل هذه العزائم ونحيط هذا الإحلاص والحماس بالحكمة.

والحكمة هي فعل ما ينبغي، في الوقت الذي ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، فالحماس وحده لا يكفي، والإحلاص وحده لا يكفي أن تلتهب مشاعرنا بخطبة حماسية وأن تستثار عواطفنا لكلمات خطابية، بل لابد من طريق مرسوم ومنهج محدد وخطة ذات رسوم وأعلام.

وهذا هو عنصرنا الثالث -أيها الإخوة- : شروط وقيود ونلتقي به بعد جلسة الاستراحة.

## الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد...

أيها الإحوة: الدعوة إلى التوحيد تحتاج إلى خُطّة ولا يكفى فيها الحماس وليس معنى ذلك أنني أريد إطفاء حماسك ولا إخماد إخلاصك بل أريد إنجاح حماسك وإخلاصك يوم تسير على هدى من الله في طريقك فتضمن النجاح على الله والثواب والجزاء منه سبحانه، وهنا لا بد أن نشير إلى ضرورة إعداد الخطة ودراسة الجدوى في حياة المسلم فلا ينبغي أن يعيش المسلم حياته عبثا أو يترك عمله صدفاً بل ينبغي أن يخطط وينظم لأموره ومساعيه كلها دقيقها وجليلها وبخاصة الدعوة إلى التوحيد وخطة الدعوة إلى التوحيد تحتاج إلى أشياء وانتبهوا أيها الكرام الأحباب:

الأول: الإخلاص قال -تعالى-: "فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ".

فهذا أمر من الله -تعالى- بالدعوة إلى التوحيد وقد نبه الله فيه على الإخلاص وأهميته لمن تصدى لذلك الأمر العظيم فلابد أن يكون الداعي إلى التوحيد مخلصا حتى يقبل عمله ويرجى نفع هذا العمل.





الثاني: العلم كما قال -تعالى-: "فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "فلابد لمن يتحرك على الناس ليدعوهم أن يعرف الذي يدعوهم إليه وأن يتحقق بمعرفته حتى لا يفسد من حيث يريد الإصلاح ويضل من حيث يريد الهداية ويضر من حيث يريد النفع ولذلك قال الله -تعالى-: "قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ (١٠٨) [يوسف: ١٠٨] ".

فنبه الله -تعالى- على أهمية البصيرة لأنها للقلب كالبصر للعين وللبصيرة -أيها الإحوة- أسباب تحصل بها من أهمها:

١- الصدق والإيمان بالله ورسله لقوله -تعالى-: { أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ
 فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } فهذا النور يحصل بالإيمان.

٢- العلم النافع بما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وتقديم الإيمان على العلم مقصود، فلقد تعلم الصحابة
 رضي الله عنهم الإيمان ثم تعلموا القرآن فازدادوا به إيمانا في القلب فذلك العلم النافع.

٣- العمل، لأن من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم، وكما قال علي - -رضي الله عنه- -: "العلم يهتف بالعمل فإن أصابه وإلا ارتحل".

٤ - صدق اتباع السنة، ظاهرًا وباطنًا، لأن هذا هو تحقيق الإيمان برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومقتضاه، لذا فلزوم السنة في الأعمال والأقوال يفتح القلوب لفيوضات علام الغيوب. فالاتباع من أصول الدعوة الربانية.

٥ - كثرة تلاوة القرآن وفهمه وتدبره من أعظم أسباب البصيرة وكذا كثرة الاستدلال به.

٦- كثرة العبادة خاصة الصلاة وإطالة السجود بين يدي الرب المعبود.

٧- غض البصر وحفظ الفرج وتجنب محارم الله(١٠٢)

الثالث: قلنا الإخلاص والعلم والثالث الجد والاجتهاد والسعي الجاد بمشورة أهل العلم الثقات المتحققين بالعلم الشرعي البصيرين بفقه الواقع المعاش فلا تخطو على الطريق خطوة إلا بعد مراجعة الربانيين ذلك إن أردت النجاح لدعوتك

فمن حافظ على هذه الأعمال نال البصيرة في الدين واستطاع بهذه البصيرة أن يسير على نهج سيد المرسلين في الدعوة إلى توحيد ودينه. إلى توحيد رب العالمين نسأل الله أن نكون ممن شرفهم الله بالسير على أثر نبيه في الدعوة إلى توحيده ودينه.

ثم هنيئاً لك يا من تدعو إلى التوحيد هنيئاً لك يا من تحدثت في جمع طيب كهذا تبين أهمية التوحيد وفضله وتحذر من الشرك وحبائله، هنيئاً لك يا من رأيت رجلاً يفعل المنكرات عند المشاهد أو القبور والأضرحة يتمسح بما يُقبلها يطوف



(١٠٢) فضل الغنى الحميد (ص٩١، ٩٤)، للدكتور ياسر برهامي.



بما فتقدمت إليه بأدب وحدثته برفق عن توحيد الله ووجوب تحقيقه قارئاً عليه الآيات والأحاديث وإن لم تعرف تدله على أهل العلم. هنيئاً لك

هنيئاً لك إذا لم تستطع الحديث في جمع وهبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خصصت جزءاً من مالك فاشتريت به مجموعة من الكتيبات أو الأشرطة التي تتحدث عن فضل التوحيد وتعرف به فنشرتها في الناس ليتعلموا منها والدال على الخير كفاعله هنيئاً لك، هنيئاً لك هنيئاً لك ياكل من تسير على درب المصطفى داعياً إلى التوحيد محذراً من الشرك هنيئاً لك.

وإليك هدية يزفها إليك ويبشرك بها ابن القيم فيقول: "وتبليغ سنته -صلى الله عليه وسلم- إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء لأن تبليغ السهام هذا يفعله كثير من الناس وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه".(١٠٣)

وهدية أخرى لكنها هذه المرة من المصطفى: روى مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلاكان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بحديه ثم إنهم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة حردل"(١٠٤)

فأينا . أيها الإخوة . يريد أن يكون من حواريي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

من أراد أن يكون كذلك فليرفع للخير راية، وخير الخير هو التوحيد فمن يحمل راية التوحيد اللهم اجعلنا من حماة التوحيد وحملة رايته...... الخ الدعاء.

# علامات على الطريق

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

ومالي نحو أهلِ الحي رُسْلُ \*\*\* فيا مولايَ هبْ عفوا ونصرا

وجُدْ وارحَم وصَل على الرَّسولِ \*\*\* محمدٍ المؤيدِ بالدليلِ



<sup>(</sup>١٠٣) جلاء الأفهام (٤١٥)، لابن القيم.

<sup>(</sup>۱۰٤) أخرجه مسلم ۱۸۸.



وِعِتْرَتِه أُولِي القدرِ الجليلِ \*\*\* وسائرِ صحبِه السَّامينَ قدرا

وجُد بالعفو يا مولى الموالي \*\*\* على عبدِ العزيز فلا يُبالي

إذا أنعمتَ يوما بالنَّوالِ \*\*\* تَبدل كل هذا العُسرِ يُسرا

أما بعد فيا أيها الإحوة!

اسمحوا لي أن أعود بحضراتكم إلى الوراء قليلاً، فقد تكلمنا في هذه السلسلة المباركة عن التوحيد ووجوبه، ثم تحدثنا عن فضله، ثم تحدثنا عنه كسبب لدخول الجنة بغير حساب، ثم تحدثنا عن ضد التوحيد وهو الشرك، ثم تحدثنا في اللقاء السابق عن عالمية دعوة التوحيد ووجوبها على كل من وحد الله -تعالى-، بأن يسعى كما عَلِم التوحيد وتعلمه إلى نشره وبلاغه والدعوة إليه بين الخلق، وهذا الجهد الذي بذلتموه حضراتكم في اللقاءات السابقة صبراً وانتباهاً ويقظة وحضوراً لا يؤتي ثمرته إلا إذا ركزنا أشد التركيز وانتبهنا اليوم انتباهاً شديداً لخطورة ما سنقول، فإن هذا اللقاء بمثابة طرف الحبل الذي إن أخذت به وصلت في آخره إلى الجنة، وهو الطريق الذي إذا سرت خلاله فستجد حتماً رسول الله —صلى الله عليه وسلم- في نهايته ولذا سميت هذا اللقاء -أيها الإخوة-:

## علامات على الطريق

نعم فهو علامات على صحة السير وصحة المسير، حتى لا نضل عن سواء السبيل، وكما تعودنا فسوف أنظم هذا الموضوع في العنصرين التاليين فقط:

أولاً: هذا هو التوحيد.

ثانياً: أصول الشرك.

فأعيروني قلوبكم وأسماعكم- أيها الإخوة- أسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذي هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب.

أولا: هذا هو التوحيد:

أيها الإخوة! لا سعادة ولا سرور في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق التوحيد وكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة الإخلاص وكلمة الشهادة وكلمة النجاة هي مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة، وهذه السعادة حتمًا ليست لمن ردد هذه الكلمة بلسانه ثم انطلق وقد أفلت لهواه الزمام فاختار أن يعيش كما يشاء وأن يموت كما يشاء فالأمر أمره والسلطان سلطانه لا حكم لأحد عليه فهو حر ومن كان حرّاً فليس لأحد عليه حكم أو أمر أو نهي، وهذا فهم كثير جدّاً من المسلمين للأسف الشديد يُطلقون لهواهم العنان ولحرياتهم المجال، ناسين أو متناسين أن الله لما خلق الخلق أخذ



عليهم العهد والميثاق بأن الكون كونه وأن الملكوت ملكوته فلا يتصرف فيه أحد إلا بإذنه كما قال سبحانه: {وَإِذْ أَخَذَ مِن نَيْ آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ } الأعراف ١٧٢ ثم إن العباد لما حادوا عن هذه السبيل ونسوا هذا العهد الوثيق بعث الله إليهم الرسل ليذكروهم به ويوضحوا لهم ماضلوا عنه، حاءوا رسولًا بعد رسول ونبيّاً بعد نبي يبلغون رسالات الله ويوضحون أوامره، حتى جاء المصطفى –صلى الله عليه وسلم- فظل في الحياة ما شاء الله له أن يمكث، ثم رحل عنا تاركنا على المحجمة البيضاء ليلها كنهارها، فمن الناس من اهتدى بحداه ومن الناس من ضل عنه، لكن أولي الألباب يعرفون أنهم ملاقو رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فمعاتبهم على ما غيروا من هديه ملاقو رسول الله —صلى الله عليه وسلم- فمعاتبهم على ما غيروا من هديه وبدلوا.

فلذلك التزموا ماكان يفهم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحرصون على ما حرص عليه هؤلاء الأطهار الأبرار وأول ذلك فهم التوحيد فلا إله إلا الله محمد رسول الله ليست كلمة مجردة ولكنها كلمة ذات مقتضيات وواجبات، فمن مقتضيات لا إله إلا الله: البراءة التامة من كل معبود سوى الله جل وعلا، قال -تعالى-: "فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُنْقَى لَا انْفِصَامَ لَمَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ".

ومن مقتضيات كلمة التوحيد: الإقرار بتوحيد الربوبية وهو إفراد الله -تعالى- وحده بالخلق والرزق والتصرف والتدبير والأمر كله.

كما قال -عز وجل-: "أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ".

ومن مقتضيات كلمة التوحيد: الإقرار بتوحيد الألوهية وهو إفراد الله -تعالى- وحده بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، سواء كانت هذه العبادة قلبية تتعلق بالقلب مثل: الخوف والرجاء والخشية والمحبة، أو كانت قولية تتعلق باللسان مثل: الذكر والدعاء والاستغفار وطلب المدد أو كانت عملية تتعلق بالجوارح كالصلاة والسعى والطواف والسجود.

فالدين كله هو عبادة الله وحده بخشوع وحضوع: "قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٦١)قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَخَيْايَ وَمُمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢)لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٦٦)لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَمُونُ وَلَا الْمُسْلِمِينَ (١٦٣)".

ومن مقتضيات كلمة التوحيد: الإقرار بتوحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله -تعالى- بأسماء الجلال وصفات الكمال والإيمان بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

فبالله –تعالى– يجب أن تتعلق قلوبنا وبأسمائه وصفاته وحده ينبغي أن نتوسل إليه وندعوه بما.

قال -تعالى-: "وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُحْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٨٠)".





ومن مقتضيات كلمة التوحيد: الإيمان الصحيح الصادق برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والذي يتمثل في طاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- في كل أمر، والانتهاء عن كل ما نحى عنه وزجر، وتصديقه في كل ما أخبر عن ربه، ومحبته أكثر من النفس والمال والولد بدون غلو أو إطراء.

ومن مقتضيات كلمة التوحيد: الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الشرك والمشركين قال -تعالى-: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّمُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥)"

ومن مقتضيات كلمة التوحيد أن يكون الحكم لله. جل وعلا. وحده قال -تعالى-: "إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ".

فليس من حق دولة أو مجلس أو برلمان أو هيئة أو سلطة أو أي أحد على الإطلاق أن يشرع للبشر من دون الله متجاهلاً شرع الله" وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ "، ومن مقتضيات كلمة التوحيد أن يكون نظامنا الاقتصادي كله والتربوي كله والتعليمي والإعلامي والفكري والحضاري مأخوذاً من كتاب ربنا وسنة نبينا. (١٠٠٠)

وبالجملة فمقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة التوحيد أن لا نأكل ولا نشرب ولا نتنفس ولا نعيش إلا بما ولها ومن أجلها، فإنها الدين الشامل ومنهج الحياة الكامل، وهذا هو التوحيد. أيها الإخوة. الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثم دخلت على الأمة بعد هذا الانحرافات،غيرت الأمة وبدلت وحادت عن طريق النبي —صلى الله عليه وسلم - فضلت وعميت حتى سقطت في أوحال ووقعت في تناقضات رهيبة ومن هذه التناقضات -أيها الإخوة - ما وقع فيه نفر من المسلمين إذ يرددون كلمة التوحيد بألسنتهم ويناقضونها بما يعملون فوقعوا فيما كان سبباً في ضياع الأمم من قبلنا وذلك بإشراكهم بالله وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء: "أصول الشرك".

أيها الإخوة! ما ذكر الله -تبارك وتعالى- وكذا رسوله -صلى الله عليه وسلم- لنا قصص الهالكين في القرآن والسنة إلا لنحذر طريقهم ونجتنب الوقوع في أسباب ضلالهم، ولكن كثيراً من الأمة بعدت عنه هذه العبرة فوقع فيما حذر الله منه فضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم ومن هذه الضلالات:

أولاً: الغلوفي الصالحين.

ثانياً: موالاة الكافرين والرضا بالكفر وعدم البراءة من الشرك وأهله.

ثالثاً: اتخاذ الأنداد في التحاكم إلى غير الله.

رابعاً: اتخاذ الأنداد في المحبة والتعظيم.



<sup>(</sup>١٠٥) بتصرف كثير من كتاب تحقيق التوحيد لفضيلة الشيخ محمد حسان – (المقدمة).



وهذا كلام مجمل نفصله في كلمات يسيرة فانتبهوا . أيها الإحوة . فإن الكلام - كما قلنا- مهم للغاية حتى نبين الأمر على وجه الحقيقة دون مجازفة أو انحراف عن الحق.

أولاً: الغلوفي الصالحين.

الغلوفي الصالحين. أيها الإخوة. هو سبب الشرك بالله حل في علاه كما ذكرنا في لقاء سابق فالصالحون لهم منزلة عند الله -تعالى - ولهم عليه كرامة لكن ذلك لا يعطي أحداً الحق في أن يعبدهم أو يتقرب أو يتوسل بهم إلى الله والحال والله حال هؤلاء المغالين حال عجيبة غريبة فبعض الناس يدعون ويعبدون غير الله وهذا الذي يعبدونه ويدعونه هو نفسه يدعو الله ويعبده.

كما قال الله -تعالى-: "أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَهِّمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (٥٧)" [الإسراء: ٥٧].

فعجيب حال هؤلاء الذين يغالون في الصالحين من الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء في حين أن هؤلاء جميعاً يتقربون إلى الله ويدعونه ويعبدونه كما في هذه الآية، قال جمهور المفسرين: إن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يعبدون المسيح عليه السلام وأمه وعزيراً، فبين الله سبحانه أن هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي يعبدونني وهم فقراء إليّ يدعونني ويتقربون إليّ بالطاعة، فهم عباد من عبادي والعبد لا يصلح أن يكون معبوداً، وليس هناك في السموات والأرض إلا من هو عبد لله، ومن المفسرين من قال: نزلت في أناس من العرب يدعون الجن فأسلم الجن هؤلاء وبقى الذين يعبدونهم على شركهم بل ما فتئ مسلمة الجن في التعبد لله -عز وجل- رغباً ورهباً وتحري كل طاعة وقربة تقريم من ربهم كما روى البخاري عن ابن مسعود حرضي الله عنه - في هذه الآية قال: "ناس من الجن كانوا يُعْبدون فأسلموا"(١٠٠١) فيا لله يظل الإنسان يعبد ويدعو ويتقرب ويتذلل ويخضع ويخشع في كل صور الطاعة والعبادة يجد ويجتهد ويعمل لولي من الأولياء أو نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين يظن أن هذا يقربه من رب العالمين ثم يأتي يوم القيامة فيفاجاً بأنه لم يعمل حسنة واحدة بل كل حسنة ظنها في ميزانه قد قلبت عليه سيئات ثم يقلب على وجهه في نار جهنم، هذا هو الحال والمآل ولا يظلم ربك أحداً فإنه سبحانه قد عرّف الناس أنه لا يقبل شريكاً ولا وسيطاً.

فقل للذي يسعى ويطوف حول قبور الصالحين والأولياء عملك في غير محله، وقل للذي يتمسح بمقامات الأولياء والصالحين حف الله وأقلع فإن ذلك يحبط عملك، وقل للذي يذبح عند مشاهدهم وفي موالدهم لن تقبل من ذلك كله حسنة واحدة.

فلا يكون الذبح إلا لله ولا يكون أيضاً في مكان يذبح فيه لغير الله، كما أن الطواف لا يكون إلا ببيت الله، ولا يكون التقبيل والتمسح بعالي الجباه على الأرض إلاسجوداً لله حل في علاه.



(١٠٦) أخرجه البخاري (٤٧١٤، ٤٧١٥).



فهؤلاء الأولياء أنفسهم يدعون الله ويتقربون إليه ويتعبدون إليه -عز وجل- دون واسطة أو شفاعة وهم في ذلك كله يتوسلون إليه سبحانه بطاعته وهذه أنفع وسيلة، والتوسل إلى الله -تعالى- -وأرجو أن تنتبهوا أيها الإحوة لهذا التأصيل المهم - التوسل إلى الله يكون توسل عبادة وتقرب وطاعة إذا كان بواحد من ثلاثة أنواع:

النوع الأول: التوسل بالله -عز وجل- بذاته المقدسة، أو بأسمائه الحسنى، أو بصفاته العلى، أو أفعاله كما قال جل في علاه: "وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى فَادْعُوهُ هِمَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُحْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٨٠)" [الأعراف: ١٨٠].

ولذلكم كان النبي —صلى الله عليه وسلم— يطبق ذلك تطبيقاً عمليّاً ويحفز عليه كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني من حديث ابن مسعود –رضي الله عنه – أن النبي —صلى الله عليه وسلم – قال: "ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك..... (٧٠٠) إلى آخر الحديث يتوسل رسول الله إلى الله ويعلمنا أن نتوسل، بماذا؟ بأسماء الله وصفاته الحسني.

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في شأن الذي سمعه يتوسل بأسماء الله وصفاته: "لقد دعا هذا باسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى" والرجل كان يقول: "اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم". (١٠٨)

النوع الثاني: التوسل بالأعمال الصالحة: ودليل ذلك من كتاب الله، قوله -عز وجل-: "وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٢٧)" [البقرة: ١٢٧].

ومن السنة: ما روى البحاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِثَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ، فَأَوْوا إِلَى غَارٍ، فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ وَسلم - قَالَ « بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِثَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ، فَأَوْوا إِلَى غَارٍ، فَانْطَبَقَ عَلَيْهِم، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ لِبَعْضٍ إِنَّهُ وَاللَّهِ يَا هَوُلاَءِ لاَ يُنْجِيكُمْ إِلاَّ الصِّدْقُ، فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ. فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِى أَجِيرٌ عَمِلَ لِى عَلَى فَرَقٍ مِنْ أَرُزِّ، فَذَهَب وَتَرَكَهُ، وَأَيِّ عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَيِّ الشَّعْرِ، فَقُلْتُ الْعَرَقِ فَوْلَتُ الْمُعَرِ فَقُلْتُ اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقرِ. فَسُاقَهَا، فَقِالَ لِي إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَصَارَ مِنْ أَرُزِّ. فَقُلْتُ لَهُ الْمُعَرِقُ فَقُلْتُ الْمُعَرِقُ فَقُلْتُ الْمُعَرِقُ وَقُلْتُ الْمُولِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبُولِ شَيْحَانِ كَبِيرَانِ، فَلَكُ أَنْ أَنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبُولِ شَيْحَانِ كَبِيرَانِ، خَشْيَتِكَ، فَقَرِّجْ عَنَا. فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّحْرَةُ. فَقَالَ الآخِرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِى أَبُوانِ شَيْحَانِ كَبِيرَانِ،



<sup>(</sup>١٠٧) أخرجه أحمد (٣٧٨٤)، وابن ماجة (٣٨٦١)، وابن أبي شيبة (٩٣٦٧)، وأبو

يعلى، (٢٩٧)، وابن حبان (٢٣٠/٢)، وصححه الألباني في الصحيحة (١٩٨).

<sup>(</sup>١٠٨) أخرجه أحمد (١٢٠/٣ و ١٥٨ و ٢٤٥)، وأبو داود (١٤٩٥)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(١٣٤١).



فَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ غَنَمٍ لِى، فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِمَا لَيْلَةً فَجِفْتُ وَقَدْ رَقَدَا وَأَهْلِى وَعِيَالِى يَتَضَاغُوْنَ مِنَ الجُوعِ، فَكُنْتُ لاَ أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَاى، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَكَرِهْتُ أَنْ أُدَعَهُمَا، فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا، فَلَمْ أَنَلْ أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ حَشْيَتِكَ، فَفَرِّجْ عَنَّا. فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّحْرَةُ، حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ. الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّهُ كَانَ لِى ابْنَةُ عَمِّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى، وَأَنِي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَبْتُ إِلاَّ أَنْ آتِيهَا فَقَالَتِ اتَّقِ عِلَامُ أَنَّ رَجْلَيْهَا، فَقَالَتِ اتَّقِ عِلْكَ ذَلِكَ مِنْ حَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَا. فَقَرْجُ عَنَا. فَقَرْجُ عَنَا إِلَا عَقْدَتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، فَقَالَتِ اتَقِ عِلَا اللَّهُ وَلاَ تَقُضَّ الْخَاتُمَ إِلاَّ جِعَقِّهِ. فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِائَةَ دِينَارٍ، فَطِلْتُ ذَلِكَ مِنْ حَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَا. فَقَرَّجُ اللَّهُ وَلاَ تَقُضَّ الْخَاتُمَ إِلاَ جِعَقِهِ. فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِائَة دِينَارٍ، فَطِلَة مُنْتُ ذَلِكَ مِنْ حَشْيَتِكَ فَفَرِّجُ عَنَا. فَقَرَّحُ عَنَا. فَقَرَّجُوا ». (١٠٩٠)

النوع الثالث: التوسل بدعاء الصالحين الأحياء بطلب ذلك منهم كما في القرآن الكريم أن يعقوب . عليه السلام . لما ذهب به أبناؤه إلى مصر ولقي يوسف فظهر الحق واستبان خطأ إخوة يوسف وندموا على ما كان منهم قالوا لأبيهم: "يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ".

وفيما مر معنا من الأحاديث حديث عكاشة بن محصن -رضي الله عنه- الذي قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- لما أخبر عن السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب فقال له عكاشة: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم "أنت منهم". (١١٠)، ولا زال الناس يطلبون من بعضهم البعض أن يدعوا لهم بظهر الغيب دون نكير من أحد لأنه ليس فيه شيء.

فهذه الثلاثة جائزة "توسل بأسماء الله وصفاته، توسل بالأعمال الصالحة، توسل بدعاء العبد الصالح".

أما غير ذلك مما يظنه القبوريون والمخرفون الذين يجعلون التوسل أن تجعل بينك وبين الله شخصاً يرفع حوائجك إلى الله فهذه هي الوسيلة التي كانت عند المشركين الأوائل وهي فعل أهل البهتان والكذب على الله، ظنوا أن معاملة الله - تعالى - تكون كمعاملة الملوك والرؤساء والسلاطين لابد أن يتخذ المتوصل إليهم وسائط من وزراء ومقربين ليبلغوا حوائجهم ويقضوا مصالحهم وهذا والله انتكاس للفطرة وانقلاب وتغير ما بعده انتكاس.

فإن الله -تعالى- يقول: "وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ "، وهذه الآية مع آية أحرى في القرآن هي قوله -تعالى-: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (٤٢) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (٤٣) "[النازعات: ٤٢، القرآن هي قوله -تعالى-: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (٤٢) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (٤٣) "[النازعات: ٤٢].

هاتان الآيتان هما الوحيدتان في القرآن كله اللتان أتي فيهما الجواب من الله على سؤال الناس للنبي -صلى الله عليه وسلم- بغير لفظ "قل"، ففي كل آيات القرآن نجد قوله -تعالى-: "يسألونك"قل "يسألونك"قل، كما قال -تعالى-:



(١٠٩) أخرجه البخاري ٣٤٦٥.

<sup>(</sup>١١٠) أخرجه البخاري (٥٧٥٢)، ومسلم (٢٢٠).



"يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)" [البقرة: ٢١٩].

" وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ".

" وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ".

وهكذا إلا في هاتين الآيتين لم يكل الله -تعالى- الجواب إلى نبيه وإنما تولى الإجابة بنفسه حتى لا يكون هناك شك خلالهما في أن يكون النبي واسطة في الجواب.

ولذلك قال: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (٤٢) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (٤٣)" [النازعات: ٤٢ - ٤٤]، لأن علم وقت الساعة لا يعلمه إلا الله.

وقال: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ "، ولم يقل فقل إني قريب لينتزع الواسطة ويلغيها تماماً بينه وبين سائله وداعيه وراجيه.

فانتبهوا -أيها الإخوة- إلى أن من معنى لا إله إلا الله: أن لا يدعى إلا الله ولا تتخذ الوسائط بينه وبين عباده فمن اتخذ بينه وبين الله واسطة فقد أخل بمعنى لا إله إلا الله فهما واسطتان: انتبه لهذا التأصيل المهم كذلك:

الواسطة نوعان: واسطة من أقر بها كفر، وواسطة من جحدها فقد كفر، فالأولى أن تقر بأن هناك واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ حوائجه ورفع دعائه فتتقرب إلى هذه الواسطة بالعبادة وهذه الواسطة بزعمه تطلب له من الله ما يحتاجه فهذه من أقر بها كفر.

وأما الواسطة التي من جحدها فقد كفر فهي الواسطة في تبليغ الوحي فإن الله بين لنا شرائعه عن طريق الوحي والرسول. (١١١)

فهذا هو التوحيد أما الذي يعلن لا إله إلا الله وهو مع ذلك يعبد الله ويعبد غيره فهذا ما وحد الله وما قال لا إله إلا الله.

أفيصح أن يقول لا إله إلا الله ويطلب من غيره الحوائج ويتمسح بالقبور والمشاهد؟، يقول لا إله إلا الله ويستغيث بالأموات والغائبين ويطلب منهم المدد والعون؟، يقول لا إله إلا الله ويطوف ويسعى حول المشاهد والأضرحة؟ يقول لا إله إلا الله ويسحب خِرافه ومَعِزه وبقره وجاموسه ويقدمها نذوراً لأصحاب المشاهد والقبور من الأولياء الصالحين؟ هذا ما قال لا إله إلا الله.



(١١١) إعانة المستفيد (١٢٧)، بتصرف.



ما يصح للإنسان توحيد وإيمان. أيها الإخوة. حتى يتبرأ من كل المعبودات في الأكوان، ولا يعبد إلا الواحد الديان. حل حلاله وتقدست أسماؤه وتعظمت آلاؤه.

فلنتنبه ـ أيها الإحوة . فالله -عز وجل- ليس بحاجة إلى أن تتخذ بينك وبينه وسائط من المشايخ والأولياء أو المقابر أو الأضرحة بل تقرب إليه مباشرة فإن هؤلاء الذين توسطهم بينك وبينه سبحانه هم يتبرأون من عابديهم يوم القيامة لأنهم عباد الله والله -تعالى- يقول:

" إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السموات وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (٩٣) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (٩٤) وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا (٩٥)" [مريم: ٩٣ – ٩٥] فهم يتبرأون من عابديهم في الآخرة لأنهم أشركوا بهم مع الله ما ليس لهم منه شيء كما كانوا يتبرأون من الكافرين في الدنيا ومن شركهم وهذا أصل من أصول التوحيد ألا وهو البراءة من الشرك والمشركين وضده:

ثانيًا: موالاة المشركين والكافرين أو الرضا بالكفر وعدم البراءة من الشرك وأهله.

وهذا -أيها الإخوة- هو الأصل الثاني من أصول الشرك بالله -تعالى- وهو هو يوضح صورة من المتناقضات الرهيبة التي يقع فيها كثير من المسلمين اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإن شأن المسلم الحق أن يتبرأ من الشرك والمشركين وألا يوالي إلا الله ورسوله والمؤمنين، قال عز من قائل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَهَّمُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّه لا يَهْدِي الْقُوْمَ الظَّالِمِينَ (٥٥) فَتَرَى الَّذِينَ قِي قُلُومِيمُ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ فَيْهُولُونَ فَيْسَبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا فِي اللّهُ أَنْ يَلُومِينَ (٥٥) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهُولُو اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ بِقَوْمٍ مُجِنَّهُمْ وَيُجُوفَهُ أَذِينَ آمَنُوا أَهُولُو اللّهِ عَلْى اللّهُ وَلا يَكَافُونَ لَوْمَة لائِي فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ مُجُبُّهُمْ وَيُجُبُونَهُ أَوْلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعَنُوا مَنُ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيدِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ مُجُبُّهُمْ وَيُجُبُونَهُ أَوْلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعَرَة وَلَيْعِينَ أَعْرَة وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَة لائِمٍ ذَلِكَ فَصْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَسَاءُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْرَبُونَ (٥٥) وَمَنْ يَسَاءُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ أُولِياءَ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنْ كُنتُمْ مُؤُمِنِينَ (٥٧) وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ الثَّقَولُونَ (٥٥) [اللّه وَنُ كُعْتُمْ مُؤُمُونَ اللّهَ إِنْ كُنتُمْ مُؤُمِنِينَ (٧٥) وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ الْقَدُومَا هُزُوا وَلَعِبًا مَلَكُ بِأَنَّهُمْ وَلَكُمُّ وَلَاكُونَ وَلَعْ وَاللّهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤُمِنِينَ (٧٥) وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ الثَّقُولُ وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ وَلَا لَا لَكُونَ اللّهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٧٥) وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ التَّعَدُومَا هُزُوا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنْهُولُ وَلَعَبًا ذَلِكَ بِأَنْهُ وَيَعِلُونَ (٨٥) [المُعْرَقُ وَلَعَبًا ذَلِكَ بُعْمُ اللّهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤُمِنِينَ (٧٥) وَإِذَا نَادَيْتُمُ اللّهُ إِنْ فَال

ولذا قال -عز وجل- عن قدوة المحققين ابراهيم. عليه السلام.: "وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (٢٦) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٢٨)" [الزحرف: ٢٦ - ٢٨].

يقول إبراهيم عليه السلام هذا لأبيه وقومه الذين كانوا صابئة مشركين يعبدون الكواكب وكان ملكهم النمرود الذي حدثت بينه وبين إبراهيم في رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ



قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِي اللَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَثْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٢٥٨)" [البقرة: ٢٥٩، ٢٥٩].

يقول إبراهيم لهؤلاء إنني بريء من ذلك الشرك الذي تشركون برب السموات والأرض وهذا معناه إعلانه بالقطيعة والبعد عن المتبرأ منه.

وهذا من معانى لا إله إلا الله أن يعلن الموحد موالاته لله ورسوله وللمؤمنين وبراءته من الشرك والمشركين.

أيها الإخوة! إن الولاء والبراء هما صماما الأمان في كل أمة من الأمم لا سيما في دين الإسلام، وقد يعجب كثير من الناس لأجل هذا القول ابتداء، لكن سرعان ما يزول عجب هؤلاء المتعجبين حين يعلمون أن الموجهين والمربين من شتى الأمم والملل اليوم يؤكدون على إعطاء الطفل منذ نعومة أظفاره الدروس في محبة عقيدته ودينه ووطنه وفي الإحلاص والولاء التام لها، وفي بغض وكراهية عدوه مع كل وجبة يأكلها ومع كل شربة ماء وإن استطاعوا أن يفعلوا ذلك من أول يوم لولادته ليرضعوه إياها مع رضاعه اللبن لفعلوا، ولا تنقطع تلك الدروس حتى يحمل السلاح جنديًا يحارب به عدوه.

وتأمل ذلك النشيد الذي كان يردده الجحاهد الإيطالي في طريقه إلى هدم بلاد الخلافة الإسلامية وهو ماكان يلقنه الصغار عندهم صباح مساء لقد كان جنديهم ينادى بأعلى صوته، حين كان يلبس بذة الحرب قادمًا لاستعمار بلاد الإسلام:

أماه ... أتمي صلاتك ..

لا تبكى .. بل اضحكي وتأملي ..

أنا ذاهب إلى طرابلس ...

فرحًا مسرورًا ..

سأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعونة ...

سأحارب الديانة الإسلامية ...

سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن ١١٢)...

وهذا هو الجندي الصربي قد حرج على المسلمين في البوسنة تحدوه قصيدته التي تسمى إكليل الجبل والتي تقول كلماتما:

سلك المسلمون طريق الشيطان دنسوا الأرض وملأوها رجسًا.



(١١٢) القومية والغزو الفكري (ص ٢٠٨).



فلنعد للأرض خصوبتها ولنطهرها من تلك الأوساخ.

ولنبصق على القرآن.

ولنقطع رأس كل من يتبع دين الكلاب ويتبع محمدًا.

فليذهب غير مأسوف عليه.

أفيكون ذلك التعليم والسقيا لعقيدة الولاء والبراء لكل أمة حلالا وعلينا نحن المسلمين فقط حراما؟!

أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس!

"ولقد علم أعداء الإسلام يقينا أن أعظم أسباب القوة في الدين الإسلامي يتمثل في العقيدة الصحيحة، فراحوا بخبث ودهاء يشوهون نقاءها، ويعكرون صفوها، ويضعون الحواجز والسدود بين الأمة وبين عقيدتها الخالصة!!

ولقد أعلنوا ذلك صراحة إذ يقول اللورد كرومر: لابد من المحافظة على المظاهر الزائفة للإسلام منعًا من إثارة الشكوك وحتى لا ينتبه المسلمون إلى الكيد المدبر لهم ويظلوا في اطمئنان خادع إلى أن إسلامهم ما زال بخير فلا يهبوا لنجدة العقيدة التي تُقتلع من جذورها ". ومن جدر العقيدة التي راح هؤلاء الخبثاء ينخرونه عقيدة الولاء والبراء ونسجل بكل حسرة ومرارة أنهم استطاعوا ثقب هذا الجدار المنيع وثلم هذا الحصن الحصين الذي لا زال أهل الإسلام يعلمون أنه كما قال أحد العلماء — وهو الشيخ حمد بن عتيق -رحمه الله — (إنه ليس في كتاب الله -تعالى - حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم — أي الولاء والبراء — بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده)(١١٣)

أووه إحوتي الكرام وددت —والله لو وعى هذه الحقيقة كل قلب مسلم غيور "إن أمّتنا تعيش مرحلةً جديدة في تاريخها، وتقف على مفترق طرق، وتحتاج إلى تعاون علمائها ومفكّريها وأصحابِ القرار فيها، ليقوموا بتصحيح أحطاء ماضيها، وإصلاح حاضرها، وإضاءة مستقبلها.

وفي هذه المرحلة الحرجة تقع أمّتُنا وعقائدُها تحت ضغوط رهيبة، تكاد تجتثّها من أساسها، لولا قوّةُ دينها وتأييدُ ربّما -عز وجل-.

ومن هذه العقائد التي وُجّهت إليها سهامُ الأعداء، وانحرَّ وراءهم بعضُ البُسطاء، واندفع خلفهم غُلاةٌ وجُفاة: عقيدةُ الولاء والبراء.



(١١٣) النجاة والفكاك (ص ١٤).



وزاد الأمر خطورةً، عندما غلا بعضُ المسلمين في هذا المعتقد إفراطًا أو تفريطًا. وأصبح هذا المعتقدُ مَحَلَّ اتَّهام، وأُلْصِقَتْ به كثيرٌ من الفظائع والاعتداءات.

ولا أحسب أنّ تلك الاتحامات والسهام الجائرة كانت كلُها بسبب تلك الفظائع والاعتداءات، ولا أظن أن أسباب هذه المعاداة كُلَّها لجهل المعَادِين بحقيقة (الولاء والبراء) في الإسلام. ولكنهم علموا مكانة هذا المعتقد من الإسلام، وأنه حصن الإسلام الذي يحميه من الاحتياح، وعِزَةُ المسلمين التي تقيهم من الذوبان في المجتمعات الأحرى بدينها وتقاليدها المخالفة لدين الله -تعالى-. فوجدوا الفرصة الآن سانحةً للانقضاض على هذا المعتقد، ومحاولة إلغائه من حياة المسلمين وكيانهم.

إننا أمام هجمةٍ تغزونا في الصميم، وتعرف ما هو المؤتلُ منّا. فواجبٌ علينا أن نقدِّرَ الموقفَ قَدْرَه، وأنْ نعرف أنّ اليومَ يومٌ له ما وراءه، وأننا نواجه حَرْبَ استئصالٍ حقيقيّة".(١١٤)

لكن الأمة عن ذاك غافلة وراحت ترافق التنين على طريق سيره غافلة أو متغافلة عن حقيقة نواياه وإراداته بها مخدوعة بما يبدي لها من ود ظاهر مع ما يضمر من حقد دفين ناسية أن الحية الرقطاء التي تبدوا جميلة الصورة ناعمة الملمس لا تحمل في جوفها إلا السم الزعاف

أفترى أمتنا عن حقيقة عدوها -الذي تبذل له اليوم أسمى آيات الود وخالص أمارات الولاء- أفتراها غافلة عن ماضيه وإخلاصه النادر لها في الماضي القريب والبعيد على السواء؟! فإن!! أفتراها لا تدري بأياديه الخفية والظاهرة التي تعبث بدينها وأخلاقها بل وتنتهك في كل شبر من الأرض اليوم - علانية وخفية سرا وجهرا - عرضها

فهلا التفتت الأمة التفاتة بضع ثوان ليست تزيد لترى وتسمع بجرائم أيد كانت بالأمس القريب رعية في حمى الإسلام وتحت رايته عوملت أحسن أنواع المعاملة وعاشت أزهى عصور حياتها معيشة لم تلقها وهي تحت حكم من يشاركونهم الديانة والملك فإذا هي اليوم لقاء هذا الكرم وردا منهم لذاكم الجميل قد استباحت الديار وسفكت الدماء وهتكت الأعراض وسلبت الأموال واحتلت الأوطان وإلى هذه الساعة لا تزال هذه اليد الآثمة الغاشمة في ساحات الأمة الإسلامية تصول وتجول فهذه سيوفهم تقطر من دمائنا في كل واد في البوسنة والهرسك وكوسوفو وبورما والفلبين والصومال وفلسطين وأفغانستان والعراق ولا تزال تسمع دوي الانفحارات وأزيز الطائرات جنبا إلى جنب مع ما تقدمه للأمة من أنواع المعونة لتسقط جوال الدقيق وعلبة السمن والقنابل العنقودية في آن فوق رؤوس الضعفاء والأرامل والمساكين.

ذاك ما نريد أن نلفت الأمة لتستيقظ له وتنتبه إليه إننا في أمس الحاجة من أي وقت مضى للوقوف على هذا الأصل الأصيل من معتقدنا.

قال العلامة حافظ أحمد حكمي -رحمه الله تعالى-: (علامة حب العبد ربه: تقديم محابه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله. ومعاداة من عاداه واتباع رسوله، واقتفاء أثره وقبول هداه).





ولله در ابن القيم إذ يقول:

أتحب أعداء الحبيب وتدعى حبًا له ما ذاك في إمكان

وكذا تعادي جاهدًا أحبابه أين المحبة يا أخا الشيطان

ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان

شرطُ الحبة أن توافق من تحبَّ على محبته بلا نقصان

فإن ادَّعيت له المحبة مع خلافك ما يحبُ فأنت ذو بمتان

ويقول:

لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر

وواليت أهل الحق سرًا وجهرة ولما تماجيهم وللكفر تنصر

فما كل من قال ما قلت مسلم ولكن بأشراطٍ هنالك تذكر

مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر

وتكفيرهم جهرًا وتسفيه رأيهم وتضليلهم فيما أتوه وأظهروا

وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهمو سرًا لذاك وتجهر

فهذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لوكنت تشعرُ

. أيها الإخوة! الأصل الثالث من أصول الشرك اتخاذ الأنداد في التحاكم إلى غير الله.

إن من عبادة الله طاعته والانقياد له في جانب التشريع فيفرد الموحد ربه بالطاعة في التحليل والتحريم ولا يسمع لقول من خالفه لأنه لا يطاع في ذلك إلا الله وكذا رسوله وطاعة الرسول تبع لطاعة الله ولذلك قال سبحانه عن اليهود والنصارى: "اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَا اللهُ إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣١)" [التوبة: ٣١]، والأحبار والرهبان هم علماء الفريقين، فذكر الله أنهم اتخذوهم أربابا من دون الله؟ والسؤال بأي شيء اتخذوهم أربابا من دون الله؟





والجواب: فسر النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك لعدى بن حاتم الطائي لما جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقرأ عليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- هذه الآية: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. قال عدي -وكان نصرانيّاً- يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمون؟ قال: بلى قال: "فتلك بلى -يعني يفعلون ونفعل- قال -صلى الله عليه وسلم-: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلون؟ قال: بلى قال: "فتلك عبادتهم". (١١٥)

فمعنى: "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله" أنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فدل هذا على أن من أطاع مخلوقاً في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذه ربّاً يعبده من دون الله، وهذا ما يسميه العلماء بشرك الطاعة، ولهذا قال -تعالى-. يعلم المؤمنين أن لا يسمعوا لكلام المشركين في تحليلهم ما حرم الله من استباحة الميتة قال - تعالى-: "وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ".

فمن مقتضيات كلمة التوحيد - أيها الإحوة - أن لا يطاع إلا الله في التشريع ولهذا قرع الله المشركين فقال: "أَمْ لَهُمْ مُنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ "، فالتشريع حق الله -سبحانه وتعالى- لا يجوز أن يطاع فيه غير الرسل، فمن أطاع أحداً من المخلوقين في التشريع فيكون قد اتخذه شريكاً لله -عز وجل-.

أيها الإخوة وبعد فما هو الدافع القوي الذي يدفع الإنسان ويحمله على طاعة الله وحده وعبادته وحده وطاعته -سبحانه وتعالى - فيما أحل وحرم، وقصر الطاعة في ذلك عليه سبحانه وحده، والتبرؤ مما سوى الله من الأنداد والشركاء؟

وجواب هذا السؤال الخطير بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله أسأل الله أن يوفقنا إلى طاعته وأن يورثنا الفردوس الأعلى من جنته.

### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد فيا أيها الإخوة رابعًا: من أصول الشرك: اتخاذ الأنداد من دون الله في التعظيم والمحبة

إن الدافع القوي الذي يدفع الإنسان ويحمله على طاعة الله وحده وعبادته وحده والتبرؤ مما سوى الله من الأنداد والشركاء وطاعته -سبحانه وتعالى- فيما أحل وحرم وقصر الطاعة في ذلك عليه سبحانه وحده، الدافع إلى ذلك والحامل عليه هو حب الله -تعالى-، فالمؤمنون يحبون الله محبة تفوق كل شيء ويحبون مراداته ومحابه أكثر من أي شيء، وهم أكثر محبة لله من محبة أصحاب الشرك لشركائهم من الأصنام والآلهة المزعومة قال سبحانه: "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ



(١١٥) أخرجه الترمذي (٣٠٩٤)، وغيره، وهو في الصحيحة (٣٢٩٣).



دُونِ اللّهِ أَنْدَادًا يُجُبُونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِلّهِ وَلَوْ يَرَى الّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ (١٦٥)" [البقرة: ١٦٥]، وهذا من تمام توحيد المؤمنين وهو أيضاً أصل شرك المشركين، أن المؤمنين أخلصوا المحبة لله وأن المشركين أحبوا سوى الله معه محبة عبادة وتذلل فلما فعلوا ذلك صاروا مشركين، ذلك لأن التوحيد لا يصح إلا بإخلاص المحبة لله وأن لا يحب معه غيره محبة عبادة بل يفرد العبد الله حل وعلا بالمحبة ولا يحب معه غيره محبة العبادة، ولا تفهمن أحي الحبيب اللبيب أن محبة غير الله حرام على الإطلاق بل المحبة المقصودة كما قلت المحبة التي هي التعبد والطاعة والتذلل، أما المحبة التي هي الميل القلبي إلى مثل الأولاد والزوجة والخلق وما سوى ذلك فلا وإن كان يطلب من المؤمن طلب وجوب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء حتى من هؤلاء بل من نفسه التي بين جنبيه كما قال –تعالى–: "قُلْ إِنْ كَانَ أَبَاؤُكُمْ وَأُبْنَاؤُكُمْ وَإِنْهَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَنْوَاحُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِحَانَ تَخْشُونَ كَمَا اللّه بِأَمْرِه وَاللّه لَا يَهْدِي كَمَا اللّه بِأَمْرِه وَاللّه لَا يَهْدِي كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِه وَاللَّهُ لَا يَهْدِي كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِه وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

وفي البخاري من حديث عَبْد اللَّهِ بْن هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ آخِذُ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ مِنْ نَفْسِى. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -" لاَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ ». فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الآنَ وَاللَّهِ لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ ». فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الآنَ وَاللَّهِ لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ نَفْسِى. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -" الآنَ يَا عُمَرُ».(١١٦)

وفيه عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « ثَلاَثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ [وفي رواية: "لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى... »] أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَأَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَأَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَأَنْ يَكُونَ النَّارِ ». (١١٧)

فمن أحب الله ولم يقدر على محبته أحدًا سواه فذلك المؤمن ومن أشرك أحدًا مع الله في المحبة مساويًا له فيها أو مقدمًا محبته على محبة الله فذلك المشرك.

وتأصيل ذلك أن المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام.

الأول: المحبة لله، وهذه لا تنافي التوحيد، بل هي من كماله، فأوثق عرى الإيمان: الحب في الله، والبغض في الله، كما في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أوثق عرى الإيمان الحب في الله".(١١٨)



<sup>(</sup>١١٦) أخرجه البخاري ٦٦٣٢.

<sup>(</sup>١١٧) أخرجه البخاري (١٦)، ومسلم (٤٣)، والرواية أخرجها البخاري (٦٠٤١).



والمحبة لله هي أن تحب هذا الشيء، لأن الله يحبه، سواء كان شخصاً أو عملاً، وهذا من تمام التوحيد.

قال مجنون ليلي:

أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدارَ وذا الجدارَ

وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارًا

الثاني: المحبة الطبيعية التي لا يؤثرها المرء على محبة الله، فهذه لا تنافي محبة الله، كمحبة الزوجة، والولد، والمال، ولهذا لما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم -: من أحب الناس إليك؟ قال: "عائشة". قيل: فمن الرجال؟ قال: "أبوها"(١١٩)، ومن ذلك محبة الطعام والشراب واللباس.

الثالث: المحبة مع الله وهذه هي التي تنافي محبة الله، وهي أن تكون محبة غير الله كمحبة الله أو أكثر من محبة الله، بحيث إذا تعارضت محبة الله ومحبة غيره قدم محبة غير الله، وذلك إذا جعل هذه المحبة ندّاً لمحبة الله يقدمها على محبة الله أو يساويها بها. (١٢٠) فالأولى واجبة والثانية جائزة والثالثة محرمة.

أيها الإخوة هذا هو سبيل النجاة وطريق الفلاح فإن من عمل بمذه العلامات الأربع:

- \* عبد الله وحده دون شريك معه.
- \* وأطاعه فيما أحل وحرم دون سماع في ذلك لأحد معه.
  - \* وتبرأ من الشرك وأهله فلم يشرك أحدًا معه.
  - \* وأحب الله خالصًا من قلبه دون شريك معه.

فذلك هو المسلم المؤمن الموحد الذي أخلص التوحيد وأتم معنى لا إله إلا الله فاستحق ما يستحقه أهلها وحرم منه ما يحرم من أهلها على أهلها كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث طارق بن أشيم الأشجعي أن الحبيب النبي —صلى الله عليه وسلم—قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله: حرم ماله ودمه وحسابه على الله. (١٢١)



<sup>(</sup>١١٨) أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ١١٥٣٧)، وهو في "الصحيحة" (٤ / ٣٠٦).

<sup>(</sup>١١٩) أخرجه البخاري (٣٦٦٢)، ومسلم (٦٣٢٨).

<sup>(</sup>١٢٠) القول المفيد (١/ ٨٨، ٨٨).

<sup>(</sup>۱۲۱) أخرجه مسلم (۲۳).



هذا هو الطريق، من هنا تصل إلى الله وبهذه العلامات على صحة السير والمسير تستدل، وخلاصة ذلك التوحيد لله بالإيمان به والكفر بما عداه، فمن حقق هذين الشيئين قول لا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله صار له الأمن والأمان على دمه وماله من أهل الإسلام فإن كان باطنه كذلك كان في أمن في الدنيا والآخرة وإن كان باطنه بخلاف ذلك بأن كان منافقاً فأظهر ذلك كان له ذلك في الدنيا دون الآخرة ولذلك قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ناية الحديث: "وحسابه على الله".

وهذا الحديث على اختصاره منهج عظيم يبين معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها ليست مجرد لفظ يقال باللسان ويردد في الأذكار والأوراد وإنما هي حقيقة تقتضي وتتطلب منك أن تكفر بما يعبد من دون الله وأن تتبرأ من المشركين ولو كان أقرب الناس إليك كما فعل الخليل عليه السلام يتبرأ من أبيه وأقرب الناس إليه وكما أرشد الله إلى ذلك نبيه والمؤمنين معه كما قال -تعالى-: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ هَمُ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الجُحِيمِ (١١٣) [التوبة: ١٦٣]

أيها الإحوة أعي تماماً حجم الموضوع الكبير وأي لم أستطع شفاء الصدور مما يتردد فيها الآن من أسئلة أكاد أسمع صداها والتي أراها تدور جلها أو كلها حول قضية التوسل والوسيلة فعند حضراتكم بلا شك كم ليس بالقليل من التساؤلات حول هذا الموضوع، ولذا فسوف أفرد الحديث في الخطبة التالية والتي تليها للحديث عن هذا الموضوع الخطير لأجمع لحضراتكم جميع الشبهات التي تشار حول الموضوع بمشيئة الله عفواً بل التساؤلات حول الموضوع فلا أحب أن أصادر من الآن على التسمية فلنسمها تساؤلات وليس شبهات حتى نرى في النهاية ما ستكون وأنا إن شاء الله بانتظار تساؤلاتكم الخاصة لجمعها وترتيبها إلى ما عندي لنجيب عن هذه وتلك إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، أسأل الله عنالى - أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجنبنا الزلل.... الدعاء.





# تساؤلات حول التوسل والوسيلة [١]

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

# أما بعد فيا أيها الإخوة!

إن أولى ما أنفقت فيه الأعمار، ووصل في سبيل تعلمه الليل بالنهار، لهو الاعتقاد الصحيح في العلي الغفار، على ما أخبر به النبي المختار، واعتقده الصحابة الأبرار، ومن تبعهم من السلف الصالح الأخيار، فهو الاعتقاد الصحيح الذي يجب أن ينثني عليه قلب المسلم وينطوي عليه صدره لا ما اخترع أهل البدع والأهواء بآرائهم وعقولهم وإن كانت هذه الطريقة الأخيرة هي المنتشرة المشهورة حتى زعم الزاعمون أنها عقيدة أهل السنة والجماعة والتي كان عليها الصحابة ومن تبعهم بإحسان وهي التي عُلَّمها النبي صلى الله علية وسلم وعنه أخذت هكذا زعموا زورًا وبمتانًا فكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون -والله- إلاكذبًا.

ومن مسائل العقيدة المهمة التي غاب عن كثير جدًا من المسلمين العلم بأحكامها واضطربوا اضطراباً كبيراً، واختلفوا اختلافاً عظيماً في شأنها، بين محلل ومحرم، ومغال ومتساهل، مسألة التوسل وقد بينا أن التوسل المشروع هو التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بالأعمال الصالحة، والتوسل بدعاء الصالحين الأحياء، وقد قامت الأدلة من الكتاب والسنة على جواز بل استحباب هذا النوع من التوسل فهو المشروع وأما ما سواه فممنوع، وقد اعتاد جمهور المسلمين منذ قرون طويلة أن يقولوا في دعائهم مثلاً: "اللهم بحق نبيك أو بجاهه أو بقدره عندك عافني واعف عني"، وأن يقولوا: "اللهم إني أسألك بحق البيت الحرام أن تغفر لي"، ويقولوا: "اللهم بحاه الأولياء والصالحين، ويقولوا: اللهم اغفر لنا وارحمنا بحرمة وبركة صاحب هذا المقام، مثل فلان وفلان"، أو يقولوا: "اللهم بكرامة رحال الله عندك، وبجاه من نحن في حضرته، وتحت مدده فرج الهم عنا وعن المهمومين" ويقولوا: "اللهم إنا قد بسطنا إليك أكف الضراعة، متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة أن تنصر الإسلام والمسلمين. بل اعتاد بعض الناس إذا عرضت لهم حاجة، أو ألمت بحم ملمة، أن يقرأوا ورد "يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله"...... "الح ما نعرفه ونسمعه من هذه الكلمات والدعوات.

ويسمون هذا توسلاً، ويدَّعون أنه سائغ ومشروع، وأنه قد ورد فيه بعض الآيات والأحاديث التي تقره وتشرعه، بل تأمر به وتحض عليه، وبعضهم غلا في إباحة هذا حتى أجاز التوسل إلى الله -تعالى- ببعض مخلوقاته التي لم تبلغ من المكانة ما يؤهلها لرفعة الشأن، كقبور الأولياء، والحديد المبني على أضرحتهم، والتراب والحجارة والشجر القريبة منها، زاعمين أن ما جاور العظيم فهو عظيم، وأن إكرام الله لساكن القبر يتعدى إلى القبر نفسه.... إلى آخر هذه المقولات التي ليس عليها من كتاب الله ولا من سنة رسوله. صلى الله عليه وسلم. دليل لكن إخواننا هؤلاء هداهم الله غالوا وزعموا أن ذلك يصح أن يكون وسيلة إلى الله، بل قد أجاز بعض المتأخرين الاستغاثة بغير الله!





وادعوا أن لهم أدلة قرآنية وسنية يستندون إليها باتخاذهم هذا النوع من التوسل الذي دعوناه ممنوعاً واعتبروه مشروعاً بالنسبة لما يحفظون من الأدلة فتعالوا بنا لنرى، فلعلهم يكونون على حق فليدلوا بأدلتهم وإنا أو إياهم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وسنورد أهم الأدلة عندهم آملين لمن كان على الخطأ أن يعود إلى الصواب

فأعيروني القلوب والأسماع -أيها الإخوة- والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

تساؤلات حول التوسل والوسيلة:

. يقول دعاة التوسل والذين يرون جوازه:

هل تنكرون قوله -تعالى-: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣٥)" [المائدة: ٣٥]،

وقوله سبحانه: "قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (٥٦) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَدْعُونَ إِلَى رَجِّمَهُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (٥٧)" [الإسراء: ٥٦، ورَجِّمَةُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (٥٧)" [الإسراء: ٥٧].

وفي البداية أقول -أيها الإخوة - : يجب أن نتنبه إلى أنه ليس المهم إيراد الآيات والأحاديث لإثبات شرعية أمر ما، إنما المهم أن تكون هذه الآيات والأحاديث واردة في محالها وفي مناسباتها وخاصة منها الأحاديث فمن المعلوم عند أهل العلم أنه ليس كل ما يرد من الأحاديث صحيحاً ففيها الصحيح والضعيف وشديد الضعف والموضوع والمكذوب والباطل الذي لا أصل له، بل ليس كل حديث صحيح يسلم به لمن احتج به فقد يحتج بالحديث في غير موضعه فتكون حجته داحضة باطلة.

إذاً فمجرد إيراد الأحاديث لا يقدم في الموضوع ولا يؤخر فيه شيئاً إلا إذا كانت صحيحة في ذاتها وفي الاستشهاد بها، عندها تصلح دليلاً وتثبت بها الحجة.

ما معنى الوسيلة؟ -أيها الإخوة- إن معنى الوسيلة إلى الله -تعالى-: هو مراعاة سبيله بالعمل والعبادة، وتحري مكارم الشريعة، وهي كالقُرْبة، والواسل: هو الراغب إلى الله -تعالى-، وأما عن الآيات التي يستدل بها من يجيزون التوسل بهذا النوع الذي ذكرنا.

وهي قوله -تعالى-: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدا في سبيله لعلكم تفلحون، وقوله سبحانه: "أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّكَ كَانَ مَحْدُورًا اللهِ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُورًا "أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّكَ كَانَ مَحْدُورًا (٥٧)" [الإسراء: ٥٧].

فتعالوا بنا نتعرف إلى هاتين الآيتين من أوثق كتب التفسير.



فأما الآية الأولى، فقد قال إمام المفسرين الحافظ ابن جرير -رحمه الله- في تفسيرها: يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله فيما أخبرهم، ووعد من الثواب، وأوعد من العقاب. اتقوا الله يقول: أجيبوا الله فيما أمركم ونحاكم، بالطاعة له في ذلك، وابتغوا إليه الوسيلة: يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. (١٢٢)

ونقل الحافظ ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى الوسيلة في هذه الآية القربة أي الطاعة، ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد، ونقل عن قتادة قوله فيها: أي تقربوا إليه بطاعته، والعمل بما يرضيه، ثم قال ابن كثير: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه... (١٢٣) إذا فليس في الآية على صحة التوسل بأحد إنما معناها التقرب بالطاعة والعبادة.

وأما الآية الثانية: "أُولِئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّمِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (٥٧) "[الإسراء: ٥٧]: فليس فيها متعلق لهذه المسألة فقد بين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- مناسبة نزولها التي توضح معناها فقال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من الجن، فأسلم الجنيون، والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون. (١٢٤)

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: أي استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن، والجن لا يرضون بذلك، لكونهم أسلموا، وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربمم الوسيلة، وهذا هو المعتمد في تفسير الآية. (١٢٥)

قلت: وهي صريحة في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله -تعالى-، ولذلك قال:

يبتغون أي يطلبون ما يتقربون به إلى الله -تعالى - من الأعمال الصالحة، وهي كذلك تشير إلى هذه الظاهرة الغريبة المخالفة لكل تفكير سليم، ظاهرة أن يتوجه بعض الناس بعبادتهم ودعائهم إلى بعض عباد الله، يخافونهم ويرجونهم، مع أن هؤلاء العباد المعبودين قد أعلنوا إسلامهم، وأقروا لله بعبوديتهم، وأخذوا يتسابقون في التقرب إليه سبحانه، بالأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاها، ويطمعون في رحمته، ويخافون من عقابه، فهو سبحانه يُسمَفه في هذه الآية أحلام أولئك الحاهلين الذين عبدوا الجن، واستمروا على عبادتهم مع أنهم مخلوقون عابدون له سبحانه، وضعفاء مثلهم، لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرّاً، وينكر الله عليهم عدم توجيههم بالعبادة إليه وحده، -تبارك وتعالى -، وهو الذي يملك وحده الضر والنفع، وبيده وحده مقادير كل شيء وهو المهيمن على كل شيء.

والخلاصة - أيها الإخوة - أن الاستدلال من الآيتين على هذا التوسل استدلال خاطئ لا يصح حمل الآيتين عليه، لأنه لم يثبت شرعاً أن هذا التوسل مشروع مرغوب فيه، ولذلك لم يذكر هذا الاستدلال أحد من السلف الصالح، ولا



<sup>(</sup>۱۲۲) تفسير الطبري - (۱۰ / ۲۸۹).

<sup>(</sup>۱۲۳) تفسیر ابن کثیر - (۳ / ۱۰۳).

<sup>(</sup>١٢٤) أخرجه البخاري (٤٧١٤، ٤٧١٥)، ومسلم ٧٧٤٢.

<sup>(</sup>۱۲۵) فتح الباري (۱۳ / ۱۹۱).



استحبوا التوسل المذكور، بل الذي فهموه منهما أن الله -تبارك وتعالى- يأمرنا بالتقرب إليه بكل رغبة، والتقدم إليه بك قربة، والتوصل إلى رضاه بكل سبيل.

ولكن الله سبحانه قد علمنا في نصوص أخرى كثيرة أن علينا إذا أردنا التقرب إليه أن نتقدم إليه بالأعمال الصالحة التي يجبها ويرضاها، وهو لم يكل تلك الأعمال إلينا، ولم يترك تحديدها إلى عقولنا وأذواقنا، لأنها حينذاك ستختلف وتتباين، وستضطرب وتتخاصم، بل أمرنا سبحانه أن نرجع إليه في ذلك، ونتبع إرشاده وتعليمه فيه، لأنه لا يعلم ما يرضي الله عز وجل إلا الله وحده، فلهذا كان من الواجب علينا حتى نعرف الوسائل المقربة إلى الله أن نرجع في كل مسألة إلى ما شرعه الله سبحانه، وبينه رسول الله، ويعني ذلك أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله وهذا هو الذي وصانا به رسولنا محمد صلوات الله عليه وسلامه حيث قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة رسوله. (٢٢٦)

إذاً فقد سقط الاستدلال بماتين الآيتين.

ثانياً: قالوا: إن الله -تبارك وتعالى- قال: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا [النساء: ٦٤]

قالوا: إن هذه الآية فيها إثبات جواز التوسل برسول الله صلى حتى بعد مماته وأوردوا على ذلك قصة مكذوبة لا أصل لها ولا خطام ولا زمام عن رجل يقال له: العُتْبي، قال: كنت جالساً عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: { وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُ هُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا } وقد جئتك مستغفراً لذنبي مستشفعاً بك إلى ربي ثم أنشأ يقول:

يا خيرَ من دُفنَت بالقاع أعظُمُه... فطاب منْ طيبهنّ القاعُ والأكمُ...

نَفْسي الفداءُ لقبرٍ أنت ساكنُه... فيه العفافُ وفيه الجودُ والكرمُ...

ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال: يا عُنْبي، الحقّ الأعرابيّ فبشره أن الله قد غفر له.

وزاد بعضهم البيتين التاليين:

أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته... على الصراط إذا ما زلت القدم

وصاحباك فلا أنساهما أبداً... مني السلام عليكم ما جرى القلم (١٢٧)



<sup>(</sup>١٢٦) أخرجه مالك ١٦٢٨، والحاكم ٢٩١، وصححه الألباني في: "المشكاة ».

<sup>(</sup>١٢٧) الجحموع (٢١٧/٨) الإيضاح (ص٩٩٨).



وهذه -أيها الإخوة- حكاية باطلة، وقصة واهية، لا تدل على جواز التوسل بالرسول صلى الله عليه سلم، والرد عليها بأربعة أمور ذكرها الشيخ الفاضل صالح آل الشيخ في كتابه: "هذه مفاهيمنا" قال:

أولاً: ما دام أنها ليست من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعل خلفائه الراشدين، وصحابته المكرمين، ولا من فعل التابعين، والقرون المفضلة، وإنما هي مجرد حكاية عن مجهول نقلت بسند ضعيف، فكيف يحتج بما في عقيدة التوحيد، الذي هو أصل الأصول، وكيف يحتج بما وهي تعارض الأحاديث الصحيحة التي تُحي فيها عن الغلو في القبور، والغلو في الصالحين عموماً، وعن الغلو في قبره، والغلو فيه صلى الله عليه وسلم خصوصاً، وأما من نقلها من العلماء أو استحسنها فليس ذلك بحجة تعارض بما النصوص الصحيحة وتخالف من أجلها عقيدة السلف، فقد يخفى على بعض العلماء ما هو واضح لغيرهم، وقد يخطئون في نقلهم ورأيهم، وتكون الحجة مع من خالفهم.

وما دمنا قد علمنا طريق الصواب، فلا شأن لنا بما قاله فلان أو حكاه فلان، فليس ديننا مبنيّاً على الحكايات والمنامات، وإنما هو مبني على البراهين الصحيحة.

ثانياً: قد تخفى بعض المسائل والمعاني على من خلع الأنداد، وتبرأ من الشرك وأهله، كما قال بعض الصحابة: "اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده ما قاله أصحاب موسى: (اجْعَلْ لَنَا إِلْمَا كَمَا لَهُمُ أَلْحِةٌ) [الأعراف: ١٣٨] "(١٢٨)

والحجة في هذا: أن هؤلاء الصحابة، وإن كانوا حديثي عهد بكفر، فهم دخلوا في الدين بلا إله إلا الله، وهي تخلع الأنداد، وأصناف الشرك، وتوحد المعبود، فمع ذلك ومع معرفة قائليها الحقة بمعنى لا إله إلا الله، خفي عليهم بعض المسائل من أفرادها، وإنما الشأن أنه إذا وضح الدليل، وأبينت الحجة، فيجب الرجوع إليها والتزامها، والجاهل قد يعذر، كما عُذر أولئك الصحابة في قولهم: "اجعل لنا ذات أنواط"، وغيرهم من العلماء أولى باحتمال أن يخفى عليهم بعض المسائل ولو في التوحيد والشرك.

ثالثاً: كيف يتجاسر أحد أن يعارض نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بقول حكاه حاك مستحسناً له، والله سبحانه يقول: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور: ٦٣].

قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان، والله -تعالى- يقول: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ)، ثم يقول: الإمام أتدري ما الفتنة؟.

الفتنة: الشرك لعله إذا رَدَّ بعضَ قولِه أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. (١٢٩)



(١٢٨) أخرجه الترمذي (٢١٨٠)، (٤ / ٤٧٥)، وأحمد (٥ / ٢١٨)، وصححه الألباني المشكاة ٤٠٨.

<sup>(</sup>١٢٩) أخرجه ابن بطة في « الإبانة الكبرى"(٩٧).



فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على طاعة كل أحد، وإن كان خير هذه الأمة أبا بكر وعمر، فالأمر كما قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمر. (١٣٠)

فكيف لو رأى ابن عباس هؤلاء الناس الذين يعارضون السنة الثابتة، والحجة الواضحة بقول أعرابي مجهول في قصة العتبي الضعيفة المنكرة.

إن السنة في قلوب مجبيها أعظم وأغلى من تلك الحجج المتهافتة، والمفاهيم البدعية السقيمة، تلك المفاهيم المبنية على المنامات والمنكرات، فاعجب لهذا، وجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذار ثم حذار من أن ترد الأحاديث الصحيحة وتؤمن بالأخبار الباطلة الواهية، فيوشك من فعل ذلك أن يقع في قلبه فتنة فيهلك.

رابعاً: ما من عالم إلا ويرد عليه في مسائل اختارها إما عن رأي، أو عن ضعف حجة، وهم معذورون قبل إيضاح المحجة بدلائلها، ولو تتبع الناس شذوذات المجتهدين ورخصهم، لخرجوا عن دين الإسلام إلى دين آخر، كما قيل: من تتبع الرخص تزندق، ولو أراد مبتغ الفساد والعدول عن الصراط أن يتخذ له من رخصهم سلماً يرتقي به إلى شهواته لكان الواجب على الحاكم قمعه وصده وتعزيره، كما هو مشهور في فقه الأئمة الأربعة وغيرهم.

وما ذكر ففيه أن من أحال لتبرير جرمه على قول عالم، عُلم خطؤه فيه أنه يقبل منه ولا يؤخذ بالعتاب. (١٣١)

أيها الإحوة! إن الحكايات لا يثبت بما دين.

والآية لا تدل مطلقاً على شيء من ذلك الذي ذهبوا إليه، وإنما تبين: "أن الله -سبحانه وتعالى-... هو التواب الرحيم ومهما اقترف عباده من الذنوب والخطايا... ثم رجعوا إليه وأنابوا... فإنه يتوب عليهم ويغفر لهم ذنوبهم على أن يعزموا على عدم العودة إلى الذنب. ومن رحمته بعباده أنه يدلهم على الطريق الذي إذا سلكوه... يوصلهم إلى عفوه ومغفرته، لأن لكل شيء سبباً ففي هذه الآية يدلهم على هذه الأسباب... فإنه -تعالى- يخبر في محكم آياته أنه لم يرسل إلى الناس من رسول إلا ليطاع ويستجيبوا لرسالته التي أرسلها إليهم، فمن أطاع له عند الله -تعالى- الدرجات العلى، ومن ظلم نفسه بالإعراض... أو المعصية... فقد فتح له باب العودة إليه -تعالى-، إنما هذا الطريق له سبل تؤدي إليه فدلهم عليها بقوله جل وعلا: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا) [النساء: ١٤].



(۱۳۰) أخرجه أحمد (۳۱۲۱).



وذلك بأن يحضروا إلى الرسول الأعظم ويستغفروا الله في مجلسه ثم يسألوه أن يستغفر لهم أيضاً وهكذا، فإن استغفارهم ربحم ثم استغفار الرسول لهم، يكونان سبباً في توبته -تعالى- عليهم ورحمته بهم، فثبت أن الله -تعالى- أرشدهم إلى توسلين يستمطرون بهما توبة الله ورحمته.

الأول: استغفارهم الله لأنفسهم في مجلس رسول الله.

الثاني: سؤالهم الرسول أن يستغفر الله لهم فالأول كان توسلاً بالأعمال الصالحة... وهو استغفارهم الله الذي هو عمل صالح، والثاني كان توسلاً بدعاء المؤمن لأخيه وكلا التوسلين كانا بإرشاد من الله -تعالى- فهل من دليل على مشروعية هذين التوسلين أدل من دلالة الله عليهما في هذه الآية؟ أما التوسل بذات النبي - صلى الله عليه وسلم- فهذا غير مشروع فضلاً عن أن يدل على مشروعية التوسل بذوات الصالحين وبهذا سقط الاستدلال بهذه الآية أيضاً.

ثالثاً: قالوا: إن مما يدل لصحة ما ذهبنا إليه قصة استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما: ففيها جواز التوسل بجاه الأشخاص وحرمتهم وحقهم وهو أن أنساً قال: إن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-كان إذا قَحَطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إناكنا نتوسل إليك بنبينا، فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال: فيسقون.

فيفهمون من هذا الحديث أن توسل عمر -رضي الله عنه- إنماكان بجاه العباس رضي الله عنه، ومكانته عند الله سبحانه، وأن توسله كأنه مجرد ذكر منه للعباس في دعائه، وطلب منه لله أن يسقيهم من أجله، وقد أقره الصحابة على ذلك، فأفاد بزعمهم ما يدّعون.

وأما سبب عدول عمر -رضي الله عنه- عن التوسل بالرسول - بزعمهم - وتوسله بدلاً منه بالعباس رضي الله عنه، فإنما كان لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل ليس غير.

والجواب: إن فهمهم هذا خاطئ، وتفسيرهم هذا مردود فليس المعنى كما فهموه: كنا نتوسل بحاه نبينا، وإنا نتوسل إليك بحاه عم نبينا، إنما المعنى: كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا، وإنا نتوسل إليك بدعاء عم نبينا، إنما المعنى: كنا نتوسل إليك بدعاء المعنى: كنا نتوسل إليك بدعاء عم نبينا على رأينا نحن.

وإذا لجأنا إلى السنة، لتبين لنا طريقة توسل الصحابة الكرام بالنبي فهل يا ترى كانوا إذا أجدبوا وقحطوا قبع كل منهم في داره، أو مكان آخر، أو اجتمعوا دون أن يكون معهم رسول الله، ثم دعوا ربهم قائلين: اللهم بنبيك محمد، وحرمته عندك، ومكانته لديك اسقنا الغيث. مثلاً، وهذا لا وجود له إطلاقاً في السنة النبوية الشريفة، وفي عمل الصحابة رضوان الله -تعالى - عليهم، أم أنهم كانوا يأتون النبي - صلى الله عليه وسلم - ذاته فعلاً، ويطلبون منه أن يدعو الله -تعالى الهم، فيحقق طلبتهم، ويدعو ربه سبحانه، ويتضرع إليه حتى يسقوا؟ ما الذي دلت عليه الآيات والأحاديث والسيرة - أيها الإخوة -؟ الواضح من هذا كله أنهم إنما كانوا إذا رغبوا في قضاء حاجة، أو كشف نازلة أن يذهبوا إليه، ويطلبوا منه مباشرة أن يدعو لهم ربه، أي أنهم كانوا يتوسلون إلى الله -تعالى - بدعاء الرسول الكريم ليس غير.



ويرشد إلى ذلك قوله -تبارك وتعالى-: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً [النساء: ٦٤].

ومن أمثلة ذلك ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها حيث قالت: شكا الناس إلى رسول الله قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوماً يخرجون فيه. قالت: فخرج رسول الله حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل السيول، فلما رأى عبد الله ورسوله. (١٣٢)

فهذه الواقعة وأمثالها مما وقع زمن النبي وزمن أصحابه الكرام رضوان الله عليهم تُبين بما لا يقبل الجدال أو المماراة أن التوسل بالنبي أو بالصالحين الذي كان عليه السلف الصالح هو مجيء المتوسِّل إلى المتوسَّل به، وعرضه حاله له، وطلبه منه أن يدعو له الله سبحانه، ليحقق طلبه، فيستجيب هذا له، ويستجيب من ثم الله -سبحانه وتعالى-.

أيها الإخوة: ولقد فسرت بعض روايات الحديث الصحيحة كلام عمر المذكور في قصة التوسل وقصده، إذ نقلت دعاء العباس -رضي الله عنه- استجابة لطلب عمر رضي الله عنه، فمن ذلك ما نقله الحافظ العسقلاني -رحمه الله- في "الفتح"(١٣٢) حيث قال: قد بين الزبير بن بكار في "الأنساب" صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة، والوقت الذي وقع فيه ذلك، فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجّه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث، قال: فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض، وعاش الناس.

وواضح في هذا الحديث: أن التوسل بدعاء العباس -رضي الله عنه- لا بذاته كما بينه الزبير بن بكار وغيره، وفي هذا رد واضح على الذين يزعمون أن توسل عمر كان بذات العباس لا بدعائه، إذ لو كان الأمر كذلك لما كان ثمة حاجة ليقوم العباس، فيدعو بعد عمر دعاءً جديداً.



(۱۳۳)"الفتح" ۲۰۰/۳.





ثانياً: إن عمر صرح بأنهم كانوا يتوسلون بنبينا في حياته، وأنه في هذه الحادثة توسل بعمه العباس، ومما لا شك فيه أن التوسلين من نوع واحد: توسلهم بالرسول وتوسلهم بالعباس، وإذ تبين أن توسلهم به صلى الله عليه وسلم إنماكان توسلاً بدعائه فتكون النتيجة أن توسلهم بالعباس إنما هو توسل بدعائه أيضاً، بضرورة أن التوسلين من نوع واحد.

إذا تبين هذا: علمنا أن قوله كنا نتوسل إليك بنبينا، أي بدعائه، وبذا نعلم أن التوسل الذي حدث من عمر إلى العباس أنه طلب من العباس أن يدعو الله أن يسقي الناس فدعا العباس وهذا لا يدل على التوسل بذوات الصالحين وبهذا يسقط الاستدلال بهذا الأثر أيضاً.

رابعاً: حديث الضرير: يرون أن هذا الحديث يدل على جواز التوسل في الدعاء بجاه النبي- صلى الله عليه وسلم- أو غيره من الصالحين، إذ فيه أن النبي علم الأعمى أن يتوسل به في دعائه، وقد فعل الأعمى ذلك فعاد بصيراً.

وحديث الضرير هو ما أخرج أحمد وغيره بسند صحيح عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي، فقال: ادع الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت أخّرتُ ذاك، فهو خير، وفي رواية: وإن شئت صبرت فهو خير لك، فقال: ادعهُ. فأمره أن يتوضأ، فيحسن وضوءه، فيصلي ركعتين، ويدعو بمذا الدعاء: اللهم إني أسألك، وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهتُ بك إلى ربي في حاجتي هذه، فتقضى لي، اللهم فشفّعه في [وشفّعني فيه]. قال: ففعل الرجل فبرأ. (١٣٤)

يقولون: فهذا دليل وحجة على جواز التوسل بذات الرسول- صلى الله عليه وسلم- والجواب: إن هذا الحديث لا حجة لهم فيه على التوسل بالذات، بل هو دليل التوسل المشروع، لأن توسل الأعمى إنما كان بدعائه صلى الله عليه وسلم وليس بجاهه وذاته.

والأدلة على ما نقول من الحديث نفسه كثيرة، وأهمها:

أولاً: أن الأعمى إنما جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ليدعو له، وذلك قوله: ادعُ الله أن يعافيني فهو توسل إلى الله -تعالى - بدعائه، لأنه يعلم أن دعاءه أرجى للقبول عند الله بخلاف دعاء غيره، ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبي أو جاهه أو حقه لما كان ثمة حاجة به إلى أن يأتي النبي، ويطلب منه الدعاء له، بل كان يقعد في بيته، ويدعو ربه بأن يقول مثلاً: اللهم إني أسألك بجاه نبيك ومنزلته عندك أن تشفيني، وتجعلني بصيراً. ولكنه لم يفعل، لماذا؟ لأنه عربي يفهم معنى التوسل في لغة العرب حق الفهم، ويعرف أنه ليس كلمة يقولها صاحب الحاجة، يذكر فيها اسم المتوسّل به، بل لابد أن يشتمل على الجيء إلى من يعتقد فيه الصلاح والعلم بالكتاب والسنة، وطلب الدعاء منه له ها هو ذا قد فعل فأتى رسول الله ليدعو له.

ثانياً: أن النبي وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ما هو الأفضل له، وهو قوله:



(١٣٤) أخرجه الترمذي (٣٥٧٨)، وأحمد (٤ / ١٣٨) وابن ماجه (١٣٨٥)، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (١ / ٥١٩).



إن شئت دعوتُ، وإن شئت صبرت فهو حير لك. وهذا الأمر الثاني هو ما أشار إليه في الحديث الذي أخرجه البخاري عن رسول الله . صلى الله عليه وسلم . عن ربه -تبارك وتعالى- أنه قال: إذا ابتليث عبدي بحبيبتيه - أي عينيه - فصبر، عوضته منهما الجنة. (١٣٥)

ثالثاً: إصرار الأعمى على الدعاء وهو قوله: فادع فهذا يقتضي أن الرسول دعا له، لأنه خير من وفى بما وعد، وقد وعده بالدعاء له إن شاء كما سبق، فقد شاء الدعاء وأصر عليه، فإذن لا بد أنه دعا له، فثبت المراد، وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى بدافع من رحمته، وبحرص منه أن يستجيب الله -تعالى - دعاءه فيه، وجهه إلى النوع الثاني من التوسل المشروع، وهو التوسل بالعمل الصالح، ليجمع له الخير من أطرافه، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو لنفسه وهذه الأعمال طاعة لله -سبحانه وتعالى - يقدمها بين يدي دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - له، وهي تدخل في قوله -تعالى -: وابتغوا إليه الوسيلة كما سبق.

وهكذا فلم يكتف الرسول - صلى الله عليه وسلم- بدعائه للأعمى الذي وعده به، بل شغله بأعمال فيها طاعة لله - سبحانه وتعالى-، سبحانه وتعالى-، وقربة إليه، ليكون الأمر مكتملاً من جميع نواحيه، وأقرب إلى القبول والرضا من الله -سبحانه وتعالى-، وعلى هذا، فالحادثة كلها تدور حول الدعاء - كما هو ظاهر - وليس فيها ذكر شيء مما يزعمون.

ولذلك فإن هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي ودعائه المستجاب، وما أظهره الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه بدعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره، ولذلك أخرجه المصنفون في "دلائل النبوة"كالبيهقي وغيره، فهذا يدل على أن السر في شفاء الأعمى إنما هو دعاء النبي فقول الأعمى في دعائه: اللهم إني أسألك، وأتوسل إليك بنبيك محمد إنما المراد به: أتوسل إليك بدعاء نبيك، أي على حذف المضاف، وهذا أمر معروف في اللغة، كقوله حتمالي القُرْيَةُ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا". [يوسف: ٨٦] أي: أهلَ القرية وأصحابَ العير.

هذا ولا بد من بيان ناحية هامة تتعلق بهذا الموضوع، وهي أننا حينما ننفي التوسل بجاه النبي، وجاه غيره من الأنبياء والصالحين فليس ذلك لأننا ننكر أن يكون لهم جاه، أو قدر أو مكانة عند الله، كما أنه ليس ذلك لأننا نبغضهم، وننكر قدرهم ومنزلتهم عند الله، ولا تشعر أفئدتنا بمحبتهم، كلا ثم كلا، فنحن ولله الحمد من أشد الناس تقديراً لرسول الله، وأكثرهم حباً له، واعترافاً بفضله. ونحن كذلك من أعرف الناس بأقدار الصالحين من الأولين والآخرين بما عرفنا الله في كتابه وما عرفنا رسوله في سنته نسأل الله أن يحشرنا مع نبيه والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.



(١٣٥) أخرجه البخاري (٥٦٥٣).



#### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإخوة!

خامساً: الأحاديث الضعيفة في التوسل:

يحتج مجيزو التوسل المبتدع بأحاديث كثيرة، إذا تأملناها نجدها غير ثابتة النسبة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-وهذه الأحاديث كثيرة، فأكتفي بذكر ما اشتهر منها، فأقول:

الحديث الأول:

عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: من خرج من بيته إلى الصلاة، فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً...أقبل الله عليه بوجهه. (١٣٦)

فهذا الحديث أخرجه أحمد واللفظ له، وابن ماجه، وإسناده ضعيف

الحديث الثاني:

حديث بلال وهو ما رُوي عنه أنه قال: كان رسول الله إذا خرج إلى الصلاة قال: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم بحق السائلين عليك، وبحق مخرجي هذا، فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً.. (١٣٧)

والحديث أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" - من طريق الوازع بن نافع العقيلي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عنه.

وهذا سند ضعيف جدّاً، وآفته الوازع هذا، فإنه لم يكن عنده وازع يمنعه من الكذب.

الحديث الثالث:

عن أبي أمامة قال: كان رسول الله إذا أصبح، وإذا أمسى دعا بهذا الدعاء: اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد... أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض، وبكل حق هو لك، وبحق السائلين عليك.... (١٣٨)



<sup>(</sup>١٣٦) أخرجه أحمد ٢١/٣ واللفظ له، وابن ماجه، وانظر تخريجه مفصلاً في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" رقم ٢٤.

وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١٣٧) أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة - رقم ٨٢.



والحديث قال عنه الهيثمي في "مجمع الزوائد": أخرجه الطبراني، وفيه فضال بن جبير، وهو ضعيف مُحْمَع على ضعفه.

بل هو ضعيف جدّاً، اتهمه ابن حبان فقال: شيخ يزعم أنه سمع أبا أمامة، يروي عنه ما ليس من حديثه. وقال أيضاً: لا يجوز الاحتجاج به بحال، يروي أحاديث لا أصل لها.

وهنا وقفة لطيفة عن أهل الحديث وهي أنهم يقولون: توثيق ابن حبان وتحسين الترمذي لا يعتد بهما كثيراً، لأن ابن حبان متساهل في التوثيق وهذا قوله في ابن جنيد هذا فماذا يكون حاله ليكون قول ابن حبان فيه هكذا لا شك أنه ساقط كذاب فالحديث لا يصح.

## الحديث الرابع:

عن أنس بن مالك قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي رضي الله عنهما دعا أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاماً أسود يحفرون، فلما فرغ دخل رسول الله، فاضطجع فيه فقال: الله الذي يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها، ووسع مدخلها بحق نبيك، والأنبياء الذين من قبلي، فإنك أرحم الراحمين.....(١٣٩)

والحديث قال عنه الهيثمي أيضاً في "مجمع الزوائد": فالحديث إذًا لا تقوم به حجة

الحديث الخامس:

عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال: كان رسول الله يستفتح بصعاليك المهاجرين. (١٤٠)

والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير "ومداره على أمية بن خالد يرفعه، ولم تثبت صحبته، فالحديث مرسل ضعيف، لا تقوم به حجة.

الحديث السادس:

عن عمر بن الخطاب مرفوعاً: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال: يا آدم! وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: يا رب لما خلقتني بيدك، ونفخت في من روحك رفعت رأسي، فرأيت على قوائم العرش



<sup>(</sup>۱۳۸) مجمع الزوائد" ١١٧/١٠.

<sup>(</sup>١٣٩) "مجمع الزوائد" ٢٥٧/٩.

<sup>(</sup>١٤٠) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" ١/٨١/١.



مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تُضِف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال: غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتُك. (١٤١)

والحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك" وقال الذهبي عن هذا الحديث: هو حديث موضوع، ومما يؤيد كذب هذا الحديث وبطلانه أنه يخالف القرآن الكريم في موضعين منه:

الأول: أنه تضمن أن الله -تعالى- غفر لآدم بسبب توسله به، والله -عز وجل- يقول: "فَتَلَقَّى أَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ". [البقرة: ٣٧] وقد جاء تفسير هذه الكلمات عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما مما يخالف هذا الحديث، فأخرج الحاكم (١٤١)عنه: فتلقى آدم من ربه كلمات قال: أي رب! ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: ألم تسبق رحمتك بلى. قال: ألم تسفق عنال: ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلى. قال: أرأيت إن تبتُ وأصلحت، أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: بلى. قال ابن عباس: فهو قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

وقول ابن عباس هذا في حكم المرفوع من وجهين:

الأول: أنه أمر غيبي لا يقال من مجرد الرأي.

والثاني: أنه ورد في تفسير الآية، وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع، ولا سيما إذا كان من قول إمام المفسرين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له رسول الله بقوله: اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل. (١٤٣)

وأما ما قيل في تفسير هذه الكلمات: إنها ما في الآية الأخرى قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وبمذا جزم بعض المفسرين (١٤٤).

فهو مقبول أيضاً ولا منافاة بين القولين، بل أحدهما يتمم الآخر، فحديث ابن عباس لم يتعرض لبيان ما قاله آدم عليه السلام بعد أن تلقى من ربه تلك الكلمات وهذا القول يبين الكلمات، فلا منافاة والحمد لله، وبمذا ثبت مخالفة الحديث للقرآن، فكان باطلاً وهذا هو الموضع الأول.

الموضع الثاني: قوله في آخره: ولولا محمد ما خلقتك، فإن هذا أمر عظيم يتعلق بالعقائد التي لا تثبت إلا بنص متواتر اتفاقاً، أو صحيح عند آخرين، ولو كان ذلك صحيحاً لورد في الكتاب والسنة الصحيحة، وافتراض صحته في الواقع مع ضياع النص الذي تقوم به الحجة ينافي قوله -تبارك وتعالى-: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩) [الحجر: ٩]



<sup>(</sup>١٤١) أخرجه الحاكم في "المستدرك" ٢١٥/٢.

<sup>.050/4 (151)</sup> 

<sup>(</sup>١٤٣) رواه البخاري (٧٥).

<sup>(</sup>١٤٤) انظر تفسير المنار(١/٩٧١).



والذكر هنا يشمل الشريعة كلها قرآناً وسنة، كما قرره ابن حزم في "الإحكام" وأيضاً فإن الله -تبارك وتعالى- قد أخبرنا عن الحكمة التي من أجلها خلق آدم وذريته، فقال -عز وجل-: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكل ما خالف هذه الحكمة أو زاد عليها لا يقبل إلا بنص صحيح عن المعصوم كمخالفة هذا الحديث الباطل. ومثله ما اشتهر على ألسنة الناس: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، فإنه كذب و موضوع كما قاله الصنعاني ووافقه الشوكاني في "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة "(١٤٥).

ومن الطرائف أن المتنبي ميرزا غلام أحمد القادياني الكافر سرق هذا الحديث الموضوع المكذوب فادعى أن الله خاطبه بقوله: لولاك لما خلقت الأفلاك!! وهذا شيء يعترف به أتباعه القاديانيون، لوروده في كتاب متنبئهم "حقيقة الوحي" فسبحان الله الذي وفق بين مكذوب وكذاب (١٤٦).

الحديث السابع: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، وبعضهم يرويه بلفظ: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي، فإن جاهي عند الله عظيم.

وهذا باطل لا أصل له في شيء من كتب الحديث ألبتة، وإنما يرويه بعض الجهال بالسنة كما نبّه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في "القاعدة الجليلة" (۱۹۷ قال: مع أن جاهه عند الله أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين، ولكن جاه المخلوق عند الحالوق عند الحالوق عند الحلوق يشفع عند المخلوق عند الخالق ليس كجاه المخلوق عند المخلوق فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه، فهو شريك له في حصول المطلوب، والله -تعالى - لا شريك له كما قال سبحانه: قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَةٍ فِي السموات وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمُ مُ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (٢٢) وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُومِيمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الحُقَّ وَهُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ (٢٢) [سورة سبأ: ٢٦-٢٣]، فلا يلزم إذن من كون جاهه عند ربه عظيماً، أن نتوسل به إلى الله -تعالى-، لعدم ثبوت الأمر به عنه، ويوضح ذلك أن الركوع والسجود من مظاهر التعظيم فيما اصطلح عليه الناس، فقد كانوا وما يزال بعضهم ولمعلم عليه بين المسلمين أن محمداً صلى الله عليه وسلم- هو أعظم الناس لديهم، وأرفعهم عندهم. ترى فهل يجوز لهم أن يقوموا ويركعوا ويسجدوا له في حياته وبعد وسلم- هو أعظم الناس لديهم، وأرفعهم عندهم. ترى فهل يجوز لهم أن يقوموا ويركعوا ويسجدوا له في حياته وبعد عماته؟

الجواب: إنه لا بد لمن يجوز ذلك، من أن يثبت وروده في الشرع، وقد نظرنا فوجدنا أن السجود والركوع لا يجوزان إلا له -سبحانه وتعالى-، وقد نحى النبي أن يسجد أو يركع أحد لأحد، كما أننا رأينا في السنة كراهية النبي للقيام، فدل ذلك على عدم مشروعيته.



<sup>(</sup>۱٤٥) ص۱۳۲، ۱۵۰.

<sup>(</sup>۱٤٦) ص۹۹

<sup>(</sup>۱٤۷) ص۲۱۲.



ترى فهل يستطيع أحد أن يقول عنا حين نمنع السجود لرسول الله: إننا ننكر جاهه وقدره؟ كلا ثم كلا، فظهر من هذا بجلاء إن شاء الله -تعالى- أنه لا تلازم بين ثبوت جاه النبي وبين تعظيمه بالتوسل بجاهه ما دام أنه لم يرد في الشرع.

هذا، وإن مما يغفل عنه هؤلاء أن من جاهه أنه يجب علينا اتباعه وإطاعته كما يجب إطاعة ربه، وقد ثبت عنه أنه قال: ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به.(١٤٨)

فإذ لم يأمرنا بمذا التوسل. ولو أمرَ استحباب. فليس عبادة، فيجب علينا اتباعه في ذلك وأن ندع العواطف جانباً، ولا نفسح لها المجال حتى ندخل في دين الله ما ليس منه بدعوى حبه، فالحب الصادق إنما هو بالاتباع، وليس بالابتداع كما قال حتى فدخل في دين الله ما ليس منه بدعوى حبه، فالحب الصادق إنما هو بالاتباع، وليس بالابتداع كما قال حتى وجل-: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣١) [آل عمران: ٣١]

ومنه قول الشاعر:

تعصى الإلهَ وأنت تظهر حبَّه هذا لَعَمْرُك في القياس بديع

لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لِمن يحب مطيع

أيها الإحوة! وهكذا يتبين لنا أن من يجيزون التوسل المبتدع يحتجون بأحاديث إذا تأملناها نجدها تندرج تحت نوعين اثنين: الأول ثابت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يدل على مرادهم ولا يؤيد رأيهم، فقد فهموه خطأ.

والنوع الثاني غير ثابت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إما مكذوب أو ضعيف.

وهذا وذاك لا يصح دليلاً على التوسل بذات النبي- صلى الله عليه وسلم- ولا بالأموات من الأولياء والصالحين، وبقي معنا بعض التساؤلات نرجئها إلى اللقاء القادم بمشيئة الله، نسأل الله أن يعلمنا من ديننا ما ينفعنا، و أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه..... الدعاء.



(١٤٨) قال في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - (٣ / ٩٤٢): رواه الطبراني بإسناد صحيح - كما في "



### شبهات حول التوسل والوسيلة [٢]

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد فيا أيها الإخوة!

كان لقاؤنا الماضي بعنوان: تساؤلات حول التوسل والوسيلة، ولا زلنا . بفضل الله -تعالى - . نتحدث عن هذا الموضوع لكن اسمحوا لي . أيها الإخوة . بعد أن تبين لنا أن من يجيزون التوسل المبتدع يحتجون بآيات في غير محلها وبأحاديث إذا تأملناها نجدها تندرج تحت نوعين اثنين: الأول: ثابت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يدل على مرادهم ولا يؤيد رأيهم فقد فهموه خطأ.

والنوع الثاني: غير ثابت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ضعيف جدّاً أو مكذوب، اسمحوا لي . بعد أن تبين لنا هذا بجلاء . أن أعدل بعنوان الخطبة من تساؤلات حول التوسل والوسيلة إلى شبهات حول التوسل والوسيلة فهذه هي التسمية الصحيحة بعدما تبينا حقيقة ما يسمونه أدلة، وأنها ما هي إلا شبهات والعجب أن أصحاب هذه الشبهات يرموننا نحن الذين ندعوهم إلى التوحيد الخالص بإفراد المعبود سبحانه بما يستحقه، يرموننا بالتشدد والتنطع والتزمت مع أننا نستضيء بنور الوحي والهدى والقرآن الكريم والسنة النبوية ونمشي على خطا الحبيب العملية وهم يعيشون بين قصة وحكاية ومنام وظلام وما مثلنا معهم إلاكما قيل:

لا تلمزونا لا تلزمونا يا هؤلاء بتسرع وتنطع وتشدد(١٤٩)

لا تقذفونا بالشذوذ فإننا سرنا على نهج الخليل محمد

ولكل قول نستدل بآية أو بالحديث المستقيم المسند

والنسخ نعرف والعموم وإننا متفطنون لمطلق ومقيد

أيها الإخوة ونكمل في هذا اللقاء الحديث عن بعض هذه الشبه فمن هذا -أيها الإخوة-

وهي الشبهة السادسة: استدلالهم بأثرين ضعيفين، هذان الأثران كثيراً ما يوردهما المجيزون لهذا التوسل المبتدع، فلنبين حالهما من صحة أو ضعف، وهل لهما علاقة بما نحن فيه أم لا؟

الأثر الأول: أثر الاستسقاء بالرسول بعد وفاته:



(١٤٩) الأصل: "لا تلمزونا يا خفافيش الدجي"، فعدلت عنها إلى ما هو مثبت لما يقتضيه مقام الدعوة بالحسني.



وهو ما روى ابن أبي شيبه عن مالك الدار - وكان خازن عمر - قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي فقال: يا رسول الله! استسق لأمتك، فإنهم قد هلكوا، فَأْتِي الرجلُ في المنام، فقيل له: ائت عمر.. الحديث. (١٥٠)

وقيل الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزيي أحد الصحابة.

قلت: والجواب أن هذه القصة غير مسلم بصحتها، لأن مالك الدار غير معروف العدالة والضبط، وهذان . العدالة والضبط . شرطان أساسيان في كل سند صحيح كما تقرر في علم المصطلح.

ثم إن الحديث مخالف لما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء لاستنزال الغيث من السماء، كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة، وأخذ به جماهير الأئمة، بل هي مخالفة لما أفادته الآية من الدعاء والاستغفار، وهي قوله -تعالى في أحاديث كثيرة، وأخذ به جماهير الأئمة، بل هي مخالفة لما أفادته الآية من الدعاء والاستغفار، وهي قوله -تعالى حين سورة نوح: "فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً، يرسل السماء عليكم مدراراً.." وهذا ما فعله عمر بن الخطاب حين استسقى وتوسل بدعاء العباس كما سبق بيانه، وهكذا كانت عادة السلف الصالح كلما أصابهم القحط أن يصلوا ويدعوا، ولم ينقل عن أحد منهم مطلقاً أنه التجأ إلى قبر النبي، وطلب منه الدعاء للسقيا، ولو كان ذلك مشروعاً لفعلوه ولو مرة واحدة، فإذ لم يفعلوه دل ذلك على عدم مشروعية ما جاء في القصة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "القاعدة الجليلة": (١٥١) لم يكن النبي . صلى الله عليه وسلم . بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين، ويستشفعوا بهم، لا بعد مماتهم، ولا في مغيبهم ..... كما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في مغيبهم، فهذا بما علم بالاضطرار من دين الإسلام، وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي لم يشرع هذا لأمته، وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئاً من ذلك، ولا فعل هذا أحد من أصحابه والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا ذكر أحد من الأئمة لا في مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي . صلى الله عليه وسلم . عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته، أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين، وكان أصحابه يبتلون بأنواع البلاء بعد موته، فتارة بالجدب، وتارة بنقص الرزق، وتارة بالخوف وقوة العدو، وتارة بالذنوب والمعاصي، ولم يكن أحد منهم يأتي الي قبر الرسول ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول: نشكوا إليك حدب الزمان أو قوة العدو، أو كثرة الذنوب ولا يقول: سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم، بل هذا وما يشبهه من البدع الحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين، فليست واحبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين، وكل بدعة ليست واحبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة وضلالة بإتفاق المسلمين.

الأثر الثاني: أثر فتح الكوى فوق قبر الرسول إلى السماء:



(۱۵۰) فتح الباري ۳۹۷/۲.

<sup>(</sup>١٥١) القاعدة الجليلة صحيح: ٥٣.



فقد روى الدارمي عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله قال: قحَط أهل المدينة قحطاً شديداً، فشكوا إلى عائشة، فقالت: انظروا قبر النبي . صلى الله عليه وسلم . فاجعلوا منه كوى إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، قال: ففعلوا، فمطرنا مطراً حتى نبت العشب، وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم، فسمي عام الفتق. (١٥٢)

وهذا الحديث سنده ضعيف لا تقوم به حجة، وهو غير مقبول، فلا يحتج به، وقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في "الرد على البكري"(١٥٠١): فليس بصحيح، ولا يثبت إسناده، ومما يبين كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت كوة، بل كان باقياً كما كان على عهد النبي – صلى الله عليه وسلم –، بعضه مسقوف وبعضه مكشوف، وكانت الشمس تنزل فيه، كما ثبت في "الصحيحين"عن عائشة أن النبي كان يصلي العصر والشمس في حجرتما، لم يظهر الفيء بعد (١٥٠١)، ولم تزل الحجرة النبوية كذلك في مسجد الرسول.. وحين دخلت الحجرة النبوية في المسجد بني حول حجرة عائشة التي فيها القبر جدار عال، وبعد ذلك جعلت الكوة لينزل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك لأجل كنس أو تنظيف.وأما وجود الكوة في حياة عائشة فكذب بَيّن، لو صح ذلك لكان حجة ودليلاً، على أن القوم لم يكونوا يقسمون على الله بمخلوق ولا يتوسلون في دعائهم بميت، ولا يسألون الله به.

أيها الإخوة! إن الله -تعالى- شرع لنا العبادات لنتقرب بها إليه وفيها كفاية لمن أراد أن يتقرب إليه سبحانه والعبادات كلها مبناها على الاتباع لا على الابتداع، فليس لأحد أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله، فليس لأحد أن يصلي إلى قبر ويقول هو أحق بالصلاة إليه من الكعبة، وقد ثبت عنه- صلى الله عليه وسلم - في الصحيح أنه قال: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها". (٥٠٠) مع أن طائفة من غلاة العباد يصلون إلى قبور شيوخهم، بل يستدبرون القبلة، ويصلون إلى قبر الشيخ ويقولون: هذه قبلة الخاصة، والكعبة قبلة العامة! وطائفة أخرى يرون الصلاة عند قبور شيوخهم أفضل من الصلاة في المساجد حتى المسجد الحرام والنبوي والأقصى.

وكثير من الناس يرى أن الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل منه في المساجد، وهذا كله مما قد علم جميع أهل العلم بديانة الإسلام أنه مناف لشريعة الإسلام. ومن لم يعتصم في هذا الباب وغيره بالكتاب والسنة فقد ضَل وأضل، ووقع في مهواة من التلف.

فعلى العبد أن يسلم للشريعة المحمدية الكاملة البيضاء الواضحة، ويسلم أنها جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإذا رأى من العبادات والتقشفات وغيرها التي يظنها حسنة ونافعة ما ليس بمشروع علم أن ضررها راجح على نفعها، ومفسدتها راجحة على مصلحتها، إذ الشارع الحكيم لا يهمل المصالح.... والدعاء من أجل



<sup>(</sup>١٥٢) لا يصح، أخرجه الدارمي في سننه (١ / ٤٣ – ٤٤) وفيه أبو النعمان وهو محمد بن الفضل المعروف بعارم وقد كان احتلط في آخر عمره كما قال العقيلي وغيره من أهل الحديث. واظر: مشكاة المصابيح .٥٩٥.

<sup>(</sup>۱۵۳) الرد على البكري"(۱۵۳) ص۲۸-۷۶.

<sup>(</sup>١٥٤) أخرجه البخاري ٥٤٦، ومسلم ١٤١٣.

<sup>(</sup>١٥٥) أخرجه مسلم (٩٧٢).



العبادات، فينبغي للإنسان أن يلزم الأدعية المشروعة فإنها معصومة كما يتحرى في سائر عبادته الصور المشروعة، فإن هذا هو الصراط المستقيم.والله -تعالى- يوفقنا وسائر إخواننا المؤمنين.

الشبهة السابعة: قياس الخالق على المخلوقين:

ومن أعجب ما ذهب إليه مجيزو التوسل بالصالحين هو قياسهم الخالق حل في علاه على المخلوقين يقولون: إن التوسل بذوات الصالحين وأقدارهم أمر مطلوب وحائز، لأنه مبني على منطق الواقع ومتطلباته، ذلك أن أحدنا إذا كانت له حاجة عند ملك أو وزير أو مسؤول كبير فهو لا يذهب إليه مباشرة، لأنه يشعر أنه ربما لا يلتفت إليه، هذا إذا أم يرده أصلاً، ولذلك كان من الطبيعي إذا أردنا حاجة من كبير فإننا نبحث عمن يعرفه، ويكون مقرباً إليه أثيراً عنده، ونجعله واسطة بيننا وبينه، فإذا فعلنا ذلك استجاب لنا، وقضيت حاجتنا، وهكذا الأمر نفسه في علاقتنا بالله سبحانه – بزعمهم – فالله –عز وجل – عظيم العظماء، وكبير الكبراء، ونحن مذنبون عصاة، وبعيدون لذلك عن جناب الله، ليس من اللاثق بنا أن ندعوه مباشرة، لأننا إن فعلنا ذلك خفنا أن يردنا على أعقابنا خائبين، أو لا يلتفت إلينا فنرجع بخفي حنين، وهناك ناس صالحون كالأنبياء والرسل والشهداء قريبون إليه سبحانه، يستجيب لهم إذا دعوه، ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا لديه، أفلا يكون الأولى بنا والأحرى أن نتوسل إليه بجاههم، ونقدم بين يدي دعائنا ذكرهم، عسى أن ينظر الله –تعالى لديه، أفلا يكون الأولى بنا والأحرى أن نتوسل إليه بجاههم، ونقدم بين يدي دعائنا ذكرهم، عسى أن ينظر الله –تعالى الينا إكراماً لهم، ويجيب دعاءنا مراعاة لخاطرهم، فلماذا تمنعون هذا النوع من التوسل، والبشر يستعملونه فيما بينهم، فلم إلينا إكراماً هم ومعبودهم؟

ونقول جواباً على هذه الشبهة: إنكم يا هؤلاء إذن تقيسون الخالق على المخلوق، وتشبهون قيوم السموات والأرض، أحكم الحاكمين، وأعدل العادلين، الرؤوف الرحيم بأولئك الحكام الظالمين، والمتسلطين المتجبرين الذين لا يأبحون لمصالح الرعية، ويجعلون بينهم وبين الرعية حُجُباً وأستاراً، فلا يمكنها أن تصل إليهم إلا بوسائط ووسائل، ترضي هذه الوسائط بالرشاوي والهبات، وتخضع لها وتتذلل، وتترضاها وتتقرب إليها، فهل خطر ببالكم أيها المساكين أنكم حين تفعلون ذلك تذمون ربكم، وتطعنون به، وتؤذونه، وتصفونه بما يمقته وما يكرهه؟

سبحان الله العظيم! هل خطر ببالكم أنكم تصفون الله -تعالى- بأبشع الصفات حين تقيسونه على الحكام الظلمة، والمتسلطين الفجرة، فكيف يسوِّغ هذا لكم دينكم، وكيف يتفق هذا مع ما يجب عليكم من تعظيمكم لربكم، وتمجيدكم لخالقكم؟

ترى لو كان يمكن لأحد الناس أن يخاطب الحاكم وجهاً لوجه، ويكلمه دون واسطة أو حجاب أيكون ذلك أكمل وأمدح له، أم حين لا يتمكن من مخاطبته إلا من خلال وسائط قد تطول وقد تقصر؟

يا هؤلاء إنكم تفخرون في أحاديثكم بعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وتمحدونه وتشيدون به وتبينون للناس أنه كان متواضعاً لا يتكبر ولا يتحبر، وكان قريباً من الناس، يتمكن أضعفهم من لقائه ومخاطبته، وأنه كان يأتيه الأعرابي الجاهل



الفظ من البادية، فيكلمه دون واسطة أو حجاب، فينظر في حاجته ويقضيها له إن كانت حقّاً. ترى هل هذا النوع من الحكام حير وأفضل، أم ذاك النوع الذي تضربون لربكم به الأمثال؟

فما لكم كيف تحكمون؟ وما لعقولكم أين ذهبت، وما لتفكيركم أين غاب، وكيف ساغ لكم تشبيه الله -تعالى- بالملك الظالم، أم كيف غطى عنكم الشيطان بشاعة قياس الله سبحانه على الأمير الغاشم؟

يا هؤلاء إنكم لو شبهتم الله -تعالى- بأعدل الناس وأتقى الناس، وأصلح الناس لكفرتم، فكيف وقد شبهتموه بأظلم الناس، وأفجر الناس، وأخبث الناس؟

يا هؤلاء إنكم لو قستم ربكم الجليل على عمر بن الخطاب التقي العادل لوقعتم في الشرك، فكيف تردى بكم الشيطان، فلم ترضوا بذلك حتى أوقعكم في قياس ربكم على أهل الجور والفساد من الملوك والأمراء والوزراء؟

إن تشبيه الله -تعالى - بخلقه كفر كله، حذر منه سبحانه حيث قال: "وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَحُمْ رِزْقًا مِنَ السموات وَالْأَرْضِ شَيْعًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٧٣) فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٧٤)". [النحل: ٧٣ - ٧٥] كما نفى سبحانه أي مشابحة بينه وبين أي حلق من مخلوقاته فقال: "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" (سورة الشورى: الآية ١١). ولكن شر تشبيه أن يشبهه المرء بالأشرار والفجار والفساق من الولاة، وهو يظن أنه يحسن صنعاً! إن هذا هو الذي يحمل بعض العلماء والمحققين على المبالغة في إنكار التوسل بذوات الأنبياء، واعتباره شركاً، وإن كان هو نفسه ليس شركاً عندنا، بل يخشى أن يؤدي إلى الشرك، وقد أدى فعلاً بأولئك الذين يعتذرون لتوسلهم بذلك التشبيه السابق الذي هو الكفر بعينه لو كانوا يعلمون.

قال الإمام العز بن عبد السلام في رسالة"الواسطة"(٢٥١): ومن أثبت الأنبياء وسواهم من مشايخ العلم والدين وسائط بين الله وبين خلقه كالحجّاب الذين بين الملك ورعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله -تعالى - حوائج خلقه، وأن الله وتعالى - إنما يهدي عباده ويرزقهم وينصرهم بتوسطهم، بمعنى أن الخلق يسألونهم، وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملك حوائج الناس لقريهم منهم، والناس يسألونهم أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملك، ولأن طلبهم من الملك من الطالب، فمن أثبتهم وسائط على هذه الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وهؤلاء مشبهون لله، شبهوا الخالق بالمخلوق، وجعلوا لله أنداداً....



(١٥٦) الواسطة ص٥.



الشبهة الثامنة: قياس التوسل بالذات على التوسل بالعمل الصالح:

هذه شبهة أخرى يثيرها بعض أولئك المبتدعين زينها لهم الشيطان، ولقنهم إياها حيث يقولون: قد قدمتم أن من التوسل المشروع اتفاقاً التوسل إلى الله -تعالى- بالعمل الصالح، فإذا كان التوسل بهذا جائزاً فالتوسل بالرجل الصالح الذي صدر منه هذا العمل أولى بالجواز، وأحرى بالمشروعية، فلا ينبغي إنكاره.

والحواب على هذه الشبهة من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا قياس، والقياس في العبادات باطل، وما مثل من يقول هذا القول إلا كمثل من يقول: إذا جاز توسل المتوسل بعمل النبي والولي، وهذا وما لزم منه باطل فهو باطل.

الوجه الثاني: أن هذه مغالطة مكشوفة، لأننا لم نقل - كما لم يقل أحد من السلف قبلنا - أنه يجوز للمسلم أن يتوسل بعمل غيره الصالح، وإنما التوسل المشار إليه إنما هو التوسل بعمل المتوسل الصالح نفسه، فإذا تبين هذا قلبنا عليهم كلامهم السابق فقلنا: إذا كان لا يجوز التوسل بالعمل الصالح الذي صدر من غير الداعي فأولى ثم أولى ألا يجوز التوسل بذاته، وهذا بين لا يخفى.

فالتوسل بالعمل الصالح معناه التوسل الذي يقوم به العبد بعد فراغه من عمل عمله على وجهه المشروع ثم إنه يقصد الله --تعالى- بعده بالدعاء مقدماً هذا العمل بين يدي دعائه وحاجته فاعقلوا يا أولي النهى وتبصروا يا أولي الألباب واعتبروا يا أهل التوحيد، وللحديث صلة بعد جلسة الاستراحة، هذا وأستغفر الله لي ولكم.

### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإحوة!

الشبهة التاسعة: قالوا: إنه قد قال بعض العلماء والأئمة بجواز بعض هذا التوسل، فأجاز الإمام أحمد التوسل بالرسول-صلى الله عليه وسلم - وحده فقط، وأجاز غيره كالإمام الشوكاني التوسل به وبغيره من الأنبياء والصالحين.

والجواب: إن الذي نعتقده وندين الله -تعالى- به أن هذا غير جائز، ولا مشروع، لأنه لم يرد فيه دليل، تقوم به الحجة وقد أنكره العلماء المحققون في العصور الإسلامية المتعاقبة، وإن قال ببعضه بعض الأئمة، ولكنا -كشأننا في جميع الأمور



الخلافية – ندور مع الدليل حيث دار ولا نتعصب للرجال، ولا ننحاز لأحد إلا للحق كما نراه ونعتقده، وقد رأينا الحق مع الذين حظروا التوسل بمخلوق، ولم نر لجيزيه دليلاً صحيحاً يعتد به، ونحن نطالبهم بأن يأتونا بنص صحيح صريح من الكتاب أو السنة فيه التوسل بمخلوق، وهيهات أن يجدوا شيئاً يؤيد ما يذهبون إليه، أو يسند ما يدعونه، اللهم إلا شبهاً واحتمالات.

فهذه الأدعية الواردة في القرآن الكريم وهي كثيرة، لا نجد في شيء منها التوسل بالجاه أو الحرمة أو الحق أو المكانة لشيء من المخلوقات، وهاك بعض الأدعية الكريمة على سبيل المثال: يقول ربنا جل شأنه معلماً إيانا ما ندعو به ومرشداً: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحُمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٨٦) [البقرة: ٢٨٦]

ويقول: رَبَّنَا أَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١) [البقرة: ٢٠١]

ويقول: فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٨٥) وَنَجَّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٨٦) [يونس: ٨٥، ٨٦]

ويقول: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (٣٥) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَانَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمُورٌ رَجِيمٌ (٣٦) رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي فَإِنَّكُ عَفُورٌ رَجِيمٌ (٣٦) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (٣٧) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا غُلْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (٣٨) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٩) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (٤٠) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٩) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (٤٠) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِيلَمُوْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (٤١) [إبراهيم: ٣٥ – ٤١]

ويقول على لسان موسى عليه السلام: قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (٢٥) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (٢٦) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي (٢٨) وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (٢٩) هَارُونَ أَخِي (٣٠) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (٣١) وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (٢٧) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (٣٣) وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا (٣٤) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (٣٥) [طه: ٢٥ – ٣٥]

ويقول سبحانه: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (٦٥) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (٦٦) [الفرقان: ٦٥، ٦٦]

إلى آخر ما هنالك من الأدعية القرآنية الكريمة، وبعضها مما يعلمنا الله -تعالى- أن ندعو به ابتداء، وبعضها مما يحكيه سبحانه عن بعض أنبيائه ورسله، أو بعض عباده وأوليائه، وواضح أنه ليس في شيء منها ذاك التوسل المبتدع الذي يدندن حوله المتعصبون، ويخاصم فيه المخالفون.



وإذا انتقلنا إلى السنة الشريفة لنطلع منها على أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي ارتضاها الله -تعالى له، وعلمه إياها، وأرشدنا إلى فضلها وحسنها، نراها مطابقة لما في أدعية القرآن السالفة من حيث خلوها من التوسل المبتدع المشار إليه، وهاك بعض تلك الأدعية النبوية المختارة:

فمنها دعاء الاستخارة المشهور الذي كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يعلمه أصحابه . إذا هموا بأمر . كما كان يعلمهم القرآن، وهو: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تَقْدِرُ ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وعاجله وآجله، فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. (١٥٧)

ومنها: "اللهم أصلح لي ديني، الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر". (١٥٨) و" اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي". (١٥٩)

و"اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى". (١٦٠) و: "اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك". (١٦١) و: "اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد نعوذ بك من النار "(١٦٢)، ومثل هذه الأدعية في السنة كثير، ولا نجد فيها دعاء واحداً ثابتاً فيه شيء من التوسل المبتدع الذي يستعمله المخالفون.

أيها الإخوة! ومن الغريب حقًّا أننا نرى هؤلاء يعرضون عن أنواع التوسل المشروعة السابقة،

فلا يكادون يستعلمون شيئاً منها في دعائهم أو تعليمهم الناس مع ثبوتها في الكتاب والسنة وإجماع الأمة عليها، وتراهم بدلاً من ذلك يعمدون إلى أدعية اخترعوها، وتوسلات ابتدعوها لم يشرعها الله -عز وجل-، ولم يستعملها رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم تنقل عن سلف هذه الأمة من أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة، وأقل ما يقال فيها: إلى المنافعة عنها، فما أحدرهم بقوله -تبارك وتعالى-: "أتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ". [البقرة: ٦٦]



<sup>(</sup>١٥٧) أخرجه البخاري (١٦٦٢).

<sup>(</sup>۱۵۸) أخرجه مسلم ۷۰۷۸.

<sup>(</sup>١٥٩) أخرجه النسائي ٣ / ٥٥، ٥٥، وأحمد ٤ / ٣٦٤، وصححه الألباني في صحيح النسائي ١ / ٢٨٠ و ١ / ٢٨١.

<sup>(</sup>١٦٠)أخرجه مسلم ٧٠٧٩.

<sup>(</sup>١٦١) رواه الترمذي وحسنه وهو كما قال وانظره بتمامه مع تخريجه في (تخريج الكلم - ٢٢٥).

<sup>(</sup>١٦٢) رواه الحاكم والطبراني وإسناده حسن لغيره كما بينه في (الصحيحة - ١٥٤٤)، [٤٦].



هذا ولم ننفرد نحن بإنكار تلك التوسلات المبتدعة، بل سبقنا إلى إنكارها كبار الأئمة والعلماء، وتقرر ذلك في بعض المذاهب المتبعة، ألا وهو من أشهر كتب الحنفية -رحمه الله-، فقد جاء في "الدر المختار "(١٦٢)- وهو من أشهر كتب الحنفية - ما نصه:

عن أبي حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، والدعاء المأذون فيه، المأمور به ما استفيد من قوله -تعالى-: "وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى فَادْعُوهُ كِمَا". [الأعراف: ١٨٠].

ونحوه في "الفتاوى الهندية" (١٦٤) وقال القُدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى بـ "شرح الكرخي" في باب الكراهة: قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول: بمعاقد العز من عرشك، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف، قال:..... وأكره أن يقول: بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام، قال القُدوري: المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق، فلا تجوز وفاقاً. وهذا قد نقله شيخ الإسلام في "القاعدة الجليلة" وقال الزبيدي في "شرح الإحياء "(١٦٥): كره أبو حنيفة وصاحباه أن يقول الرجل: أسألك بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام، ونحو ذلك، إذ ليس لأحد على الله حق، وكذلك كره أبو حنيفة ومحمد أن يقول الداعي: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك.

أيها الإخوة! إن من استبان له الدليل في المسألة عن الله ورسوله ولم ينقد لحكمهما اتباعاً لقول أحد من الناس هذا يخشى عليه الفتنة عند الموت والزيغ عند الشهادة بالحق في الموت وفي القبر، والهلاك يوم الحشر والسؤال والحساب، وهذا كلام ليس من عندي ولا من عند أبي ولكنه قول الله العظيم في قرآنه.

كان الإمام أحمد -رحمه الله- -تعالى- يقول: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان، والله - تعالى- يقول: " فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ". [النور: ٦٣]، ثم قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك، لعله إذا ردّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك). (١٦٦)

نعم، فلا يوزن قول الله -تعالى- ورسوله على قول أحد وإنما يوزن بقول الله وبقول رسول الله قول كل أحد، كما قال الزهري: إن رسول الله على هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأشياء على سنته وسيرته وهديه على فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل.

فالأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة، لعلمهم أن من العلم شيئاً لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم.



<sup>(</sup>۱۲۳) الدر المختار ۲۳۰/۲.

<sup>(</sup>١٦٤) الفتاوي الهندية ٥/٢٨٠.

<sup>(</sup>١٦٥) شرح الإحياء" ٢٨٥/٢.

<sup>(</sup>١٦٦) أخرجه ابن بطة في الإبانة (٢٦٠/١ رقم ٩٧)، وانظر مسائل عبد الله (١٣٥٥/٣).



قال الإمام أبو حنيفة: "إذا صح الحديث فهو مذهبي". (١٦٧)

وقال الإمام مالك بن أنس: "إنما أنا بشر أخطئ وأصيب في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه". (١٦٨)

وقال: "ما بنا إلا رادٌّ ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر". (١٦٩)

وقال الإمام الشافعي: "إذا وحدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله (فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت . وفي رواية . فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد". (١٧٠)

وقال الإمام أحمد بن حنبل: "لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وحذوا من حيث أخذوا". (١٧١)

وقال: "رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار".(١٧٢)

ورحم الله الذي قال:

وقول أعلام الهدى لا يعمل وقول أعلام الهدى لا يعمل قول أبرو حنيفة الإممام أبحد أبق ولي حتى تُعرض ومالك إملام منه ذو قبول كلام منه ذو قبول كلام منه ذو قبول وأحمد قال لهما لا تكتبوا في اسمع مقالات الهداة الأربعة لقمعها لكل ذي تعصب

بقولنك ادون نص يقبال لا ينبغ ي لمان لك المرتضى على الحديث والكتاب المرتضى على الحديث والكتاب المرتضى قال وقد أشار نحو الحجرة (۱۷۲) ومردود سوى الرسول عابي بالله أصال ذاك فاطلبوا واعمال بحا فافان فيها منفعة والمنصفون يكتفون بالنبي



<sup>(</sup>١٦٧) ابن عابدين في "الحاشية" ١/٦٣).

<sup>(</sup>١٦٨) ابن عبد البر في الجامع ٣٢/٢).

<sup>(</sup>١٦٩) راجع تخريج هذا الأثر في كتاب: "صفة صلاة النبي – صلى الله عليه وسلم –"للألباني (ص /٢٦) حاشية (٣)، ط. المكتب الإسلامي ١٤٠٣هـ. و أورده العجلوني في "كشف الخفاء": (١٩٦١).

<sup>(</sup>۱۷۰) النووي في الجحموع (٦٣/١).

<sup>(</sup>١٧١) ابن القيم في إعلام الموقعين ٢/٢).

<sup>(</sup>۱۷۲) ابن عبد البر في الجامع ٢/١٤٩) وعمومًا انظر (جامع بيان العلم وفضله) ٢/ ١٣٢، و(إعلام الموقعين) ٢/ ١٧١،و(فتح المجيد) ص٣٨٣.

<sup>(</sup>١٧٣) أي: حجرة النبي ﷺ



صلى الله وسلم على الحبيب المصطفى ورضي الله عن أصحابه الكرام أجمعين ورحم الله الأئمة والعلماء الذين ساروا على النهج النبوي المبارك.

فرحمهم الله دلونا على الخير أحياء وأمواتاً وتبرءوا من الأخطاء التي يُلزم الناس بها اليوم من لا يفقه ولا يعلم شيئاً من أدعياء العلم بحجة أنها من مذهبهم حتى بعد ظهور الدليل بخلافها فهم منها برآء.

الشبهة العاشرة: التعويل على المنامات والحكايات والأباطيل والكذب:

فإذا كان أهل السنة ينطلقون من منهج متين أصيل في التلقي والاستدلال، فإن القبوريين يعوّلون في تلقيهم واستدلالهم على المنامات والأحاديث المكذوبة والحكايات المزعومة.

فيحتجون بأحلام شيطانية على تجويز شركهم وكفرهم بالله . تعالى . وهذا شيء مثبوت في كتبهم لا نفتري عليهم، ومن ذلك أن أبا المواهب الشاذلي يقول: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال لي: إذا كانت لك حاجة وأردت قضاءها فانذر لنفيسة الطاهرة ولو فلساً؛ فإن حاجتك تقضى)(١٧٤) وهذا ما قاله الشعراني في كتابه طبقات الصوفية الذي يعتبرونه كتابهم الأول المقدس.

فهذا حلم شيطاني، ودعوة صريحة للشرك بالله . -عز وجل- .، ونقض للتوحيد، وتنقّص لمقام سيد المرسلين -صلى الله عليه وسلم- الذي مكث ثلاثة وعشرين عاماً يدعو إلى إفراد الله . تعالى . بالعبادة، ويسد كل طريق يفضى إلى الشرك.

وعلى كلّ؛ فالمنامات لا يمكن ضبطها، وصاحبها ليس نبيّاً معصوماً، ومن ثم فلا يعتمد عليها؛ فكيف إذا كانت حلماً شيطانيّاً وخالف الأحكام الشرعية، بل وخالفت الأصل الأصيل وهو إفراد الله. تعالى . بجميع أنواع العبادة؟

يقول شيخ الإسلام: (وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالحين بناء على أنه رُئيَ في المنام هناك؛ ورؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- أو الرجل الصالح في المنام ببقعة لا يوجب لها فضيلة تقصد البقعة لأجلها، وتتخذ مصلى، هذا بإجماع المسلمين، وإنما يفعل هذا وأمثاله أهل الكتاب)(١٧٥)

والمخرفون من المسلمين سلكوا مسلك أهل الكتاب في هذا

ويحتجون بأحاديث مكذوبة مثل: (إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور).

(فهذا الحديث كذب مفترى على النبي -صلى الله عليه وسلم-، بإجماع العارفين بحديثه لم يروه أحد من العلماء بذلك، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة)(١٧٦)



(۱۷۶) طبقات الشعراني (۲/۲).

<sup>(</sup>١٧٥) اقتضاء الصراط المستقيم (١٧٥).



وأشار ابن القيم. رحمه الله. إلى أن هذا الحديث من الأحاديث المختلَقة التي وضعها أشباه عبّاد الأصنام من المقابرية على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. (١٧٧)

فمجيزو التوسل المبتدع يعتمدون على أحاديث مكذوبة كما يعتمدون على حكايات في تجويز الغلو في القبور والاستغاثة بها، وأن الدعاء عندها هو الترياق الجرّب..

وغالب هذه الحكايات من اختلاق الدجّالين الأفاكين الذين لا يهمهم إلا أكل أموال الناس بالباطل والصدّ عن دين الله . تعالى . وبعضهم مسكين جاهل قد يدعو عند قبر بحاجة ويستجيبها الله فيظن أن ذلك بسبب القبر(١٧٨)

وإجابة الدعاء، قد يكون سببه اضطرار الداعي وصدقه، وقد يكون سببه مجرد رحمة الله له، وقد يكون أمراً قضاه الله لا لأجل دعائه، وقد يكون له أسباب أخرى (۱۷۹) لكن ليس من ضمنها القبر وصاحبه حتماً، وهكذا يعتمد هؤلاء على حكايات ومنامات خرافية.

وقد تكون تلك الحكايات كذبًا ممن رأوها وقد تكون صحيحة، ولكنها من الشيطان، فإنه قد يتراءى لبعضهم في صورة من يعتقد فيه، ويتسمى باسمه، وقد تقضي الشياطين بعض حوائج من استغاث بالأموات..

يقول ابن تيمية: (وهكذا كثير من أهل البدع والضلال والشرك المنتسبين إلى هذه الأمة؛ فإن أحدهم يدعو ويستغيث بشيخه الذي يعظمه وهو ميت.. ويرى ذلك الشخص قد أتاه في الهواء ودفع عنه بعض ما يكره، أو كلّمه ببعض ما سأله عنه.. وهو لا يعرف أن تلك شياطين تصوّرت على صورته لتضله، وتضل أتباعه، فتحسّن لهم الإشراك بالله ودعاء غير الله) (١٨٠٠) وبهذا -أيها الإحوة- نكون قد هدمنا فسطاط الخرافة وبينا حقيقة القبورية وأظهرنا عوار أدلتها على التوسل الممنوع فلم يبق لمن أراد الوسيلة إلا أن يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبالعمل الصالح وأن يطلب من الصالحين الأحياء أن يدعوا له

أيها الإخوة! يتعين على أهل العلم كشف عوار مسلك القبوريين وبيان تمافته، وفساد التعويل على المنامات والأحلام، والأحاديث الموضوعة، والحكايات المزعومة، مع تقرير المنهج الصحيح في التلقي والاستدلال كالاعتماد على الكتاب والسنة الصحيحة، واعتبار فهم السلف الصالح. (١٨١)

<sup>(</sup>۱۷۲) مجموع الفتاوي (۱ / ۱۱۲).

<sup>(</sup>١٧٧) انظر: إغاثة اللهفان (١/٣٣).

<sup>(</sup>١٧٨) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/٢٥)، وإغاثة اللهفان، ٣٣٣/١).

<sup>(</sup>١٧٩) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/٦٥٣)، وانظر: إغاثة اللهفان (٣٣٣، ٣٣٤.).

<sup>(</sup>١٨٠) انظر: مجموع الفتاوي، ٢٧/ ٤٥٦/٧١، باختصار، وانظر: الدعاء لجيلاني خضر العروسي، ٢/٢١٪، ٨١٢/٢.

<sup>(</sup>١٨١) هاتان الخطبتان "تساؤلات"، و"شبهات" اعتمدت فيهما على كتاب: "التوسل أنواعه وأحكامه" للعلامة الألباني، وعلى كتاب: "التوصل إلى حقيقة التوسل، لفضيلة الشيخ محمد نسيب الرفاعي

#### www.alukah.net

#### اهداء من شبكة الألوكة



نسأل الله -تعالى- أن يعلمنا من ديننا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، اللهُم إنَّا نسألُك الثباتَ في الأمر، والعزيمةَ على الرُّشْد، والإتقان في العَمَل، وَالإحسانَ فيما نأتي وما نَذر. وَنسألُكَ مَنْ خير ما تَعْلم، ونعوذُ بك من شَرِّ ما تَعْلم. ونسألُك قَلْبا سَلِيمَا، ولسانًا صادقًا، وعملاً صالحًا، وسَداداً في الخير. والسلامُ على مِنْ اتَّبَع الهُدَى.





### غيوم في سماء العقيدة الصافية

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد فيا أيها الإخوة!

من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على جاهه ذل ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على عقله اختل.

ومن اعتمد على الله لا قل ولا ذل ولا مل ولا احتل، ذكر صاحبُ (الفرج بعد الشدةِ): أنَّ احدَ الحكماءِ ابتُليَ بمصيبةٍ، فدخلَ عليه إخوانُه يعزُّونَهُ في المصابِ، فقال: إني عملتُ دواءً من ستةِ أخلاطٍ. قالوا: ما هي؟ قال: الخلطُ الأولُ: الثقةُ باللهِ. والثاني: علمي بأنَّ كلَّ مقدور كائنٌ. والثالثُ: الصبرُ خيرُ ما استعملهُ الممتحنُون. والرابعُ: إنْ لم أصبرُ أنا فأيَّ شيء أعمل؟! ولم أكن أُعين على نفسي بالجزع. والخامسُ: قد يمكنُ أن أكون في شرِّ مما أنا فيه. والسادسُ: من ساعةٍ إلى ساعةٍ فرَجٌ. (١٨٢)

فمن صفّى صُفّى له ومن كدّر كُدِّر عليه، ومن الناس من يسقط ويرسب بسبب كدوره تلك يوم تكون في التوحيد والعقيدة، وبين أيدينا اليوم قضية مهمة وخطيرة هي من تلك الكدور التي لا زالت تتعلق بالموحدين أو يتعلق بحا الموحدون، فتمسك بهم في ظلمات الشرك وأوحاله بعيداً عن أنوار التوحيد وظلاله، فما هذه القضية؟ وما خطرها؟ وما دوافعها؟ وما حلولها العلمية والعملية الشرعية؟ والجواب: في هذه النقاط السريعة التالية:

أولاً: التعلق بغير الله خطره وصوره.

ثانياً: أسباب التعلق بغير الله ودوافعه.

ثالثاً: الأسباب الشرعية العملية لدفع البلاء ورفعه.

فأعيروني القلوب والأسماع -أيها الإخوة- والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

أولاً: التعلق بغير الله خطره وصوره:

أيها الإخوة! من الناس من يتوكل على أشياء لا فائدة على الإطلاق فيها، زعماً أن فيها نفعاً بخير أو دفعاً لشر، فيعطيها بذلك ما لم يجعل الشرع العظيم فيها، فيكذب بذلك على الله ورسوله، وربما تعلق قلبه بهذه الأشياء فظن أنها تنفع بذاتها وتضر بنفسها فيقع بذلك في الشرك الأكبر، إذ ذلك من خصائص الربوبية للرب -سبحانه وتعالى-، وإن لم يتعلق قلبه



(١٨٢) الفرج بعد الشدة (ص ٤٧)، التنوخي، نقلًا عن لا تحزن (ص ٤٤).



بما تعلق ما ينفع أو يضر لكنه نظر إليها على أنها احتياطات وتحرزات وتحفظات فحسب لكن اعتقاده أن النفع والضر بيد الله -تعالى- فهذا شرك أصغر، ولا يستهان به لذلك أى لأنه أصغر فإن الشرك الأصغر أعظم خطراً وضرراً من الكبائر نعم الشرك الأصغر أعظم خطراً وأشد ضرراً من الزنا والعقوق وشرب الخمر وغيرها من الموبقات.

فأمر التعلق بغير الله -تعالى- خطير وشره مستطير، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: "من تعلق تميمة فقد أشرك". (١٨٣)

وروى أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عكيم مرفوعاً: "من تعلق شيئاً وكل إليه". (١٨٤)، إن خطر التعلق على غير الله والاعتماد على ما سواه يتمثل في:

أولاً: أن الله -تعالى- يتخلى عن العبد الذي تعلق بشيء تمامًا ويتركه إلى ذلك الشيء.

ثانيًا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا عليه بأن لا يتم الله عليه وأن لا يدع الله له وكفى بهذا حزيًا وحذلاناً، ولم لا؟ فإن الذي يعتمد على غير الله ينتقص ربه -عز وجل- حين يكون عارفًا أن النفع والضر وجلب الخير ودفع الشر بيده سبحانه ثم يذهب فيعتمد في ذلك على خشبة أو ودعة وربما على فردة حذاء أو ما سوى ذلك بزعم أنها تنفع وتضر، وهذه -أيها الإخوة- بعض الصور لما يتعلق به الناس وهي من الواقع ولا نفتري عليهم شيئا فمن هذه الصور:

أولاً: ما يُعلق على البدن أو على الدابة أو على السيارة أو على أبواب البيوت أو المتاجر والدكاكين وعلى أجسام الأطفال وغيرها من خشب أو بلاستيك أو فضة أو حديد أو ذهب أحيانًا على هيئة الخمسة وخميسة على ما يقولون وهذه صورة من صور الأفعال.

ثانيًا: ما يعتقدونه من نظرة عين فلان التي لا تخطئ والأخرى التي مثلها مثل الرصاص وغير ذلك، وهذه صورة من صور الاعتقاد بالقلب والجنان.

ثالثًا: ما يقوله بعض الناس يظن أن فيه حماية من مثل قولهم "النهارده الخميس يوم الخميس من شهر خمسة أو يقول: امسك الخشب،أو غير هذا وهذه صورة من صور الأقوال.

فلا تتعلق بغيرِ اللهِ حبيبي فإنه"إذا كان المحيي والمميت والرزاق هو الله، فلماذا الخوف والقلق؟! إنَّ أكثر ما يجلب الهموم والغموم التعلُّق بغير الله من الناسِ وغيرهم، وطلب رضاهم، والتقرب منهم، والحرص على ثنائهم، والتضرُّر بذمِّهم، وهذا من ضعفِ التوحيدِ.



(١٨٣) أخرجه أحمد ٤ / ١٥٦، والحاكم ٤ / ٤١٧، وصححه الألباني في الصحيحة (٤٩٢).

<sup>(</sup>١٨٤) أخرجه أحمد ٤ / ٣١٠ و ٣١١، والترمذي (٢٠٧٣)، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ٢٠٨/٢.



لكن شأن الموحدين وهجيراهم:

فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غِضاب

إذا صحَّ منك الودُّ فالكُلُّ هيِّنٌ وكلُّ الذي فوق الترابِ ترابُ

ومن جميل ما اطلعت عليه:

أن أحد المرضى بالهواحسِ والهمومِ سأل طبيباً مسلماً عن القلقِ والاضطرابِ، فقال له الطبيبُ المسلمُ: اعلمُ أنَّ العالم قدْ فرغَ منْ خلقِهِ وتدبيرِه، ولا يقعُ فيهِ حركةٌ ولا هَمْسُ إلا بإذن اللهِ، فلِم الهمُّ والغمُّ؟! "إنَّ الله كتب مقادير الخلائقِ قبل أنْ يُخْلُقَ الخلْق بخمسين ألف سنةٍ "(١٨٥).

وقد قال المتنبي على هذا:

وتعْظُمُ في عينِ الصغيرِ صغارُها وتصغرُ في عينِ العظيمِ العظائِمُ. (١٨٦)

توسَّد سفيانُ الثوريُّ كومْةً من الترابِ في مزدلفة وهو حاجٌّ، فقال له الناسُ: أفي مثلِ هذا الموطنِ تتوسَّدُ الترابَ وأنت محدِّثُ الدنيا؟ فقال: لمحدَّتي هذهِ أعظمُ منْ مخدةِ أبي جعفرِ المنصورِ الخليفةِ.

قُل لَّن يُصِيبَنَا إلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. (١٨٧)

قال ابنُ القيِّم: "أجمع العارفون بالله على أنَّ الخِذْلان: أنْ يكلك اللهُ إلى نفسِك، ويُخلِّي بينك وبينها. والتوفيقُ أنْ لا يكلك اللهُ إلى نفسِك، فيُعلِّي بينك وبينها. والتوفيقُ أنْ لا يكلك اللهُ إلى نفسِك، فالعبيدُ متقلِّبون بين توفيقه وخذلانِه، بلِ العبدُ في الساعةِ الواحدةِ ينالُ نصيبه منْ هذا وهذا، فيطيعه ويُرضيه، ويذكرُه ويشكرُه بتوفيقِه له، ثم يعصيهِ ويخالفُه، ويُسْخِطُه ويغفلُ عنه بخذلانِهِ له، فهو دائرٌ بين توفيقِه وخذلانِه.

فمتى شهد العبدُ هذا المشهد وأعطاهُ حقَّه، علِم شِدَّة ضرورتِه وحاجتِه إلى التوفيق في كلِّ نَفَسٍ وكلِّ لحظةٍ وطرْفةِ عيْنٍ، وأنَّ إيمانه وتوحيده بيدِهِ -تعالى-، لو تخلَّى عنه طرفة عينٍ لَثُلَّ عَرْشُ توحيدِه، ولخَرَّتْ سماءُ إيمانِهِ على الأرضِ، وأنَّ الممسك له: هو منْ يمسك السماء أنْ تقع على الأرضِ إلا بإذنِهِ"(١٨٨)

هذا باختصار -أيها الإخوة- عن عنصر اللقاء الأول وهو: "التعلق بغير الله خطره وصوره".



<sup>(</sup>١٨٥) أخرجه مسلم: (٢٦٥٣).

<sup>(</sup>۱۸٦) لا تحزن للقربي (ص ۲٤٠). بتصرف

<sup>(</sup>۱۸۷)لا تحزن للقربي (ص ۲٤۱).

<sup>(</sup>۱۸۸) مدارج السالكين (۱ / ٤١٣).



ثانياً: أسباب التعلق بغير الله ودوافعه:

-أيها الإخوة - فإذا ذهبنا نستقصي عن الأسباب والدوافع التي تجعل بعض الناس يذهب إلى هذه الاعتقادات والأفعال والأقوال وجدنا وراءها قلوباً متعلقة ترتجي النفع والخير وترهب الشر والضر فلذلك هم يقدمون هذه الأشياء لأجل رفع البلاء ودفعه وجلب الخير ونفعه.

فهم يعتقدون في هذه الأشياء من الخيوط والحلقات والخمسة وخميسة وغيرها أنها تدفع عين الحاسد وأنها تحرس البدن أو تحرس الدابة أو تحرس السيارة أو تحرس البيت أو تحرس المتحر من الشرور والمحاذير، وهذه عادة جاهلية لا تزال في بعض الناس إلى اليوم، بل تتزايد بسبب الجهل، فإنهم يعلقون هذه الأشياء على أحسامهم وعلى أحسام الأطفال، وعلى السيارات والدكاكين والبيوت قصدهم من ذلك أن هذه الأشياء تدفع عنهم الشرور والمحاذير وهذا . بلا شك . خطره عظيم -أيها الإخوة- .

فهذا من الشرك، لأنه تعلق بغير الله -سبحانه وتعالى-، لأن الله حل وعلا هو الذي يدفع الشر وهو الذي إذا أراد بعبده شيئاً فلا أحد ينزله: "مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِينَاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُعْسِكَ لَمَا وَهَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢)". [فاطر: ٢]

الأمركله بيد الله حل وعلا فيحب أن تتعلق القلوب بالله -عز وحل-، وأن تخلص العبادة لله -عز وحل-، وأن لا تخاف إلا من الله -عز وحل-، فمن تعلق قلبه بالله ووحد الله فإنه لا يضره شيء إلا بإذن الله -سبحانه وتعالى-، أما من تعلق قلبه بغير الله فاعتقد في خشبة أو حلقة أو خيط أو غيره فإن الله يكله إلى ما تعلق به، ويبتليه.

ولهذا قرع الله -تعالى- المشركين الذين ألقوا بأنفسهم وهمومهم وقلوبهم أمام الأصنام والأوثان وأخبر أنها لا تنفعهم ولا تضرهم لأنها لا تنفع ولا تضر ولهذا فهي لا تضر شاتمها ومقبحها وسابها بشيء، وكفى بهذا دلالة على عجزها، ومن ثم وجوب قطع التعلق بها قال -تعالى-:

" قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (٣٨)". [الزمر: ٣٨]، وهذا استفهام إنكاري فيه توبيخ وتقريع لأن هؤلاء تركوا قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (٣٨)". [الزمر: ٣٨]، وهذا استفهام إنكاري فيه توبيخ وتقريع لأن هؤلاء تركوا البارئ الرازق المنعم عليهم الذي بيده ملكوت كل شيء وتعلقوا بالذي هو مملوك مقهور مدبر لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا عملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

فتبّاً لعقول لا تفهم القرآن إن قرأته، ولا تعي السنة إذا مرت عليها، ألم يعلموا أن الله هو مالك الملك، وصدق ربي إذ يقول:

["قُلِ الحُمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (٥٩)أَمْ مَنْ خَلَقَ السموات وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَئِلَهُ مَعْ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (٦٠)أَمْ مَنْ



جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَاهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلُ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٦٢) أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (٦٢) أَمْ مَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٣) أَمْ مَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْفِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٤) قُلْ لَا يَعْلَمُ يَبْدَأُ الْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٤) قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٤) قُلْ لَا يَعْلَمُ مِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَئِلَةٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٤) قُلْ لَا يَعْلَمُ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَيْكُ مُنْفَا عَمُونَ (٣٥) بَلِ اذَارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكَ مِنْهَا عَمُونَ (٣٦)"]

ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم أبعد الناس من هذه الخرافات والأباطيل روى أحمد والترمذي وسنده حسن من حديث عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن عكيم -رضي الله عنه- وبه حمى فقلت: ألا تعلق تميمة؟ قال: نعوذ بالله من ذلك، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من تعلق شيئاً وكل إليه"(١٨٩)

أخى وحبيبي! فمن علق تميمة بعد هذا البيان من النبي -صلى الله عليه وسلم- هل تراها تنفعه؟ سبحان ربي، قطعاً لا.

وهكذا تحد -أحي الحبيب- أن من يعلقون الحلقة أو الخيط أو الحظاظة من أكثر الناس حوفاً وهمّاً وضعفاً وحوراً بخلاف أهل التوحيد المعتمدين على الله فإنهم أقوى الناس عزيمة، ينعمون بانشراح الصدور بتعلقهم بالعزيز الغفور بينما غيرهم ممن في الضلالات عزائمهم لأقل شيء تخور.

فما هو حكم لبس الحلقة والخيوط؟ والجواب: حكم لبس الحلقة والخيوط أنه شرك بالله -عز وجل- وأثره في النفوس الخور والضعف وربما يسأل الآن مبتغ علم نجيب وسامع لبيب فيقول: هل لبس الحلقة والخيوط من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر؟

## والجواب - في تفصيل-:

فإن كان يعتقد في هذه الأشياء أنها تنفع أو تدفع بذاتها فهذا شرك أكبر وصاحبُه معرض لمصيبتين: مصيبة دعوة الرسول -صلى الله عليه وسلم-"التي قال فيها: "من تعلق تميمة فلا أتم الله له".(١٩٠)

وأما المصيبة الثانية فهي في عقيدته وذلك أنه باتخاذ هذه الأشياء قد أشرك بالله -تعالى-، لأن الله لم يجعل هذه الأشياء سبباً، وأيضاً قد كذب على القدر لأنه جعل ما ليس سبباً سبباً.

<sup>(</sup>١٨٩) أخرجه الترمذي (٢٠٧٣)، وأحمد (٣١١/٤)، وحسنه الألباني صحيح الترغيب ٣٤٥٦.

<sup>(</sup>١٩٠) أخرجه أحمد ٤ / ١٥٤ وقال المنذري في الترغيب (٢٠٧/٤): "رجاله ثقات". وأبو يعلى (١٧٥٩) والحاكم ٤ / ٤١٧، قال الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (١١٤): رجاله موثقون، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٣٠٦/٤): إسناده حيد. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ١٢٦٦.



فإذا نظرنا إلى الغاية التي كان يبغى صاحبنا هذا تحقيقها نجدها ما تحققت أي الهدف الذي كان لأجله صنع هذه الحلقة أوالخيط أو الحظاظة وهو دفع البلاء أو رفعه فإنه لا يتحقق بل يعامله الله -عز وجل- بضد قصده فيزيده وهناً على وهنه.

وهنا يسأل الفطن اللبيب العاقل: فأين هي الأسباب الشرعية التي ندفع بها البلاء، ونرده بها، ونتقي الحسد والعين ونفر من قدرها؟

والجواب في نقاط:

أما في البداية فنؤصل فيه أن العين والحسد حق شرعاً وواقعاً.

فإن بعض من لم يطلع على القرآن والسنة وخفي عليه الواقع تراه يدفع ذلك، ولهذا نحتاج إلى هذا التأصيل والتقعيد ردّاً على المنكرين والجاحدين على سواء.

وسأخص بعض الأدلة من الأدلة القرآنية وكذلك النبوية بالذكر حتى لا أطيل وفيها الكفاية.

أما القرآن الكريم فقد جاءت الإشارة إلى العين فيه على لسان يعقوب عليه السلام حين خاف على أبنائه فقال: وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (٦٧) وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمْرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (٦٧) وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمْرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٦٨) [يوسف: ٦٨ ، ٦٧]

هكذا يفعل المؤمنون بالأسباب، ويبقى التوكل على الله ملاذاً آمناً، ومعتقداً صادقاً، فهم يأخذون بالحيطة والحذر، ويؤمنون بالقضاء والقدر، ويثقون بقدرة الواحد الأحد، وما أغنى عنكم من الله من شيء.

وجاء فى القرآن أيضًا إحبار من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم عن حسد الكافرين له، ومحاولة إنفاذه بأبصارهم وخاء فى القرآن أيضًا إحبار من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم عن حسد الكافرين له، ومحاولة إنفاذه بأبصارهم وذلك في قول الله -تعالى-" وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونُ (٥١) وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٥٢)". [القلم: ٥١، ٥١].

قال ابن عباس، ومجاهد، وغيرهما: { لَيُزْ ِلقُونَكَ } لينفذونك بأبصارهم، أي: ليعينونك بأبصارهم، بمعنى: يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك، وحمايته إياك منهم. قال الحافظ ابن كثير: وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق، بأمر الله، -عز وجل-، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. (١٩١)



\_\_\_\_



وكذا قوله -تعالى-: "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ {١} مِن شَرِّ مَا خَلَقَ {٢} وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ {٣} وَمِن شَرِّ النَّفَّاتَاتِ فِي الْعُقَادِ {٤} وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ {٥}"

فالله -تعالى - يأمر نبيه أن يستعيذ به من شر الحاسد إذا حسد أي: ومن شر حاسد إذا أظهر ما في نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه بترتيب مقدمات الشر ومن ذلك النظر إلى المحسود وتوجيه الحاسد نفسه الخبيثة نحوه على وجه الغضب، فإن نفس الحاسد حينئذ تتكيف بكيفية خبيثة بما تؤثر في المحسود بحسب ضعفه وقوة نفس الحاسد شرّاً قد يصل إلى حد الهلاك، ورُبَّ حاسد يؤذي بنظرة بعين حسده نحو ما يؤذي بعض الحيات. (١٩٢)

والحسد أول ذنب عُصي الله به في السماء، وأول ذنب عُصى به في الأرض، حسد إبليسُ آدم -عليه السلام- وحسد قابيل هابيل، والحاسد ممقوت مبغوض مطرود ملعون ولقد أحسن من قال:

قل للحسود إذا تنفس طعنة: يا ظالماً وكأنه مظلوم.

والحسد من شر شيء في الخلق كله كما قال -تعالى-: "مِن شَرِّ مَا خَلَقَ "وجعل خاتمة ذلك: الحسد(١٩٣)

فالله -تعالى - ذكر الحسد في القرآن الكريم، وكذلك ورد في السنة النبوية ما يدل على الحسد والعين فمن ذلك ما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يسترقي من العين".(١٩٤)

ولعلم النبي -صلى الله عليه وسلم- بما علمه ربه من مجيء أقوام يجحدون هذا قال فيما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه سلم- قال: "العين حَقّ، ولو كان شيء سَابِقَ القدر لسبقته العبن "(١٩٥)

بل إن العين . أيها الإخوة . قد تكون إنسية وقد تكون جنية، فهي كما تصيب من الإنس تصيب من الجن، فعن أم سلمة . رضى الله عنها . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيتها، رأى في وجهها سفعة: "بِمَا نَظْرَةٌ فَاسْتَرْقُوا لَمُا» (١٩٦)

والسفعة علامة من الشيطان، وقيل: هِيَ لَوْن يُخَالِف لَوْن الْوَجْه. (١٩٧)



<sup>(</sup>١٩٢) الألوسي في تفسيرها.

<sup>(</sup>١٩٣) القرطبي في تفسيرها، بتصرف.

<sup>(</sup>١٩٤) أخرجه البخاري ٥٧٣٨.

<sup>(</sup>٩٥) أخرجه مسلم (٢١٨٨) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۱۹۲) أخرجه البخاري ٥٧٣٩، ومسلم (٩٧).

<sup>(</sup>١٩٧) النهاية ٢ / ٣٧٥، والفتح ١٦/ ٢٦٦.



والمعنى: بما عين أصابتها نظرة من الجن أنفذ من أسنة الرماح(١٩٨)

ولهذا (كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان، ومن عين الإنسان حتى إذا نزلت المعوذتان أخذ بهما، وترك ما سوى ذلك). (١٩٩)

هذا عن الشرع، ومن الوقائع أيضاً ما يثبت لهؤلاء المنكرين الجاحدين أن الحسد والعين حق، ولا شك أن حضراتكم تحفظون من الوقائع وتعرفون مثلما أعرف ويزيد، ولكنني لن أحدث اليوم بما يمكن أن يقال عنه حرافة أو أسطورة، وإنما أحدثكم بقول الله أو قول رسول الله —صلى الله عليه وسلم— لذلك أنتزع من الواقع المبارك واقع أصحاب النبي —صلى الله عليه وسلم— حادثة حقيقة واقعية تدل على أن الحسد والعين موجودان.

وتلك الحادثة أخرجها الإمام مالك وابن حبان في صحيحه وصححها العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر، وكان سهل رجلاً أبيض حسن الجلد، قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء! قال: فوعك سهل مكانه اي مرض واشتد وعكه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلاً وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله فأتاه رسول الله عليه وسلم فأخبر سهل بالذي كان من أمر عامر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -:

"عَلامَ يَقْتلُ أحدُكم أخاه! ألا بَرَّكْتَ؟ إن العين حق توضأ له" وفي رواية: "اغتسل له"، ثم قال: "إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة، فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله —صلى الله عليه وسلم- وليس به بأس".

وفي رواية: ثُم دعا بماء فأمر عامرًا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، وركبتيه، ودَاخِلة إزاره، وأمره أن يصب عليه.

قال سفيان: قال مَعْمَر، عن الزهري: وأمر أن يكفأ الإناء من خلفه "(٢٠٠)

فهذه. أيها الإخوة. كلمة قالها الرجل في أخيه فوقع على الأرض حتى إن بعض الروايات تذكر أن الذي أتى النبي —صلى الله عليه وسلم—: الله عليه وسلم— قال له: يا رسول الله أدرك سهل بن حنيف فإنه والله ما يرفع رأسه فقال النبي —صلى الله عليه وسلم— فيما روى "من تتهمون به" قالوا:عامر بن ربيعة، نعم فالمنظور كاد أن يموت، وهذا ذكره النبي —صلى الله عليه وسلم— فيما روى ابن عدي وأبو نعيم من حديث جابر وأبي ذر رضي الله عنهما أن النبي —صلى الله عليه وسلم— قال: "العين تُدخل الرجل القبر، والجمل القدر"(٢٠١)



<sup>(</sup>۱۹۸) شرح السنة (۱۲ / ۱۲۳).

<sup>(</sup>٩٩) أخرجه الترمذي (٢٠٥٩)، والنسائي (٢٧١/٨)، وصححه الألباني المشكاة (٢٥٦٣).

<sup>(</sup>٢٠٠) أخرجه ابن ماجة (٣٥٠٩)، وغيره وهو في صحيح الجامع الصغير ١ /٢١٢.

<sup>(</sup>٢٠١) أخرجه ابن عدى في الكامل (٤٠٨/٦) وأبو نعيم في الحلية (٩٠/٧) وحسنه الألباني في الصحيحة ١٢٤٩.



ويرد ابن القيم -رحمه الله- على المنكرين لأثر العين بقوله: (أبطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين وقالوا: إنما ذلك أوهام لا حقيقة لها، وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل، ومن أغلظهم حجاباً، وأكثفهم طباعًا، وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها، وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم، لا تدفع أمر العين ولا تنكره، وإن اختلفوا في سببه، وجهة تأثير العين). (٢٠٢)

بل تعجبون -أيها الإخوة - لهذا الحديث الذي أخرجه أبو يعلى وصححه العلامة الألباني وفيه قال عليه الصلاة والسلام: "أكثر من يموت من أمتى. بعد قضاء الله وقدره. بالعين". (٢٠٣)

ولذلك كان المصطفي - صلى الله عليه وسلم - إذا عاد مريضًا رقاه وهذا مما ترك الناس من سنة رسول الله.

فالعين حق. أيها الإحوة. وخطرها كبير وشرها مستطير، ولذلك يتحرز الناس منها ويتحرسون والشرع يأمر بذلك ويرشد اليه، لكن ليس بالشركيات من الحلقات والخيوط والخمسة وخميسة والحظاظات، وإنما بوسائل نافعة صحيحة مفيدة معقولة فيها الاستعانة برب العالمين والاعتماد والتوكل على إله المخلوقين أجمعين، وفيها الاقتداء والائتساء بسيد الأنبياء والمرسلين فما هذه الوسائل -أيها الإخوة-؟

والجواب بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله -تعالى-.

### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا -أيها الإخوة-! أرشد الشرع الحنيف إلى علاج العين والحسد بل إلى الأسباب التي تقي العين والحسد وتمنع وقوعهما، فأما الأسباب التي تقي العين والحسد وتمنع وقوعهما فهي:

الأول: التعوذ بالله وحده من شر الحسد: فإن الله -تعالى- سميع لمن استعاذ به وعليم بما يستعيذ العبد منه.

الثاني: تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه: فمن اتقى الله، تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره. قال -تعالى-: وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (١٢٠) [آل عمران: ١٢٠]



(۲۰۲) زاد المعاد ٤ / ١٦٥.

<sup>(</sup>٢٠٣) أخرجه أبو يعلى في مسنده، والطبراني في الكبير، والحاكم في مستدركه وصححه الألباني، انظر صحيح الجامع الصغير ١/ ٢١٢.



الثالث: الصبر على عدوه: فلا يقاتله ولا يشكوه ولا يُحَدِّث نفسه بأذاه أصلاً، فما نُصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه.

ولله در من قال:

اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله

فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.

الرابع: التوكل على الله: فإنه من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد عن نفسه ما لا يطيق من أذى الخَلْق وظلمهم وعداوتهم. قال -تعالى-: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ [الطلاق: ٣]، أي: كافيه، أحبتى! ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع لعدوه فيه.

الخامس: فراغ القلب من الاشتغال بالحسد: فيجب على المسلم أن يمحو الحسد من قلبه كلما خَطَرَ له، ولا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه.

السادس: الإقبال على الله وإخلاص العمل له: فالإخلاص هو سبب انتصار العبد على الشيطان الرجيم، قال -تعالى حكاية عن الشيطان: قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُحْلَصِينَ (٨٣) [ص: ٨٢، ٨٣]، فمن دخل في حصن الإخلاص، لم يخْلُص إليه أحد من الجن والإنس.

السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب: وليعلم العبد أن ما يصيبه إنما هو من ذنوبه، قال سبحانه لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم: أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الله عليه وسلم: أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَيْ (١٦٥) [آل عمران: ١٦٥]، فكلما تاب العبد من ذنوبه، كلما كان ذلك سببًا لتجنبه الحسد من الناس.

فمن وسائل الوقاية من العين: اجتناب الذنوب والمعاصي فينبغى ألا ننسى أن للذنوب أثراً في وقوع المصائب، كيف لا؟ والحق -تبارك وتعالى- يقول: "وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير".

قال الحسن: لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وما من اختلاج عرق، ولا خدش عود، ولا نكبة حجر إلا بذنب، ولما يعفو الله عنه أكثر). (٢٠٤)

وقال عكرمة: (ما من نكبة أصابت عبداً فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره له إلا بها، أو لينال درجة لم يكن ليوصله إليها إلا بها). (٢٠٠)



(۲۰٤) تفسير القرطبي ١٦ / ٣١.

<sup>(</sup>۲۰۵) تفسير القرطبي ١٦ / ٣١.



ويقول -تعالى-: "من يعمل سوءًا يجز به".

روى الإمام مسلم، عن أبى هريرة، رضى الله عنه، قال: لما نزلت هذه الآية بلغت من المسلمين مبلغاً شديداً، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "قاربوا وسددوا، ففى كل ما يصاب به الإنسان كفارة، حتى النكبة ينكبها، أو الشوكة يشاكها"(٢٠٦)

قال ابن عبد البر، -رحمه الله-: (الذنوب تكفرها المصائب والآلام، والأمراض والأسقام، وهذا أمر مجمع عليه). (٢٠٧)

أيها الإخوة: ولا يقف الأمر في المصائب التي يبتلى الله بها عباده عند حدود تكفير السيئات، بل فيها زيادة حسنات ورفعة درجات، فعن أم المؤمنين، عائشة رضى الله عنها قالت: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما ضرب على مؤمن عرق قط إلا حط الله به من خطيئته، وكتب له حسنة، ورفع له درجة". (٢٠٨)

ألا فاحتسبوا ما يقدر الله عليكم من المصائب والأسقام.. وأملوا من وراء ذلك خيرًا.

الثامن: الصدقة والإحسان إلى الناس: لكي يتجنب المسلم الحسد ينبغي له أن يكثر من الصدقات في السر والعلانية، ويحسن إلى الناس، فإن لذلك تأثيرًا عجيبًا في دفع البلاء عن المؤمن ودفع الحسد كذلك، وهذا واقع ملموس فمن النادر أن يتسلط الأذى والحسد على صاحب صدقة خالصة لله -تعالى-، وإن أصابه شيء من الحاسد فإن الله يَلْطف به جزاء ما قدَّم لله وحده.

التاسع: الإحسان إلى الحاسد: إن من أعظم الأسباب لدفع الحسد، والتي لا يوفق إليها إلا من وفقه الله، إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه، قال -تعالى-: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم (٣٤) وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم [فصلت: ٣٤، ٣٥] وقد قيل: الإحسان يدق العنق ويأسر الإنسان.

العاشر: تجريد التوحيد: يجب على العبد أن يشغل فكره دائمًا بالله -تعالى- فهو وحده مسبب الأسباب، ولا يحدث شيئ في هذا الكون إلا بإرادته ومشيئته، قال -تعالى-: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله [يونس: ١٠٧]، فإذا جرد العبد التوحيد لله -تعالى- فقد خرج من قلبه خوف ما سواه، وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله؛ فالتوحيد حصن الله الأعظم من دخله كان من الآمنين. (٢٠٩)



132

<sup>(</sup>۲۰۱) أخرجه مسلم: (۲۰۷٤).

<sup>(</sup>۲۰۷) التمهيد ۲۳ / ۲۶.

<sup>(</sup>٢٠٨) أخرجه الطبراني في الأوسط ٢٥٥٥، والحاكم ١ / ١٤٧، وصححه وأقره الذهبي، وحسن سنده المنذري في

الترغيب (٤ / ١٥٠) والهيثمي في مجمع الزوائد(١ / ٤١٦)، والحافظ في الفتح.

<sup>(</sup>٢٠٩) بدائع الفوائد لابن القيم (٢ /٢٣٨، ٢٤٥) بتصرف وزيادة.



أيها الإحوة! وينبغى أن يبرك الناظر على الشيئ ويقول ما شاء الله لاقوة الا بالله اللهم بارك فيسلم الشيئ بإذن الله وثمة وقاية من العين، بإذن الله، يغفل عنها كثير من الناس، ألا وهى: ستر محاسن من يخاف عليه العين بما يردها عنه، فقد ذكر البغوي في شرح السنة أن عثمان رضى الله عنه، رأى صبيّاً مليحاً، فقال: (دسموا نونته كيلا تصيبه العين)، ثم شرحه البغوي بقوله: ومعنى دسموا: أى سودوا، والنونة: الثقبة أو النقرة التي تكون في ذقن الصبي الصغير. (٢١٠)

هذه وسائل اتقاء العين والحسد، وأما العلاج فيكون بثلاثة أمور:

أولًا: الرقية، وهذا أمر واقع؛ فإن الرُّقى تنفع بإذن الله من العين، كما في الحديث: "لا رقية إلا من عين أو حمة". (٢١١) ثانيًا: الاستغسال، وهي أن يؤتي بالعائن، ويطلب منه أن يتوضأ، ثم يؤخذ ما تناثر من الماء من أعضائه، ويصب على المصاب، ويشرب منه، ويبرأ بإذن الله.

ثالثًا: أن يؤخذ شيء من شعار العائن، أي: ما يلي جسمه من الثياب، كالثوب، والطاقية، والسروال، وغيرها، أو التراب إذا مشى عليه وهو رطب، ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب أو يشربه، قال العلامة ابن عثيمين: وهو مجرب. (٢١٢)

أيها الإخوة! وإذا كان التبريك سبباً واقياً بإذن الله عن وقوع العين، فإن اغتسال العائن ووضوءه بماء يصب على المعين شفاء له بإذن الله كما سمعتم بقصة سهل بن حنيف وعامر بن ربيعة، رضى الله عنهما، وهو مفسر لقوله صلى الله عليه وسلم،"وإذا استُغْسلتم فاغتسلوا"(٢١٣)

ولذا، فينبغي للمسلم ألا يمتنع عن الاغتسال إذا اتهمه أهل المِعِين، أو أحس هو من نفسه أنه عان أحداً من المسلمين، وهذا يحتاج اليوم إلى حكمة في التعامل فإن الطلب مثل هذا بيننا يصبح المطلوب منه تهمة شنيعة لا تغتفر فالحكمة هنا واجبة.

وعموما"فمَن خاف حاسداً فعليه بالمعوِّذات مع الأذكارِ والدعاءِ عموماً: وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ". وكِتمان أمرِه عنِ الحاسِدِ: لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ؟. والابتعاد عنه: "وَإِنْ لَمَّ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ". والإحسان إليه لِكفِّ أذاهُ: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ؟". (٢١٤)

وينبغي في النهاية أن ننبه إلى أمر مهم ألا وهو أن بعض الناس "يسرفون بأمر العين فتطاردهم الأوهام، ويحاصرهم القلق، ويضعف عندهم اليقين، ويختل ميزان التوكل. أولئك يعظمون البسيط، وينسبون كل إخفاق أو فشل إلى العين، وإن لم يكن بهم عين، وربما استدرجهم الشيطان فأمرضهم وما بهم مرض، وأقعدهم عن العمل وما بهم علة، ذلكم لأن نسبة



<sup>(</sup>۲۱۰) شرح السنة ۱۲ / ۱۲٦، زاد المعاد ٤ / ۱۷۳.

<sup>(</sup>۲۱۱) أخرجه البخاري (٥٧٥٢)، ومسلم (٢٢٠).

<sup>(</sup>۲۱۲) القول المفيد (۱/ ۵۸، ۵۸).

<sup>(</sup>۲۱۳) أخرجه مسلم ٥٨٣١.

<sup>(</sup>۲۱٤) لا تحزن.



العجز والكسل إلى الآخرين أسهل من الاعتراف به وتحمل لوم الآخرين. "(٢١٥) فالناس في أمر العين طرفان ووسط منكرون جفاة وموهومون غلاة وبين هؤلاء الجفاة والغلاة تقف طائفة من الناس موقفاً وسطاً، تؤمن بالعين وتصدق بآثارها نقلاً وعقلاً، ولا تغالى فتنسب كل شيء إليها، تتقى العين قبل وقوعها، وتفعل الأسباب المأذون بما شرعاً بعد وقوعها. فلا ينبغي على الإطلاق للمسلم إلا هذا التوسط بين الطرفين فلا هو مع المنكرين للأمر الثابت شرعاً وعقلاً ولا هو من المفرطين في نسبة كل شيء إلى العين والحسد.

فيا أيها الإخوة! اتقوا الله، ولا يضر أحدُكم أخاه، وإياكم والحسدَ وإذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة، فإن العين حق.

واعلم أن فضل الله يؤتيه من يشاء كما يشاء ولن يذهبه عنه حسدك له، فلا تكن كمن قال -تعالى - فيهم: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ؟ وابتعد ما قدرت على الإفلات من هذه الهوة هوة الحسد، فالحسد"كالأكلة الملِحَةِ تنحرُ العظمَ نخْراً، إنَّ الحسد مرضٌ مزمنٌ يعيثُ في الجسم فساداً، وقد قيل: لا راحة لحسود فهو ظالمٌ في ثوبِ مظلوم، وعدوٌ في جِلْبابِ صديقٍ. وقد قالوا: لله درُّ الحسدِ ما أعْدَلَهُ، بدأ بصاحبهِ فقتَلَه.

إنني أنمى نفسي ونفسك عن الحسدِ رحمةً بي وبك، قبل أنْ نرحم الآخرين ؛ لأننا بحسدِنا لهمْ نُطعمُ الهمَّ لحومنا، ونسقي الغمَّ دماءَنا، ونوزِّعُ نوم جفوننا على الآخرين.

إنَّ الحاسد يُشْعِلُ فرناً ساخناً ثم يقتحمُ فيه. التنغيصُ والكدرُ والهمُّ الحاضرُ أمراضٌ يولدها الحسدُ لتقضي على الراحةِ والحياةِ الطيبةِ الجميلةِ. بلِيَّةُ الحاسِدِ أنهُ خاصمَ القضاءَ، واتهم الباري في العدْلِ، وأساء الأدب مع الشَّرعْ، وخالف صاحبَ المنْهج صلى الله عليه وسلم. (٢١٦)

نعوذُ باللهِ من شرِّ حاسد إذا حسد ونسأل الله -تعالى- معافاته..... الدعاء



(٢١٥) آفة العين وطرق الوقاية والعلاج سليمان حمد العودة.

(٢١٦) لا تحزن.



## الرقى وأخواتها

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

## أما بعد فيا أيها الإحوة!

إن السبيل الوحيد إلى حرية الإنسان حرية صحيحة وكاملة هو الانضمام إلى قافلة التوحيد والانضواء تحت لواء عبادة العزيز الحميد، فعبودية الله -عز وجل- شرف وتكريم من الرحمن، أما عبودية غير الله فرق وذل وهوان، ونهاية تحقيق التوحيد -أحبتي في الله- هو التوكل على الله -تعالى- في كل شأن كبير وصغير وقطع الأمل مما عداه، فإنه من توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره عراه، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من تعلق شيئاً وكل إليه". (٢١٧)

فمن تعلق بقلبه وفعله بأي شيء يظن أنه ينفع ويضر من خيط أو حلقة أو خرز أو ولي من الأولياء أو قبر من القبور أو ضريح من الأضرحة وكله الله إلى ما تعلق به.

وهذه عقوبة من الله -عز وجل- أي عقوبة، وإهانة منه سبحانه أي إهانة! لأن الله -تعالى- إذا تخلى عن إنسان ووكله إلى غيره هلك، أما من توكل على الله -عز وجل- وحده فإن الله -سبحانه وتعالى- يتولى أمره، لأنه لا ينفع في الحقيقة إلا الله، ولا يضر إلا الله، ولا يضر إلا الله، ولا يشغي إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يعطي إلا الله، ولا يمنع إلا الله، نعم فما لنا ألا نتوكل على الله؟.

روى الإمام أحمد عن عطاء الخراساني قال: "لَقِيْتُ وَهْبَ بنَ مُنَبِّهٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالبَيْتِ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّنْنِي حَدِيْثًا أَحْفَظُهُ عَنْكَ فِي مقَامِي هَذَا وَأَوْجِزْ، قَالَ: نَعَمْ، أَوْحَى اللهُ -تبارك وتعالى - إلى دَاوُدَ: "يَا دَاوُدُ، أَمَا وَعِزِّتِي وَعَظَمَتِي لا يَعْتَصمْ بِي عَنْكَ فِي مقَامِي هَذَا وَأَوْجِزْ، قَالَ: نَعَمْ، أَوْحَى اللهُ -تبارك وتعالى - إلى دَاوُدَ: "يَا دَاوُدُ، أَمَا وَعِزِّتِي وَعَظَمَتِي لا يَعْتَصِمْ عَبْدُ مِنْ عَبِيْدِي دُونَ خَلْقِي أَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْ نِيَّتِهِ فَتَكِيْدُهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَالأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فَيهِنَّ إلاَّ جَعْلُتُ لَهُ مِنْ بَيْنِهِنَّ خَرْجًا، أَمَا وَعِزَّتِي وَعَظَمَتِي لا يَعْتَصِمُ عَبْدٌ مِنْ عَبِيْدِي بِمَحْلُوقِ دُونِي أَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْ نِيَّتِهِ، إلاَّ جَعْلُتُ لَهُ مِنْ بَيْنِهِنَّ خَرْجًا، أَمَا وَعِزَّتِي وَعَظَمَتِي لا يَعْتَصِمُ عَبْدٌ مِنْ عَبِيْدِي بِمَحْلُوقِ دُونِي أَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْ نِيَّتِهِ، إلاَّ عَطْعُتُ أَسْبَابَ السَّمَاءِ مِنْ يَدِهِ، وَأَسَحْتُ الأَرْضَ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ لا أُبالى بِأَيِّ وَادٍ هَلَكَ". (٢١٨)

لذا فالحزم كل الحزم والنجاة كل النجاة لا تحصل إلا لمن اعتمد وتوكل على سيده ومولاه فهذا هو السبب النافع والناجح مع الأخذ بالأسباب، وهو طريق النجاة، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "احرص على ما ينفعك واستعن بالله"(٢١٩).



<sup>(</sup>٢١٧) أخرجه أحمد: (٣١٠/٤)، والترمذي: (٤٠٣/٤)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٢٠٨/٢).

<sup>(</sup>۲۱۸) موسوعة توحيد رب العبيد ص -۱۳۰

<sup>(</sup>۲۱۹) أخرجه مسلم (۲۲۶۶).



والأسباب هنا هي الأسباب الشرعية المباحة من قبل الله -تعالى- ومن قبل رسوله -صلى الله عليه وسلم- ولذا كان الوقوف على هذه الأسباب واجباً شرعياً على كل مسلم حريص على نقاء توحيده وصفاء عقيدته، وليس اتخاذ ما لم يجعله الله سبباً كما يفعل كثير من الناس يوقع نفسه في الشرك بذلك وفي الكذب على القدر كما بينا في اللقاء السابق ونحن نتحدث عن سبب من هذه الأسباب المتخذة لدفع البلاء ورفعه وهي الحلقة والخيوط والخرز وبينا قيمتها في الشرع وأنها ليست بشيء وليس لها قيمة إذ تعرفنا على حرمتها بل شركيتها، وقدمنا البديل الشرعي لها.

وفي هذا اللقاء نتحدث عن نوع آخر من أنواع الشفاء والوقاء التي يتخذها البعض لدفع البلاء ورفعه ألا وهي: الرقى والتمائم والتولة، وهي أمور وهمية تنافي التوكل على الله ولا تأثير لها في حقيقة الأمر، وهي من الصنائع التي يصنعها السحرة والمشعوذون باشراف وتوجيه من الشيطان الأكبر ليضلوا بها العباد عن سواء السبيل.

فتعالوا بنا نتعرف إليها وإلى أحكامها في هذه الدقائق سائلين الله -تعالى- أن يعلمنا ويرشدنا ويهدينا، وكما تعودنا فسوف ننظم سلك موضوعنا في نقاط حتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا.

أولاً: تعريف الرقى وأحكامها.

ثانياً: تعريف التمائم وأحكامها.

ثالثاً: تعريف التولة وحكمها.

رابعاً وأخيراً: وقفة صادقة.

فأعيروني القلوب والأسماع -أيها الإحوة- أسأل الله أن يحشرنا موحدين تحت لواء سيد النبيين.

أولاً: تعريف الرقى وأحكامها:

أيها الإخوة! الرُّقَى جمع رُقْيَة والرقية هي ما يقرأ على المريض من الآيات القرآنية أو الأدعية المشروعة أو المباحة، هذه هي الرقية الشرعية، ولكن الناس ابتدعوا من عند أنفسهم فيها فحرفوها عن المعنى الشرعي إلى نوع آخر بدعي ولذا فالرقى نوعان:

رقى شرعية وهي ماكان من آيات الله وأدعية رسوله أو أدعية مباحة مجربة خالية من المخالفات الشرعية

و رقى بدعية وربما صارت شركية وهي ما كانت بخلاف ذلك.

فالرقية قد تكون شرعية وقد تكون بدعية والسؤال: متى تكون الرقية شرعية صحيحة موافقة للكتاب والسنة؟





والجواب: لقد أرشدنا الشرع إلى أن كل رقية ليست بالضرورة أن تكون صحيحة بل من الرقى ما هو غير ذلك ومن ثم قال النبي —صلى الله عليه وسلم—: "اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك". (٢٢٠)

قال هذا لما قال له أصحابه: إنا كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، والحديث أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه.

فأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن تعرض عليه الرقى، وكذلك ينبغي علينا أن نعرض رقانا على الشرع الحنيف من بعده -صلى الله عليه وسلم- فالشرع قائم مقامه، فنعود إلى القرءان وإلى سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، وقد استقرأ العلماء الشريعة المطهرة فاستخرجوا منها الشروط التي إن اجتمعت صارت الرقية صحيحة شرعاً.

فالرقية الشرعية لابد أن تكون:

أولاً: بشيء من كلام الله، أو توسلاً بأسمائه -سبحانه وتعالى- وصفاته، أو بأدعية مشروعة مباحة.

ثانياً: أن تكون باللسان العربي، أو بما يُعرَف معناه من أية لغة أخرى، لأن ما لا يعرف معناه يحتمل أن يكون شركاً كما نسمع من كثير من الناس فيقول هذه عبرانية وهذه سريانية أو هذه عفريتية أو جنية لا شأن لكم المهم أن يشفى مريضكم، لا -أيها الإخوة- ، بل سلامة الدين أولى، فماذا يفعل من شفى بدنه ومرض دينه؟!.

ثالثاً: أن يكون فعلها صادرًا عن عقيدة صحيحة بأن الشافي هو الله وأنه هو الضار النافع -سبحانه وتعالى- فلا يعتقد أن الرقية تشفي بذاتها فإذا اعتقد ذلك كان شركاً أكبر، لأنه نسب إلى شيء ما هو من خصائص الله -تعالى-، فمن خصائص الربوبية تدبير حالة الخلق كلهم، وإن اعتقد مقارنتها للشفاء وأنها لابد أن تكون موجودة ليحصل الشفاء كان ذلك شركاً أصغر. (٢٢١)

هذه -أيها الإخوة- الشروط التي بما تصح الرقية وتكون شرعية كما دلت عليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عن خير البرية، ليست المسألة بالرأي ولا بالعقل، لأن العقل لا يستقل بمعرفة الخير من الشر بل لابد أن نور الوحي يضيء للعقل الطريق فيبصر وصدق من قال:

بالوحي تأصيلاً ولا تفصيلا

لا يستقل العقل دون هداية



(۲۲۰) أخرجه مسلم (۲۲۰).

<sup>(</sup>۲۲۱) انظر فتح الباري ۱۹۰/۱۰، وفتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ۳۸٤/۲وفتح المجيد ص١٣٥، وعون العلي الحميد

شرح كتاب التوحيد (٢٠٤/١).



كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا

نور النبوة مثلُ نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا

فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قطُّ سبيلا

طرق الهدى محدودة إلا على من أمّ هذا الوحي والتنزيلا

فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا

يا طالباً درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلق لذاك دليلا

فلنلتزم بشريعة ربنا -أيها الإخوة- ، والأسلم والأولى أن لا نرقى إلا بآية أو حديث فإن النفع فيهما محقق بخلاف غيرهما وإن كان مجرباً نافعاً لكنه قد يتخلف، ولذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يرقى برقي كثيرة فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سواهما، فعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلت أخذ بهما وترك سواهما (٢٢٢) والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح.

# فاحذروا لدينكم رحمكم الله:

- اجتنبوا الرقى المحرمة من رقى السحرة والمشعوذين فإن الذهاب إليهم ذهاب للدين والإيمان بل والعقل.

- اجتنبوا الرقى بعبارات غامضة غير واضحة ولا مفهومة فإنما لا يؤمن أن تكون شركاً وماكان كذلك يحرم تعاطيه.

- اجتنبوا الرقى التي فيها ما حرم الله من الذبح لغيره والسب واللعن والشتم والقذف والفحش والتفحش وتناول المحرمات وكشف السوءات والعورات واعلموا أن الشافي حقّاً هو العزيز الحكيم بارئ البريات فاضرعوا إليه أن يكشف كربكم ويزيل همكم ويشفى مريضكم وليكن رجاؤكم في الله عظيم.

مددت يد الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد

وقلت يا أملى في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد

أشكو إليك أموراً أنت تعلمها مالي على حملها صبر ولا جلد

لقد مددت يدي بالذل مفتقراً إليك يا خير من مدت إليه يد



(٢٢٢) أخرجه ابن ماجة (٣٥١١) والترمذي (٢٠٥٨) والنسائي (٢٧١/٨)، وصححه الألباني انظر حديث رقم: ٤٩٠٢ في صحيح الجامع.



### فبحر جودك يروي كل من يرد

فلا تردخها يارب خائبة

والسؤال -أيها الإخوة- كيف نعالج أنفسنا بالرقى الشرعية؟

والجواب: أن يقرأ وينفث على المريض أو يقرأ في ماء ويسقاه المريض بآيات القرآن كالفاتحة والمعوذتين وغيرها من آيات القرآن العظيم، وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب المريض منه ثلاث مرات ويغتسل بالباقي وبذلك يزول الداء إن شاء الله -تعالى - وإن دعت الحاجة إلى إعادة ذلك مرتين أو أكثر فلا بأس حتى يزول المرض وقد جرب كثيرًا فنفع الله به. وكذا تقرأ سورة الفاتحة، وآية الكرسي، والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وسورة الإخلاص، والمعوذتين ثلاث مرات أو

وكذا تقرأ سورة الفاتحة، وآية الكرسي، والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وسورة الإخلاص، والمعوذتين ثلاث مرات أو أكثر مع النفث ومسح الوجع باليد اليمني.

ومنها التعوذات والرقى والدعوات الجامعة كدعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك (سبع مرات)، ومنها أن يضع المريض يده على الذي يؤلمه من حسده ويقول: "بسم الله" ثلاث مرات، ويقول: "أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر (سبع مرات)، و« اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما »، و « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق »، وهذه التعوذات، والدعوات، والرقى يعالج بما من السحر، والعين، ومس الجان، وجميع الأمراض ؛ فإنها رقى جامعة نافعة بإذن الله -تعالى -. (۲۲۳)

أيها الإخوة هذا عن الرقى تعريفها وحكمها فماذا عن التمائم وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء:

تعريف التمائم وأحكامها.

أيها الإخوة: التمائم جمع تميمة: وهي التي يسميها الناس اليوم "حجاب" يتخذونه من خَرَزَات أو ما أشبهها ويضعونها في جلد أو ورق أو قماش ويخيطونه ثم يعلقونه على صدر المريض أو الطفل الصغير بغرض الوقاية من العين والحسد أو الشفاء من مرض وقع.

وهي من موروثات الجاهلية قال الحافظ ابن حجر: والتمائم: جمع تميمة، وهي خرز أو قلادة تعلق في الرأس كانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات. (٢٢٤)

وقال العلامة ابن الأثير: التمائم جمع تميمة وهي خَرَزات كانت العرب تُعلّقها على أولادهم يَتَّقُون بما العين في زعْمهم فأبطلها الإسلام. (٢٢٠)



<sup>(</sup>٢٢٣) الدعاء ويليه العلاج بالرقى من الكتاب والسنة (ص / ٤٠).

<sup>(</sup>۲۲٤) فتح الباري (۱٦ / ۲٥٨).

<sup>(</sup>٢٢٥) النهاية في غريب الأثر (١ / ٥٣٦).



فالعجب أن كثيراً من المسلمين يتعلق قلبه بهذه التمائم والأحجبة والحظاظات حتى ليظن أنها هي التي تنفعه وتدفع عنه الضر وتجلب له الشفاء، ونسى أولئك أن الشافي هو الله والشفاء بيده.

قال الله -تعالى-: {وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ } (١٧) سورة الأنعام. وقال سبحانه: {وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } (١٠٧)سورة يونس.

وقال سبحانه: {وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ بَحْأُرُونَ } (٥٣)سورة النحل.

ففي هذه الآيات الكريمات دلالة واضحة على أنه لا يكشف الضر إلا الله، وأنه سبحانه هو الذي يجب أن يلجأ إليه العباد لجلب الخير ودفع الشر وإلى الأسباب التي شرعها وهو القادر على ذلك بسبب أو بغير سبب.

وكان المصطفى -صلى الله عليه وسلم- إذا رقى مريضاً قال:

"اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً "(٢٢٦)، فالشافي هو الله والشفاء كله بيد الله -عز وجل-.

وعن قيس بن السكن الأسدي قال: دخل عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- على امرأة - أي من أهله- فرأى عليها خرزاً من الحمرة فقطعه قطعاً عنيفاً، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء وقال: كان مما حفظنا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الرُقى والتمائم والتّولة شرك). (٢٢٧)

وعن عيسى بن عبد الرحمن قال: دخلنا على عبد الله بن عكيم وهو مريض نعوده فقيل له: لو تعلقت شيئاً! فقال: أتعلق شيئاً وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تعلق شيئاً وكل إليه)(٢٢٨)؟!

وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- مرفوعاً: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)(٢٢٩)

وعنه -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من علق تميمة فقد أشرك). (٢٣٠) ولهذا الحديث قصة كما في مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط، فبايع تسعة،



<sup>(</sup>٢٢٦) أخرجه البخاري ٥٧٤٣، ومسلم ٥٨٣٦.

<sup>(</sup>٢٢٧) أخرجه أبو داود (٣٨٨٣)، وحسنه الألباني، انظر مشكاة المصابيح (٤٥٥٢).

<sup>(</sup>۲۲۸) أخرجه أحمد (۲۰/٤)، والترمذي (۲۰۷۲)، وهو حسن لغيره، كما ذكر الأرناؤوط في التعليق على المسند.

<sup>(</sup>٢٢٩) أخرجه أحمد (٤/٤) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٠١٤).

<sup>(</sup>٢٣٠) أخرجه أحمد (٤/ ١٥٦) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٣٨٨)، الصحيحة ٢٩٤.



وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا؟ قال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها، فبايعه وقال: "من علق تميمة فقد أشرك".

قال العلامة الألباني -رحمه الله-: ولا تزال هذه الضلالة فاشية بين البدو والفلاحين وبعض المدنيين، ومثلها الخرزات التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة يعلقونها على المرآة!

وبعضهم يعلق نعلًا في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها! وغيرهم يعلقون نعل فرس في واجهة الدار أو الدكان! كل ذلك لدفع العين زعموا، و غير ذلك مما عم وطم بسبب الجهل بالتوحيد، وما ينافيه من الشركيات والوثنيات التي ما بعثت الرسل وأنزلت الكتب إلا من أجل إبطالها والقضاء عليها، فإلى الله المشتكى من جهل المسلمين اليوم، وبعدهم عن الدين.

ولم يقف الأمر ببعضهم عند مجرد المخالفة، بل تعداه إلى التقرب بها إلى الله -تعالى-! فهذا الشيخ الجزولي صاحب" دلائل الخيرات" يقول في الحزب السابع في يوم الأحد (ص ١١١ طبع بولاق): "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما سجعت الحمائم، وحمت الحوائم، وسرحت البهائم، ونفعت التمائم"!

فالحذر الحذر أن تتعلق قلوبنا بمذه التماتم والأحجبة فإنما لا تضر ولا تنفع فانفضها جميعها من قلبك يا عبد الله.

وليس هذا بالطبع اعتقاد كل الناس كما عبرت عن ذلك أنفا فقلت بعض الناس، فهناك والحمد لله موحدون وموقنون بأن الشفاء من عند الله -تعالى-، ولذلك فإنهم إذا عمدوا إلى هذه التمائم يصنعونها لأولادهم فإنهم لا يصنعونها مثلاً من خرز ولا نعل ولا نحوه وإنما يجعلونها من شيء من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة خالية من أي شرك أو طلاسم غير مفهومة وهم على عقيدة صافية مؤكدة بأنه لا يجلب الخير ولا يدفع الشر إلا الله.

فهل هذا العمل. أيها الإخوة . صحيح في دين الله؟

والجواب: الأولى تركه، لأنه قد يُعرَّض هذا الحجاب المكتوب فيه القرآن أو السنة إلى الامتهان من قبل الولد الصغير أو إهمال الرجل الكبير، خاصة إذا دخل به دورات المياه، أو كان جنباً.

ولهذا قال بعض أهل العلم بمنع التعليق لهذه التمائم واستدلوا بما يلي:

1 - عموم النهي الوارد في تحريم التمائم ولم يأت ما يخصص هذا العموم. والقاعدة الأصولية تقول: إن العام يبقى على عمومه حتى يرد دليل بالتخصيص. قال -صلى الله عليه وسلم-: (من علق تميمة فقد أشرك). وقال: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك). قالوا: فهذه الأحاديث دلت بعمومها على منع التعليق مطلقاً، ولم يرد ما يخصص التمائم التي من القرآن، أو غيره فالواجب حملها على عمومها.





٢- لو كان هذا العمل مشروعاً لبينه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأمته إذ البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة، والمتتبع للسنة يرى أن جميع الأحاديث الواردة في الأذكار والدعوات وردت بلفظ من قال: كذا، أو من قرأ كذا ولم يرد في حديث واحد من كتب كذا أو علق كذا.

وفي ذلك قال ابن العربي: وتعليق القرآن ليس من السنة، وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق.

٣- سد الذرائع، وهذا أمر عظيم في الشريعة، ومعلوم أنا إذا قلنا بجواز تعليق التمائم التي من الآيات القرآنية، والدعوات النبوية انفتح باب الشرك، واشتبهت التميمة الجائزة بالممنوعة، وتعذر التمييز بينهما إلا بمشقة عظيمة، ولاستغل هذا الباب دعاة الضلال والخرافات، وأيضاً فإن هذه التمائم تعرض القرآن للنجاسات والأماكن التي يجب أن ينزه القرآن عنها، ومن علقه يتعذر عليه المحافظة على ذلك خاصة عندما يعلق على الأطفال. (٢٣١)

وهناك من الأذكار والأدعية ما يحصن به المرء نفسه وماله وولده فلا تقع له الشرور، ووسائل أخرى لعلاج ذلك إن وقع وكلها شرعية.

وقد أشرنا إليها قبل ذلك في خطبة: "غيوم في سماء العقيدة الصافية".

فليرجع إليها من أراد البديل للتمائم والشيء بالشيء يذكر وبالمناسبة أقول: إننا ننتظر من الآباء الفضلاء والأمهات الفضليات أن يحصنوا قلوب أولادهم بالقرآن والسنة والعقيدة الصحيحة حفظاً واعتقاداً وعملاً، لا بالتمائم والعزائم والأحجبة فإنهم متى تحصنوا بالقرآن في قلوبهم وبالسنة في جوارحهم وسلوكهم حُفِظوا بحفظ الله وأمنوا من كل ما يؤذيهم، ورحم الله من قال:

يا أحتُ أنت رعاك الله عُدّتنا لخلق جيل قويّ غير مشبوه فلقّني طفلك الإسلام فَهْو له كالمنهل العذب ما ينفكّ يرويه وأبعديه عن الشيطان يفتنه بجنده الكُثْرِ في الدنيا ويُغْويه وسلّحيه بما في الدين من أدب ومن محبّته البيضاء فاسقيه ونشئيه على هَدْى الكتاب ومن آياته الغرّ يا أختاه غذّيه (٢٣٢)

فلنرّب أولادنا على هدى من القرءان والسنة وليحفظهم الله الذي يحفظ القرءان والسنة.

(٢٣١) التمائم في ميزان العقيدة.

STORE NEW A EXCLUSIVE

<sup>(</sup>٢٣٢) إلى الأمهات المسلمات - محمد صيام - شعراء الدعوة- (٢ / ٧٢).



أيها الإخوة! أما التمائم المحرمة التي يتخذها الناس من الخرز أو الأوتار أو الحلق من الحديد كالأساور والحظاظات والسلاسل فإن تعليقها محرم بلا ريب فهي ليست من الأسباب المباحة والأدوية المعروفة.

فلا ينبغي أن نعتقد فيها شيئاً من النفع كما هي عقيدة بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله وعن فعل هؤلاء نتساءل: أو ما سمع هؤلاء قول الله -تعالى-: "وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السموات وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الل

فالنافع الضار الكافي الشافي المعافي هو الله رب العالمين لا السلاسل ولا الحظاظات ولا التمائم ولا الأحجبة.

أو ما سمع هؤلاء قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ عَلَقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ». (٢٣٢)

أو ما سمع هؤلاء قول رسول الله —صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكُ ». (٢٣٤) وسيأتي معنا الآن تفسير التولة وحكمها.

ولهذا دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الذين يعلقون التمائم يريدون أن يكمل لهم الشفاء وتتم لهم الصحة فاتخذوا طريقاً عوجاً، دعا عليهم المصطفى -صلى الله عليه وسلم- أن يعاملهم الله بضد قصدهم فقال: "من تعلق تميمة فلا أتم الله له"(٢٣٥).

فانتبه أيها الحبيب يا من تضع على باب بيتك أو في سيارتك أو في متحرك أو في رقبة ولدك أو في رقبتك حجاباً أو قلادة لدفع العين أو لرفع البلاء والضرر، لأنها لا ترد من قدر الله شيئاً ولا ينفعك شيء بسببها فهي لا تأتي بالحظ ولا تأتي بالحظ ولا تأتي بالرزق ولا تمنع العين ولا ترد الحسد بل تضرك، وإنما هذا الذي تأمل كله بيد الله.

وها هو النبي -صلى الله عليه وسلم-كما في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري -رضي الله عنه- أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره قال: فأرسل النبي رسولًا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت". (٢٣٦)

فتأمل حبيبي اهتمام النبي لأمر دينك، فأمر النبي —صلى الله عليه وسلم- بقطعها وأرسل رسولاً من قبله ينفذ ذلك ويعلنه على الناس.



143

<sup>(</sup>٢٣٣) أخرجه أحمد (٤ / ١٥٦)، والحاكم ٤ / ١١٧، وصححه الألباني في الصحيحة (٤٩٢).

<sup>(</sup>٢٣٤) أخرجه أبو داود (٣٨٨٣)، وصححه الألباني في الصحيحة (٣٣١).

<sup>(</sup>٢٣٥) أخرجه الترمذي (٢٠٧٣)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٢٣٦) أخرجه البخاري (٣٠٠٥)، ومسلم (٢١١٥).



ولا زال رسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الدعاة والعلماء، ورثته . صلى الله عليه وسلم . يقومون بما سمعوا منه عليه الصلاة والسلام وما بلغهم عنه فها هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- يرى على امرأته خيطًا في عنقها فقال:

لأنتم يا آل عبد الله أغنياء عن الشرك قالت: إن عيني كانت تطرف فأذهب إلى فلان اليهودي فيرقاها فتسكن، قال رضي الله عنه: إنما ذلك شيطان ينخسها بكفه فإذا رقى كف، ثم قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" (٢٣٧)

أيها الإخوة! من يقوم اليوم منّا رسولاً لرسول الله —صلى الله عليه وسلم— فينبعث على ما بُعث وبعث عليه رسول الله —صلى الله عليه وسلم— فيقطع الأوتار والقلائد والخرزات والحظاظات من نفسه أولاً ومن أهله ثانياً؟ نعم فتش في أهلك فإنك ستسأل عنهم إن لم تنشئهم على التمسك بالتوحيد ونبذ الشرك وإلا وقعت ووقعوا في هاوية الشرك البعيدة وصدق ربى إذ يقول:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)"[الآية-التحريم:٦].

فادع أهلك وادع الناس بالمعروف والحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالآيات والأحاديث بالتي هي أحسن، وذاك واجب على كل مسلم ومسلمة أوضحناه حين تحدثنا في خطبة "عالمية التوحيد".

أيها الإخوة: هل تعرفون أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد نبأنا بأمر هذه الحظاظات التي يلبسها الناس وأخبر بحا خبراً صريحاً؟ نعم ففي الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود وصحيح النسائي من حديث رويفع -رضي الله عنه- قال:

قال لي رسول الله —صلى الله عليه وسلم— يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أو تقلد وتراً، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمداً بريء منه".(٢٣٨)

الله! هذا علم من أعلام النبوة، أن يخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بشيء مستقبل أطلعه الله -تعالى- عليه فيقع كما أخبر وهي هذه الأمور، بل ويخبر النبي بأن الحياة ستطول بهذا الصحابي فيعمر حتى يرى ذلك وقد كان فصلى الله على الذي علمه ربه واصطفاه.



(٢٣٧) الحديث قبل السابق.



أخبر المصطفى بأن الناس ينسون التوحيد الخالص ويعرضوا عن الأسباب الشرعية للشفاء والدواء فيتخذواً أسبابا من عند أنفسهم وينسبوا إليها نفعاً وضراً من دون الله -عز وجل-.

وبالفعل عمر ذلك الصحابي وطالت به الحياة حتى رأى مبادئ تلك الشركيات التي لا زالت مستمرة فينا إلى اليوم.

"يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن "ثلاثة أشياء أو ثلاث رسائل يبعث إلينا بها النبي -صلى الله عليه وسلم:

الرسالة الأولى: "من عقد لحيته"

وذلك على صورة من الصور سواء في حرب كما كانوا يعقدون لحاهم يرون بها الظفر والنصر على أعدائهم، أو كما يعقدها المترفون والأغنياء لتحسينها يقصدون بها الجمال أو لتردعنهم العين وتدفع المكاره، أو تشبهاً بأعداء الله الفرس وغيرهم الذين كانوا يفعلون ذلك تكبراً وتجبراً وشمماً واستعلاء على خلق الله أو المقصود بذلك في الصلاة بين يدي الله يمسكها أو يربطها.

أو أي صورة من صور عقد اللحية وهذا بالطبع أيام كانت للمسلمين لحى فنحن الآن وللأسف تفرنجنا وتغربنا عن شكلنا الإسلامي وهدينا النبوي المحمدي فالنبي -صلى الله عليه وسلم- يخاطب الذين لهم لحى نسأل الله أن يهدي المسلمين إلى سنة النبي الأمين.

الرسالة الثانية: "أو تقلد وتراً"

وهذا هو ما تحدثنا عنه من التمائم فتعليق الأوتار وتقليدها الإبل والبقر وغيرها من أنواع التمائم، فقد كان العربي في الجاهلية إذا اخلق وتر قوسه يضعه في رقبة بعيره تبركاً ودفعاً للعين عنها، ونحن نفعل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله نعلق فردة من حذاء في السيارة وفي رقبة البقر والجاموس وعلى أبواب المتاجر، فيا لله الأسف والعجب وضعنا اعتقادنا في فردة جزمه وقل في ذلك ما تشاء فلا يقف الأمر على فردة الحذاء هذه بل هي أهون من حبات البرسيم أو القمح في حجاب، أو القرآن يكتب بالمقلوب على يد ساحر لعين أو مدعي العلاج بالقرآن وهو يعالج بالجان والشيطان، أفيقوا يا عباد الله فهل هربنا من رق الجاهلية إلى عبادة الرحمن إلا من أجل الحرية التي جاءنا بما الإسلام ومن المفروض أن نسعى عما بين العالمين لكننا كسالى في سبيل ذلك يحدث هذا في حين أن بعض الفاسقين الفاسدين نشطين ساعين ينادون في عصرنا بالتحرر من الدين والانفلات من هديه أم إنه كما قيل:

هربوا من الرق الذي له خلقوا وقبلوا برق النفس والهوى والشيطان





الرسالة الثالثة: "أو استنجى برجيع دابة أو عظم"

وهذا حرام لأنه طعام الجن ودوابهم الذي سألوه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المرة التي لقيهم فيها فقرأ عليهم القرءان فاسلموا وآمنوا فكان ذلك زادهم وزاد دوابهم فلذلك نهى النبي . صلى الله عليه . عن الاستنجاء بهما أي: بروث الدواب والعظام بأسرها.

هذه رسائل ثلاثة: "من عقد لحيته، أو تقلد وتراً، أو استنجى برجيع دابة أو عظم: فإن محمداً بريء منه"، يا الله يا حفيظ من هذا الوعيد الشديد العظيم، يبرأ النبي ويتبرأ من الذين يفعلون هذا، اللهم إننا براء من هذا كله فاكتب لنا ولاء نبيك وحبه.

اللهم إنا نبرأ إليك من هذه الأفعال والأقوال والأعمال، نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرخاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن التوكل والتفويض والاعتماد إلا عليك

أيها الإخوة ومن أنواع التمائم: التولة وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء:

التولة وحكمها.

ونلتقى به بعد جلسة الاستراحة وأستغفر الله لي ولكم.

### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإحوة!

ثالثًا: التولة وحكمها.

التولة -أيها الإخوة- هي شيء يصنعه بعض الناس ممن لا يتقي الله عند السحرة والمشعوذين ويكذبون على القدر وعلى أنفسهم أنها تحبب الرجل إلى امرأته وتحبب المرأة إلى زوجها ويسمونه الصرف والعطف وهذا من السحر، سحر التفريق والجمع كما قال -عز وجل-: "فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ". [البقرة: ١٠٢]





فهو سحر يفرق ويجمع لأنه عمل شيطاني، يعمل الساحر ذلك في أشياء تنفر الإنسان من الإنسان أو الرجل من زوجته، أو الزوجة من زوجها وهو من عمل الشياطين.

فالسحرة لما تقربوا من الشياطين وحدموهم وأشركوا بالله، فالشياطين في مقابل ذلك ساعدتهم في هذه الأمور.

وهذا كثير في الناس خصوصاً وقد اتخذ حرفة ومهنة في بعض البلاد التي لا يعتني فيها بأمر العقيدة من قبل الحكومات والعلماء والدعاة والهيئات والرعية، وهكذا اتخذ الكفر بالله حرفة ووظيفة يحترفها ويمتهنها من لا يؤمنون، وأما حكم هذه التولة فهي حرام بإجماع المسلمين بل هي كفر من الفاعل المباشر لها وهم السحرة والمشعوذين وكذلك ممن اعتقد فيها ودبرها من الأزواج والزوجات أو غيرهم.

وقال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- -تعالى-: "التولة"، شيء يعلقونه على الزوج، يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وهذا شرك، لأنه ليس بسبب شرعي ولا سبب فطري طبيعي للحب.

ومثل ذلك الدُّبْلَة، والدبلة: خاتم يشترى عند الزواج يوضع في يد الزوج، وإذا ألقاه الزوج، قالت المرأة: إنه لا يحبها، فهم يعتقدون فيه النفع والضرر، ويقولون: إنه ما دام في يد الزوج، فإنه يعني أن العلاقة بينهما ثابتة، والعكس بالعكس، فإذا وجدت هذه النية، فإنه من الشرك الأصغر، وإن لم توجد هذه النية – وهي بعيدة ألا تصحبها .، ففيه تشبه بالنصارى، فإنحا مأخوذة منهم، وإن كانت من الذهب، فهي بالنسبة للرجل فيها محذور ثالث، وهو لبس الذهب، فهي إما من الشرك، أو تحريم النوع إن كانت للرجال، فإن خلت من ذلك، فهي جائزة لأنها خاتم من الخواتم.

ويبين العلامة الألباني وجه التشبه بالنصارى في ذلك فيقول: ويرجع ذلك إلى عادة قديمة لهم عندما كان العروس يضع الخاتم على رأس السبابة ويقول: الابن ثم يضع على رأس السبابة ويقول: الابن ثم يضع على رأس الوسطى ويقول: الروح القدس وعندما يقول آمين يضعه أخيرًا في البنصر حيث يستقر. (٢٤٠)

فاتقوا الله أيها المؤمنون وحافظوا على دينكم فذلك العطف والصرف والتولة التي تسببهما سحر، والسحر كفر بالله -عز وجل- والساحر كافر وصدق ربي إذ يقول:



(٢٣٩) القول المفيد (١/ ١٠٣).

<sup>(</sup>۲٤٠) آداب الزفاف (ص ۱۳۹).



وفي الحديث الذي أحرجه ابن جرير وجود إسناده الحافظ ابن كثير -رحمه الله-، وهو أثر غريب عجيب، قال الإمام أبو جعفر بن جرير، -رحمه الله-: بسنده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم [رضى الله عنها وعن أبيها] أنها قالت: قدمت امرأة عليَّ من أهل دومة الجندل، جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حَدَاثة ذلك، تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر، ولم تعمل به. قالت عائشة، رضى الله عنها، لعُرْوَة: يا ابن أحتى، فرأيتها تبكي حين لم تحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها كانت تبكى حتى إني لأرحمها، وتقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت. كان لي زوج فغاب عني، فدخلت على عجوز فشكوت ذلك إليها، فقالت: إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين، فركبتُ أحدهما وركبت الآخر، فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل، وإذا برجلين معلقين بأرجلهما. فقالا ما جاء بك؟ فقلتُ: أتعلم السحر. فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري، فارجعي. فأبيت وقلت: لا. قالا فاذهبي إلى ذلك التنور، فبولى فيه. فذهبت ففزعتُ ولم أفعل، فرجعت إليهما، فقالا أفعلت؟ فقلت: نعم. فقالا: هل رأيت شيئًا؟ فقلت: لم أر شيئًا. فقالا: لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري [فإنك على رأس أمرك]. فأرْبَبْت وأبيت. فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت فاقشعررت [وخفت] ثم رجعت إليهما فقلت: قد فعلت. فقالا: فما رأيت؟ فقلت: لم أر شيمًا. فقالا: كذبت، لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري؛ فإنك على رأس أمرك. فأرببتُ وأبيتُ. فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور، فبولى فيه. فذهبت إليه فبلت فيه، فرأيت فارسًا مقنعًا بحديد خرَج مني، فذهب في السماء وغاب [عني] حتى ما أراه، فجئتهما فقلت: قد فعلت. فقالا: فما رأيت؟ قلت: رأيت فارسًا مقنعًا خرج مني فذهب في السماء، حتى ما أراه. فقالا: صدقت، ذلك إيمانك خرج منك، اذهبي. فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئًا وما قالا لي شيئًا. فقالت: بلي، لم تريدي شيئًا إلا كان، خذي هذا القمح فابذري، فبذرت، وقلت: أطلعي فأطلعت وقلت: أحقلي فأحقلت ثم قلت: أفْركي فأفركتْ. ثم قلت: أيبسي فأيبست. ثم قلت: أطحني فأطحنت. ثم قلت: أحبزي فأخبزت. فلما رأيتُ أبي لا أريد شيئًا إلا كان، سقط في يدى وندمت - والله- يا أم المؤمنين والله ما فعلت شيئًا قط ولا أفعله أبدًا.

قالت: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يومئذ متوافرون، فما دَرَوا ما يقولون لها، وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه، إلا أنه قد قال لها ابن عباس او بعض من كان عنده-: لو كان أبواك حيين أو أحدهما [لكانا يكفيانك].

قال هشام: فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان، قال ابن أبي الزناد: وكان هشام يقول: إنهم كانوا أهل الورع والخشية من الله. ثم يقول هشام: لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت نوكى أهل حمق وتكلف بغير علم، قال الحافظ ابن كثير: فهذا إسناد جيد إلى عائشة، رضي الله عنها. (٢٤١)



(۲٤۱) تفسير ابن كثير - (۱ / ٣٦١).



فيا لضياع الإيمان والدين لدى المسلمين في عالم السحرة والمشعوذون فيه هم الذين يشيرون اليوم عليهم افعلوا، لا تفعلوا، امشوا، قفوا اركبوا، بل هناك من المسلمين من لا يرعوي أن يرسم له السحرة حياته وفق منهج مسطور لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من شئونه الخاصة والعامة إلا أحصاها يحذوه خطوة بخطوة لا يخرج عنه ألبتة.

فبالله عليكم أهؤلاء مسلمون؟! أو هذا إسلام؟ إننا نحتاج إلى وقفة صادقة مع أنفسنا لنعيد مراجعة وقراءة حياتنا، فهل بالفعل نحن متوكلون على الله؟ وهذا هو عنصرنا الرابع والأحير من عناصر اللقاء: وقفة صادقة.

نعم إنها وقفة تقييم لموقفنا من الشركيات في أنفسنا وفي أهلينا ومن حولنا، وتقدير لإيماننا وإيمانهم كذلك فإن بعضنا إن لم يكن كلنا يزعم نفسه على إيمان جبريل وميكائيل يحسب نفسه أبعد ما يكون عن الشرك ونسى أن رسول الله —صلى الله عليه وسلم— قدوة المحقين وإمام الموحدين وسيد العابدين القانتين المتوكلين كان يحذر الشرك على نفسه، ولذا كان يسأل الله —تعالى — كل يوم أن يعيذه من الشرك وأن يغفر له ما عساه أن يكون وقع فيه وهو لا يدري فقد كان من دعاء النبي —صلى الله عليه وسلم — كل صباح ومساء:

"اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم"(٢٤٢) والحديث أحرجه أحمد وغيره، بسند صحيح، فهل أنا وأنت بمنجى مما حَذِرَهُ على نفسه رسول الله —صلى الله عليه وسلم؟ أم قد سبق لنا عند الله عهد بأن لا نقع فيه؟

والجواب: لا هذا ولا ذلك فاللهم غفراً.

أيها الإخوة! إن علينا واجبين اثنين في هذه الوقفة الصادقة مع أنفسنا الأول:أن نتوب إلى الله من غرورنا بأنفسنا وتكبرنا في أنفسنا ونعزم على الاعتراف بحقيقتنا،والثاني: أن نرجع إلى أنفسنا لنقرأها قراءة المتهم لا قراءة الملتمس لها الأعذار.

وأن نحاسبها محاسبة الشريك الشحيح حتى نعتق من رق هذه النفس والهوى والدنيا والشيطان:

إني ابتليت بأربع ما سلطوا على إلا لشقوتي وعنائي

إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟

ولنردد في تواضع قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صباحاً ومساءً: "اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم".



(٢٤٢) أخرجه أحمد (٤ / ٣٠٤)، وغيره، وانظر صحيح الجامع ٣ / ٢٣٣ وصحيح الترغيب والترهيب ١ / ١٩.



## التبرك بين المشروع والممنوع

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

## أما بعد فيا أيها الإخوة!

إن الله - تبارك وتعالى - لما أراد خلق الخلق سوّى الأرض وعدّلها وكمّلها وجعل فيها أقواتها وقدرلها ما به تؤدي وتؤدى عليها الوظيفة التي خلقت من أجلها، وتمت نعمة ربنا على هذه الأرض كاملة يوم بارك فيها سبحانه ببركته التي ليس لها حد ولا منتهى، تلك البركة التي لا يستطيع شيئ من الخلق المعيشة بدونها ولو لحظة أو أقل من ذلك والتي سيظل الخلق بأسرهم يفتقرون إليها ويتمتعون بما إلى أن تزول الأرض ويفنى من عليها وإلى الله ربهم يرجعون ولكن صنفاً من الخلق لا يدركون شيئاً من ذلك كله يحسبون أن الكون حلق صدفة وأقهم أوجدوا عبثاً وهملاً، قال الله -تعالى - موبحًا ومنكرًا على الكافرين الذين جحدوا نعمة الله وفضله عليهم وكفروا برسله لما جاءتهم: "قُلُ أَيْنَكُمْ لتَكُفُّرُونَ بِالَّذِي حَلَقَ الْأَرْضَ فِي الكافرين الذين جحدوا نعمة الله وفضله عليهم وكفروا برسله لما جاءتهم: "قُلُ أَيْنَكُمْ لتَكُفُّرُونَ بِالَّذِي حَلَقَ الْأَرْضَ فِي الكافرين الذين جحدوا نعمة الله وفضله عليهم وكفروا برسله لما جاءتهم: "قُلُ أَيْنَكُمْ لتَكُفُّرُونَ بِالَّذِي عَلَقَ الْأَرْضَ فِي المَّاتِي مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (١٠) ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُحَانٌ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ النِّينَ طُوعًا أَوْ كَرْهًا قَالتَنا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (١١)" أَصَابَ الله الله الله الله المَعْ وَهِيَ دُحَانٌ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ النِّينَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالتَنا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (١١)"

أيها الإخوة! ومن هذه البركة التي وضعها الله -تعالى- في الأرض أن جعل في كل سبب تقوم به الحياة خاصيته التي بحا تتأدى وظيفته، فالماء مثلاً خاصيته الإرواء، والنار خاصيتها الإنضاج والإحراق، والأكل خاصيته الإشباع وهكذا، وهذه ينتفع بما المؤمن وغيره.

ولكن الله سبحانه قد جعل في أشياء خاصة بركة من لدنه زائدة عن الحد الذي به تتأدى وظيفة مثله. تشريفاً وتكريماً خاصّاً لا يحصل إلا لأهل الإيمان به -عز وجل-.

كما وضع الله في ماء زمزم البركة في أن يشبع من جوع وليست هذه صفة مثله من الماء، وجعله كذلك يداوي من الأمراض ويشفى من الأدواء وليست هذه كذلك صفة مثله.

وكما جعل الله في الكعبة المعظمة زادها الله تعظيماً وتشريفاً بركة خاصة ليست لما سواها من الأشياء من حجر أو غيره.

وكذلك ما في الحجر الأسود الأسعد، وكذلك ما في ريق النبي. صلى الله عليه وسلم. وغيرها وغيرها الكثير مما وهب الله من بركته.

هذه هبة الله في بعض خلقه، بينما سلب الله -تعالى- أشياء البركة والمنفعة معاً فجعلها تضر ولا تنفع وتؤذي ولا تجلب خيراً، وهكذا تنوعت مخلوقات الله حسب مشيئته -سبحانه وتعالى- وأمره وإرادته ومحبته وما شاء الله كان وما لم يشأ لم



يكن، فالأمر يتعلق تعلقاً كاملاً بالمشيئة الإلهية ويرجع إلى الله في كل جزئياته، ومعنى ذلك أن طلب نفع الأشياء والتماس بركتها لا يكون إلا بحسب الشرع الكريم من طريقيه المعروفين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم التسليم والسؤال –أيها الإخوة – فهل امتثل العباد ذلك؟ وهل بحث الناس في ذلك أصلاً ليستمسكوا به؟ هذا ما تجيب عليه الدقائق القريبة التالية ونحن نناقش في هذه اللحظة قضية من أخطر القضايا ألا وهي التبرك، وقد اعتدنا أن نؤصل ولا نشتت وأن نفصل ولا نجمل وأن نستدل عن الله –تبارك وتعالى – ورسوله –صلى الله عليه وسلم ولا نلقى الكلام جزافاً لذا فأعيروني –أيها الإخوة – الأسماع والقلوب وسأركز الحديث في العنصرين التاليين فقط:

أولاً: التبرك تعريفه وأقسامه.

ثانياً: الأسباب الشرعية لنزول البركة.

أيها الإخوة! التبرك هو طلب البركة بواسطة يلزمها العبد رغبة في حصول الخير ونزوله من الله -تعالى- ولابد أن نؤصل مما سبق أن قدمنا قاعدة تستمر معنا إلى آخر لقائنا هذا وهي أن البركة إنما هي من الله -تبارك وتعالى- وحده، لأنه هو مالكها وواهبها، فمن أراد البركة فليطلبها منه -عز وجل-، فمن آمن بهذا فليلتزم ما دل الدليل على أنه مبارك وليجتنب ما ليس كذلك، فإن الأول ينفعه والثاني يضره.

وهذا يدفعنا إلى بيان أقسام التبرك وهو ينقسم إلى: تبرك مشروع وتبرك ممنوع.

أما التبرك المشروع: فهو مثل التبرك بأفعاله —صلى الله عليه وسلم— وبذاته المشرفة وبآثاره الحسية المنفصلة عنه كما كان يفعل ذلك أصحاب النبي —صلى الله عليه وسلم— به ولا ينكر عليهم ذلك، روى ابن إسحاق أن رسول الله —صلى الله عليه وسلم— عدل الصفوف في يوم بدر وفي يده قدح فمر بسواد بن غزية فطعن في بطنه فقال: أوجعتني يا رسول الله عليه وسلم— عدل المعلني أقتص منك فكشف عن بطنه فاعتنق سواد بطن رسول الله —صلى الله عليه وسلم— وقبله فدعا له رسول الله —صلى الله عليه وسلم— بخير، وقال: مالك؟

قال: قد حضر ما رأيت -أي القتال- فإن أقتل أحب أن يكون آخرُ وما مس جلدي جلدُ وفي فيحرمني الله على النار (٢٤٣) وكما أخذ الصحابي من النبي الشملة لتكون كفنه في قبره يكفن فيها والحديث أخرجه ابن ماجه بسند صحيح عن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة قال وما البردة قال الشملة (أي العباءة) قالت يا رسول الله نسجت هذه بيدي لأكسوكها فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها فخرج علينا فيها، وإنما لإزاره، فجاء فلان بن فلان رجل سماه يومئذ فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه البردة اكسنيها؟ قال: نعم، فلما دخل طواها وأرسل بما إليه، فقال له القوم: والله ما أحسنت كسيها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها ثم



(٢٤٣) أخرجه ابن إسحاق في"السيرة"(٢ / ٢٦٦ – سيرة ابن هشام) ومن طريقه أبو نعيم في"معرفة الصحابة"

(ق ٣٠٣ / ١) و ابن الأثير في "أسد الغابة" (٢ / ٣٣٢) وحسنه الألباني في "الصحيحة" ٦ / ٨٠٨.



سألته إياها وقد علمت أنه لا يرد سائلاً! فقال: إني والله ما سألته إياها لألبسها ولكن سألته إياها لتكون كفني فقال سهل: فكانت كفنه يوم مات (٢٤٤).

وفي صلح الحديبية لما أراد النبي —صلى الله عليه وسلم - أن يُرِي المشركين حرص الصحابة على اتباعه كما في الحديث في البخاري: "ثُمُّ إِنَّ عُرْوَةً جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَيْنَيْهِ. قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كُفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِمَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمْرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَى كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، فَرَجَعَ عُرُوةُ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَى قَوْمٍ، وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكَا مَحَابِ بَعُكَمْ وَلَا اللهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا وَعُمَدُ وَعَدْتُ عَلَى اللهُ عليه وسلم - مُحَمَّدًا، وَاللَّهِ إِنْ تَنَجَّمَ ثُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كَفَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَدَلَكَ بِمَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُمُ أَوْذَا تَوَضَّاً كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَصُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ حَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُجِدُّونَ إِيَهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةً رُشُدٍ، فَاقْبَلُوهَا. (٢٤٥)

وأصاب أنس من النبي -صلى الله عليه وسلم- شعرات فكانت عنده واحتفظ بما أهله وانتقلت من بعد إلى ابن سيرين الإمام العالم فكان يقول: إن عندنا شعرات من شعر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصبناها من قبل بعض آل أنس ما أود أن لى بما الدنيا جميعاً.

وغير ذلك كثير: هذا من التبرك المشروع، ومنه أيضاً التبرك بمجالسة الصالحين ومخالطتهم من العلماء والزهاد وأهل الفقه والعبادة والورع فهؤلاء القوم لا يشقى بهم أبداً جليسهم.

ومن التبرك المشروع: التبرك بماء زمزم فإنها مطعمة مشبعة من الجوع، وشافية واقية من الأمراض والأسقام، كما قال النبي —صلى الله عليه وسلم- "ماء زمزم لما شرب له" (٢٤٦)وكما قال:" إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ ». (٢٤٧)

هذا هو التبرك المشروع، وأما التبرك الممنوع: فهو ماكان من التبرك بالأحجار والأشجار وجدر القبور والأضرحة على النحو الذي يفعله بعض من لا يعرف في دين الله شيئاً فيهلك نفسه بالشرك الأكبر أو الأصغر ظاناً أنه يجلب لها الخير ويدفع عنها الضر وينسى أن هذا عين ماكان يفعله المشركون والكافرون في جاهليتهم التي جاء الرسول —صلى الله عليه وسلم – لإخراجهم من ظلماتها إلى أنوار التوحيد.



<sup>(</sup>٢٤٤) أخرجه ابن ماجه (٣٥٥٥)، وصححه الألباني في صحيحه.

<sup>(</sup>٢٤٥) أخرجه البخاري ٢٧٣١ و٢٧٣٢.

<sup>(</sup>٢٤٦) أخرجه أحمد (٣ / ٣٥٧، ٣٧٢) وابن ماجه (٣٠٦٢)، وصححه الألباني في الإرواء (١١٢٣).

<sup>(</sup>۲٤۷) أخرجه مسلم ۲۵۱۳.



كانوا يتبركون بالأحجار والأشجار والأصنام كما قال الله -عز وجل-: "أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (١٩)وَمَنَاةَ القَّالِقَةَ الْأُخْرَى (٢٠)أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأُنْثَى (٢١)تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (٢٢)إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِمَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْمُدَى (٢٣)".

والمعنى يقول -تعالى-: "أفرأيتم أيها المشركون هذه الآلهة المزعومة هل نفعت أو ضرت؟ وهذا استفهام إنكاري، توبيخاً وإنكارا لهم على هذا الفعل، فماذا يكون جوابمم؟

إنهم لا يستطيعون أن يقولوا: تنفع وتضر، لأنها ليست كذلك فإنها لا تملك ذلك لنفسها فضلاً عن أن تملكه لغيرها: واستمع معي لما يذكر الحافظ ابن كثير في السيرة النبوية عن راشد بن عبد ربه أحد الصحابة الفضلاء العقلاء الرشداء قال: كان الصنم الذى يقال له سواع "بالمعلاة من رهط" تدين له هذيل وبنو ظفر بن سليم، فأرسلت بنو ظفر راشد بن عبد ربه بهدية من سليم إلى سواع.

قال راشد: فألفيت مع الفجر إلى صنم قبل صنم سواع، فإذا صارخ يصرخ من جوفه يقول: العجب، كل العجب، من خروج نبى من بنى عبد المطلب، يحرم الزنا والربا والذبح للأصنام، وحرست السماء ورمينا بالشهب، العجب، كل العجب.

ثم هتف صنم آخر من جوفه: تُرك الضمارُ وكان يُعبد، خرج النبي أحمد، يصلى الصلاة ويأمر بالزكاة والصيام، والبر والصلات للأرحام.

ثم هتف من جوف صنم آخر هاتف يقول:

إن الذي ورث النبوة والهدى \* بعد ابن مريم من قريش مهتدى

نبي أتى يخبر بما سبق، وبما يكون اليوم حقًّا أو غد.

قال راشد: فألفيت سواعاً مع الفجر وثعلبان يلحسان ما حوله، ويأكلان ما يهدى له، ثم يعوجان عليه ببولهما، فعند ذلك قال راشد بن عبد ربه:

أرب يبولُ الثعلبانِ برأسه \* لقد ذَلَّ من بالت عليه الثعالب

وذلك عند مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومهاجره إلى المدينة وتسامع الناس به، فخرج راشد حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم: "ما عليه وسلم في المدينة ومعه كلب له، واسم راشد يومئذ ظالم، واسم كلبه راشد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما اسمك؟" قال: ظالم.

قال: "فما اسم كلبك؟" قال: راشد، قال: "اسمك راشد، واسم كلبك ظالم!" وضحك النبي صلى الله عليه وسلم.



وبايع راشد النبي صلى الله عليه وسلم وأقام بمكة معه، ثم طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيعة بوهاط - ووصفها له - فأقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعلاة من وهاط شأو الفرس، ورميته ثلاث مرات بحجر، وأعطاه إداوة مملوءة من ماء وتفل فيها وقال له: "فرغها في أعلى القطيعة ولا تمنع الناس فضلها "ففعل.

قال ابن كثير: فجعل الماء معيناً يجرى إلى اليوم، فغرس عليها النخل، ويقال: إن وهاط كلها تشرب منه، فسماها الناس ماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهل وهاط يغتسلون بها.

وبلغت رمية راشد الركب الذى يقال له ركب الحجر، وغدا راشد على سواع فكسره. (٢٤٨) فلم يمنعه الصنم ولم يدفعه لأنه ليس له حيلة إلى ذلك فهو حجارة.

وهذه الأصنام هي هي التي حطمها النبي —صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام فكان يضربها بعصاه قائلاً: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا" وكانت تخر ساقطة على الأرض لوجهها عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ: دَخَلَ النّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَثَلاَ أَعُائَةِ نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ (جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا)(جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِدُى). (٢٤٩)

الله -تبارك وتعالى- قرع المشركين في شأن آلهتهم التي كانوا يعبدونها قائلاً: "أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى". أي: هل أعطتكم ما كنتم تؤملون فيها من البركة وحصول الخير حين سألتموها ذلك وطلبتموه إليها؟ أو هل نفعتكم لما وسطتموها إلى الله فجعلتموها بينه وبينكم ترفع لكم حوائجكم بزعمكم وتقربكم إليه زلفى؟ أحيبوا عباد الله: هل أعطتهم الأصنام ما أملوا وهل حصلت لهم ما أرادوا؟ كلا وربي.

وإن ما أخذه المشركون قديماً من أصنامهم هو عين ما سيأخذه القبوريون والمتمسحون حديثاً بالأضرحة تبركاً ورغبة في الخير، فصنيع كصنيع ونتيجة كنتيجة.

فالتبرك بالقبور والأضرحة مردود كله على أصحابه ولم لا، وقد رد النبي -صلى الله عليه وسلم- على أصحابه لما رآهم التمسوا البركة فيما ليس سبباً شرعيّاً لالتماسها وحصولها وذلك هو الذي يلتمسه اليوم المتبركون بالقبور من البركة وهي ليست سبباً شرعيّاً لحصول البركة.

روى الترمذي بسند صحيح عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها: ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الله أكبر! إنها السنن، قلتم. والذي نفسى



<sup>(</sup>۲٤۸) السيرة النبوية لابن كثير - (۱ / ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢٤٩) أخرجه البخاري ٤٧٢٠، ومسلم ٤٧٢٥.



بيده .كما قالت بنو إسرائيل لموسى: "اجْعَلْ لَنَا إِلَهَاكَمَا لَهُمْ أَلِمَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ بَحْهَلُونَ"، لتركبن سنن من كان قبلكم).(٢٥٠)

فهذا رسول الله —صلى الله عليه وسلم- أغلظ على أصحابه واشتد نكيره عليهم وأكبر ما قالوه وأعظمه أن يخرج منهم وبين لهم أن هذه سبيل اليهود والنصارى وأنهم شابحوا اليهود في طلبهم ذاك وكان الأجدر بهم ألا يقعوا في ذلك لأنه لا بركة تلتمس مما لم يجعله الشرع سبباً لها، ولا شك أن هؤلاء الطالبين ليسوا كبار الصحابة ولا الذين رباهم النبي —صلى الله عليه وسلم، بل هم كما قال راوي الحديث: حدثاء عهد بشرك أو بكفر وهم مسلمة الفتح.

فمثل هذا يقال في كل من تبرك بما لم يجعله الشرع المطهر سبباً للبركة وإنما الدافع إليه الهوى والشيطان والعقل والنفس الأمارة بالسوء.

فالله -تعالى - لم يجعل الأحجار والأشجار والقبور والأضرحة سبباً للبركة وهي لا تقدر على منح البركة طلابحا فالشيء من الأشياء لا يخرج البركة ولا يخلقها ولا يوجدها من تلقاء نفسه وإنما الذي يوجد البركة والذي يخلقها هو الله رب العالمين وهو مسبب الأسباب الكريم الوهاب جل في علاه، وبإرادته ومشيئته يجعل في شيء البركة ولا يجعلها في آخر فعلى العبد أن يلزم غرز الشرع الذي رسم وخطى الشرع التي قدر ولا يمشى مع هواه فإنه يضله.

وصدق ربي إذ يقول: "يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحُقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهُوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ أَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ [ص: ٢٦]".

فالتبرك بالأحجار والأشجار ومثله التبرك بالأضرحة والقبور والجدران ممنوع وحرام، ومثله التبرك الموجود في بعض الناس هذه الأيام وهو التبرك بآثار الصالحين كشرب المتبقي من شرابهم على سبيل التبرك، أو التماس عرقهم أو منديلهم، أو التماس عرقهم أو منديلهم، أو أن يحمل الرجل مولوده إلى صالح ليحنكه بتمرة حتى يكون ريق الصالح أول ما يدخل في فمه وهذا ممنوع كله لا يجوز بحال، لأن الناس قاسوا أفعالهم هذه بالصالحين على أفعال الصحابة مع النبي —صلى الله عليه وسلم— وبين غيره مهما كان فضله فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام فقط ولهذا لم يفعل الصحابة هذا مع أبي بكر أو عمر أو عثمان أو على مثلاً.

ذلك لأن البركة في ذات النبي -صلى الله عليه وسلم- فحسب وخاصة به عليه الصلاة والسلام ليست لغيره.

فلا يتبرك بذوات الصالحين قياساً على النبي، لأنه لا يصح، ونحن لا ننفي بذلك التبرك بالصالحين كله.



(٢٥٠) أخرجه أحمد (٢١٨/٥)، والنسائي في السنن الكبرى (١١١٨٥)، والترمذي (٢١٨٠)، وصححه الألباني في ظلال

الجنة (٧٦)، المشكاة (٥٣٦٩).



فهناك تبرك جائز بالصالحين ألا وهو التبرك بالعمل وذلك يكون بالاقتداء بهم في صلاحهم وتقواهم وورعهم وهداهم وعبادتهم والاستفادة من علمهم، فهذا هو المطلوب شرعاً وقد حض الشرع الكريم عليه كما قال ربنا -سبحانه وتعالى- في كتابه: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ"الآية"الممتحنة/٤".

وقال سبحانه: "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ "الممتحنة / ٦٠.

وهكذا فالاقتداء بهم مستحب بنص القرآن الكريم وكذا بالسنة كما في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-"اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر".(٢٥١)

وكذا في حديث العرباض بن سارية: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ". (٢٥٢)

وهناك أيضًا من التبرك الجائز بالصالحين مجالستهم ومصاحبتهم والانضواء في مجالس علمهم فهم القوم لا يشقى بحم حليسهم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ، يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ. قَالَ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُو أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِى قَالُوا يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ، وَيُكَبِّرُونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ.

قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأُوْنِي قَالَ فَيَقُولُونَ لاَ وَاللَّهِ مَا رَأُوْكَ. قَالَ فَيَقُولُ وَكَيْفَ لَوْ رَأُوْنِي قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأُوْهَا قَالَ يَعْوَلُ وَهَلْ رَأُوْهَا قَالَ يَعْوَلُ وَهَلْ رَأُوْهَا قَالَ يَعْوَلُ وَهَلْ رَأُوْهَا قَالَ يَعْوَلُ وَهَلْ رَأُوْهَا قَالَ يَعْوَلُونَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأُوْهَا. قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لاَ وَاللَّهِ مَا رَأُوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لاَ وَاللَّهِ مَا وَأَعْظَمَ فِيها رَغْبَةً. قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّدُونَ قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النَّادِ. قَالَ يَقُولُونَ لاَ وَاللَّهِ مَا وَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأُوْهَا كَانُوا أَشَدَّ هَمْ اللَّهِ مَا يَقُولُونَ لَوْ رَأُوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لاَ وَاللَّهِ مَا رَأُوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لاَ وَاللَّهِ مَا رَأُوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأُوْهَا كَانُوا أَشَدَّ هِمْ الْمَلاَئِكُمْ أَيِّ وَاللَّهِ مَا يَعْوَلُونَ لَوْ رَأُوْهَا كَانُوا أَشَدَّ هِمْ إِنَّالًا فِي مَا يَعْولُونَ لَوْ رَأُوهُا كَانُوا أَشَدَّ هِمْ إِنَّالًا فِي عَلَى مَا لَكُونُ لَكُنْ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّا جَاءَ لِحَاجَةٍ. قَالَ هُمُ الجُلْسَاءُ لاَ يَشْعَى كِمِمْ فَلاَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. قَالَ هُمُ الجُلْسَاءُ لاَ يَشْعَى كِمِمْ خَلِيسُهُمْ »(٢٥٣)

هذا -أيها الإخوة- هو التبرك وهذه أقسامه وأحكامه ولا شك أن القلوب تقتف الآن من أعماقها تقول: فإذا لم تكن هذه كلها أسباباً شرعية للبركة فما هي الأسباب الشرعية لنزول البركة؟ وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء:

- الأسباب الشرعية لنزول البركة:



<sup>(</sup>٢٥١) أخرجه الترمذي ٣٦٦٢، وابن ماجة (٩٧) وصححه الألباني فيهما.

<sup>(</sup>٢٥٢) أخرجه ابن ماجه (٤٣)، وأحمد (٤ / ٢٦١)، وصححه الألباني "الصحيحة" ٢ / ٦٤٨.

<sup>(</sup>٢٥٣) أخرجه البخاري ٢٤٠٨، ومسلم ٧٠١٥.



أيها الإخوة إذا كنا عرفنا حكم التبرك المشروع منه والممنوع وعرفنا أن المشروع منه هو التبرك بذات النبي —صلى الله عليه وسلم— وآثاره وأفعاله وأستطيع الجزم بيقين أنه ليس بين أيدينا منه الآن شيء، وأما هذه الأشياء التي توجد في بعض المساجد مما يسمى شعر النبي أو ملابس النبي أو قدم النبي التي أثرت في الحجر والصخر كلها مخترعة لا يدل عليها دليل وقد كانت ولا تزال سبب فتنة عظيمة وغواية وضلال عن دين الكبير، المتعال وكذا عرفنا الممنوع من التبرك وهو التبرك بآثار الصالحين أو بذواتهم على السواء فهو حرام والسؤال فإذا كان الحال كذلك: هذا فعله متعذر لعدم وجوده وإمكانه، وهذا فعله متعذر لحرمته وامتناعه شرعاً، فمن أين نلتمس البركة؟ ومن أين نستنزلها؟ وكيف نجتلبها؟

والجواب بعد جلسة الاستراحة أسأل الله -تعالى- أن يباركنا وأن يبارك علينا.

#### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإحوة! من أين نلتمس البركة؟ ومن أين نستنزلها؟ وكيف نجتلبها؟

إن الشرع المطهر لم يبق العباد خلوا فارغين عن ذلك بل بين لنا الله ورسوله أسباب اجتلاب البركة في الرزق وغيره ووسائل حصول البركة ونزولها وهذا بيان لبعض هذه الأسباب والوسائل التي أوضحها لنا الشرع.

أولاً: تقوى الله -عز وحل-: فهي مفتاح كل خير، قال -تعالى-: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّلَى الله عَرْرَا الله على ال

قيل لأحد الصالحين: إن الأسعار قد ارتفعت. قال: أنزلوها بالتقوى. وقد قيل: ما احتاج تقي قط. وقيل لرجل من الفقهاء: { وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ } الطلاق: ٣،٢، فقال الفقيه: والله، إنه ليجعل لنا المخرج، وما بلغنا من التقوى ما هو أهله، وإنه ليرزقنا وما اتقيناه، وإنا لنرجو الثالثة: { وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّتَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً } الطلاق: ٥.

ثانياً: قراءة القرآن: فإنه كتاب مبارك وهو شفاء لأسقام القلوب ودواء لأمراض الأبدان: {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِّيَدَّبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ}ص:٢٩ والأعمال الصالحة مجلبة للخير والبركة.





ثالثاً: الدعاء: فقد كان النبي يطلب البركة في أمور كثيرة، فقد علمنا أن ندعو للمتزوج فنقول: {بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير } (٢٥٤)، وكذلك الدعاء لمن أطعمنا: {اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم، وارحمهم } (٢٥٥)

رابعاً: عدم الشح والشره في أخذ المال: قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: {يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع } (٢٥٦)

خامساً: الصدق في المعاملة من بيع وشراء قال صلى الله عليه وسلم: {البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما } (٢٥٧)

سادساً: إنجاز الأعمال في أول النهار؛ التماساً لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دعا عليه الصلاة والسلام بالبركة في ذلك: فعن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {اللهم بارك لأمتي في بكورها} (٢٥٨)قال بعض السلف: عجبت لمن يصلي الصبح بعد طلوع الشمس كيف يرزق؟! وانظر لحال هذا الصحابي راوي الحديث فقد كان رجلاً تاجراً وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله.

سابعاً: اتباع السنة في كل الأمور: فإنها لا تأتي إلا بخير. ومن الأحاديث في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: {البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه، ولا تأكلوا من وسطه}(٢٥٩)

وأمر صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة، وقال: { إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة } (٢٦٠)

ثامناً: حسن التوكل على الله -عز وجل-: قال -تعالى-: {وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } الطلاق: ٣وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خِماصاً وتروح بطاناً } (٢٦١)



<sup>(</sup>٢٥٤) أخرجه أبو داود ٢١٣٠، وصححه الألباني في صحيح أبي داود ١٨٦٦.

<sup>(</sup>٢٥٥) أخرجه مسلم برقم٢٠٤٢.

<sup>(</sup>٢٥٦) أخرجه البخاري ١٣٦١.

<sup>(</sup>٢٥٧) أخرجه البخاري برقم١٩٧٣

<sup>(</sup>٢٥٨) أخرجه أحمد (١٥٨٤١)، وأبو داود ٢٦٠٦، والترمذي ١٢١٢، وصححه الألباني في صحيح الجامع ١٣٠٠.

<sup>(</sup>٢٥٩) أخرجه الترمذي ١٨٠٥، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ٢١٢٣.

<sup>(</sup>۲۲۰) أخرجه مسلم ۲۰۳٤.

<sup>(</sup>٢٦١) أخرجه ابن ماجة ٤١٦٤، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ٣٣٥٩.



تاسعاً: استخارة المولى -عز وجل- في الأمور كلها، والتفويض والقبول له بعد ذلك فإن ما يختاره الله -عز وجل- لعبده خير مما يختاره العبد لنفسه في الدنيا والآخرة، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستخارة: {إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجله، وآجله فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني، ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله، وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به } (٢٦٢)

عاشراً: ترك سؤال الناس؛ قال صلى الله عليه وسلم: {من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمناً أن لا تسهل حاجته، ومن أنزلها بالله -تعالى- أتاه الله برزق عاجل أو بموت آجل } (٢٦٣)

الحادي عشر: الإنفاق والصدقة؛ فإنما مجلبة للرزق كما قال -تعالى-: {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} سبأ: ٣٩

وفي الحديث القدسي: قال الله -تبارك وتعالى-: { يا ابن آدم أنفق، أُنفق عليك } (٢٦٤)

الثاني عشر: البعد عن المال الحرام بشتى أشكاله وصوره: فإنه لا بركة فيه ولا بقاء والآيات في ذلك كثيرة منها قوله - تعالى -: { يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ } البقرة: ٢٧٦، وغيرها كثير.

الثالث عشر: الشكر والحمد لله على عطائه ونعمه؛ قال -تعالى-: {وَسَيَحْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ} آل عمران: ١٤٤، وقال - تعالى-: {لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ} إبراهيم: ٧.

الرابع عشر: أداء الصلاة المفروضة؛ قال -تعالى-: {وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} طه:١٣٢.

الخامس عشر: المداومة على الاستغفار؛ لقوله -تعالى-: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً } نوح١، ١٢. (٢٦٥)

وثمت أسباب للبركة كثيرة يعرفها من تتبعها في القرءان والسنة من الإجمال في الطلب والاقتصاد في المعيشة وعدم التبذير واتباع السنة في كل الأمور الواجبة والمستحبة اقتداء بالرسول -صلى الله عليه وسلم- محبة له واتباعاً لكل ما جاء عنه



<sup>(</sup>٢٦٢) أخرجه البخاري ١١٠٩

<sup>(</sup>٢٦٣) أخرجه أحمد ٣٦٩٦ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

<sup>(</sup>۲٦٤) أخرجه مسلم ٩٩٣.

<sup>(</sup>٢٦٥) البركة المفقودة – خطبة من موقع المنبر.



وذلك طلباً لحصول البركة من ذلك الاتباع في الدنيا والآخرة فإن هذا بحد ذاته يعد سبباً من أسباب استجلاب الخير والبركة في الدنيا والآخرة.

هذه -أيها الإخوة- الأسباب الشرعية التي قدمها الإسلام لاستجلاب البركة وهذه هي الأشياء التي جعل فيها البركة، فليس لكاذب على الله ورسوله يدعي زوراً وبهتاناً بعد هذا أن في شيء من الأشياء بركة في حين أن الشرع لم يجعل فيه ذلك، فليتق الله هؤلاء الكاذبون وليتق الله الذين يتبعونهم على كذبهم ذاك.

نسأل الله -تعالى- أن يبارك لنا ويبارك علينا ويجمعنا على ما فيه البركة لنا. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا واجعله عوناً لنا على طاعتك،.....الدعاء.





# لعن الله من ذبح لغير الله

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول

وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول

أما بعد فيا أيها الإخوة إن نعم الله -تعالى - علينا لا تعد ولا تحصى، نعم قد نستطيع عد بعضها لكننا لن نستطيع أن نحصيها كلها وقد ذكرنا الله -تعالى - هذه الحقيقة وسجلها في القرآن الكريم فقال: "اللَّهُ الَّذِي حَلَقَ السموات وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (٣٢) وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لا تحصوها الله لا تُحصوها إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (٣٤) (إبراهيم: الآيات ٣٢ -٣٤) سبحان الله!وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وتأمل ما ذكر من نعم الله في هذه الآية وما حف بها من المعاني

فقد عدد الله -سبحانه وتعالى - عشر نعم تدل على وحدانيته وقدرته وعلمه سبحانه دلالة ظاهرة واضحة، ثم أخبر أنه -عز وجل - أنعم بهذه النعم كلها على الإنسان لأجله هو، وأنه -تعالى - قد أعطى الناس جميع ما يحتاجون إليه في مصالحهم على حسب حكمته ومشيئته ولكن الناس إلا من رحم الله وعصم لا يقابلون نعمه سبحانه بما تستحقه من شكر لشدة ظلمهم وكثرة جحودهم ولذلك ختم الله -تعالى - الآيات بقوله: "إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كُفَّارٌ "أي شديد الظلم لنفسه غافل عن شكر نعم ربه بل جاحد لها ومنكر في بعض الأحيان.

والحقيقة -أيها الإخوة- أننا لو أردنا شكر نعم ربنا جميعها علينا فإننا لن نستطيع لكن الله -تعالى- يرضى منا بالقليل ويثيبنا عليه الأجر الجزيل، بل مجرد الاعتراف بالعجز عن الشكر شكر في نفسه روى البخاري في صحيحه من حديث أبي أمامة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا رفع مائدته قال: (الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا)(٢٦٦)

ومعناه لك الحمد غير مكفي- أي لم يكفه غيره بل هو سبحانه يكفي غيره- ولا مودع أي متروك حمده، ولا مستغني عنه ربنا - أي هو الذي يحتاج إليه الخلق. (٢٦٧)



(٢٦٦) أخرجه البخاري (٥٤٥٨).

(۲٦٧) فتح الباري (۱۵ / ۳۷۷).



ومن أجمل ما اطلعت عليه ما ورد في الأثر أن داوود عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي؟ فقال الله -تعالى-: "الآن شكرتني يا داود"، وفي خبر آخر: "إذا عرفت أن النعمة مني رضيت منك بذلك شكراً". (٢٦٨)أي حين اعترفت بأن التعمة من الله وأقررت بالتقصير عن أداء شكر المنعم سبحانه تكون بذلك قد شكرته، وقد كان التابعي الجليل طلق بن حبيب -رحمه الله- -تعالى- يقول: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين.

وكان الشافعي يقول: الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب على مؤديها شكره بما.

وصدق من قال:

لو كل جارحة مني لها لغة تثنى عليك بما أوليت من حسن

لكان ما زاد شكري إذ شكرت به إليك أبلغ في الإحسان والمنن

فيارب نشكرك على آلائك ونحمدك على نعمائك ونقر لك بأننا قصرنا في حقك ولا نقدر على مكافأة نعمك إلا أن نعلن أننا تائبون عن معصيتك مقرون بذنوبنا في حقك، اللهم لك الحمد حمداً كثيراً يوافي نعمك ويكافيء مزيدك.

هذه حال المؤمنين مع نعم ربحم -سبحانه وتعالى-، أما المجرمون أما المشركون أما من لا يعرفون الله فإنهم لا يعترفون بنعمه ويجحدون استحقاقه سبحانه للشكر بل استحقاقه أن تنسب إليه النعم كما قال ربنا {قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَبَحْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ } فصلت ٩ فهؤلاء ما عرفوا المنعم ولا نعمه شكروا، وبين هؤلاء وهؤلاء قوم مسلمون لكنهم بربحم يشركون - يعرفون نعم الله وأنحا منه لكنهم يؤدونحا إلى غيره، ويعرفون شكرها لكن لسواه، ومن هؤلاء الذين نراهم يذبحون الذبائح التي خلقها الله -عز وجل- ورباها وتفضل بحا يذبحونحا لغيره سبحانه من الأولياء والأضرحة والقبور والمشاهد وهذا هو موضوع حديثنا -أيها الإخوة- في هذا اللقاء: الذبح لغير الله -تعالى- وكما تعودنا سوف أنظم سلك هذا الموضوع في العناصر التالية:

أولاً: وجوب إخلاص العمل كله لله.

ثانياً: لعن الله من ذبح لغير الله.

ثالثاً: أحكام وتنبيهات.

فأعيروني القلوب والأسماع -أيها الإخوة- والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.



(٢٦٨) إحياء علوم الدين (٣ / ١٨٥).



أولاً: وجوب إخلاص العمل كله لله.

أحبتي في الله:

إن الله -تعالى- لا يرضى له شريكاً في عمل من الأعمال أبداً فلا يقبل الله من العمل إلا ماكان خالصاً وابتغى به وجهه، بذا أمر العباد وعرفهم قال -تعالى-: "وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا اللَّهَ عُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (الزمر: ٢] الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ [البينة: ٥]"، وقال عز من قائل: فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ [الزمر: ٢]

وبحذا علمنا رسول الله . صلى الله عليه وسلم . أعرف الناس بما يرضي ربه وما يسخطه فأرشدنا إلى ذلك، عن أمير المؤمنين أبي حَفْصٍ عمرَ بنِ الخطابِ – –رضي الله عنه – ، قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –، يقُولُ: "إنّمَا الأَعْمَالُ بالنّيّاتِ، وَإِنّمَا لِكُلِّ امرِيءٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لله يُشرِئهُ لِدُنْيَا يُصيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكَحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْه". (٢٦٩) فالله لا يقبل من العمل إلا ماكان خالصاً لوجهه – سبحانه وتعالى –، فمن خالف هذا وقدِم على الله بعمل قد أشرك فيه مع الله غيره فإن عمله حابط غير مقبول وهو مردود عليه كله لا يقبل الله منه شيئاً قال حز وجل –: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشرِكُ

بل خاطب الله الصفوة من أوليائه وخاصةً أصفيائه المصطفى والأنبياء والمرسلين من قبله. فقال: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ [الزمر: ٦٥، الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥) بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ [الزمر: ٦٥، النَّذِينَ مِنْ الشَّاكِرِينَ [الزمر: ٦٥]

وروى الترمذي بسند حسن من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله. صلى الله عليه وسلم . يقول: "إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدًا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك". (٢٧٠)

وروى ابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال الله -عز وجل-: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك". (٢٧١)

ومن هنا فلابد أن يكون العامل مخلصاً كل الإخلاص بعيداً عن الشرك كل البعد، ينبغي أن يكون هذا شأن كل مسلم، غير أننا نرى من إخواننا المسلمين من يُلقي بنفسه في أودية الشرك المهلكة بيده حين يذهب فيعمل عملاً هو عبادة لله خالصة لا يصح صرفها لغيره فيصرف هذا الأخ الطيب عبادته تلك لغير الله وذلك في صور شتى، من هذه الصور: صورة



<sup>(</sup>٢٦٩) أخرجه البخاري (١).

<sup>(</sup>٢٧٠) أخرجه الترمذي ٢٥٥، وابن ماجه (٢٢٠٤)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (٣).

<sup>(</sup>٢٧١) أخرجه ابن ماجه (٢٠١)، وغيره، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٣٤).



ذلك الرجل الذي حمل على سيارته حروفاً سميناً أو بقرة أو جاموسة مليحة وراح بما يذبحها عند قبر ولي الله فلان وفاءً بنذره الذي كان نذره أو شكراً على جميل يحمله في عنقه لصاحب المقام أو عادة لوالده المتوفى لا يريد هو أن يقطعها من بعد وفاته، وما علم هذا المسكين أنه قد أشرك بهذا مع الله -عز وجل-، ذلك لأن الذبح عبادة لا يصح صرفها لغير الله، بل ورد العقاب الشديد والوعيد الأكيد في حق من صرفها لغير العزيز الحميد جل وعلا.

فالذبح والنحر عبادة لله -تعالى- دلت على ذلك آيات الكتاب الكريم وأحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- بل وشهدت بذلك الفطرة السوية النقية التي لم تتلوث بالشرك وتعالوا بنا سريعاً نتعرف إلى ذلك تفصيلاً.

أما آيات الكتاب الكريم والقرآن العظيم فدلت على أن الذبح أو النحر عبادة لله -تعالى- في غير ما موضع، منها قوله -تعالى-: قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُحْيَايَ وَمُمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢)لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (١٦٣)قُلُ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمُّ إِلَى رَبِّكُمْ مُرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِقُونَ (١٦٤)وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ مَرْجِعُكُمْ فِيهِ أَنْ رَبَّكَ مُرْجِعُكُمْ فِيهِ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٦٥) [الأنعام: ١٦١ – ١٦٥]

قال الحافظ ابن كثير: يأمر الله -تعالى - نبيَّه أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك فإن صلاته ونسكه على اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقوله -تعالى -: "إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْتَر (١)فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاخْرُ (٢)إِنَّ شَانِقَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣)أي أخلص له صلاتك وذبيحتك فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله -تعالى - بمخالفتهم والانجراف عما هم فيه، والإقبال والقصد والنية والعزم على الإخلاص لله -تعالى - فيما هو فيه.

قال مجاهد: النسك: الذبح وعن سعيد بن جبير قال: وَنُسُكِي: وذبحي. (٢٧٢)

قال العلماء: وانتبهوا . أيها الإخوة -إن قوله -سبحانه وتعالى-: "قل إن صلاتي ونسكي"، وقوله "فصل لربك وانحر"، يشمل:

أولاً: ما ذبح تقرباً إلى غير الله من الأولياء وأصحاب المشاهد وغيرها.

ثانياً: ما ذبح للحم وذكر عليه اسمُ غيرِ الله.

ثالثاً: ما قصد بذبحه تعظيم مخلوق ميت أو حي.

رابعاً: ما ذبح استنزالاً للبركة في مكان لم يحدده الشرع أو عند قبر.



(۲۷۲) تفسیر ابن کثیر - (۳ / ۳۸۱)، تحقیق سامي بن محمد سلامة، دار طیبة، بتصرف.



خامساً: ما يذبح عند نزول البيوت خوفاً من الجن أن تصيبه أو طلباً لنفع أو دفع ضر من الجن كما يفعله السحرة. (٢٧٣)

فكل هذا شرك بالله -تعالى-كما دلت عليه هاتان الآيتان، لأنه ذبح لغير الله.

ودلت أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- على هذا الحكم كذلك.

فقد روى مسلم عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبِرْنَا بِشَيْءٍ أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-فَقَالَ مَا أَسَرَّ إِلَىَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ « لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحُدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَیْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَیَّرَ الْمَنَارَ ».(۲۷٤)

وفي الأثر الذي أخرجه أحمد وأبو نعيم عن سلمان الفارسي أنه قال: "دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب". قالوا: وكيف ذلك؟ قال: "مر رحلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاً، فقالوا لأحدهما: قرب، قال: ليس عندي شيء أقرب، قالوا له: قرب ولو ذباباً، فقرب ذباباً فخلوا سبيله، فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب، قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله -عز وجل-، فضربوا عنقه، فدخل الجنة». (۲۷۰)

فهذا رجل قدم شيئاً حقيراً تافها لغير الله -تعالى - لكنه شرك والشرك عند الله عظيم فأحبط الله عمله وأدخله النار وبئس القرار، وأما من ثبت على توحيده وضحى في سبيله بحياته فكانت له الجنة، إن طريق التوحيد مليء بالعقبات والعراقيل امتحاناً واختباراً فمن انتكس فإنما ينتكس على نفسه ومن ثبت فإنما يغرس شجره بل حدائقه ويزهر ثمره بل ثماره فيطعمه بإذن الله شهيّاً في الجنة وإنما الدنيا صبر ساعة فإن جعلتها طاعة وصبرت انتهت وانقضت فتسعد وتكون في الجنة مع المصطفى -صلى الله عليه وسلم - خير رفيق

(فحيهلا إن كنت ذا همة فقد... حدا بك حادي الشوق فاطو المراحلا)

(وقل لمنادي حبهم ورضاهم... إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا)

(ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن... نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا)

(ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد... ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا)

(وخذ منهم زاداً إليهم وسرعلى ... طريق الهدى والحب تصبح واصلا)



<sup>(</sup>۲۷۳) إعانة المستفيد (١ / ٣٠٤).

<sup>(</sup>۲۷٤) أخرجه مسلم ۲۷٤٠.

<sup>(</sup>٢٧٥) أخرجه أحمد في الزهد (٢٢) وأبو نعيم في « الحلية » ١ / ٢٠٣ موقوفا على سلمان.



(وأحى بذكراهم شراك إذا دنت... ركابك فالذكرى تعيدك عاملا) (وإما تخافن الكلال فقل لها... أمامك ورد الوصل فابغى المناهلا) (وحذ قبساً من نورهم ثم سر به ... فنورهم يهديك ليس المشاعلا) (وحي على وادي الأراك فقل به... عساك تراهم ثُمَّ إن كنت قائلا) (وإلا ففي نعمان عندي معرف ال... أحبة فاطلبهم إذا كنت سائلا) (وإلا ففي جمع بليلته فإن... تفت فمني يا ويح من كان غافلا) (وحي على جنات عدن فإنما... منازلك الأولى بماكنت نازلا) (ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا... وقفت على الأطلال تبكى المنازلا) (وحى على يوم المزيد بجنة ال... خلود فجد بالنفس إن كنت باذلا) (فدعها رسوماً دارسات فما بها... مقيل وجاوزها فليست منازلا) (رسوماً عفت ينتابما الخلق كم بها... قتيل وكم فيها لذا الخلق قاتلا) (وخذ يمنة عنها على المنهج الذي... عليه سرى وفد الأحبة آهلا) (وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة... فعند اللقا ذا الكد يصبح زائلا) (فما هي إلا ساعة ثم تنقضي... ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا)(٢٧٦)

هذا هو التوحيد الذي يوصل إلى رضا العزيز الحميد وأما بذل الأعمال والعبادات لغير الله فإنحا تعود وبالاً على صاحبها وخسراناً في الدنيا قبل الآخرة فلا هو ربح دنياه ولا ربح أخراه فيا لها من خسارة هي الخسران المبين.

والفطرة السوية النقية شاهدة ناطقة بأن الذبح عبادة تختص بخالق السموات والأرض ليست لأحد غيره على الإطلاق، فها هو رجل من الحنفاء عرف الله -تعالى - حين هدته فطرته السوية النقية وعقله وقلبه الطاهر الصافي إلى التوحيد، وذلك في بيئة مليئة بالشرك والوثنية إنه زيد بن عمرو بن نفيل الذي عاش ومات قبل أن يبعث النبي بالرسالة والذي بحث عن دين الله في الأرض كلها فلم يجده عند اليهود أو عند النصارى ولا في قومه المشركين فعاد أدراجه إلى الكعبة



(۲۷٦) من شعر ابن القيم طيب الله ثراه انظر: زاد المعاد (٦٤/٣)، ومدارج السالكين (٨/٣).



يشهد الله -تعالى عندها قائلاً: اللهم إني أشهدك أني حنيفي على دين إبراهيم الخليل، وفي طوافه بالكعبة كان يرى المشركين يأتون بالذبائح الشياه والأبقار والإبل ليذبحوها أمام الأصنام من دون الله يزعمون . كما نسمع بنفس العبارة من أصحاب القبور والأضرحة اليوم —أنها تقريهم من الله -تعالى - وتزلفهم إليه وترفع إليه حوائجهم - فيقول الرجل الذي ما تعلم قرآنا ولا سنة ولا اطلع على كتاب أو وحي وإنما فطرته السوية هي التي تنطق بالحق يقول وهو يصرخ فيهم: "يا أهل مكة! الشاة خلقها الله وأنزل لها الماء من السماء وأنبت لها العشب من الأرض، وأنتم تذبحونها لغيره "فكانوا يعرضون عنه ولا يسمعون لقوله فكان يرفع صوته جهيراً ويقول:

| أدينُ إذا تقسمت الأمور    | أربُّ واحد أم ألف ربِّ        |
|---------------------------|-------------------------------|
| كذلك يفعل الرجل البصير    | تركت الّلات والعُزّى جميعاً   |
| ولا صَنَمَي بني عمرو أزور | فلا العزى أدينُ ولا ابنتَيْها |
| ليغفر ذنبيَ الربُّ الغفور | ولكن أعبد الرحمنَ ربي         |

وهكذا نطقت فطرته السوية بحرمة ما يصنعون من الذبح والنحر تقرباً لغير الله -تعالى- الذي خلق وربّى وكبّر وأطعم وسقى وغذى ونفع فماذا يقول من يذبحون مئات الشياه عند قبر ولي أو نبي تقرباً إليه وتزلفاً له من دون الله -تعالى-؟ وماذا نقول لهم نحن؟

إننا نقول ما قال رسول الله —صلى الله عليه وسلم— قولوا: "لا إله إلا الله تفلحوا" (٢٧٧) تلك الكلمة التي صدع بما النبي بين ظهراني المشركين يطالبهم بما ففهموا مراده من ذلك وهم عرب حلص يعرفون ما تحتها من المعاني وما وراءها من الواجبات وما تقتضيه من المقتضيات ومن ضمنها أن يتركوا تلك الأصنام وما يذبحون عندها فلهذا هاجوا وماجوا وأرعدوا وأزبدوا ودقوا طبول الحرب وأوعدوا ضانين على الله —تعالى — بحقه مدافعين عن الأصنام التي يذبحون لها آلاف النوق عن طيب خاطر ولم لا وهم الذين كانت تقوم فيهم الحرب فتستمر أربعين سنة لأجل ناقة واحدة فليحموا ويدافعوا ما يذبحون له آلاف النوق ولذلك لم يسلموا، هؤلاء الذين حاربهم النبي باللسان والسنان حتى رد بعضهم إلى التوحيد حين عقلوا ورد غيرهم على ظهورهم في النار حين أبوا إلا الكفران، فها نحن نعيد عليكم أيها القبوريون قولة النبي الخالدة: قولوا: "لا إله إلا الله تفلحوا" ومن ضمن ذلك أن تتركوا الذبح عند الأولياء.

ونحذر الذابحين عند القبور والمشاهد الوعيد الشديد الصارم الذي توعدهم إياه الله -تعالى- على لسان رسوله الكريم ففي الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث على بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: حدثني رسول الله -صلى الله عليه





وسلم - بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثًا، لعن الله من غير منار الأرض "(۲۷۸)

"لعن الله من ذبح لغير الله"وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، لعن الله من ذبح لغير الله. أيها الإخوة . هذا حكم الذي لا ينطق عن الهوى —صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام يقول: "لعن الله من ذبح لغير الله" وهل تدرون ما هو اللعن؟ اللعن معناه: الطرد من رحمة الله –تعالى – وهذا بذاته دليل كافٍ على خطورة الذبح لغير الله من الأصنام والأولياء والسادة وآل البيت على نحو ماكان الجاهليون يفعلون، وما يفعله الآن الجاهلون سواء كان المتقرب به كبيراً أو صغيراً عظيماً أو حقيراً.

أيها الإخوة! قال أهل العلم: إن الله -تعالى- قال: "فصل لربك وانحر"فأمر نبيه أن يصلي وينحر له حكماً له ولأمته، فكما أنه لو صلى أحد لغير الله كفر؛ فكذلك من نحر أو ذبح لغير الله أيضا يكفر، لأن النحر أو الذبح معطوف على الصلاة وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه سواء.

قال العلامة السعدي -رحمه الله- تعالى: "نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله وإخلاص ذلك لوجهه، كما هي صريحة بذلك في الصلاة، فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه.

قال: وإذا ثبت أن الذبح لله من أجلِّ العبادات وأكبر الطاعات، فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام.

فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده: (أن يصرف العبد نوعاً من أفراد العبادة لغير الله)..(٢٧٩)

فالذبح لغير الله –أيها الإخوة– إساءة في حق الله –عز وجل– وهي جريمة شديدة وشنيعة من فاعليها إن لم يتوبوا إلى ربحم ويرجعوا إليه كان مآلهم عنده يوم القيامة أسوأ المآل ومصيرهم بئس المصير، نعوذ بالله من الخذلان.

هذا -أيها الإخوة- هو حكم من ذبح لغير الله وفي الحديث كلمات غير واضحات نلقي عليها في عجالة بعض البيان حتى لا تبقى استفهاماً عند مستفهم:

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله من لعن والديه" اللعن من البشر الإيذاء والسب والشتم فمن سب والديه أو تسبب في ذلك بأن سب أبا رجل فسب أبا الساب فيكون الابن بذلك قد سبهما، وهذا قد حكم عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - إن من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه قيل: وكيف يشتم الرجل والديه يا رسول الله؟ يتعجب الصحابة من رجل يشتم والديه ما يتصورون وقوع هذا أبداً وعندنا في هذه الأيام: من يشتم والديه ويضرب والديه بل ويقتل والديه!!! فرحماك ربي من هذا الكرب العظيم.



(۲۷۸) أخرجه مسلم (۲۷۸).

<sup>(</sup>٢٧٩) القول السديد شرح كتاب التوحيد - (ص ٥٥).



قالوا: يا رسول الله وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: "يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه". (٢٨٠)

هذا ملعون من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودعا عليه الرسول أن يلعنه الله -تعالى- أيضاً.

ثم قال . صلى الله عليه وسلم .:

"لعن الله من آوى محدثًا": المحدث هو الذي فعل جرماً يستحق عليه الحد وإيواؤه يعني حمايته يحول بينه وبين إقامة الحد عليه إما بجاهه أو بسلطانه أو بشفاعته الجائرة الظالمة حتى يخلصه مما استحق عليه من العقاب.

وفي بعض الروايات بفتح الدال"لعن الله من آوى محدَثاً "والمحدَث معناه: البدعة، ومعنى آوى المحدَث أي: رضي به. فمن رضي بالبدعة، ولم يُنكرها وهو يقدر فقد آواها، يعني: من رأى البدع وسكت ولم يتكلم في إنكارها والبيان للناس أنها بدع، فقد آواها، يعني حماها بسكوته وتركِه لها، فيكون مستوجباً للعنة، فكيف إذا دعا إليها ودافع عنها والعياذ بالله - (٢٨١)

فمن رضي بالبدعة ملعون، فاحذر عبد الله أن تشفع في مجرم استحق عقاباً فتمنع بشفاعتك أن ينزل عليه العقاب فضلاً عن الذين يدافعون عنه ويحامون عنه فليحذروا غضب الله وسخطه، واحذر كذلك ـ عبد الله . من الرضا بالبدعة وحماية المبتدعة والزم طريق السنة وأحب أهلها، أسأل الله أن يجعلنا رفقة نبيه صاحب السنة في الجنة.

ثم قال . صلى الله عليه وسلم .: "لعن الله من غير منار الأرض".

والمنار هي العلامات التي تجعل حدّاً فاصلاً بين الجيران أو التي ترشد الناس إلى طريقهم ومواصلاتهم، وأول ذلك علامات الحرم التي تدل عليه وتعرف الناس مناسكهم، فمن غير شيئاً من هذه العلامات والحدود وحولها عن مكانها فهو ملعون مطرود من رحمة الله -تعالى- فاحذر عبد الله من ذلك ولا تجورن على جارك.

فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - من اقتطع شبراً من الأرض بغير حق طُوِّقَهُ من سبع أرَضين يوم القيامة"(٢٨٢)، يا ألله يكلف أن ينقلها على ظهره يحمل ترابحا ذرة ذرة فاحذروا عباد الله من هذا، احذروا الذبح لغير الله، احذروا التسبب في لعن الآباء، احذروا إيواء المحدثين والمحدثات، احذروا تغيير منار الأرض احذروا من هؤلاء الأربع.

والشاهد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن هؤلاء الأربع جميعاً وبدأ بأخطرها فجعله في أولها لما أنه جرم كبير ومفسدة عظيمة على عقيدة المسلم ومصيره فحذر من جرمه أولاً فقال: لعن الله من ذبح لغير الله



<sup>(</sup>۲۸۰) أخرجه البخاري ٥٩٧٣، ومسلم ٢٧٣.

<sup>(</sup>۲۸۱) إعانة المستفيد (۱ / ۳۰۳).

<sup>(</sup>۲۸۲) أخرجه البخاري ۲۵۲، ومسلم ۲۲۲۲.



ثالثاً: -أيها الإخوة- حتى لا أطيل على حضراتكم: أحكام وتنبيهات:

ونلتقى معها بعد جلسة الاستراحة أسأل الله أن يخلصنا له وألا يجعل في أعمالنا لغيره نصيباً.

#### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإخوة!

ثالثا: -أيها الإخوة- أحكام وتنبيهات:

وأول هذه الأحكام: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.

أحبتي في الله إن بعض الذين يذبحون عند الأولياء والمشاهد من إذا قلت له: لا تذبح عند هذه المشاهد والمقابر والأضرحة فإن من ذبح لغير الله إنما أذبح هناك لله وليس لهذا الولي والقبر والضريح وإنما أذبح هناك لله وحده، فإن قلت له: فما هناك وبيتك إلا سواء فاذبح في بيتك يقول لك: أنا أقصد المكان الذي يجتمع فيه أكبر عدد من المساكين والمحتاجين بصنوفهم فأذبح بمذا المكان لأعطيهم، وهذه حجة ربما تروج على بعض الناس ويصدق بما لكن الشرع نظر إلى هذا الأمر من بعد، نظر إلى زوايا الأمر كله واحتاط لدين الناس بما يعلمه الله من حاضرهم ومستقبلهم ومما يخفى عليهم، فحرم الذبح بالمكان الذي قد يذبح فيه لغير الله ولو كان صاحبنا هذا الذابح يذبح لله.

كما قال الله -تعالى - لنبيه ينهاه عن الإقامة بمسجد الضرار الذي أقامه المنافقون لا تقم فيه أبدا فهل ذلك لأن النبي كان سيصلي فيه لغير الله؟ قطعاً لا، ولكن لأن ذلك يلبس على الناس دينهم، لأن الشيء أصلاً لغير الله فمنع الله نبيه من الصلاة فيه لأنه ذريعة إلى الشك والريبة: هل هذه مشاركة أو مؤازرة للمنافقين أم لا، فقطع جذور الشك ونحى عن الصلاة فيه، فكذلك نحى الشرع عن الذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله -تعالى -، ولو كانت نية الذي يذبح أنه يذبح لله -تعالى - وهذا ما قاله نبينا المختار -صلى الله عليه وسلم - فيما روى أبو داود بسند صحيح من حديث ثابت بن الضحاك -رضي الله عنه - قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟"قالوا: لا قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟". قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم ». (٢٨٣)



(٢٨٣) أخرجه أحمد (٤١٩/٣)، وأبو داود ٣٣١٣، وصححه الألباني في المشكاة (٣٤٣٧).



فهذا رجل أراد أن يذبح لله فاستأذن النبي فسأله . وهو يعرف أنه موحد سيذبح لله . فسأله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم، يتثبت النبي . صلى الله عليه وسلم . أنه سيذبح في مكان لم يكونوا يذبحون فيها، فلما تيقن من أنه لا يوجد شيء من ذلك قال أوف بنذرك وهذا يدلنا . أيها الإخوة . على شيئين:

الأول: حرمة الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله.

الثاني: خطورة الذبح لغير الله وعظم جرمه فهذا ذبح لله ومع ذلك منع منه فما بالنا بالذبح لغير الله -تعالى-.

والخلاصة: لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله.

ثانياً: من أحكام وتنبيهات: الأكل من الذبيحة على هذا الوجه حرام.

أيها الإحوة! لو ذبح إنسان ذبيحة شاة أو بقرة أو غيرها فذبحها تقرباً إلى الضريح أو ذبحها استحلاباً لبركته أو ذبحها خوفاً من الجن أو ذبحها تقرباً إليهم أو ذبحها لله في مكان يذبح فيه لغير الله فلا ينبغي أن يأكل المسلم منها أما في كل ما سبق فإنه حرام وأما الذي ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله فلا يؤكل من ذبيحته تنفيراً للناس من عمله وردعاً له على جرمه والدليل على الأول ما قال الله -سبحانه وتعالى-: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَخَمُ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُوْقُوذَةُ وَالْمُتَرِدِيةُ وَالنَّطِيحةُ وَمَا أَكلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ وَلَيْ اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَى النَّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ وَرَضِيتُ لَكُمْ إلْمِسْلامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المائدة: ٣]".

وأكتفي بهذا حتى لا أطيل على حضراتكم وفي النهاية أهمس همسة رقيقة في أذن كل سامع وأذن المتكلم - بلا شك-أقرب أذن سامعة فأقول: يا حبيبي!"فكّرْ في نِعَمِ اللهِ الجليلةِ وفي أعطياتِهِ الجزيلةِ، واشكُرُهُ على هذهِ النعم، واعلمْ أنكَ مغمورٌ بأعطياتِهِ. قال -سبحانه وتعالى-: "وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا".

وقال: "وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ". وقال سبحانه: "وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ". وقال سبحانه. وهو يقررُ العبدَ بنعمِهِ عليهِ .: "أَ لَمْ نَحْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ { ٨ } وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ { ٩ } وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ".

نِعَمُّ تَتْرَى: نعمةُ الحياةِ، ونعمةُ العافيةِ، ونعمةُ السمعِ، ونعمةُ البصرِ، واليدينِ والرجليْن، والماءِ والهواءِ، والغذاءِ، ومن أجلّها نعمةُ الهدايةِ الربانية: (الإسلامُ). يقولُ أحدُ الناسِ: أتريدُ بليون دولار في عينيك؟ أتريدُ بليون دولار في رجليك؟ أتريدُ بليون دولارٍ في قلبك؟ كمْ من الأموالِ الطائلةِ عندك وما أديتَ شُكْرَها!!". (٢٨٤)



(۲۸٤) لا تحزن.



ففكر في نعم الله أخى واصرف شكرها إلى المنعم بها فإنه وحده معطيها، وهو وحده المستحق لشكرها، ولا تصرفن عبادة إلى غير ربك فإنه الضلال المبين ومن عرف بكم تقدر هذه النعم سبحان ربي بل النعمة من هذه النعم سبحان ربي بل الجزء من النعمة من هذه النعم من عرف بكم يقدر ما عصى الله بنعمه طرفة عين ومن لا يعرف فليلق القلب والسمع والبصر بين يدي هذا الحديث العظيم الجليل الذي رواه الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عن جابر بن عبد الله، رضى الله عنهما: { خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِي خَلِيلِي جِبْرِيلُ آنِفًا فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ وَٱلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ إِنَّ لِلَّهِ -تعالى- عَبْدًا مِنْ عِبَادِهِ عَبَدَ اللَّهَ -عز وحل- خَمْسَمِائَةِ سَنَةٍ عَلَى رَأْسِ جَبَل فِي الْبَحْرِ عَرْضُهُ وَطُولُهُ ثَلاَثُونَ ذِرَاعًا فِي تَلاثِينَ ذِرَاعًا وَالْبَحْرُ مُحِيطٌ بِهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ فَرْسَخ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، وَأَخْرَجَ لَهُ عَيْنًا عَذْبَةً بِعَرْضِ الْأُصْبُع تَبِضُّ بِمَاءٍ عَذْبٍ فَيَسْتَنْقِعُ فِي أَسْفَل الْخِبَل وَشَحَرَةً رُمَّانٍ تُخْرِجُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رُمَّانَةً يَتَعَبَّدُ يَوْمَهُ فَإِذَا أَمْسَى نَزَلَ فَأَصَابَ الْوُضُوءَ وَأَحَذَ تِلْكَ الرُّمَّانَةَ فَأَكَلَهَا ثُمُّ قَامَ لِصَلَاتِهِ، فَسَأَلَ رَبَّهُ عَنْ وَقْتِ الْأَجْلِ أَنْ يَقْبِضَهُ سَاجِدًا وَأَنْ لَا يَجْعَلَ لِلْأَرْضِ وَلَا لِشَيْءٍ يُفْسِدُهُ عَلَيْهِ سَبِيلًا حَتَّى يَبْعَثَهُ وَهُوَ سَاجِدٌ، قَالَ: فَفَعَلَ فَنَحْنُ غَرُّ عَلَيْهِ إِذَا هَبَطْنَا وَإِذَا عَرَجْنَا فَنَجِدُ لَهُ فِي الْعِلْمِ أَنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوفَفُ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ جَلَّ جَلاَّلُهُ أَدْخِلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي فَيَقُولُ: رَبِّ بَلْ بِعَمَلِي فَيَقُولُ: أَدْخِلُوا عَبْدِي الْجُنَّةَ بِرَحْمَتِي، فَيَقُولُ: رَبِّ بَلْ بِعَمَلِي، فَيَقُولُ اللَّهُ -تعالى- قَايِسُوا عَبْدِي بِنِعْمَتِي عَلَيْهِ وَبِعَمَلِهِ فَتُوجَدُ نِعْمَةُ الْبَصَر قَدْ أَحَاطَتْ بِعِبَادَةِ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ وَبَقِيَتْ نِعْمَةُ الجُسَدِ فَضْلًا عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: أَدْخِلُوا عَبْدِي النَّارَ فَيُجَرُّ إلَى النَّار فَيُنَادِي: رَبِّ بِرَحْمَتِك أَدْخِلْنِي الْجُنَّةَ، فَيَقُولُ: رُدُّوهُ، فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُولُ: يَا عَبْدِي مَنْ خَلَقَك وَلَا تَكُ شَيْعًا؟ فَيَقُولُ أَنْتَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ مَنْ قَوَّاك لِعِبَادَةِ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ؟ فَيَقُولُ أَنْتَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ مَنْ أَنْزَلَك فِي جَبَل وَسَطِ اللُّجَّةِ وَأَخْرَجَ لَك الْمَاءَ الْعَذْبَ مِنْ الْمَاءِ الْمِلْحِ وَأَحْرَجَ لَك كُلَّ لَيْلَةٍ رُمَّانَةً وَإِنَّمَا تَخْرُجُ مَرَّةً فِي السَّنَةِ وَسَأَلْته أَنْ يَقْبِضَك سَاجِدًا فَفَعَلَ؟ فَيَقُولُ أَنْتَ يَا رَبِّ، قَالَ فَذَلِكَ بِرَحْمَتِي وَبرَحْمَتِي أُدْخِلُك الْجُنَّةَ أَدْخِلُوا عَبْدِي الْجُنَّةَ، فَنِعْمَ الْعَبْدُ كُنْت يَا عَبْدِي فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجُنَّةَ، قَالَ جِبْرِيلُ إِنَّمَا الْأَشْيَاءُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ }.(٢٨٥)، نسأل الله أن يبصرنا بقدره وأن يعرفنا بنعمه وأن يوفقنا لشكره، وأن يجزل لنا أحره، وأن يعصمنا من أن يكون في قلوبنا شيء من التأله لغيره.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الدعاء.

<sup>(</sup>٢٨٥) أخرجه الخرائطي في" فضيلة الشكر" (١٣٣ - ١٣٤) و العقيلي في" الضعفاء" (١٦٥)، وتمام في" الفوائد" (٢٢٦ - ٢/٢٦) و ابن قدامة في "الفوائد" (١/٦/١ - ٢) والحاكم ٧٧٤٥ ، قال ابن القيم شفاء العليل - (١ / ١١٤): والإسناد صحيح ومعناه صحيح لا ربب فيه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، فإن سليمان بن هرم العابد من زهاد أهل الشام، والليث بن سعد لا يروي عن المجهولين » وتعقبه الذهبي فقال: "لم يصح هذا، و الله تعالى يقول: (ادخلوا المجنة بماكنتم تعملون)، ولكن لا ينحي أحدا عمله من عذاب الله كما صح، بل أعمالنا الصالحة هي من فضل الله علينا ومن نعمه لا بحول منا ولا بقوة، فله الحمل على الحمد له "، وضعفه الألباني في الضعيفة ١١٨٣.



## صناديق النذور بريئة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد فيا أيها الإحوة! أثنى الله -تبارك وتعالى على أهل الإيمان فقال: "يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَحَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا". [الإنسان: ٧] فمدحهم لأنهم وفوا بما نذروا يُعلمنا هذا أن الوفاء بالنذر من شيم المؤمنين وحصال الإيمان المتين، ويعلمنا كذلك أن النذر قربي من القربات وعبادة من العبادات التي يتعبد بما لله -تعالى - ولا ينبغي لما كان كذلك أن يصرف لغيره -عز وجل-.

لكن نفراً من المسلمين وليسوا بالقلة وإنما هم كثيرون صرفوا هذه العبادة لغير الله -تعالى- فمنهم من راح يبذلها رحيصة سهلة عند قبر أو ضريح أو مشهد سواء الصاحب الضريح أو سدنته وخدمه فحادوا بذلك عن سواء السبيل وفي هذا اللقاء -أيها الإحوة- نتحدث عن هذا الموضوع ونتناوله من جميع جوانبه حتى نحذر ونُحذّر مما فعلوا.

وكما تعودنا فسوف ننظم سلك هذا الموضوع في العناصر التالية:

أولاً: هل حقّاً النذر عبادة؟

ثانياً: حكم من نذر نذراً لغير الله.

ثالثاً: بعض الأحكام التي تتعلق بالنذر.

فأعيروني القلوب والأسماع أحبتي عسى الله أن يجعلنا ممن لقيه قد عمل عملاً صالحاً ولم يشرك بعبادة ربه أحداً.

أولاً هل النذر عبادة؟

-أيها الإخوة- نعرف جميعاً أن الصلاة والصوم والزكاة والحج عبادة، ونعرف كذلك أن الدعاء والذكر والاستغفار والتوبة عبادة، ونعرف أن التوكل والخشية والإنابة والرجاء والخوف عبادة، وذلك لأنه ثبت عندنا بالدليل من الشرع كتاباً وسنة المدح لفاعليها وإعظام ثوابهم عليها لكن هل النذر عبادة؟

والجواب: يجب أن نبحث عنه في القرآن الكريم والسنة المطهرة المشرفة حتى نعرفه فتعالوا بنا نطوف سويّاً في آيات القرآن الكريم التي ذكر فيها النذر وما يتصل به عسانا نعرف الجواب السديد والقول الرشيد.

فمن هذه الآيات التي تدلنا على ذلك قوله -تعالى- عن سيدة كريمة وزوج رحل صالح كريم وأم أنثى كريمة وحدة نبي كريم عليهم جميعاً السلام من العزيز الكريم، إنحا امرأة عمران أم مريم وحدة عيسى ابن مريم وهؤلاء جميعاً هم آل عمران إنحا



حنة بنت فاقوذ التي قص الله علينا قصتها في القرآن الكريم في سورة سماها باسم هؤلاء الآل آل عمران فقال -تعالى-: "إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٣) ذُرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٣٤) إِذْ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٣) ذُرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٣٥) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِا وَضَعَتْهَا وَلَيْ بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٥) فَلَمَّا وَضَعَتْها قَالَتْ مَن الشَّيْطَانِ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُها أَنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكُو كَالْأُنْثَى وَإِنِي سَمَّيَتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِي أَعِيدُها بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٣٦) فَتَقَبَلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكِرِيًّا كُلَّمَا دَحَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيًّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا وَلَا لَكُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ (٣٧) [آل عمران/٣٣-٣]" الرَّقِ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ (٣٧) [آل عمران/٣٣-٣]]"

فهذه امرأة صالحة تعلم قدر النذر وعظمته وشأن التقرب به إلى الله -تعالى- فنذرت إن رزقها الله بذكر أن تجعله خادماً لبيت الله -تعالى- والمقصود بيت المقدس المسجد الأقصى نسأل الله أن يفك أسره ويرفع الأيادي النجسة عنه وأن يحرره من سطوة حفدة القردة والخنازير.

فلما رزقها الله أنثى جعلتها لبيت المقدس وكانت تتمنى أن يكون ذكراً ليفيد في الخدمة أكثر وأعظم.

وقولها: إني نذرت لك ما في بطني محرراً؛ محرراً: أي خالصاً لك لا يشغله شيء عنك فهذا الله يخبر عن امرأة صالحة تعرف أن الله -تعالى- يحب النذر ويحب من فعله فتقربت إليه بما يحبه وتلك هي العبادة.

فالعبادة هي: كل ما يحبه الله -تعالى- من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.

ولما ربى الله هذه الأنثى المباركة التي نذرتها أمها لخدمة بيت المقدس وصار لها شأن عظيم أراد الله -تعالى - أن تكون مصدر آية بل وأن تكون هي كذلك أية من آياته سبحانه فكانت هذه الأنثى هي مريم أم عيسى عليهما السلام كما نعرف جميعا من قصتها وفيها أنها لما خافت قومها وأرادت أن تدافع عن نفسها قال لها الملك يلقنها موقفها وتصرفها: "فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِيٍّ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (٢٦).

ها هو النذر . مرة أخرى . يأتي ذكره على لسان صالحة من آل عمران فالنذرإذاً عبادة قديمة شرعها الله للتقرب إليه سبحانه.

ومن هذه الآيات التي تدلنا على أن النذر عبادة قوله -تعالى-: "وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار".

فالله -تعالى- يخبر بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده، وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره، ولاحظ أخي الكريم هذا الارتباط في قوله -تعالى-: "وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر "فالصدقة والنذر كلاهما طاعة يتقرب بما العبد لله فكما أن الصدقة عبادة فالنذر عبادة وكلاهما يتزلف ويتقرب العباد به لربهم جل وعلا.



والله -تعالى - يخبر أنه يعلم بذلك ويجازي عليه الذين يعملونه، أما الذين يصرفونه لغير الله فيتوعدهم الله -تعالى - على ذلك بأن الله ينصر المؤمنين أما هم فما لهم من أنصار وهذا يدل على أن النذر كالصدقة طاعة، لأنه -تعالى - يجازي عليه، فهذه الآية أيضاً تبين لنا أن النذر عبادة يتقرب بها إلى الله كالصوم والصلاة.

ومن الآيات التي تدلنا على هذا المعنى. كذلك أيها الإحوة. قوله حز وجل-: "وليوفوا نذورهم" وذلك أن الله -تعالى- أخبر أن من منافع الحج التي تعود على أهله والقائمين به منافع دنيوية ومنافع أخروية، أما منافع الآخرة فرضوان الله -تعالى- الذي يحصلونه بالطاعات التي يعملونها من الطواف بالبيت وذكر الله -تعالى- والهدى وغيرها من أعمال الحج ومن هذه العبادات الوفاء بالنذر الذي نذروه للبيت قال سبحانه: "وَأَذّنْ فِي النّاسِ بِالحُجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ (٢٧)لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيُطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩) [الحج/٢٧- فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيُطَوِّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٩٩) [الحج/٢٧- الله أن الحج فرصة لوفاء الناذر لهدي أو ذبح أو غيره عند البيت أن يفي بنذره في هذا المكان المبارك وهذا لا يكون عليه من الله -تعالى- هذا الحث الشديد إلا إن كان عبادة من أجل العبادات.

ومن هذه الآيات التى تدلنا على أن النذر قربى وعبادة الآية التي قدمناها في صدر الخطبة وهي قوله -تعالى-: " يُوفُونَ بِالنَّذْرِ " فقد دلت على أن النذر طاعة وعبادة وقربى إلى رب العالمين -سبحانه وتعالى- يمدح أصحابها ويثنى عليهم ويعدهم الجزاء الحسن، فقد وردت هذه الآية في سياق صفات الأبرار في سورة الإنسان قال -تعالى-: "إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (٥)عَيْنًا يَشْرَبُ كِمَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْحِيرًا (٦) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُبُ مُنْ مُشْرَبُ كُمَا عَبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْحِيرًا (٦) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُبُ مُنْ مُشْرَبُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مَا الله عَبَادُ اللَّهِ يُعَاعِبَا الله على الصفة في ضمن مدحهم وثنائهم وهو يدل. بلا شك. على أنها قربي وعبادة يحبها الله -تعالى- ويرضاها.

قال الحافظ ابن حجر: يُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ الْوَفَاء بِهِ قُرْبَةٌ لِلثَّنَاءِ عَلَى فَاعِله، لَكِنَّ ذَلِكَ مَخْصُوص بِنَذْرِ الطَّاعَة، وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق مُحَاهِد فِي قَوْله -تعالى- (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ)قَالَ: إِذَا نَذَرُوا فِي طَاعَة اللَّه، قَالَ الْقُرْطُبِيّ: النَّذْر مِنْ الْعُقُود الْمَأْمُور بِالْوَفَاءِ كِمَا الْمُثْنَى عَلَى فَاعِلهَا. (٢٨٦)

قال قتادة: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم فسماهم الله أبراراً.

هذا . أيها الإخوة . من القرآن الكريم، فإذا ما ذهبنا نطوف في أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- وجدناها هي الأخرى قد دلت على أن النذر طاعة وعبادة لله كذلك ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يَعْصِه ». (٢٨٧)



(۲۸٦) فتح الباري (۱۹ / ۵۹).

(۲۸۷) أخرجه البخاري (۲۹۹، ۲۷۰۰).



والحديث صريح في أن النذر طاعة وما كان طاعة فهو عبادة لله -تعالى- وفي الحديث الذي تقدم معنا في اللقاء السابق عن ثابت بن الضحاك -رضي الله عنه- قال: "نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ "قالوا: لا قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ". قالوا: لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم ». (٢٨٨)

فأمره النبي أن يمضي ما نوى من الخير والطاعة لما لم يكن ثم مانع، والحديث أخرجه أبو داود وإسناده على شرط الصحيحين.

فإذا ثبت -أيها الإخوة- أن النذر عبادة من العبادات فإنه لا يصرف إلا لله -تعالى- وحده، ويحرم أن يصرف لغيره، وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء:

ثانياً: حكم من نذر لغير الله.

أيها الإخوة الكرام! ثبت لنا أن النذر عبادة وطاعة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وهذا بالطبع إذا كان النذر في طاعة وليس في معصية كما سمعنا في حديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" فمن نذر طاعة فليوف به وليفعله ومن نذر نذر معصية فلا يعمل به ولا يأته ولا يفعله.

وبعض الناس يفهم خطأ أن النذر كله غير مرغوب فيه في الشرع المطهر فهماً منهم لبعض الأحاديث التي فيها أن النذر لا يأتي بخير وأنه إنما يستخرج به من البخيل

والتحقيق أن النذر نوعان: نذر مجازاة ونذر ابتداء فنذر المجازاة هو أن يقول الشخص شيئاً يلتزم فيه قربة من القربات في مقابل حدوث نعمة أو اندفاع نقمة، كما نسمع من بعض الناس يقول: إن نجح ابني فعلي لله كذا أذبح خروفًا، أتصدق مائة جنيه وهكذا أو يقول: إن شفى الله مريضي تصدقت، أو إن عافاني الله من هذه المصيبة سأحج إلى بيته، أو فلله على أن أصوم كذا يوم، فهذا علق النذر على حصول شرط وهذا معنى الجازاة.

وهذا النذر مكروه غير مستحب وترجع كراهته لأمور منها:

أولاً: أنما طاعة مشروطة على الله -تعالى- وهذه سوء معاملة مع الله -جل وعلا-.

ثانياً: أن فيه سوء ظن بالله مع أنه الكريم المنان الذي يعطى بغير حساب.





ثالثاً: أن هذا حال البخيل الذي لا يوقع الطاعة إلا عند الحاجة والاضطرار ولذا روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تنذروا، فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل".

وفي مسلم من حديث ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: "النَّذْرُ لاَ يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلاَ يُؤَخِّرُهُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ ». (٢٩٠)

وقال بعض أهل العلم: الدخول في النذر ابتداءً غير مرغّب فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، قال: "لا تنذروا" وذلك لأن الإنسان في سَعَة في أمور الطاعة غير الواجبة، إن شاء فعلها وله أجر، وإن شاء تركها ولا حرج عليه، والله لا يحب لنا أن نكلف أنفسنا شيئاً لم يوجبه علينا: { يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ }، وإدخال الإنسان نفسه في نذر غير واجب عليه في الأصل، قد يعجز، وقد يشق عليه، وعلى هذا تُنزَّل الأدلة التي تمدح الذين يوفون بالنذر، قال -تعالى -: { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً (٧) } هذا مدح لهم، بعد أن ينذروا، ليس مدحاً للدخول في النذر، وإنما هو مدح للوفاء به بعد لزومه، فالإنسان إذا التزم شيئاً لله من الطاعة وجب عليه الوفاء، قال صلى الله عليه وسلم: "اقْضُوا اللَّه، فَاللَّهُ أَحَقُ بِالْوَفَاء »(٢٩١).

ونذر الطاعة دَين في ذمة المسلم؛ يجب عليه الوفاء به، ومن هنا مدحهم الله. (٢٩٢)

فإذا نذر إنسان هذا النذر وجب عليه الوفاء به كما قال عز من قائل: "وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم"، ولهذا استحب بعض العلماء أن يقدم الشخص الذي نذر الجازاة يقدم النذر الذي نذره على نفسه قبل أن يحصل الشرط فيكون من باب الصدقة التي يتوسل بها إلى الله أن يقضي حاجته وهذه وسيلة شرعية مقبولة إن شاء الله يرضيه الله -تعالى - بها ولا يسوءه ويسوق محابه إليه هذا نذر الجازاة أو المشارطة وهو كما رأينا مكروه لكن يجب الوفاء به على من أوجبه على نفسه.

وهناك النذر الذي يوجبه العبد على نفسه ابتداء من دون مشارطة أو مجازاة وهو ما يلتزمه الإنسان من غير تعليق على شرط فيقول: لله على أن أصوم كذا أو أصلي كذا أو أتصدق بكذا وهذا مستحب وطاعة خالصة إن شاء الله من الكراهة ويجب الوفاء به فإن الله -تعالى - أمر بالوفاء بالنذر فيما نذر الإنسان من الطاعات والقربات ومدح الموفين به وهذا دليل على أن النذر والوفاء به عبادة من العبادات لأن الله لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم أو مكروه.



177

<sup>(</sup>٢٨٩) أخرجه البخاري ٢٦٠٨، ومسلم ٤٣٢٩، وانظر: عون العلى الحميد (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>۲۹۰) أخرجه مسلم ۲۳۲٦.

<sup>(</sup>٢٩١) أخرجه البخاري ١٨٥٢.

<sup>(</sup>۲۹۲) إعانة المستفيد (١ / ٣٢٦).



هذا حكم النذر عموماً إذا كان نذر طاعة فإذا كان نذر معصية سواء كانت شركاً أو غيره فلا يوفي بها ولا يأتيها كما قال حملى الله عليه وسلم- ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه (٢٩٣) كمن نذر أن يذبح عند قبر ولي أو مشهد نبي أو عند عتبة ضريحه أو نذر أن يضيء القبر بالشموع وغير هذا من النذر الشركي.

وكمن نذر أن يشرب خمراً أو يفطر رمضان أو يصوم العيدين أو غير ذلك من نذور المعصية، فهذا لا يوفى بنذره بل ينصرف عنه، فنذر المعصية لا يجب الوفاء به ولا تستحب بل محرم الوفاء به مطلقا نسأل الله معافاته.

والشاهد -أيها الإخوة - من هذا التقسيم كله أن النذر عبادة لها أحكام في شرع الله -تعالى - فمن صرف هذه العبادة لغيره -عز وجل- فقد أشرك بالله جل في علاه.

فمن النذر ما هو شرك بالله -عز وجل-كأن ينذر لغير الله من الجن أو الأولياء الصالحين أو أصحاب المشاهد والقبور.

وهذا عبادة لغير الله -تعالى- فهو شرك وهذا واقع في هذه الأمة بكثرة من حين وجدت الأضرحة وبنيت على القبور وصار كثير من الناس يتجهون إليها، لأنهم قيل لهم:

إن هذه القبور فيها بركة وفيها نفع وفيها دفع ضرر وإنها محرمة فمن نذر للقبر الفلاني أو للشيخ الفلاني فإنه يحصل له مقصوده، إن كان مريضاً يشفى، وإن كانت امرأة تريد الحمل فإنها إذا نذرت للشيخ الفلاني تحمل، وإذا حصل بالناس تأخر مطر أو خير نذروا لهذه القبور نزل المطر إلى غير ذلك من المغريات التي قيلت للناس ألقاها إليهم الشيطان على ألسنة أوليائه المنتفعين من وراء ذلك وما أكثرهم.

وقد يفعل بعض الناس ذلك ويحصل الله لهم مقصودهم ابتلاء وامتحاناً منه -جل وعلا- أو قد يكون هذا قدره فصدف أن حصل فيظن الجهال أن الشيخ أو الولي هو الذي ساقه وهذا جهل بالله وقضائه وقدره -عز وجل-.

فالنذر -أيها الإخوة- النذر لغير الله شرك من وجوه:

الوجه الأول: أن النذر بالطاعات عبادة لله -تعالى- مدح المؤمنين بما فصرفها لغير الله شرك.

الوجه الثاني: أن النذر لغير الله مبني على اعتقاد أن الضر والنفع في يد هذا المنذور له وليس في يد الله وأنه يعلم حال الناذر وأنه يتصرف في الأمور ويقضي الحاجات ويفك الكربات واعتقاد ذلك فيما سوى الله شرك أكبر فإنه لا يملك ذلك إلا هو -سبحانه وتعالى-.



(٢٩٣) أخرجه الأربعة وصححه الألباني انظر: الإرواء (٩٦٧)، صحيح الجامع (٦٥٦٥)، وفي السلسلة الصحيحة ٤٧٩:

[النذر نذران: فما كان لله ؛ فكفارته الوفاء وما كان للشيطان ؛ فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين].





الوجه الثالث: أن النذر لغير الله يدل بالضرورة على محبة ذلك الغير حبًّا جمًّا يساوي أو يزيد عن حب الله ولأجل هذا انصرف هذا الناذر بنذره عن الله واتجه إلى الذي له نذر من ولي أو جني وهذا شرك في المحبة مع الله.

الوجه الرابع: أن غالب الذين ينذرون لغير الله -تعالى - ينذرون للأموات وهل الميت يملك من أمر نفسه شيئًا فضلًا عن أن يملك نفع غيره أو ضره فيا عقل هذا العاقل الذي يطلب ممن لا يملك ولا يقدر بل ولا يستحق شيئا ويطلب إليه الحوائج والأشياء وهذا شرك أن نطلب من الأموات أو الأحياء ما لا يقدر عليه إلا الله وصدق ربي إذ يقول: "قُلْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمُيِّتِ مِنَ الْحُيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَقُونَ [يونس: ٣٦]".

ويقول جل شأنه: "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى اللَّهِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ شَدِيدُ الْعَذَابِ [البقرة: ١٦٥]. (٢٩٤)

لهذه الأسباب جميعا -أيها الإخوة - كان النذر لغير الله -تعالى - شرك ينبغي الترفع والابتعاد والاجتناب له نسأل الله أن يقينا الشرك كله دقه وجله علانيته وسره ولابد وقد تحدثنا عن النذر أن نتناول سريعًا بعض الأحكام اللازم للعبد معرفتها عنه وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء: بعض الأحكام التي تتعلق بالنذر، ونلتقي معه بعد جلسة الاستراحة بمشيئة الله وأستغفر الله -تعالى - لي ولكم.

### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا -أيها الإخوة-! ثالثاً من عناصر اللقاء: بعض الأحكام التي تتعلق بالنذر، فمن هذه الأحكام:

أولاً: نذر العبادة بمكان معين: أيها الإخوة! من كان نذر لله -تعالى- عبادة في مكان معين فقال: لله على أن أصلي كذا وكذا في مكان كذا، ينظر هل للمكان الذي نذر العبادة فيه مزية في الشرع تختص بما قاله كأن يكون قال: لله على أن أصلي بالمسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- فهذا مشروع ويتعين عليه ذلك، أما أن يكون مكاناً غير هذا فهذا تلزمه القربي وهي الصلاة والصوم فقط ولا يلزمه المكان، كأن قال: لله -تعالى- على أن أصلي كذا وكذا في مسجد كذا يقصد مسجدًا غير المساجد الثلاثة هذا يلزمه أداء الصلاة ولكن في أي مكان، لأن المسجد الذي نذره لا يتعين في الشرع وليس له ميزة على غيره من المساجد.



\_\_\_\_\_



ثانيًا: النذر لشيخ معين: ومن نذر لشيخ معين فإن كان حيّاً وقصد الناذر الصدقة عليه لفقره وحاجته أثناء حياته كان ذلك النذر صحيحاً وهذا من باب الإحسان الذي حبب فيه الإسلام. ولو كان هذا الشيخ ميتاً وقصد الناذر الاستغاثة به وطلب قضاء الحاجات منه فإن هذا نذر شرك لا يجوز الوفاء به.

ثالثاً: كفارة النذر: إذا حنث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كفارة يمين بعتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ولا يبدأ بالصيام كما يفعله كثير من الناس إلا إن عجز عن العتق أوالإطعام أو الكسوة.

والدليل على ذلك ما روى الترمذي وغيره من حديث عقبة بن عامر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "كفارة النذر كفارة يمين". (٢٩٥) وقد قال بعض العلماء هذا الحديث من النبي . صلى الله عليه وسلم . يشمل كل نذر حتى نذر المعصية وعليه فمن نذر معصية فيحب عليه الامتناع عن فعلها وأن يُكفر كفارة يمين.

رابعا: من مات وعليه نذر صيام: إذا نذر شخص صياماً ثم مات قبل أن يوفي به وجب على أوليائه أن يصوموا عنه ذلك النذر، وأولياؤه هم أقرب الناس إليه روى ابن ماجة أن امرأة سألت النبي —صلى الله عليه وسلم— فقالت: "إن أمي توفيت وعليها نذر صيام فتوفيت قبل أن تقضيه فقال ليصم عنها الولي". (٢٩٦)

وكذا من نذر حجًّا أو صدقة أو نحوهما يصح النيابة عن الغير فيها يجب على الأولياء أن يوفوا به.

أيها الإخوة! هذه بعض أحكام النذر ومن أراد المزيد فعليه بكتب الفقه فقد بينت فيها هذه الأحكام وغيرها تفصيلاً والذي بعثنا -أيها الإخوة- إلى ما ذكرنا هو تتميم الفائدة، وأخيراً أتوجه بالدعاء إلى الله أن يتوب على الذين فعلوا ما حذرنا الله منه من النذر و تقديمه للقبور أو للجن أو الشياطين أو حتى للأولياء والصالحين وأن يردهم إلى الحق ردّاً حملًا.

فهذه النذور يجب أن يعلموا أنها باطلة، لا يجوز لناذرها الوفاء بما فإن وفى بما ونفذها صار مشركاً بالله الشرك الأكبر فيحب عليه أن يتوب توبة نصوحًا فيها الندم الشديد والعزم على عدم العودة الى ذلك وهذا في النذر الواحد فكيف بمن أفنى عمره بالنذور وضيع ماله بالنذور كلما أحس بشيء أو خاف من شيء أو رجا شيئاً راح ينذر للأولياء والصالحين؟

أنت على خطر عظيم يا عبد الله! على حافة هاوية يوشك أن تنجرف بك إلى الهاوية السحيقة فيكون مثواك النار وبئس القرار إن لم تتب إلى الله –تعالى – قبل موتك وترجع إليه قبل أن تلقاه، فالله يتقبلك، نعم يتقبلك فمهما عمل الإنسان من الشرك والكفر إذا تاب قبل الموت يتوب الله عليه قال الله –عز وجل–: "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥٣) [الزمر/٥٣]



(٢٩٥) أخرجه مسلم ٢٩٣٤.

<sup>(</sup>٢٩٦) أخرجه ابن ماجه ٢١٣٣، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٠٧٧).



وقال عز شأنه: "وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلْهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحُقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَوْمَ اللَّهِ إِلْهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٧٠) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (٧١) [الفرقان/٢٨-٧٢].

فلو أن هؤلاء القبوريين تابوا إلى الله لتاب الله عليهم: وصدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد قال: "ويتوب الله على من تاب". (٢٩٧)

نسأل الله العافية من الشرك، والسلامة من البدعة، والرفعة عن المعصية... الدعاء.



(٢٩٧) أخرجه البخاري ٦٤٣٦، ومسلم ٢٤٦٢.



# استعيذوا بالله -تعالى- وحده

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد فيا أيها الإخوة! العبادة هي كمال الحب مع تمام الذل وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وقد عرفنا أن كل ما هو عبادة لله لا ينبغي صرفها لغير الله فمن صرف شيئًا من العبادة لغير الله فقد أشرك.

ومن العبادات أيها الإخوة: الاستعادة بالله -تعالى - فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك وهذه عبادة يغفل عنها وعن قواعدها كثير من الناس، لذا تعالوا بنا نسلط الضوء عليها في هذا اللقاء، لنبين أهميتها وخطرها وكما تعودنا فسوف ننظم سلك هذا الموضوع في عناصر محددة:

أولاً: معنى الاستعاذة.

ثانياً: هل الاستعاذة عبادة؟

ثالثاً: حكم من استعاذ بغير الله.

رابعاً: عودوا إلى خير الهدي.

فأعيروني القلوب والأسماع. أيها الإخوة. والله أسأل أن يجعلنا ممن عمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً.

أولاً: ما معنى الاستعاذة؟

أيها الإخوة: الاستعاذة لغة هي طلب الالتجاء والامتناع بالغير مما يخشاه فقولك أعوذ بالله أي ألجأ إليه -جل وعلا-. (٢٩٨)

وشرعاً: هي الالتجاء والاعتصام بالله -عز وجل-؛ لأنه وحده هو ملاذ المستعيذ المجهود.(٢٩٩)

فما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟



(٢٩٨) لسان العرب - (٣ / ٤٩٨) لابن منظور، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (عَوَذَ)

(۲۹۹) عون العلى الحميد (۲۹۰/۱)



قال الحافظ ابن كثير: معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي أو يبعدنى عن فعل ما أُمِرت به أو يحثني على فعل ما تُمِيت عنه فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله - تعالى - ولهذا أمر الله -تعالى - بمصانعة شيطان الإنس ومداراته، بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه شرير بطبعه ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه.

قال الله –تعالى–: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجُاهِلِينَ (١٩٩) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَنْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٠٠)، [الأعراف: ٢٠٠، ١٩٩]

وقال -تعالى-: "ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (٩٦) وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (٩٧) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْضُرُونِ (٩٨)" [المؤمنون: ٩٦ – ٩٨]

وقال –تعالى–: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ خَمِيمٌ (٣٤)[فصلت/٣٤]

فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموادة والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناً ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال -تعالى-: يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال -تعالى-: يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الجُنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِبُرِيَهُمَا سَوْآقِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٧) [الأعراف/٢٧] وقد أقسم للوالد أنه لمن الناصحين وكذب فكيف معاملته لنا وقد قال: "فبعزتك لأغوينهم"(٢٠٠)

فالاستعاذة هي: الالتجاء إلى الله والاعتصام به -عز وجل- وحده، لأنه هو ملاذ المستعيذ وملجأ من التجأ إليه.

وإذا ذكرت العياذة وهي تكون فيما يخشى ويحذر، ذكرت اللّياذَةُ وتكون فيما يُطلب ويؤمل كما قال المتنبى:

ومن أعوذ به فيما أحاذره

يا من ألوذ به فيما أؤمله

ولا يهيضون عظماً أنت جابره

لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره

يقول: إذا كنت أطلب شيئاً لذت بك وإذا خشيت شيئاً عذت بك فأنت تجبر من شئت من الناس ولا يستطيعون كسره، وأنت تكسر من شئت منهم ولا يستطيعون جبره.

ومن لطيف ما قرأت. أيها الإخوة . ما ذكره الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في ترجمة المتنبي فقد أورد له هذين البيتين وقد قالهما في سيف الدولة الحمداني، قال ابن كثير: وقد بلغني عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية -

<sup>(</sup>۳۰۰) تفسیر ابن کثیر ۱/ ۸۲، ۸۳.



رحمه الله – أنه كان يُنكر على المتنبي هذه المبالغة في مخلوق ويقول: إنما يصلح هذا لجناب الله –سبحانه وتعالى– وأخبرني العلامة شمس الدين ابن القيم –رحمه الله- أنه سمع الشيخ تقي الدين. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول:

ربما قلت هذين البيتين في السجود أدعو الله بما تضمناه من الذل والخضوع(٣٠١)

هذا عن تعريف الاستعاذة. أيها الإخوة. وقبل أن ننتهي من هذا العنصر نذكر فائدة جميلة ذكرها ابن كثير في التفسير عن فوائد الاستعاذة قال -رحمه الله-:

"ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مماكان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطييب له وتميؤ لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله -تعالى - واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة ولا يداري بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان قال -تعالى -: "إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلاً".

وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري يوم بدر، ومن قتله العدو البشري كان شهيداً ومن قتله العدو الباطني كان طريداً ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجوراً ومن قهره العدو الباطني كان مفتوناً أو موزوراً، ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالله الذي يراه ولا يراه الشيطان"(٣٠٤)

ومن لطيف ما قرأت ما ذكره ابن الجوزي أن بعض الشيوخ المربين أراد أن يعرف تلميذاً له قدر عداوة الشيطان ويعلمه كيف يستعيذ ويحتمي منها ويدفعها فقال التلميذ: أرميه



<sup>(</sup>٣٠١) البداية والنهاية (٢٠٩/١).

<sup>(</sup>٣٠٣) انظر صحيح ابن ماجه ٢ / ٣٣٥ وصحيح الترمذي ٤ / ١٩٦، وصحيح الترغيب والترهيب (١٨٢٤)، وعن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع أهل بيته فيقول: "إذا أصاب أحدكم غم أو كرب فليقل: الله، الله ربي لا أشرك به شيئا"، وهو في الصحيحة - (٦ / ٢٥)، وقال: أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٢٣٦٩ – موارد) و الطبراني في "لمعجم الأوسط" (٢ / ٢٢ / ٢ / ٢٢ ).

<sup>(</sup>۳۰۳) لا تحزن.

<sup>(</sup>۳۰٤) تفسير ابن كثير (۲۱٤/۱).



بحجر، قال: فإن عاد ثانية؟ قال: أرميه بحجر قال الشيخ: فإن عاد؟ قال التلميذ: أرميه بحجر قال الشيخ: ذاك أمر يطول يا بني، قال: فماذا أصنع؟ قال: استعن برب الغنم يكف عنك كلبها، فيا أيها الحبيب: استعذ بالله يكفك شر الشيطان، لأنه لا حول لك ولا قوة على دفعه إلا بالله -عز وجل-.

# بك أستجير ومن يجير سواك؟ فأجر ضعيفاً يحتمى بحماك

| عجزي ومعصيتي ببعض قواك          | إني ضعيف أستعين على قوي        |
|---------------------------------|--------------------------------|
| ما لها من غافر إلاك             | أذنبت يا رب وقادتني ذنوب       |
| ما حيلتي في هذه أو ذاك          | دنياي غرتني وعفوك شديي         |
| بكريم عفوك ما غوى وعصاك         | لو أن قلبي لم يك مؤمناً        |
| هذا الشذى الفواح نفح شذاك       | يا منبت الأزهار عاطرة الشذى    |
| إلا استجابة قطرة لنِداك         | يا مجري الأنهار ما جريانها     |
| صادق توبتي حاشاك تفعل ذلك حاشاك | رباه قلب تائب ناجاك أترده وترد |
| واستقبل القلب الخلي هداك        | رباه ها أنا قد خلصت من الهوى   |
| أنا لم أعد أسعى لغير رضاك       | فليرض عني الناس أو فليسخطوا    |

فهل الاستعاذة بمذه المعاني تكون عبادة أيها الإخوة؟

وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء: هل الاستعاذة عبادة؟

والجواب بحول وعون الملك الوهاب: إن الاستعاذة عبادة من أجلّ العبادات وأرفعها، ولم لا؟ وهي تتضمن ثقة القلب ويقينه وأمنه وطمأنينته إلى أن المستعاذ به هو المعيذ والمعين والناصر وصاحب القوة التي لا تقهر والقدرة التي لا تغلب.

والأدلة على هذا من القرآن الكريم والسنة المطهرة والطبع أكثر من أن تحصر.

ذلك أن الله أمر في القرآن الكريم بالاستعادة به -تعالى- دون غيره قال -تعالى-: "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" [الفلق: ١]، وقال: "قُلْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ". [المؤمنون: ٩٧]، وقال: "قُلْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ". [المؤمنون: ٩٧]، وقال: "وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ". [الأعراف: ٢٠٠].

ففي هذه الآيات وغيرها من القرآن الكريم كثير بين الله -سبحانه وتعالى- أن الاستعادة إنما تكون به وحده، وكذا ورد في السنة المطهرة ما يدل على امتثال النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمر الله هذا وإدراك النبي -صلى الله عليه وسلم- لأهمية الاستعادة وارشاده لنا أن نتمسك بما يَبينُ ذلك وتظهر في كثير من الأحوال والمقامات التي كان النبي . صلى الله عليه وسلم يحافظ فيها على الاستعادة.



فمنها في دعاء استفتاح الصلاة كما في السنن عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ويقول لا إله إلا الله"، ثلاثاً ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه". (٣٠٥)

وليس ذلك في صلاة الليل فحسب بل في كل صلاة كان يقول ذلك رسول الله، يستعيذ بالله، كما في حديث جبير بن مطعم قال: رأيت رسول الله —صلى الله عليه وسلم— حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيراً ثلاثاً، الحمد لله كثيراً ثلاثاً، سبحان الله بكرة وأصيلاً ثلاثاً، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه". (٣٠٦)

وكان-صلى الله عليه وسلم- يختم صلاته بالاستعاذة من أربع كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال". (٣٠٧)

ومن هذه الأحوال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ فيها على الاستعاذة: إذا نزل منزلاً ويرشد إلى ذلك فيقول كما في مسلم من حديث حولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك". (٣٠٨)

وفيه أيضاً عن أبي هريرة أنه قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك". (٣٠٩)

ومن هذه الأحوال التي كان النبي يحافظ فيها على الاستعاذة في صباحه ومسائه وذلك في الأذكار في مواضع كثيرة فكان يقول كما روى الترمذي وأبو داود بسند حسن من حديث معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله —صلى الله عليه وسلم— يصلي لنا فأدركته فقال: قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فلم أقل شيئا ثم مات تكفيك من أقل شيئا قال قل فقلت: ما أقول؟ قال قل: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. (٢١٠)



<sup>(</sup>٣٠٥) أخرجه أبو داود (١٢٤/١)، والنسائي (١٤٣/١)، والترمذي (٩/٦ - ١٠)، والدارمي (٢٨٢/١)، وابن ماجه (٢٦٨/١)، وحسنه الألباني انظر: أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - (١ /

<sup>(</sup>٣٠٦) أخرجه أبو داود (١٢٢/١)، وابن ماجه (٢٩/١)، والحاكم (٢٣٥/١)، وقال الألباني في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم – (١ / ٢٧٣): مثله في الشواهد لا بأس به إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٣٠٧) أخرجه مسلم (٥٨٨)، عن أبي هريرة و (٥٩٠)، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>۳۰۸) أخرجه مسلم (۳۰۵۳).

<sup>(</sup>۳۰۹) أخرجه مسلم (۷۰۵۵).

<sup>(</sup>٣١٠) أخرجه أبو داود (٥٠٨٢)، والترمذي (٣٥٧٥)، وحسنه الألباني في التعليق الرغيب (١ / ٢٢٤).



وكان يقول: "أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله، وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك حير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر".(٣١١)

وكان يقول: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت".(٢١٢)

وكان يقول: "اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت". (٣١٣)

وغيرها من أذكار الصباح والمساء كثير وفيه يكثر النبي-صلى الله عليه وسلم- الاستعاذة بالله -تعالى- وحده.

ومن هذه الأحوال التي كان النبي. صلى الله عليه وسلم. فيها يحافظ على الاستعادة: الدعاء فقد كان يعلمهم أن يدعو كما روى البخاري من حديث أبي هريرة فيقول: "تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء". (٣١٤) ومن هذه الأحوال: الرقى التي كان يرقى بها نفسه وغيره. صلى الله عليه وسلم خان يرقي بالمعوذتين، فعن علي قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يصلي فوضع يده على الأرض فلدغته عقرب فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعله فقتلها فلما انصرف قال: "لعن الله العقرب ما تدع مصلياً ولا غيره أو نبياً وغيره" ثم دعا بملح وماء فجعله في إناء ثم جعل يصبه على إصبعه حيث لدغته ويمسحها ويُعَوِّدها بالمعوذتين. (٣١٥)

وعن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث، تقول الصديقة الفطنة اللبيبة الأريبة: فلما اشتد وجعه أي الذي مات فيه كنت أقرأ عليه، وأمسح بيده عليه، رجاء بركتها. (٣١٦)



<sup>(</sup>٣١١) أخرجه مسلم (٧٠٨٢).

<sup>(</sup>٣١٢) أخرجه البخاري (٣٠٦).

<sup>(</sup>٣١٣) أخرجه أبو داود (٥٠٩٠)، وقال الألباني: حسن الإسناد.

<sup>(</sup>٣١٤) أخرجه البخاري (٦٣٤٧).

<sup>(</sup>٣١٥) أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" (ص ١١٧) و أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢ / ٢٢٣) وأبو محمد الخلال

في "فضائل قل هو الله أحد" (ق ٢٠٢ / ١) انظر: "السلسلة الصحيحة" ٢ / ٨٠.

<sup>(</sup>٣١٦) أخرجه البخاري ٥٠١٦، ومسلم ٥٨٤٤.



وكان. صلى الله عليه وسلم. يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامّة (١٣١٣) وكما أرشد الرجل الذي لدغ إلى أن يقول حين يمسي: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق (٣١٨) فلا يضره شيء،ومن جميل اليقين في هذا الحديث ما اطلعت عليه أن الإمام القرطبي قال في تفسيره: "وهذه العَوْذَةُ جربتها فلم أصب بأي ضرر في أي منزل نزلته، سوى مرة نزلت منزلًا فنسيتها فلدغتني عقرب".

وروى مسلم من حديث عثمان بن أبي العاصي الثقفي أنه شكا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجعاً يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ضع يدك على الذي تألم من حسدك وقل: بسم الله، ثلاثاً. وقل: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأُحاذر". (٣١٩)

ومن هذه الأحوال التي كان يحافظ النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها على الاستعاذة: عند دخول المسجد:

كما في أبي داود وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول إذا دخل المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم "قال-صلى الله عليه وسلم-: فإذا قال - أى العبد- ذلك، قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم ". (٣٢٠)

ومن هذه الأحوال: دعاء الخروج من البيت: روى أبو داود بسند صحيح من حديث أم سلمة قالت: ما خرج رسول الله —صلى الله عليه وسلم— من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أُضل أو أُزل أو أُظلم أو أُجهل أو يجهل علي".(٣٢١)

إلى غير هذا من الأحوال التي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحافظ فيها على الاستعاذة وما استعاذ فيها جميعًا إلا بالله وحده ذلك أن الطبع بعد الشرع يدل على صحة ذلك التصرف وخطأ ما عداه.

لأن دفع الضرر ودفع الشرور لا يقدر عليه إلا الله -سبحانه وتعالى- وكل ما لا يقدر عليه إلا الله فإنه لا يطلب إلا منه جل في علاه.

ولهذا بين الله -تعالى- أن المشركين كانوا يستعيذون بغيره وأوضح لنا عظم جرمهم وقبح تصرفهم ذاك وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء: حكم من استعاذ بغير الله



<sup>(</sup>٣١٧) أخرجه البخاري (٣٣٧١)، واللامة: العين اللامة التي تصيب بسوء، والهَامة: بتشديد الميم واحدة الهوام وهي

الحيات وكل ذي سم يقتل سمه.

<sup>(</sup>۳۱۸) أخرجه مسلم (۷۰۵۵).

<sup>(</sup>۳۱۹) أخرجه مسلم (۳۱۹).

<sup>(</sup>٣٢٠) أخرجه أبو داود (٤٦٦)، قال الألباني: وإسناده صحيح انظر: الثمر المستطاب (ص / ٦٠٣)

<sup>(</sup>٣٢١) أخرجه أبو داود (٥٠ ٩٤)، وابن ماجه (٣٨٨٤)، وانظر صحيح الترمذي ٣ / ١٥٢ وصحيح ابن ماجه ٢ / ٣٣٦.



أيها الإخوة إذا علمنا أن الاستعادة عبادة لا يقدر عليها إلا الله ولا تُصرف إلا له -سبحانه وتعالى - كان صرفها والتوجه بما إلى غير الله شرك وقد قال الله -عز وجل - حاكياً عن حال المشركين في استعادتهم بغير الله من الجن والشياطين قال سبحانه " وَأَنّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (٦) " [الجن: ٦] وقصة هذا أن النبي -صلى الله عليه وسلم - لما خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله -عز وجل - فردوه ردّاً قبيحاً وأغروا عبيدهم وسفهاءهم يرجمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام رجع إلى مكة وقد خرج من مكة على حالة شديدة، مات عمه الذي كان يدافع عنه، وماتت زوجته خديجة التي كانت تؤانسه وكانت له نعم المعين على دعوته، ثم لما خرج إلى الطائف أصيب بهذا الرد القبيح، اشتدت به الحال -صلى الله عليه وسلم - جدّاً وبينما هو كذلك يسر الله له من الجن من استمع إلى القرآن واستمع وآمن به وذلك عند واد يقال له نخلة بين مكة والطائف قام -صلى الله عليه وسلم - يصلي الفجر ويقرأ القرآن واستمع له الجن فأعجوا بالقرآن كما قص الله علينا في سورة الأحقاف وفي سورة الجن.

قال -تعالى-: "وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُسْتَقِيمٍ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرِّكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٣١)وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بَعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٣٢)".

وقال عز من قائل: قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (١)يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (٢)وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا (٤)وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا (٤)وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا طَنَنَتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهِ كَذِبًا (٥)وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (٦)وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا (٧)[الجن/١-٧]

وفي هذه الآيات -أيها الإخوة- : ينتقد هؤلاء المؤمنون من الجن بعض أفعال العباد التي تخالف التوحيد فمن ذلك أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.

قال المفسرون عكرمة والسدى وغيرهما: كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم المكان الذي ينزلون فيه من الجان أن يصيبهم بشيء يسوؤهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير، ينزل الرجل بأهله في المكان فينادي: إنا نعوذ بعظيم هذا الوادي أو بسيد أهل هذا الوادي من سفهائه، قالوا: وكانت الجن إذا رأتهم أقبلوا هربت فلما فعلوا ذلك وسمعوا كلامهم عرفوا أن الإنس يخافون منهم كما يخاف الجن من الإنس فرجعوا إليهم وزادوهم خوفًا وأصابوهم بالخبل والجنون وتعبدوهم بشتى العبادات منها الاستعاذة ومنها الاستعانة وربما الذبح وغيرها فزادوهم إثمًا وكفرًا وطغيانًا. (٢٢٢)



(٣٢٢) تفسير ابن كثير (٨ / ٢٣٩).



ومن عجيب وجميل ما اطلعت عليه في هذا الموضع ما ذكر الحافظ ابن كثير عن كردم بن أبي السائب الأنصاري قال: خرجت مع أبي من المدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر رسول الله —صلى الله عليه وسلم - بمكة، فآوانا المبيت إلى راعي غنم فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملًا من الغنم فوثب الراعي فقال: يا عامرَ الوادي جارَك، فنادى منادٍ لا نراه يقول: يا سرحان أرسله، فأتى الحمَل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة، وأنزل الله -تعالى - على رسوله بمكة" وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (٦)، [الجن: ٦](٣٢٣)

قال الحافظ اللبيب الأريب ابن كثير: وقد يكون الذئب الذي أخذ الحمل، وهو ولد الشاة، كان جنيًا حتى يرهب الإنسى ويخاف منه، ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويهينه ويخرجه عن دينه والله أعلم (٣٢٤)

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا } أي: زاد الجن الإِنس باستعادتهم بسادتهم رهقا: إثمًا وطغيانًا وشرًّا وغشيانًا لمحارم الله -تعالى-.

ولذا حكى الله -تبارك وتعالى- عبادة هؤلاء الإنس للحن في القرآن الكريم كما قال -تعالى-: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءٍ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (٤٠) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الجِّنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ يَهِمْ فَيُ فُومِنُونَ (٤١) فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ هِمَا تُكَذِّبُونَ (٤٢) [سبأ/ ٤٠٤]

قال العلماء: كانت عبادتهم للجن استعاذتهم بهم.

أقول -أيها الإحوة-: ولعل هذا هو السبب الرئيس في استكبار هؤلاء الجن وأمثالهم من الشياطين عن الإذعان والتسليم لرسول الله —صلى الله عليه وسلم- وإطاعته واتباعه لما جاء بدعوة الله ورسالته إلى أهل الأرض لأنه سلبهم الزعامة التي كانوا يتبوءونها، كما استكبر ابن أبي بن سلول زعيم المنافقين عن الإيمان، لأنه كان سيصبح ملكًا على المدينة قبل بعثة النبي —صلى الله عليه وسلم- حمل النبي —صلى الله عليه وسلم- همل العداوة للإسلام والمسلمين، أقول: وهذه حال المشركين من الجن والشياطين فمن أعجب ما قرأت في ذلك ما روي أنهم دبروا لمحاولة اغتيال النبي —صلى الله عليه وسلم- وقتله بطريقة بشعة شنعة للغاية فقد روى الطبراني في الأوسط وصحح الحديث العلامة الألباني في الصحيحة عن جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا أبو التياح قال: قلت لعبد الرحمن بن خنبش التميمي وكان شيخًا كبيرًا: أدركت رسول الله —صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم، قال: قلت: كيف صنع رسول الله —صلى الله عليه وسلم- من الأودية والشعاب وفيهم شيطان بيده شعلة من نار يريد أن يحرق بما وجه رسول الله —صلى الله عليه وسلم- من الأودية والشعاب وفيهم شيطان بيده شعلة من نار يريد أن يحرق بما وجه رسول الله التامات الله التامات التي وسلم- فهبط إليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد! قل، قلت: وما أقول: قال: قل: قوذ بكلمات الله التامات التي وسلم- فهبط إليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد! قل، قلت: وما أقول: قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامات التي



(۳۲۳) نفسه (۸ / ۲٤۰).

(۲۲٤) نفسه (۸ / ۲۲۰).



لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شركل طارق، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن، قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله -تبارك وتعالى-. (٣٢٥)

وروى مسلم عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحُوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ « أَعُودُ بِاللَّهِ مِنْكَ ». ثُمَّ قَالَ « أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ ». ثَلاَثًا. وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْعًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ. قَالَ « إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَحْعَلَهُ فِي وَجْهِى فَقُلْتُ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنْكَ. ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ أَنْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرُ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَحْعَلَهُ فِي وَجْهِى فَقُلْتُ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنْكَ. ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ أَنْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ وَاللَّهِ لَوْلاَ دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ». (٢٢٦)

إلى هذا الحد -أيها الإخوة- كان الحقد والغل والحسد متأصلًا في قلوب الجن والشياطين تجاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم لا؟ وهو الذي عمل على هدم عروش كفرهم وعبادتهم في قلوب الإنس، ونفث في روعهم روح الإيمان فأخرجهم من العبادة والاستعاذة بالجان وعلمهم وعرفهم أن الاستعاذة لا تكون إلا بالرحيم الرحمن.

ولذلك بين السادة العلماء أن الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تجوز بل هي شرك فقد ذكر العلماء أن الاستعاذة قسمان:

- استعاذة جائزة وهي الاستعاذة بالعبد الحي الحاضر فيما يقدر عليه.

- واستعاذة جائرة يتعدى صاحبها على حق الله وهي شرك وهي الاستعاذة التي لا يقدر عليها مخلوق بل هي من خصائص الله -تعالى- من ولي أو نبي أو صالح أو صاحب ضريح أو قبر أو مشهد في شيء مما لا يقدر عليه إلا الله فقد كفر بالله -تعالى-.

ومن جميل ما قرأت عن سلفنا -ونعم السلف كانوا- ما ذكر القاضي عياض ترتيب المدارك وتقريب المسالك وهو يترجم للإمام الشافعي قال: قال الفضل بن الربيع: بعث إلي الرشيد في وقت لم يكن يبعث إلي فيه، فدخلت عليه في مجلس خاصته وبين يديه سيف وقد أزبد وجهه. فقال لي يا فضل أذهب إلى الحجازي محمد بن إدريس فأتني به، فإن لم تأتني به أزلت بك ما أريد به، فأتيته وهو في مسجد بيته يصلي، فانتقل من صلاته، فقلت له: أجب أمير المؤمنين فقال: بسم الله وحرّك شفتيه ثم نحضت أمامه وهو يفنوني حتى أتيت القصر، وأنا أرجو أنه قد قام فإذا هو جالس. فقال ما فعل الرجل؟ قلت بالباب قال لعلك روعته قلت لا قال: أدخله.فلما دخل تزحزح له عن مجلسه وتملل وجهه، وضحك إليه وصافحه وعانقه وقال له: يا أبا عبد الله لم يكن لنا عليك من الحق أن تأتينا إلا برسول، فاعتذر بعذر لطيف. فقال إن أمرنا لك بأربعة آلاف دينار وفي رواية بعشرة آلاف. فقال لا أقبلها. فقال: عزمت عليك لتأخذها. يا فضل، احملها



(٣٢٥) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٢ / ٣١ / ٥٥٤٧)، وهو في الصحيحة (٢٧٣٨).

<sup>(</sup>٣٢٦) أخرجه مسلم (٣٢٦).



معه. قال الفضل: فلما انصرف قلت: بالذي أنجاك منه وأبدل لك رضاه من سخطه، ما قلت في إقبالك إليه ودخولك عليه. قال نعم. قلت: شهد الله أنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم رب العرش العظيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك، وعظمة طهارتك، وبركة جلالك، من كل آفة أو عاهة أو طارق، إلا طارقاً يطرق بخير يا أرحم الراحمين. اللهم أنت عياذي، فبك أعوذ وأنت ملاذي فبك ألوذ، يا من ذلت له رقاب الجبابرة، وخضعت له مقاليد الفراعنة، أعوذ بكرمك من غضبك ومن نسيان ذكرك، ومن أن تخزيي أو تكشف ستري، أنا في كنفك في ليلي ونهاري، وظعني وأسفاري ونومي وقراري. فاجعل ثناءك دثاري وذكرك شعاري، لا إله غيرك، تنزيهاً لوجهك وتعظيماً لسحبات قدسك. أجريي من عقوبتك وسخطك، واضرب علي سراقات حفظك، وأعطني من خير ما أحاط به علمك. واصرف عني شر ما أحاط به علمك. وأمن روعاتي يوم القيامة يا راحم الراحمين. قال الفضل: فما دخلت على سلطان فدعوت بالدعاء إلا ضحك في وجهي وضمني وأكرمني.

هذا هو حكم الاستعاذة بغير الله -عز وجل- ويعرض لنا -أيها الإخوة- هنا سؤال لا يصح أن نتجاوز هذه النقطة إلا أن نجيب عنه ألا وهو:

ما حكم الالتجاء إلى المشركين والدخول في حمايتهم وهو نوع من الاستعاذة؟

وهذا سؤال مهم يدخل في صميم حديثنا بلا شك ونحن نتحدث عن الاحتماء والالتجاء والاستعاذة بالله -تعالى -وحده والجواب -أيها الإخوة - نتعرف إليه بعد جلسة الاستراحة أسأل الله لي ولكم المغفرة.

### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإخوة! ما هو حكم الالتجاء إلى المشركين والدخول في حمايتهم؟

والجواب -أيها الإخوة- فيه تفصيل:

فمن التجأ إلى المشركين يطلب الحماية عن اختيار وقصد يريد متابعتهم ومناصرتهم مفتتنًا بما هم عليه فهذه بلا شك ردة عن الإسلام وخروج عن دائرته الرحبة وهذه مهما كانت المبررات الموالاة التي نحى الله عنها حيث قال: "لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ" كما حدث ويحدث للأسف من كثير من المنتسبين الى الإسلام زورًا وبهتانًا الخارجين عليه بدعوى حرية الفكر وما هي إلا حرية الكفر فترى الواحد منهم يؤلف ويتكلم في حقائق الدين ويقينياته الثابتة يزلزل الثوابت ويهدم الأصول ويحرك الرمال الناعمة فإذا علت الأصوات ضده ولم يستطع الإجابة عن تساؤلاتهم وهي تدينه لأنها على حق وهو على باطل ورأى نفسه وقع في الحفرة التي حفرها ليدفن الإسلام فيها فإذا هو الذي سيدفن فيها خرج فارًّا هاربًا بكفره إلى إخوانه في بلاد الغرب والشرق يلوذ بهم ويعوذ،



ومن هؤلاء رشاد خليفة وأحمد منصور اللذان كانا أستاذين في جامعة الأزهر، ومنهم نصر حامد أبو زيد الذي كان أستاذًا بآداب القاهرة، ومنهم سلمان رشدي أو "مكسور غوي" الذي ليس له من اسمه أي نصيب صاحب كتاب "آيات شيطانية" والمأفون الآخر الذي ألف كتاب أو رواية "وليمة لأعشاب البحر" فهؤلاء بلا شك مرتدون، أما من التحأ إلى بلاد المشركين يحتمي بهم مكرهًا مضطرا لإيذاء وقع عليه في دار الإسلام من تعديد أو وعيد وقد وصل إلى حد الإكراه فعلًا ولم يجد ناصرًا من المسلمين، والأمن في بلاد المشركين له متحقق ويضمن دينه، فلا بأس وقتئذ من الالتحاء إليهم فهذا التحاء بالبدن لا بالقلب، ومثل هذا أن يكون المسلم في بلاد الكافرين ويخشى بعضهم فأيضًا يجوز له أن يحتمى في البعض الآخر.

" فعندما يكون المسلمون في حالة الضعف، في مرحلة الدعوة، وعندما يشتد عليهم أذى المشركين وتنزل بهم المحن والخطوب، فليس أمامهم إلا تحمل الآلام والمشقة، أو الدخول في جوار أحد من الناس، أو الهجرة إلى مكان آمن، وقد خرج جماعة من الصحابة فراراً بدينهم و ومن بينهم رجال من كبار الصحابة -، مصطحبين معهم النساء والأبناء، حيث قصدوا أرض الحبشة ونزلوا مطمئنين بجوار ملكها العادل - وذلك قبل أن يدخل النجاشي الإسلام -، ومن المشهور عن الصحابة ألهم لم يتنازلوا من أجل الحماية والأمان عن أي شيء من أمر دينهم، ولم يبدلوا من سلوكهم أو مواقفهم لقاء هذه الحماية، وكان الدخول بالجوار دون قيد أو شرط يحول بين المسلم ودينه، ولا يشترط في عقد الجوار أن يكون صريحاً من إيجاب وقبول، فقد يكون من طرف واحد يعلن حمايته لهذا الرجل، وذلك من أجل قرابة أو حباً في مواقف الشرف، وقد يكون الجوار على شكل بلاد مفتوحة أمام المهاجرين، بحيث يستطيع الإنسان أن يقيم فيها دون الالتزام بقيود في مجال الاعتقاد، وإنما يعتمد على قوانين تلك البلاد التي لا تتعرض للأحوال الشخصية للناس، كما هو الحال في بعض البلاد الأوربية وغيرها".

وهذا ظاهر من سنة النبي وسيرته -صلى الله عليه وسلم- فقد احتمى النبي بعمه أبي طالب من صناديد المشركين ولطالما وقف أبو طالب حائط سد وصد تتكسر عليه سيوف ورماح وسهام أهل الباطل دفاعًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم(٣٢٧)

ودخل النبي يوم الطائف دخل مكة في جوار المطعم بن عدي. (٢٢٨)

ودخل في الجوار أيضًا أبو بكر دخل جوار ابن الدغنة لما أراد أن يخرج مهاجرًا قِبَل الحبشة والحديث أخرجه البخاري عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ لَمُ أَعْقِلْ أَبُوكَ إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ. وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَة - رضى الله عنها - قَالَتْ لَمُ أَعْقِلْ أَبُوكَ قَطُّ، إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرُّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَرَقِي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، فَلَمَّا ابْتُلِي الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ الْجُبَشَةِ، حَتَّى إِذَا



(٣٢٧) انظر مجلة البيان، العدد (٣٠) ص (١٥).

<sup>(</sup>۳۲۸) انظر زاد المعاد (۱ / ۹۶).



بَلَغَ بَرْكَ الْخِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ - وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ - فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْرَجَنِي قَوْمِي فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ الْأَرْضِ فَأَعْبُدُ رَبِّي. قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ إِنَّ مِشْلَكَ لاَ يَخْرُجُ وَلاَ يُخْرَجُ، فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكُلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحُقِّ، وَأَنَا لَكَ جَارٌ فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبِلاَدِكَ. فَارْجُحْ مَعْ اللَّكُلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحُقِّ، وَأَنَا لَكَ جَارٌ فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبِلاَدِكَ. فَارْجُحِمْ مَعَ اللَّغِنَةِ، فَرَجَعَ مَعَ أَيْ اللَّغِنَةِ، فَرَجُع مَعْ اللَّكُومِ، فَقَالَ هُمْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لاَ يَخْرُجُ مِثْلُهُ، وَلاَ يُخْرِجُونَ رَجُلاً يُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَيَعْمِلُ الْكُلَّ، وَيَقْرِى الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحُقِّ. فَأَنْفَذَتْ قُرِيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ وَآمَنُوا أَبَا بَكْرٍ وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَعْمِلُ الْكُلَّ، وَيَقْرِى الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحُقِّ. فَأَنْفَذَتْ قُرِيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ وَآمَنُوا أَبَا بَكْرٍ وَيَعْمِلُ الرَّخِنَةِ مُرْ أَبَا بَكُو فَلَاكُ، وَلاَ يَشْعَلِنْ بِهِ، فَإِنَّا قَدْ وَقَالُونَ الدَّغِنَةِ مُرْ أَبَا بَكُو فَلْكَ، وَلاَ ذَلِكَ، وَلاَ يَشْعَلِنْ بِهِ، فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا. قَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لأَبِي بَكْرٍ.

وهكذا جائز للمسلم أن يدخل في جوار المشرك وحمايته إذا لم يكن له من المسلمين ناصر ولم يكن ذلك على حساب شيء من دينه، أما إذا كان غير ذلك فلا. (٣٢٩)

كما في بقية هذه القصة قالت عائشة: فَطَفِق أَبُو بَكْرٍ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بِالصَّلاَةِ وَلاَ الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ، وَبَرَزَ فَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، بَدَا لأَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً لاَ يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَفْرَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ يَعْجَبُونَ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً لاَ يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَفْرَقَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا لَهُ إِنَّا كُتَا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَأَعْلَنَ الصَّلاَةَ وَالْقِرَاءَةَ، وَقَدْ حَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، فَأْتِهِ فَإِنْ أَجَبُ أَنْ يَعْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ فَسَلْهُ أَنْ يَوْتَى الْفَرَاءَةَ وَالْقَرَاءَةَ أَنْ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ فَسَلْهُ أَنْ يَوْتَ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّ كُوهِنَا أَنْ غُورَكَ، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ عَلَى بَكْرٍ الإِسْتِعْلانَ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ قَدْ عَلِمْتَ الَّذِى عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِقَ لَلْ أَبُو بَكْرٍ إِلِي لَكَ عَلَيْهِ، فَإِنَ لَلْ أَبِي لَكَ عَلَيْهُ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَيْ أُخْفِرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ قَالَ أَبُو بَكُرٍ إِلِي الْقَرَاثُ، وَأَرْضَى عِهَرْتُ لَهُ قَلَ أَبُو بَكُمٍ إِلَى الْمُعْرَبُ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَيْ أَدُولُونَ فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ لَلْ أَبُو بَكُمٍ إِلَى اللّهَ وَالِكَ وَإِلَى اللّهُ وَاللّهَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَسُعَا أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَلَى أَنْ تَسْمَعَ الْعَرْبُ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرْبُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهِ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهِ اللللللْفُولُ الللللْفَالِقُولُ اللللللْف

وهذه العزة من أبي بكر -رضي الله عنه - تذكر بعزة الصحابي الجليل عثمان بن مظعون -رضي الله عنه - فقد قال ابن إسحق يذكر مهاجرى الحبشة الأولين لما رجعوا ظانين أن أهل مكة أسلموا ولم تكن حقيقة فرجع بعضهم إلى الهجرة ودخل بعضهم في جوار وجهاء مشركين يقول: وكان ممن دخل منهم بجوار: [فيما سمى لنا] عثمان بن مظعون في جوار الوليد بن المغيرة، وأبو سلمة بن عبد الأسد في جوار خاله أبي طالب، فإن أمه برة بنت عبدالمطلب، فأما عثمان بن مظعون فإن صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف حدثني عمن حدثه عن عثمان قال: لما رأى عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء وهو يروح ويغدو في أمان من الوليد بن المغيرة قال: والله إن غدوى، ورواحى في جوار رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني لنقص كثير في نفسى! فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد شمس، وفت ذمتك، وقد رددت إليك جوارك، قال: لم يا



(٣٢٩) انظر في تفصيل ذلك عون العلى الحميد (١/ ٢٦٣ - ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣٣٠) أخرجه البخاري ٢٢٩٧.



ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي؟ قال: لا، ولكني أرضى بجوار الله عزوجل، ولا أريد أن أستجير بغيره، قال: فانطلق إلى المسجد فاردد على جواري علانية كما أجرتك علانية، قال: فانطلقا، فخرجا حتى أتيا المسجد، فقال الوليد بن المغيرة: هذا عثمان قد جاء يرد على جواري، قال: صدق، قد وجدته وفيًّا كريم الجوار، ولكني قد أحببت ألا أستجير بغير الله، فقد رددت عليه جواره، ثم انصرف عثمان رضي الله عنه، ولبيد بن ربيعة في مجلس من قريش ينشدهم، فجلس معهم عثمان فقال لبيد:

\* ألا كل شيئ ما خلا الله باطل \*

فقال عثمان: صدقت.

\* وكل نعيم لا محالة زائل \*

فقال لبيد:

فقال عثمان: كذبت، نعيم الجنة لا يزول.

فقال لبيد: يا معشر قريش، والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث هذا فيكم؟!

فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه في سفهاء معه، قد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك من قوله.

فرد عليه عثمان حتى شرى أمرهما، فقام إليه ذلك الرجل ولطم عينه فخضرها، والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان، فقال: أما والله يابن أخيى إن كانت عينك عما أصابحا لغنية، ولقد كنت في ذمة منيعة.

فقال له عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أحتها في الله! وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس.

فقال له الوليد: هلم يا ابن أخي إلى جوارك فعد.

قال: لا.

فقال عثمان بن مظعون فيما أصيب من عينه:

فإن تك عيني في رضا الرب نالها... يدا ملحد في الدين ليس بمهتد

فقد عوض الرحمنُ منها ثوابه... ومن يُرْضِهِ الرحمنُ يا قوم يسعدِ

فإني وإن قلتم غوى مضلل... سفيه على دين الرسول محمد

أريد بذاك الله والحق ديننا... على رغم من يبغى علينا ويعتدي





وقال على بن أبي طالب عليه السلام فيما أصيب من عين عثمان بن مظعون رضى الله عنهما:

أمن تذكر دهر غير مأمون... أصبحت مكتئباً تبكى كمحزون

أمن تذكر أقوام ذوي سفه... يغشون بالظلم من يدعو إلى الدين

لا ينتهون عن الفحشاء ما سلموا... والغدر فيهم سبيل غير مأمون

ألا ترون- أقل الله خيرهم-... أنا غضبنا لعثمان بن مظعون

إذ يلطمون ولا يخشون مقلته... طعنًا دراكاً وضرباً غير مأفون

فسوف يجزيهم إن لم يمت عجلًا... كيلًا بكيل جزاء غير مغبون

فهذه من المآثر التي خلفها لنا أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

الخلاصة أنه يجوز للمسلم أن يدخل في جوار المشرك وحمايته إذا لم يكن له من المسلمين ناصر ولم يكن ذلك على حساب شيء من دينه، أما إذا كان غير ذلك فلا، ولا يتعارض ذلك مع حرمة الاستعاذة بغير الله فإنه إذا كان معنى الإجارة يلتقي مع الاستعاذة، في أن كلًا منهما يطلب خلاله الحماية والمنعة، فإن الاستعاذة لا تكون إلا بالله، بينما تكون الإجارة في الدنيا من الناس.

ومن علت همته فأبي إلا الصبر وعدم الدخول في جوار مشرك فالله له وهو ناصره ومؤيده، وله فيمن ذكرنا الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة.

هذا يا عباد الله دين ربنا وهذه شرعة نبينا ورسولنا -صلى الله عليه وسلم- فإن المسلم يطلب الجنة ومن طلب الغالي تكبد ثمنه غاليًا "ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة".(٣٣١)

وفي النهاية أهمس في أذنك: أي حبيبي في الله لا تستعن إلا بالله ولا تستغث إلا بالله، ولا تستعذ إلا بالله،"إذا نزلت بك النوازل، وألمَ مَن مَن بلك الخطوب فالهج بذكره، واهتف باسمِه، واطلب مدده واسأله فتْحه ونصْرَه، مرِّغ الجبين لتقديسِ اسمِه، لتحصل على تاج الحريَّة، وأرغم الأنْف في طين عبوديتِهِ لتحوز وسام النجاة، مدَّ يديْك، ارفع كفَّيْك، أطلق لسانك، أكثر من طلبِه، بالغ في سؤالِه، ألحَّ عليه، الزم بابه، انتظر لُطْفُه، ترقب فتْحه، أشدُ باسمِه، أحسن ظنَّك فيه، انقطع إليه، تبتال إليه تبتيلاً حتى تسعد وتُفْلِحَ". (٣٣٢)



(٣٣١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٨ / ٣٧٧)، والحاكم (٤ / ٣٠٨)، وهو في الصحيحة ٩٥٤.

<sup>(</sup>٣٣٢) لا تحزن.



فاستعذ أُخَيَّ بالله -تعالى- وحده فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه واعتبر بمذه القصة التي يذكرها الحافظ ابن عساكر في كتابه العظيم الجليل: تاريخ دمشق يقول: كان بدمشق رجل له بغل يكريه من دمشق إلى تل يسمى الزبداني ويحمل عليه الناس، فذكر أنه أكرى بغله مرة رجل يحمل عليه متاعًا له بأجرة معلومة فلما صار خارج الدرب لقيه رجل وسأله أن يحمله على رأس الحمل ويأخذ منه أجرته قال فرغبت في الكراء وحمله فوق الحمل ولزمت المحجة قال: فلما صرنا ببعض الطريق قال لي هل لك أن تأخذ بنا هذا الطريق فإنه مختصر ويجئ عند مفرق طريقين قال: فقلت له: أنا لا أحبر هذا الطريق ولا أعرفه فقال: أنا أعرفه وقد سلكته مرارا كثيرة قال: فأخذت في ذلك الطريق فأشرفت على موضع وعر وحش، وواد عظيم هائل واستوحشت وجعلت أنظر يمنة ويسرة ولا أرى أحدًا ولا أرى أي إنسان فبينا أنا كذلك إذا به يقول لي: امسك برأس البغل حتى أنزل فقلت له أيش تنزل وقد أشرفت في هذا الموضع مر بنا نلحق البلد بوقت فقال: حذ ويلك برأس البغل حتى أنزل وقد أشرفت على واد عظيم يخايل لي أن فيه أقوامًا موتى فأمسكت برأس البغل حتى نزل ثم شد على نفسه ثيابه وأخرج سكينًا عظيمًا من وسطه وقصدني به ليقتلني فعدوت من بين يديه وأنا أقول: يا هذا خذ البغل وما عليه فقال هذا هو لي وإنما أريد أن أقتلك، فخوفته بالله -عز وجل- وتضرعت إليه وبكيت وحذرته من عقوبة تلحقه فأبي وقال: ليس بد من قتلك فاستسلمت في يده وقلت دعني أصلى ركعتين ثم افعل ما بدا لك، فقال: افعل ولا تطول فابتدأت بالتكبير وأرتج على القراءة حتى لم أذكر من القرآن حرفًا واحدًا وأنا واقف متحير وهو جالس بحذائي يقول: هيه أفرغ فأجرى الله على لساني بعد وقت فقرأت"أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء"فإذا أنا بفارس قد أقبل من نحو الوادي وبيده حربة فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده وخر صريعًا فتعلقت بالفارس وهو منصرف وقلت له بالله من أنت الذي من الله بحياتي بظهورك فقال: أنا رسول "من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء "قال: فأحذت البغل والحمل ورجعت إلى دمشق سالمًا. (٣٣٣)

فسبحان من لا يسلم أولياءه لأعدائه أبدًا حين يعلم منهم أن قلوبهم ونفوسهم وآمالهم معه به يلوذون وبه يعوذون.

فاسلكوا -أيها الإخوة - الصراط المستقيم طريق رب العالمين وسنة سيد المرسلين وكونوا على خير الهدي وهو هدي محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم - وهذا يستلزم منك تعلم الطريق والتعرف عليه فالزم العلماء وكن معهم وإن يتيسر لك فلا تخط على الطريق خطوة إلا بعد مشاورتهم واسترشادهم،أسأل الله لي ولكم النجاة والنجاح، اللهم أعذنا من شر خلقك.

اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، اللهم إنا نعوذ بك منك لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عظم جاهك وجل وعلا سلطانك ولا إله غيرك أعذنا بفضلك من النار ومن عذاب القبر ومن فتنة الحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال...... الدعاء.



(۳۳۳) تاریخ دمشق – (۲۸ / ۲۵۲).



## الاستغاثة والدعاء حق رب الأرض والسماء

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

هو الله باري الخلق والخلق كلهم... إماء له طوعًا جميعًا وأعبد

أما بعد فيا أيها الإحوة!

ما أحوج أمتنا الآن أمام الأزمات المتتالية في كافة النواحي أن تقترب بمجموعها وأفرادها من الله -تعالى- وأن تطرق بابه وأن تلزم جواره حتى يفك الله كربما ويفرج همها ويقضى حوائجها، ومن وسائل القرب من الله -تعالى- والدنو منه:

الاستغاثة والدعاء:

فتعالوا بنا أيها الإخوة نتعرف سويًا في هذا اللقاء إلى هذا الباب الجليل الخطير من أبواب التعرف إلى الله تعالى، وكما تعودنا فسوف نسلك الموضوع في العناصر التالية:

أولًا: شرف الاستغاثة والدعاء.

ثانيًا: دعاء غير الله شرك.

ثالثًا وأخيرًا: فأين الدعاء في حياتنا؟

فأعيروني قلوبكم وأسماعكم -أيها الإخوة- أسأل الله أن يقربنا منه وأن يرفع درجاتنا.

أولًا: شرف الاستغاثة الدعاء:

أحبتي في الله! قال الله تعالى: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَة الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨٦)" [البقرة: ١٨٦]، فيا له من شرف عال أن يقرب الله -عز وجل- من عباده الداعين هذا القرب الخاص ويعلنهم ان لا واسطة بينه وبينهم فما عليك أيها الحبيب إلا أن ترفع أكف الضراعة إليه وأن تطرح قلبك بذل وانكسار بين يديه وأن تبثه شكواك وهمومك ونجواك حتى تجده أقرب إليك من نفسك التي بين جنبيك، هذا شرف أي شرف، ولذلك -أيها الإخوة- ما من آية في القرآن الكريم كله سئل فيها حبيبنا المصطفى -صلى الله عليه وسلم- إلا وكان الرد من الله -عز وجل- حين الجواب عنها بلفظ"قل":

" يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواِ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَاهِمَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٨٩)" [البقرة: ١٨٩].



" يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِحْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِن اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِن السَّطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِن السَّطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ السَّطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اللَّهُ وَالْفِينَا وَالْأَخِرَةِ وَأُولِئِكُ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ (٢١٧)" [البقرة: ٢١٧]].

" يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ النَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ النَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ النَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَرْوَةِ (٢١٩)"[البقرة: ٢١٩].

" يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ حَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ فَإِلَّا لَكُهُ بِهِ عَلِيمٌ (١٥٥)" [البقرة: ٢١٥].

" وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَمُمْ حَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا عُنتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ".

إلى آخر أسئلة المؤمنين والكافرين للنبي —صلى الله عليه وسلم - التي أجاب عنها القرآن الكريم بلفظ "قل"، إلا آية الدعاء فقال الله فيها: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ فقال الله فيها: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيب، حتى يرفع كل الظنون في أن يكون بين الله وبين الداعي أي يَرْشُدُونَ (١٨٦)" [البقرة: ١٨٦]، ولم يقل: فقل إني قريب، حتى يرفع كل الظنون في أن يكون بين الله وبين الداعي أي واسطة من أي نوع كانت فلا ولي ولا نبي فقد نفى واسطة سيد الدعاة وإمام الأنبياء وعظيم البشرية فكيف بغيره.

وفي الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح من حديث النعمان بن بشير أن النبي —صلى الله عليه وسلم- قال: "الدعاء هو العبادة"(٣٣٤)فانظر كيف جعل النبي—صلى الله عليه وسلم- العبادة كلها هي الدعاء وهذا بلا شرف للدعاء عظيم.

وفي الحديث الذي أخرجه أحمد بسند صحيح من حديث سلمان الفارسي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله حيى كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين". (٣٣٥)

وفي الحديث الذي أخرجه احمد وحسنه العلامة أحمد شاكر -رحمه الله- من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما

<sup>(</sup>٣٣٤) أخرجه أبو داود ٢ / ٧٨، والترمذي ٥ / ٢١١، وابن ماجه ٢ / ١٢٥٨، وانظر صحيح الجامع الصغير ٣ / ١٥٠، وصحيح ابن ماجه ٢ / ٣٢٤.





أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها "قالوا: يارسول الله إذاً نكثر. قال: "الله أكثر". (٣٣٦)

فالدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه، وحصول المطلوب، وهو من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه، ويمنع نزوله، ويرفعه، أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن، وللدعاء مع البلاء ثلاث مقامات:

١- أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه.

٢- أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، ولكن يخففه وإن كان ضعيفاً.

٣- أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه(٣٣٧)

- وفى الحديث الذى رواه الحاكم وحسنه الالبابى من حديث عائشة ان النبى -صلى الله عليه وسلم-قال: "لا يغنى حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيتلقاه فيعتلجان -أى يتصارعان- إلى يوم القيامة".

ووالله إنها لكرامة وشرف لا يتحصل العبد عليه فيما سوى هذه العبادة، عبادة الدعاء فقال:

" وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ أَسْتَجِبٌ لَكُمْ ". ولذلك من ترك الدعاء بعدما دعاه الله إليه غضب الله -عز وجل- عليه، لأن ترك الدعاء يدل على الاستنكاف والاستكبار من الدعاء والتذلل بين يدي رب العالمين ولذلك قال الله -عز وجل- بعدها: "إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين".

وفي الحديث الذي أخرجه أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: من لم يسأل الله يغضب عليه". (٣٣٨)

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس شيءٌ أكرَمَ على الله تعالى من الدعاء "(٢٣٩)

سبحان ربي تسأل الرجل وربما تسأل أحاك ابن أمك وأبيك فيغضب ويمنعك وإن أعطاك يعطيك وهو متذمر، أما الجواد الكريم -عز وجل- فإنه -سبحانه وتعالى- يغضب على من لم يسأله ويطلب منه لأنه كريم يجود ويغدق كرمه على سائليه ومحتاجيه.

لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب



<sup>(</sup>٣٣٦) أخرجه أحمد (١٨/٣)، وحسنه العلامة أحمد شاكر رحمه الله.

<sup>(</sup>٣٣٧) الجواب الكافي (ص٢٢، ٣٣، ٢٤) نقلًا من "شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة - (ص١٠)، لسعيد بن علي بن وهف القحطاني.

<sup>(</sup>٣٣٨) أخرجه أحمد في المسند ١٨/٣، وهو في الترمذي عن جابر بن عبد الله ٣٣٨١، وعن عبادة بن الصامت ٣٥٧٣، وحسنهما الألباني في صحيح الترمذي ٣٠٨١، ١٨١.

<sup>(</sup>٣٣٩) أخرجه الترمذي ٥٧٥٥، ٣٣٧٣، وابن ماجه ١٢٥٨/٢، وأحمد ٤٤٢/٢، وحسن إسناده الألباني في صحيح الترمذي ١٣٨/٣.



# الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب

فهذا من شرف الدعاء وقرب الداعي من الله -عز وجل- ويا له من شرف للداعي عظيم وأختم بحديث غاية في الروعة والجمال إنه الحديث العظيم الجليل العذب الجميل الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري قال: لما غزا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر أشرف الناس على واد، فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا إنكم تدعون سميعًا قريبًا وهو معكم"، وأنا خلف دابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي: "يا عبد الله بن قيس": قلت: لبيك رسول الله، قال: "ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟" قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمى، قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله". (٢٤٠)

ومن الدعاء -أيها الإخوة -: الاستغاثة وهي دعاء حال الكرب والهم فيدعو الداعي ربه أن ينصره ويفرج كربه ويزيل همه فيسمى العبد: المستغيث، ولذلك فمن أسمائه -عز وجل- المغيث يعني المجيب الذي يجيب عباده ويدركهم في الشدائد إذا دعوه ومخلصهم إذا لجأوا إليه، فما أخلص عبد له الدعاء في كرب قط إلا أزاله ولا في هم إلا فرجه:

ومن جميل ما قرأت في هذا ما ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الجابين في الدعاء عن الحسن البصري -رحمه الله-، قال: كان رجل من أصحاب النبي —صلى الله عليه وسلم- من الأنصار يكنى أبا مغلق وكان تاجرًا يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق وكان ناسكًا ورعًا فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح فقال له: ضع ما معك فإني قاتلك قال: فما تريد إلا دمي فشأنك والمال قال: أما المال فلي ولست أريد إلا دمك قال: أما إذا أبيت فذرين أصلي أربع ركعات، قال: صل ما بدا لك، فتوضأ ثم صلى أربع ركعات فكان من دعائه في آخر سجدة قال: "يا ودود يا ذا العرش الجيد يا فعال لما تريد! أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني، ثلاث مرات، فإذا هو بفارس أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله ثم أقبل إليه، فقال: قم، فقال: من أنت بأبي أنت وأمي، فقد أغاثني الله بك اليوم؟ فقال: منا ملك من أهل السماء الرابعة دعوت فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضحة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي: دعاء مكروب فسألت الله أن يوليني قتل هذا اللص.

قال الحسن: فمن توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبًا كان أو غير مكروب. (٢٤١)

وذكر بُزر جمهرُ حكيمُ فارس: أنَّ عجوزاً فارسيةً كان عندها دجاجٌ في كوخٍ مجاورٍ لقصرِ كسرى الحاكم، فسافرتْ إلى قريةٍ أخرى، فقالتْ: يا ربِّ أستودعُك الدجاج. فلمَّا غابتْ، عدا كسرى على كوخِها ليوسع قصْره وبستانهُ، فذبح جنودُه



<sup>(</sup>٣٤٠) أخرجه البخاري (٣٤٠).

<sup>(</sup>٣٤١) الجواب الكافي - (ص٧).



الدجاج، وهدمُوا الكوخ، فعادتِ العجوزُ فالتفتتْ إلى السماءِ وقالتْ: يا ربّ، غبتُ أنا فأين أنت! فأنصفها اللهُ وانتقم لها، فعدا ابنُ كسرى على أبيه بالسكينِ فَقَتَلهُ على فراشِهِ." أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُحُوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ "(٣٤٦)

ألم أقل لحضراتكم إن الله تعالى هو المغيث الجيب فهو الذي إن سئل أعطى وإن دعي أجاب وإن ذكر عند حوف أمنه وعند كرب أزاله وعند هم كشفه وعند ضيق وسعه.

الله هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه، وما تعلق به ضعيف إلا قواه، وما تعلق به مكروب إلا كشف بلواه، وما تعلق به مريض إلا شفاه وعافاه.

الله هو الاسم الذي تستنزل به البركات... وتستمطر به الرحمات... وتجاب به الدعوات وتقال به العثرات.

الله هو الاسم الذي به ولأجله قامت الأرض والسموات.

الله، هو المحمود والمدعو والمرجو والمعبود

" يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السموات وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ": إذا اضطرب البحرُ، وهاج الموجُ، وهبَّتِ الريحُ، نادى أصحابُ السفينة: يا الله.

إذا ضلَّ الحادي في الصحراء ومال الركبُ عن الطريق، وحارتِ القافلةُ في السيرِ، نادوا: يا الله.

إذا وقعت المصيبة، وحلَّتِ النكبةُ وجثمتِ الكارثةُ، نادى المصابُ المنكوبُ: يا الله.

إذا أُوصدتِ الأبوابُ أمام الطالبين، وأُسدِلتِ الستورُ في وجوهِ السائلين، صاحوا: يا الله.

إذا بارتِ الحيلُ وضاقتِ السُّبُلُ وانتهتِ الآمالُ وتقطَّعتِ الحبالُ، نادوا: يا ألله.

إذا ضاقتْ عليك الأرضُ بما رحُبتْ وضاقتْ عليك نفسُك بما حملتْ، فاهتفْ: يا ألله.

إليه يصعدُ الكلِمُ الطيبُ، والدعاءُ الخالصُ، والهتافُ الصَّادقُ، والدَّمعُ البريءُ، والتفجُّع الوالِهُ.

إليه تُمدُّ الأَكُفُّ في الأَسْحارِ، والأيادي في الحاجات، والأعينُ في الملمَّاتِ، والأسئلةُ في الحوادث.

باسمهِ تشدو الألسنُ وتستغيثُ وتلهجُ وتنادي، وبذكرهِ تطمئنُ القلوبُ وتسكنُ الأرواحُ، وتحدأُ المشاعر وتبردُ الأعصابُ، ويثوبُ الرُّشْدُ، ويستقرُّ اليقينُ، "اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ "



(٣٤٢) لا تحزن.



الله: أحسنُ الأسماء وأجملُ الحروفِ، وأصدقُ العباراتِ، وأثمنُ الكلماتِ،" هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً "؟!.

اللهُ: فإذا الغنى والبقاءُ، والقوةُ والنُّصرةُ، والعزُّ والقدرةُ والحِكْمَةُ،" لِّمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ".

الله: فإذا اللطفُ والعنايةُ، والغوْثُ والمددُ، والؤدُّ والإحسان،" وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ".

الله: ذو الجلالِ والعظمةِ، والهيبةِ والجبروتِ". (٣٤٣)

أيها الإحوة! هل يصح مع من هذا قدره وهذا مقامه وهذا شأنه وجلاله أن يترك ويدعى غيره؟ هل يصح أن نتوجه إلى غيره -سبحانه وتعالى- بالدعاء والرجاء بل بالاستغاثة فندعو ونستغيث بغيره ونعوذ ونلوذ بسواه؟ وقد يجيب الآن بعض الأحبة فيقول: وهل حدث ذلك؟ والجواب: نعم والله قد حدث، فدعا المسلمون غير الله، ورجا المسلمون غير الله، واستغاث المسلمون بغير الله، مع أنه لا يشك مسلم على ظهر الأرض كلها في هذه الأدلة التي ذكرناها والتي تدل على أن الدعاء عبادة لرب الأرض والسماء، غير أنها الغفلة والجهل الشديد: "وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ".

فسبحان ربي هل أشبهنا اليهود المغضوب عليهم؟ يكون عندنا العلم ونخالفه بالعمل روى مسلم من حديث أبي هريرة أن حبرًا من أحبار اليهود جاء يومًا إلى النبي —صلى الله عليه وسلم— فقال: يا محمد إننا نجد في التوراة أن الله تعالى يجعل السموات على إصبع، ويجعل الأرضين على إصبع، ويجعل الماء والثرى على إصبع، ويجعل الشجر على إصبع، ويجعل سائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول: أنا الملك".

فضحك النبي —صلى الله عليه وسلم- حتى بدت نواجذه تصديقًا منه لقول الحبر ثم قرأ قوله تعالى: "وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسموات مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ -سبحانه وتعالى- عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٧)[الزمر: ٦٧]

فهذا اليهودي يعرف قدر الله ولكنه ما عبده، ويعلم جلال الله تعالى ولكنه لم يعمل بما يملي عليه ذلك العلم من العمل.

فهل صارت أمة الإسلام كذلك تعلم أن الدعاء عبادة وما كان كذلك فلا ينبغي أن يشرك بالله فيه أحد غيره ومع هذا يتوجه نفر من المسلمين لغير الله بالدعاء؟ إنحا الوثنية التي نعى الله تعالى على المشركين وثنية فى ثوب جديد تتجلى في صور جديدة بين المسلمين والمسلمات.

ومن هذه الصور:

أولا: دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- والاستغاثة به، وطلب قضاء الحاجات منه بعد موته.

وهذا موجود في الأمة فإننا نسمع من أبناء الأمة من يقول:



(٣٤٣) لا تحزن.



في كل هول من الأهوال ألقاه

يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي

ونسمع من أبناء الأمة من يقول:

يا منتهي أملي وغاية مطلبي

يا صاحب القبر المقيم بيثرب

ولحل عقد ملتو متعصب

يا من نرجوه لكشف عظيمة

والله تعالى يقول: "قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى" ويقول -عز وجل-: "وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى فَادْعُوهُ كِمَا ".

ويقول عز من قائل: قُلِ الْحُمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ٱللَّهُ حَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (٥٩) أَمْ مَنْ خَلَقَ السموات وَالْأَرْضَ وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِثُوا شَجَرَهَا أَئِلَةٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (٢٠) أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَمَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَئِلَةٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ يَعْلِمُونَ (٢٠) أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَئِلَةٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا أَكْرُونَ (٢٢) أَمْ مَنْ يُهِدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَئِلَةٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَشَعُرُونَ (٢٢) أَمْ مَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَئِلَةٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَشْعُرُونَ (٢٣) أَمْ مَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشُوا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَئِلَةٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ عَنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَئِلَةٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ عَلَى اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (٢٤) قَلْ لَا يَعْلَمُهُ مَنْ فِي السموات وَالْأَرْضِ الْعَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (٢٤) أَلُ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ (٢٦) [النمل: ٥٥ - ٦٦]

أيها الإخوة! أُمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ؟

من الذي يفْزعُ إليه المكروبُ، ويستغيثُ به المنكوب، وتصمدُ إليه الكائناتُ، وتسألهُ المخلوقاتُ، وتلهجُ بذكِرِه الألسُنُ وتُؤَلِّمُهُ القلوب؟ إنه اللهُ لا إله إلاَّ هو".

وحقٌ عليَّ وعليك أن ندعوهُ في الشدةِ والرَّحاءِ والسَّراءِ والضَّراءِ، ونفزعُ إليه في الملِمَّاتِ ونتوسّلُ إليه في الكرباتِ وننطرحُ على عتباتِ بابهِ سائلين باكين ضارعين منيبين، حينها يأتي مددُهْ ويصِلُ عوْنُه، ويُسْرع فرجُهُ ويحُلَّ فتْحُهُ؟ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ؟ فينجي الغريق ويردُّ الغائب ويعافي المبتلي وينصرُ المظلوم ويهْدِي الضالَّ ويشفي المريض ويفرِّجُ عن المكروبِ" فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ".(٢٤٤)



(٣٤٤) لا تحزن.



إننا إذا نظرنا إلى مسألة إفراد الله. -عز وجل-. بالدعاء والاستغاثة، لرأيناها "من أوضح الواضحات في كتاب الله، فقد تحدث عنها القرآن في ثلاثمائة موضع (٣٤٥) ومع ذلك فما أكثر الذين يتلون هذه الآيات بألسنتهم وينقضونها بأفعالهم وأحوالهم.

أيها الإخوة! هل يملك رسول الله لنفسه فضلًا عن أن يملك لغيرَه نفعًا ولا ضرًا؟ إن القرآن هو يجيب عن ذلك على لسان النبي -صلى الله عليه وسلم- قائلًا:

"قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (١٨٨)[الأعراف: ١٨٨]

ويقول أيضًا: "قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (٤٩)[يونس: ٤٩]

نعم أحبتى لا يملك رسول الله لنفسه ولا لغيره نفعًا ولاضرَّا فما رسول الله إلا عبد إلى الله يلتجيء يقول صاحب كتاب لا تحزن: أُحرج محمدٌ المعصومُ - صلى الله عليه وسلم - من مكة حيث أهله وأبناؤه ودارُه ووطنُه، طُردَ طرداً وشرَّد تشريداً، والتجأ إلى الطائفِ فقُوبل بالتكذيبِ وجُوبِه بالجحودِ، وتحاوتْ عليه الحجارةُ والأذى والسبَّ والشتمُ فعيناه بدموع الأسى تكفانِ وقدماه بدماءِ الطهرِ تنزفانِ، وقلبُه بمرارةِ المصيبة يَلْعَجُ، فإلى من يلتجئ؟ ومن يسألُ؟ وإلى من يشكو؟ وإلى من يقصدُ؟ إلى القويِّ، إلى القهارِ، إلى العزيز، إلى الناصرِ.

استقبل محمدٌ - صلى الله عليه وسلم - القبلة، وقصد ربَّه، وشكر مولاه، وتدفَّق لسانهُ بعباراتِ الشكوى وصادقِ النجوى وأحرِّ الطلب، ودعا وأحرَّ وبكى وشكا وتظلَّم وتألَّم.

المآقي من الخطوبِ بكاءُ والمآسي على الخدودِ ظِماءُ

وشفاهُ الأيامِ تلثمُ وجهاً نَحَتَتْهُ الرعودُ والأنواءُ

اسمع سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - مولاهُ وإلهه ليلة نخلة، إذْ يقول: (اللهم إني أشكو إليك ضعْف قوتي وقِلَة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحمُ الراحمين، وربُّ المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكِلُني؟ إلى قريبٍ يتجهَّمُني، أو إلى عدوِّ ملَّكْتَه أمري، إن لم يكن بك عليَّ غَضَبُ فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذُ بنور وجهِك الذي أشرقتْ له الظلماتُ، وصَلُحَ عليه أمرُ الدنيا والآخرةِ، أن ينزلَ بي غَضَبُك، أو يحلَّ بي سخطُك، لك العُتْبي حتى ترضى،



(٣٤٥) انظر: الدرر السنية، ١٨/٩، واقتضاء الصراط المستقيم، ٧٠٥/٢.



ولا حول ولا قوة إلا بكَ". (٣٤٦) فهذا رسول الله ما له ملجأ وملاذ ومستغاث إلا الله فلا ينبغى أن يستغيث برسول الله مستغيث.

ثانيا -أيها الإحوة- من مظاهر الاستغاثة ودعاء غير الله تعالى: دعاء الأموات من الأولياء والصالحين وغيرهم:

فرأينا من أبناء الأمة من يدعو وليَّأ أو صاحب ضريح فيقول: يا بدوي افعل لنا،ويا دسوقي اصنع لنا، ويا جيلاني اكشف عنا، ويا رفاعي اقض حوائجنا.

حتى سمعنا من أبناء الأمة من يقول: إذا ضاقت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور.

والله تعالى يقول: "فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ "وهذا أمر من الله بالتوجه إليه في كل أمر وسؤاله عند كل ضر وطلب الحاجات منه وحده -عز وجل-،فهو الذي يسمعها ويجيبها وحده، أما غيره فلا يسمع ولا يجيب بل هو غافل عمن دعاه قال سبحانه: "وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (٥) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (٦)" [الأحقاف٥،٦].

وقال سبحانه: "أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَئِلَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (٦٢)" [النمل: ٦٢].

فلا يقدر على تحويل الحال، وتغيير الوضع من فقر إلى غنى، ومن مرض إلى صحة ومن ضيق إلى سعة إلا القادر الذي لا يعجزه شيء، والقاهر الذي لا يغلب ولا ينازع وهو الله -عز وجل- وحده فهو الذي يداول الدنيا بين الناس،" وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهُمَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ "، فهو الذي يداولها بين حلقه على وفق ما يشاء"يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن "فمن شأنه أن يجيب داعيًا أو يعطي سائلًا أو يفك عانيًا أو يشفي سقيمًا أو يكشف كربًا أو يغفر ذنبًا أو يجيب مضطرًا.

"يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن"، قال قتادة: لا يستغني عنه أهل السموات والأرض يحيي حيً أا ويميت ميتًا ويربي صغيرًا ويفك أسيرًا وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهي شكواهم. (٣٤٧)

نعم -أيها الإخوة- إن ربكم -عز وجل-كل يوم هو في شأن فيعتق رقابًا، ويعطي رغابًا ويقحم عقابًا ويرفع أقوامًا ويضع آخرين: "قل اللهم مالك الملك"الآيتين آل عمران.

<sup>(</sup>٣٤٦) أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية (٢٠/١)، عن ابن إسحاق، وأخرجه الطيراني في الكبير من حديث عبد الله بن جعفر، وقال الهيشمي (٦/ ٣٥) بعد أن عزاه للطيراني: "وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رحاله ثقات"، وحكم عليه الألباني في تخريج فقه السيرة للغزالي (ص١٣٢) بالضعف والحديث ضعفه الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد (٣/ ١٣٠). لكن ألفاظ الحديث ينقدح منها نور مشكاة النبوة.
(٣٤٧) تفسير ابن كثير - (٧ / ٩٥).



هذا ما يملكه ربنا، فما الذي يملكه الفقراء الضعفاء من الصالحين أو الأولياء، لا شيء "الخُمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السموات وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخُلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١)مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا ثُمُسِكَ لَمَا وَمَا يُمُسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢)يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا ثُمُسِكَ لَمَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (٣)"١-٣ فاطر.

هل من حالق غير الله والجواب: لا، حاشا لله، فلا الأولياء ولا الأنبياء يملكون فرجًا ولاغيره لأحد وربما قال بعض الأحبة: إننا نسمع عن بعض من يفعلون ذلك أي يستغيثون عند القبور والأضرحة، تجاب دعواتهم وتفرج كرباتهم وتقضى حوائجهم أفلا يكون ذلك دليلًا على صحة حالهم.

والجواب أيها الكرام الأحباب: بأن هذه الأحوال الشيطانية التي تحصل لعباد القبور من قضاء الحاجات هي ابتلاء من الله والمتحان منه -عز وجل- لكلا الطرفين الداعي والرائي، للذى دعا غير الله والذي يراه، فأما بالنسبة للرائى: هل يتزعزع في قلبه الثقة والرضا بأن الله هو الجيب، وأما بالنسبة للداعي فهو استدراج له من الله -عز وجل- يمهلهم الله ويستدرجهم ليزدادوا إثمًا ورهعًا كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- والحديث أخرجه أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيت الله -عز وجل- يعطي العبد ما شاء، وهو مقيم على معاصيه، فإنما ذلك استدراج منه له "ثم تلا { فَلَمًا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ } ".(٢٤٨)

وقد قال الله تعالى في حق الكافرين: "فلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ [الأنعام: ٤٤]"، -أيها الإخوة - لقد كان المنتظر لما نسوا ما ذكروا به وكذبوا الله تعالى ورسله -عليهم الصلاة والسلام-أن يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، أو ينزل عليهم رجزًا من السماء أو يسقط الله عليهم كسفًا من السماء، أو تأخذهم الصيحة أو الرجفة.

لكن الله قال: "فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ"، أعطيناهم الخيرات جميعها وفتحنا عليهم أبوابحا وليس هذا عطاء بل هو استدراج وبلاء.

فقد قال -عز وجل-: "فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَحَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (٤٤) [الأنعام: ٤٤]"، هذا هو استدراج الله تعالى لعباده "وأملي لهم إن كيدي متين". استدراج من الله لهم لما عصوه وذكروا فما تذكروا ونصحوا فما انتصحوا، فالاجتماع وبذل الطاعات للقبور كما نرى من الطواف والدعاء والذبح والنذر لها هذا كله شرك ما فعله أحد من السلف ولا من صالحي هذه الأمة من بعدهم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (قد كان من قبور أصحاب رسول الله بالأمصار عدد كثير، وعندهم التابعون، ومَن بعدهم مِن الأئمة، وما استغاثوا عند قبر صاحب قط، ولا استسقوا عند قبره ولا به، ولا استنصروا عنده ولا به. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، بل على نقل ما هو دونه، ومن تأمل كتب الآثار، وعرف حال

<sup>(</sup>٣٤٨) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٩٦٦) مجمع البحرين"، والبيهقي في شعب الإيمان (٤٥٤٠) من طريق عبد الله بن صالح عن حرملة بن عمران به، وأخرجه أحمد (١٤٥/٤)، والدولابي في الكنى



السلف، تيقن قطعاً أن القوم ما كانوا يستغيثون عند القبور، ولا يتحرون الدعاء عندها أصلاً، بل كانوا ينهون عن ذلك من كان يفعله من جُهّالهم)(٣٤٩).

ويقول ابن القيم مبيّناً أن صنيع القبوريين مفارق لماكان عليه سلف الأمة متسائلًا بما يقطع حبل القبوريين ويذبح عقائدهم بأحد سكين فيقول: (هل يمكن لبشر على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم [أي: السلف الصالح] بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها، وتمسحوا بما، فضلاً أن يصلوا عندها، أو يسألوا الله بأصحابها، أو يسألوهم حوائجهم، فليوقفونا على أثر واحد، أو حرف واحد في ذلك...)(٢٥٠٠)

ولا زال التساؤل قائمًا؛ فهل يجيب عنه أحد من هؤلاء لو استطاع؟! ويقول العلامة الصنعاني: (إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف، وعرفت أن الحق ما قام عليه الدليل، لا ما اتفق عليه العوالم جيلاً بعد جيل وقبيلاً بعد قبيل؛ فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارها، ونسعى في هدم منارها صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل، ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل بلدته يلقنونه: أن يهتف باسم من يعتقدون فيه، ويراهم ينذرون له، ويرحلون إلى محل قبره... فنشأ على هذا الصغير، وشاخ عليه الكبير، ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير... ولا يخفى على أحد يعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العالم على وقوع المنكر ليس دليلاً على جواز ذلك المنكر)(١٥٠١).

ويقول العلامة الشوكاني: (اعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة. رضي الله عنهم. إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها من البدع التي ثبت النهي عنها واشتد وعيد رسول -صلى الله عليه وسلم- لفاعلها، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين)(٣٥٢)

ثالثا: من صور دعاء غير الله تعالى والاستغاثه بغيره سبحانه: الاستغاثة بالصالحين الأحياء غير الحاضرين في مكان المستغيث أو الاستغاثة بحم وهم حضور لكن في غير ما يقدرون عليه ولا يستطيعه إلا الله -عز وجل- وهذا موجود بل حدثنا بعض العلماء الأفاضل بأنه ركب حافلة مع أتباع شيخ يريد أن يرى أفعالهم وأحوالهم يقول: وفي بعض الطريق لما رجعنا قافلين عائدين توقفت السيارة فجأة حتى انقلب بعضنا فوق بعض فما كان منهم إلا أن صاروا ينادون على شيخهم الغائب الذي تركوه وراءهم في الحلقة أو الحضرة فإذا هم يقولون: أغثنا يا شيخنا فلان مدد، نظرة، ونحو هذا من كلامهم.

ولازلت أذكر شيئًا طريفًا جدًّا يردده عندنا الناس متضاحكين به متندرين وهو أن رجلًا مزارعًا شارك رجلًا غنيًّا ثريًّا على جاموسة ومعلوم أن ما تلدة من العجول يكون لصاحب المال الغني نصفه ولصاحب الرعاية الفلاح نصفه الآخر، وفي



<sup>(</sup>٣٤٩) اقتضاء الصراط المستقيم (٦٨١/٢).

<sup>(</sup>٣٥٠) إغاثة اللهفان، ١/٨١٨.

<sup>(</sup>٣٥١) تطهير الاعتقاد، ص ٣٦، باختصار.

<sup>(</sup>٣٥٢) شرح الصدور ص ٨.



مرة من مرات ولادتما تعسرت الجاموسة فما كان من امرأة ذلك الفلاح إلا أن قالت: يا سيد يا بدوى إن نزل هذا العجل فلك نصفه فنظر إليها زوجها الذى كان يعالج العجل ليخرج وقال - بصوت ساخر -: يا سيد يا بدوى لك نصفه ثم قال: الله! لفلان - يعنى شريكه الغنى - لفلان نصفه وللسيد البدوى نصفه وأطلع أنا منها بلا شيىء، ارجع يا عجل إلى بطن أمك.

فهذه الصورة وغيرها -أيها الإخوة- من الشرك بالله تعالى فقد قال عز من قائل: "ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين".

فالداعي يبتغي النفع والضر ويسلم الوجه ويقصد الخير من يدي من يدعوه ويتوجه إليه ويرجوه ويعلق قلبه به حال قصده وبعده ويرغب إليه وينطرح ويتذلل بين يديه فمن فعل ذلك مع غير الله -سبحانه وتعالى-، بالله تعالى عليكم هل بقى له من اسم الإسلام شيء؟ كلا وربي إنه لمشرك.

قال النعمي -ولله دره فيما قال-: "إن من أمعن النظر في آيات الكتاب وما قص من محاورات الرسل مع أممهم وجد أن أس الشأن ومحط رحال القصد شيوعًا وكثرة وانتشارًا وشهرة هو دعاء الله وحده وإخلاص العبادة له فمن فعل ذلك مع غير الله كان مشركًا شاء أم أبي شركًا أكبر سواء كان هذا المدعو نبيًّ أو وليُ ًا أو ملكًا أو جيئً أو حيئً أو ميتا قال تعالى: "وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَمًا أَخَرَ لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلّا وَجْهَهُ لَهُ الحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٨)"، ولله در شيخ الإسلام وعطر الأنام ابن تيمية إذ يقول: "ومن أعظم الاعتداء والعدوان والذل والهوان أن يدعي غير الله فإن ذلك من الشرك والله لا يغفر أن يشرك به". (٣٥٣)

بل أحدثكم -أيها الإخوة - بما قد تعجبون له عجبًا شديدًا: إن الميت لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا ولا لغيره، وأما هذا الغير فإنه يملك ذلك للميت فيما يقدر عليه، فنحن نستطيع أن ننفع السيد البدوى وهو لا يستطيع ذلك، ونملك أن ننفع الدسوقى والجيلاني والرفاعي بدعوة وهم لايملكون ذلك -وهاهو ذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قد استغاث برجل مسلم موحد من خطر كان يحيق به وهو ميت في قبره، لأن ذلك المسلم يستطيع دفع هذا الخطر عن الرسول صلى الله عليه وسلم -.

وقد ذكر ذلك الطبري في تاريخه وابن كثير في البداية والنهاية أنه في عصر السلطان الزاهد التقي العابد الورع النقي الطاهر - نور الدين محمود زنكي -رحمه الله- تعالى فقد أراد المجرمون الخبثاء اليهود والنصارى أن يخرجوا جثمان النبي الطاهر - صلى الله عليه وسلم- من قبره فأرسل المجرمون رجلين في زي المغاربة لعمل ذلك، لكن الله أحبط كيدهم بهذا السلطان العظيم، والقصة كما حكاها الطبري: أن السلطان محموداً رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في ليلة واحدة، وهو يقول له في كل واحدة منها: يا محمود أنقذي من هذين الشخصين الأشقرين فحلفه، فاستحضر وزيره قبل الصبح فذكر له ذلك فقال: هذا أمر حدث بالمدينة ليس له غيرك، فتجهز وخرج على عجل بمقدار ألف راحلة وما يتبعها من



(٣٥٣) الرد على البكري (ص ٩٥)، شيخ الإسلام ابن تيمية.



خيل وغير ذلك حتى دخل المدينة الشريفة على غفلة من أهلها، وزار وجلس في المسجد لا يدري ما يصنع، فقال له وزيره: أتعرف الشخصين إذا رأيتهما؟ قال: نعم، فأمره بالصدقة وطلب الناس عامة وفرق عليهم ذهباً وفضة، وقال: لا يبقين أحد بالمدينة إلا جاء، فلم يبق إلا رجلين مهاجرين من أهل الأندلس نازلين في الناحية التي تلي قبلة حجرة النبي صلى الله عليه وسلم من خارج المسجد عند دار آل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فطلبهما للصدقة فامتنعا، فجد في طلبهما فجيء بمما فلما رآهما، قال: هما هذان فسألهما عن حالهما، فقالا: جئنا للمجاورة، فقال: اصدقاني، وتكرر السؤال حتى أفضى إلى معاقبتهما، فأقرا أنهما من النصارى وأنهما وصلا لكي ينقلا من في هذه الحجرة المقدسة باتفاق من ملوكهما، ووجدوهما قد حفرا نقباً من تحت الأرض من تحت حائط المسجد القبلي، وهما قاصدان إلى جهة الحجرة الشريفة، ويجعلان التراب في بئر عندهما في البيت الذي هما فيه، فضرب أعناقهما عند الشباك الذي في شرقي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد، ثم أحرقا آخر النهار، وركب وتوجه إلى الشام...."(٢٥٤)

أيها الإخوة! لا شك على الإطلاق أن القلوب اطمأنت أو هي بحمد الله مطمئنة من قبل ذلك إلى أن ربنا -عز وجل- هو الذي ترفع إليه الأيادي وحده كما تحنى الجباه له -عز وجل- وحده والسؤال الذي يلح على الآن -أيها الإخوة -: إذا كانت هذه قيمة الدعاء ومكانته وهذا قدره وشأنه فأين الدعاء في حياتنا؟ وهذا العتاب محله الخطبة الثانية بعد جلسة الاستراحة وأسأل الله لى ولكم من فضله.

#### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإحوة! أين الدعاء في حياتنا؟

لا شك أن الدعاء عبادة مهجورة في حياتنا وواقعنا اليوم غاية الهجران، وقلما يفكر أحدنا في ساعة يخلو فيها إلى نفسه يناجي فيها ربه ويتوجه فيها إليه بحوائحه وطلباته.

وأستطيع أن أضع بين يدي حضراتكم الآن الأدلة على هجراننا الدعاء مع أن الدعاء صفة العقلاء كما في بعض الآثار عما جاء في صحف موسى وإبراهيم عليهما السلام: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبًا على عقله أن تكون له ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب.

وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن فقال: "اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل



(٣٥٤) نقلًا من خطب الشيخ محمد حسان ١٤٣/١، مكتبة فياض.



اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك،أن تجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزين وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله حزنه وأبدله مكانه فرحا".

فقيل: يا رسول الله! ألا نتعلمها؟ قال: "ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها". (٥٥٥)

فلا ينبغي -أيها الإخوة- أن نغفل أبدًا عن الدعاء فهو السهم الماضي الذي لا يخطئ، نعم الدعوات كالسهام ربما تبطئ لكنها أبداً لا تخطئ.

أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما يدريك ما صنع الدعاء

سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء

أيها الإحوة! من منا يدعو الله أن يثبته على الإيمان وأن لا يزيغه عنه؟ من منا يدعو الله أن يصلح شئونه وييسر أموره؟ من منا يستخيرالله تعالى قبل كل عمل يقدم عليه؟ من منا يستغين الله على تربية أبنائه ويدعو لهم بالصلاح والفلاح؟ ألم أقل لحضراتكم إننا قد هجرنا الدعاء؟ فلنعد إلى روضة الدعاء مع الأخذ بالأسباب المادية فلا ينبغي في غمرة الأخذ بالأسباب المادية المتاحة أن نغفل عن الدعاء، فإنه لا يكون شيء إلا بأمر الله وقدره، لكن ينبغي -أيها الإخوة - أن يكون الدعاء بشروطه الشرعية مع انتفاء موانع الإجابة حتى يستجيبه الله تعالى.

فما هي شروط الدعاء؟

أولًا: الإخلاص: وهو تصفية الدعاء والعمل من كل ما يشوبه، وصرف ذلك كله لله وحده، لا شرك فيه، ولا رياء ولا سمعة، ولا طلباً للعرض الزائل، ولا تصنعاً وإنما يرجو العبد ثواب الله ويخشى عقابه، ويطمع في رضاه.

ثَانيًا: المتابعة، وهي شرط في جميع العبادات، لقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَمَاۤ إِلَّهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}. والعمل الصالح هو ماكان موافقاً لشرع الله تعالى ويُراد به وجه الله سبحانه. فلا بد أن يكون الدعاء والعمل خالصاً لله صواباً على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثَالثًا: الثقة بالله تعالى واليقين بالإجابة، لأنه تعالى يقول للشيء كن فيكون، قال سبحانه: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ } ومما يزيد ثقة المسلم بربه تعالى أن يعلم أن جميع خزائن الخيرات والبركات عند الله تعالى، قال سبحانه: {وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ } ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "يدُ الله ملأى لا



(٣٥٥) أخرجه أحمد (٣٧٨٤)، وغيره، وصححه الألباني في الصحيحة (١٩٨).



يَغِيضُها نَفَقةٌ سحّاءُ (سحَّاءُ: أي دائمة الصب تصب العطاء صبّاً ولا ينقصها العطاء الدائم في الليل والنهار، (٢٥٦)الليلَ والنهار أرأيتُم ما أنفقَ مُذْ حلَقَ السماءَ والأرض فإنه لم يغِضْ ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع.

رابعًا: حضور القلب والخشوع والرغبة فيما عند الله من الثواب والرهبة مما عنده من العقاب وقد جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي: "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاو "(٣٥٧)

خامسًا: العزمُ والجَرْمُ والجِدُّ في الدعاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يَقُولَنَّ أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليُعظِّم الرغبة فإن الله لا يتعاظمُهُ شيءٌ إلا أعطاه"(٢٥٨) هذا عن شروط قبول الدعاء

وأما موانع إجابة الدعاء فهي:

أولًا: الوقوع في الحرام: أكلاً، وشرباً، ولبساً، وتغذية فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس إن الله طيّبٌ لا يقبل إلا طيباً، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: {يَاۤ أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِيِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ }. وقال: {يَاۤ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِن الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِيِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ }. وقال: {يَاۤ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ }. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربِّ! يا ربِّ! ومطعمه حرامٌ، ومشربُهُ حرامٌ، ومُلبسُهُ حرامٌ، وغُذِي بالحرام فأنَّ يُستجاب لذلك"(٥٩٥)

ثانيًا: الاستعجال وترك الدعاء لتأخر الإجابة:

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يُستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوتُ فلم يُستجَبْ لي"(٣٦٠)

ثالثًا: ارتكاب المعاصى والمحرمات:

ولهذا قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طريقها بالمعاصي، وأخذ هذا بعض الشعراء فقال:

نحنُ ندعو الإله في كلِّ كربٍ ثمَّ ننساه عند كشف الكروب

كيف نرجو إجابةً لدُعاءٍ قد سددْنا طريقها بالذنوب(٣٦١)



<sup>(</sup>٣٥٦) انظر: الفتح (٣٩٥/١٣).

<sup>(</sup>٣٥٧) أخرجه الترمذي ٣٤٧٩، وحسنه الألباني في الصحيحة (٥٩٤)، وصحيح الترمذي (٢٧٦٦).

<sup>(</sup>٣٥٨) أخرجه البخاري (٣٣٩)، ومسلم (٢٦٧٩).

<sup>(</sup>٣٥٩) أخرجه مسلم (١٠١٥).

<sup>(</sup>٣٦٠) أخرجه البخاري (٦٣٤٠)، ومسلم (٢٧٣٥).



رابعًا: ترك الواجبات التي أوجبها الله: فعن حذيفة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لتأُمُرُنَّ بالمعروفِ ولتنهؤنَّ عن المنكر، أو ليُوشِكَنَّ اللهُ أنْ يبعثَ عليكم عِقاباً منه ثمَّ تدعونَهُ فلا يُستجابُ لكم "(٢٦٢)

خامسًا: الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يزالُ يستجاب للعبد ما لم يدعُ بإثم أو قطيعة رحمٍ ما لم يستعجل". قيل: يا رسول الله! ما الاستعجال؟ قال: "يقول قد دعوتُ فلم أرَ يستجيبُ لي فيستحسر عند ذلك ويدعُ الدعاءَ". (٣٦٣)

فإذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع استجيب للعبد إن شاء الله في دعائه واستغاثته واستعاذته، فلنضرع إلى جبار السموات والأرض وملك السموات والأرض فليس أحد أرحم بنا من الله -عز وجل-" لتتعلم شريف الخطاب معه ؟ فتناجيه وتناديه وتدعوه وترجوه، فإن وجدته وجدت كلَّ شيء، وإن فقدت الإيمان به فقدت كلَّ شيء، إن دعاءك ربَّك عبادة أخرى، وطاعة عظمى ثانية فوق حصولِ المطلوب، وإن عبداً يجيدُ فنَّ الدعاء حريُّ أن لا يهتم ولا يغتم ولا يقلق، كل الحبال تتصرّم إلاَّ حبلُه، كلُّ الأبوابِ توصدُ إلاَّ بابهُ، وهو قريبٌ سميعٌ مجيبٌ". (٣٦٤)

وأخيرًا اعلم أن عبد السوء هو من يدعو الله في الضراء فإذا فرج عنه نساه، ومن يعبد الله في الضيق فإذا وسع عليه نسب السعة إلى غيره من الشركاء وهذه حال كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا برب الفلق والناس، فحالنا كما قيل:

كم نطلب الله في ضر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسيناه

نرجوه في البحر أن يرعى سفينتنا فإن رجعنا إلى الشاطي عصيناه

ونركب الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله

ننساه بعد نجاة في امتحان غد وإن رسبنا وأكملنا دعوناه

عُمى عن الذكر والآيات تندبنا لو كلم الذكر جلمودًا لأحياه

أقول قولي هذا وأسأل الله أن يعصمنا من استدراج الشيطان وضلاله، وأن يسددنا لما يقرب من طاعته وبلوغ مرضاته، اللهم اجعلنا من الذين يخافونك وحدك فلا يرهبون إلا أنت، ولا يخشون إلا أنت، ولا يذلون إلا لما في يديك الكريمتين،

<sup>(</sup>٣٦١) جامع العلوم والحكم ٣٧٧/١.

<sup>(</sup>٣٦٢) أخرجه الترمذي ٢١٦٩، وغيره، وهو في صحيح الجامع (٦٩٤٧).

<sup>(</sup>٣٦٣) أخرجه مسلم ٢٠٩٦/٤، ومعنى يستحسر: أي ينقطع عن الدعاء ومنه قوله تعالى: {لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَخْسِرُونَ} أي لا ينقطعون عنها. انظر الفتح ١٤١/١، وانظر: شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة ، للشيخ المفضال سعيد بن على بن وهف القحطاني وفقه الله.

<sup>(</sup>٣٦٤) لا تحزن.



ولا يقفون إلا ببابك ولايلوذون إلا بجنابك، ولايستعينون إلا بك، ولا يستعيذون إلا بك، ولا يستنزلون إلا بركاتك، يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين،....الدعاء.

## عالم الملائكة، عالم العجائب

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

لك الحمد يا مولاي كم لك منةً عليَّ، وفضلاً لا يقومُ به شُكْرِي

أما بعد فيا أيها الإخوة!

ما من شيء في الكون كله من الذرة إلى المجرة ومن الفرش إلى العرش إلا ويدل من تأمله على وحدانية الله جل في علاه، فحال كل ما في الكون ينطق نطقًا فصيحًا بأنه الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له في ملكه وربوبيته وألوهيته.

في كل شيء ترى خير العلامات

هو الإله الذي آياته ظهرت

بأنه الله خالق البريات

النور ينطق والأوراق والثمر

بأنه الله قيوم السموات

الإنس والجن والحيوان شاهدة

في الأمر طوعًا لخالق البريات

حتى الملائكة مع عظم الجروم لهم

من ذاك قد صعقوا خوف العقوبات (٣٦٥)

حتى إذا سمعوا وحي العلى إذا

فتعالوا بنا -أيها الإخوة - نزداد إيمانًا ونحن نطلع من نافذة قريبة على عالم غريب عجيب ليس لهم من عمل إلا الركوع والسحود والتسبيح والتحميد لرب العالمين، لا يعصون طرفة عين ولا يغفلون عن العبادة أقل من ذلك، ولعلكم عرفتموه؟!

نعم إنه"عالم الملائكة".

وكما تعودنا فسوف ننظم سلك هذا الموضوع في العناصر التالية:

أولًا: من هم الملائكة؟





ثانيًا: عجائب من عالم الملائكة.

ثالثًا: برهان وحجة.

فأعيروني القلوب والأسماع أيها الأحباب أسأل الله أن يرزقنا طاعته وأن يجنبنا معصيته إنه ولي ذلك والقادر عليه.

أولًا: من هم الملائكة؟

أيها الإخوة! الملائكة خلق من خلق الله -عز وجل- من أشرف خلقه سبحانه، وهم عباد مكرمون من عباده، خلقهم الله -عز وجل- من نور كما خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، روى مسلم من حديث عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم (٢٦٦)، وسكن الملائكة هو السماء وخلقة الملائكة خلقة عظيمة وهم قادرون -بما أعطاهم الله على التمثل بأمثال الأشياء والتشكل بأشكال جثمانية حسبما تقتضيها الحالات التي يأذن لهم بحا الله -سبحانه وتعالى ، وهم مقربون من الله ومكرمون، لا يوصفون بالذكورة والأنوثة ولا يطعمون ولا يشربون وإنما طعامهم التسبيح والتهليل وهم لا يتناكحون ولا يتناسلون ليست فيهم الشهوات التي ركبت في بني آدم.

وهم لا يملون ولا يفترون عن عبادة الله رب العالمين في الليل والنهار قال حز وجل-: "وَلَهُ مَنْ فِي السموات وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (١٩) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَشْبِقُونَهُ بِالْقُولِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ ٢٠] "ثم قال حز وجل-: "وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (٢٦) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقُولِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (٢٧) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (٢٨) وَمَنْ يَقُلُ مِنْ عَلْمُ مِنْ خُونِهِ فَذَلِكَ بَحْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ بَحْزِي الظَّالِمِينَ (٢٩) [الأنبياء: ٢٦ - ٢٩]".

والملائكة عليهم السلام أصناف كثيرة، فمن الملائكة الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام كما قال سبحانه: "نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين".

وهو أعظمهم قدرًا وأعلاهم شانًا وأرفعهم منزله ولذلك يخصه الله بالذكر كما فى قوله تعالى: "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٥) "
(٤) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَع الْفَجْرِ (٥) "

فذكره في جملة الملائكة ثم خصه بالذكر بعد العموم ليدل على شرفه وفضله وهذا كثير في القرآن الكريم.



(٣٦٦) أخرجه مسلم (٣٩٦).



ومنهم الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله -عز وجل- وهو ميكائيل عليه السلام وهو ذو مكانة علية ومنزلة رفيعة وشرف عند ربه -عز وجل- وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه، ويصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله -عز وجل- وقد جاء في بعض الآثار: "ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقررها في موضعها من الأرض"، ويروى أن ميكائيل عليه السلام لم ير ضاحكًا من يوم خلق الله -عز وجل- النار، وهذا يدل على شدة خوفه ومعرفته بقدر ربه سبحانه.

ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام، والصحيح أنه ينفخ فيه ثلاث نفخات وليس نفختين.

الأولى: نفخة الفزع الأكبروالثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة البعث والقيام لرب العالمين وهذا هو الذى ذهب اليه المحققون من اهل العلم أمثال شيخ الاسلام ابن تيمية وابن كثير وابن العربي وغيرهم، وروى أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال: "كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له"؟! قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: "قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا".

وجبريل وميكائيل وإسرافيل هؤلاء هم الذين ذكرهم النبي —صلى الله عليه وسلم— في دعائه من صلاة الليل: فقد كان — صلى الله عليه وسلم— إذا افتتح الصلاة كما عند مسلم من حديث أبي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَة أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ: بِأَىِّ شَيْءٍ كَانَ نَبِيُّ اللهِ وصلى الله عليه وسلم— يَفْتَتِحُ صَلاَتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ الْمُعْمِنِ الله عليه وسلم— يَفْتَتِحُ صَلاَتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ الْمُعْمِيلِ وَلَيْمُ اللهِ عليه وسلم— يَفْتَتِحُ صَلاَتَهُ يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تحدي من تشاء إلى صراط مستقيم. (٢٦٧)

ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه ولا يصح على الإطلاق أن يسمى كما يقول بعض الناس عزرائيل بل بقبض الأرواح وهو ملك الموت كما قال سبحانه: "قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (١١)" بل هو ملك الموت كما قال سبحانه: "قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ أَلُو يَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا السجدة: ١١]، وله أعوان كذلك مما يدل عليه قول ربنا -عز وجل-: حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا السجدة: "وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَقَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَاثِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُرِيقِ (٥٠)" [الأنفال: ٥٠].

فإن كان العبد صالحًا كان لهم معه شأن طيب وإن كان مسيئًا عاملوه بما يستحق قال -عز وجل-" الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٨) فَادْخُلُوا أَبْوَابَ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٨) فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ حَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِعْسَ مَثْوَى الْمُتَكِيرِينَ (٢٩) وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُواْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا حَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا بَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَمُتَّقِينَ (٣٠) جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا بَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَمُتَّا



(٣٦٧) أخرجه مسلم ١٨٤٧.



يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (٣١) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَاثِكَةُ طَيِّينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجُنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٢) [النحل: ٢٨ - ٣٢]

وقال -سبحانه وتعالى-: "فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (٨٣)وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (٨٤)وَخُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ (٨٥)فَلُولاَ إِنْ كُنْتُمْ عَيْرَ مَدِينِينَ (٨٦)تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٨٨)فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٨٨)فَرَوْحُ وَبُهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٨٨)فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٨٩)وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩٠)فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩١)وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّينَ الضَّالِينَ (٩٢)وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَقِينِ (٩٥)وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩٠)فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَقِينِ (٩٥)وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ الْمُكَذِّينَ الضَّالِّينَ (٩٢)وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ مَمِيمٍ (٩٣)وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (٩٤)إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُ الْيَقِينِ (٩٥)فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْمُكَذِّينَ الضَّالِّينَ (٩٢)فَشَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْمُكَذِّينَ الضَّالِينَ (٩٦)فَشَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْمُكَذِّينِ الضَّالِينَ (٩٦)فَنَالُ مِنْ حَمِيمٍ (٩٣)وَتَصْلِيلَةُ جَحِيمٍ (٩٤)إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُ الْيَقِينِ (٩٥)فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٩٦)

"الواقعة ٣٦ – ٩٦.

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، نستغفر الله من ذنوبنا ونتوب إليه من معاصينا، فاللهم غفرانك يا أرحم الراحمين.

هؤلاء هم رؤساء الملائكة وباقي الملائكة كذلك - أيها الإحوة - في أعمال فمنهم الموكل بحفظ العبد" لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَعْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ "وكذا منهم الحفظة والكتبة الذين يحفظون أعمال العباد ويكتبونها، ومنهم الموكلون بسؤال القبر وهم منكر ونكير، ومنهم خزنة الجنة ومقدمهم رضوان، ومنهم خزنة النار ومقدمهم مالك، ومنهم، المبشرون للمؤمنين عند وفياتهم ويوم القيامة، ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحم، ومنهم حملة العرش ومنهم، ومنهم، ومنهم، وهذه أول عجائب الملائكة و هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء:

عجائب من عالم الملائكة.

أيها الإخوة! الملائكة عالم عجيب غريب، ومن ضمن عجائبه أنهم كثرة لا تعد ولا تحصى بحيث لا يتصور أحد كم يبلغ عددهم بل تعجزأرقام الأعداد التي يعرفها البشر من الآحاد والعشرات والألوف بل والملايين والمليارات والبليارات أن تستوعب هذه الأعداد الضخمة، وفكر معي في هذا العدد الذي يكون من قسم واحد منه فقط عدد لانحاية له قسم واحد وهم الملائكة الموكلون بحفظ أعمال العباد وكتابتها، فلكل عبد يتنفس على وجه البسيطة ملك للحسنات عن يمينه وملك للسيئات عن شماله، هؤلاء بخلاف المعقبات المنوط بهم حفظ العبد قال ابن عباس: المعقبات من الله هم الملائكة يحفظون العبد من بين يديه – أمامه – ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله تعالى خلوا عنه، وذلك –أيها الإخوة – يكون في مقام العبد وسفره وفي نومه ويقظته وفي كل حالاته.

هذا بخلاف الملائكة المنتشرين في الأرض السياحين فيها والذين يتعاقبون في البشر بالليل والنهار فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر.





هذا بخلاف قسم آخرمن الملائكة وهم الراكعون الساجدون العابدون القانتون هذا عملهم لاينفكون عنه بل منهم الراكع أبدًا والساجد أبدًا وهكذا، روى أحمد وغيره بسند حسن من حديث أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: "إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا ولما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى ولحثوتم على رؤوسكم التراب"

"فقال أبو ذر رضي الله عنه: والله لوددت أني شجرة تعضد. (٣٦٨)وفي رواية انه بكي وأبكي رضي الله عنه وأرضاه

وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول:والله لو تعلمون حق العلم ما تلذذتم بلذيذة،ولقام أحدكم بين يدي ربه حتى ينكسر صلبه، ولصاح حتى ينقطع صوته فلا إله إلا الله.

الموت آت والنفوس نفائس \*\*\* والمستغر بما لديه الأحمق

لا دار للمرء بعد الموت يسكنها \*\*\* إلا التي كان قبل الموت يبنيها

فإن بناها بخير طاب مسكنه \*\*\* وإن بناها بشر حاب بانيها

الموت باب وكل الناس داخله \*\*\* يا ليت شعري بعد الموت ما الدار

الدار دار نعيم إن عملت بما \*\*\* يرضى الإله وإن فرطت فالنار

وعن حكيم بن حزام فيما روى محمد بن نصر بسند صحيح كما في الصحيحة قال: بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع أصحابه إذ قال لهم: "هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:ط أسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط، وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد". (٢٦٩)

وفيه أيضًا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما في السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد وقائم، وذلك قول الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون".(٣٧٠)

فهذا من عجائب الملائكة كثرة هائلة لا حدود لها وأوضح صورة لهذه العجيبة ذلك المشهد الرائع الذي رآه النبي -صلى الله عليه وسلم- في ليلة الإسراء والمعراج عن زوار البيت المعمور الذي أقسم الله تعالى به في كتابه في سورة الطور كما قال



<sup>(</sup>٣٦٨) أخرجه الترمذي ٢٣١٢، وصححه الألباني في الصحيحة (٨٥٢ و ١٠٦٠ و٣١٩٤ و٢٧٢١).

<sup>(</sup>٣٦٩)تعظيم قدر الصلاة (٢٢٦).

<sup>(</sup>۳۷۰) تعظيم قدر الصلاة (۲٥٣).



تعالى: وَالطُّورِ (١) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (٢) فِي رَقِّ مَنْشُورٍ (٣) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (٤) [الطور: ١ - ٤] وهو بيت في السماء السابعة بحيال الكعبة في الأرض لو سقط لوقع عليها، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم" يعني لا تحول نوبتهم لكثرتهم والحديث في الصحيحين من حديث أنس.

ومن أعاجيب الملائكة كذلك ما ذكر الله تعالى من عظم خلقتهم كما قال سبحانه: الحُمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السموات وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١)[فاطر: 1].

وروى أبو داود بسند صحيح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام".(٣٧١)

وروى البخاري من حديث جابر أيضًا وهو يحدث عن فترة الوحي والنبي -صلى الله عليه وسلم- يصف جبريل عليه السلام وعظم خلقه فيقول: "بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتًا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت:زملوني "(٣٧٢)

فسبحان ربي ما تكون خلقته من يجلس على كرسي بين السماء والأرض؟! وعن ابن مسعود في قوله -عز وجل-" لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (١٨)" [النجم: ١٨]،قال: رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جبريل في صورته له ستمائة جناح (كل جناح منها قد سد الأفق) ينتشر من ريشه التهاويل: الدر والياقوت ما الله به عليم". (٣٧٣)

بل ذكر العلماء منهم ابن كثير في التفسير وفي قصص الأنبياء في قصة إهلاك الله تعالى قوم لوط أن قوم لوط لما جاءوا يريدون أن يفعلوا الفاحشة في الفتيان الذين عند لوط وما كانوا إلا الملائكة عليهم السلام في صورة شبان حسان لا يعرف ذلك لوط ولا يعرفه قومه فضاق لوط عليه السلام بهم وأراد حماية ضيفانه منهم، فلما رأت الملائكة ما هو فيه من العسر بسبب ذلك قالوا: "يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ" قال: ثم خرج إليهم جبريل عليه السلام فضرب وجوههم خفقة واحدة بطرف جناحه فطمست أعينهم حتى قيل: إنها غارت بالكلية، ولم يبق لها محل ولا أثر ولا عين فرجعوا يتحسسون مع الحيطان.

قال: فلما كان الموعد الذي أذن الله فيه بحلاكهم وإهلاكهم اقتلع جبريل عليه السلام مدنهم السبعة بطرف جناحه من قرارهن بمن فيهن من الأمم وكانوا أربعة آلاف نسمة وما معهم من الحيوانات وما يتبع تلك المدن من الأراضي والأماكن وغيرها فرفع الجميع حتى بلغ بمن عنان السماء حتى سمعت ملائكة السماء أصوات ديكتهم ونباح كلابهم ثم قلبها عليهم



219

<sup>(</sup>٣٧١) أخرجه أبو داود (٤٧٢٧)، "السلسلة الصحيحة"١ / ٢٣٢: والطبراني في"الأوسط"كما في"المنتقى منه"، للذهبي (٦ / ٢).

<sup>(</sup>٣٧٢) أخرجه البخاري (٤)، ومسلم ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣٧٣) أخرجه أحمد (٢/٠١)، قال الحافظ ابن كثير: وهذا إسناد جيد قوي، تفسير ابن كثير - (٧ / ٥١).



فجعل عاليها سافلها،وفي ذلك قال تعالى: "فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (٨٢) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (٨٣)[هود: ٨٣، ٨٣] (٢٧٤)

فيا الله ما أعجب ذلك العالم عالم الملائكة في كثرة عددهم، وعظمة خلقهم، وأعجب من ذلك -أيها الإخوة- شدة خوفهم من ربمم.

روى ابن نصر المروزي في الصلاة بسند حسن عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته، ما منهم من ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي، وإن منهم ملائكة سجودًا منذ خلق الله السموات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة فإذا رفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السموات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله -عز وجل- فقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك". (٢٧٥)

نعم يخافون الله، ألم يقل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما روى البزار من حديث جابر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى بجبريل وهو كالحِلس البالي من خشية الله -عز وجل-"والحلس هو الكساء الرقيق الذي يوضع على ظهر البعير والبالي أي الخِلق وفي الطبراني في بعض طرق هذا الحديث زيادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "فعرفت فضل علمه بالله على". (٣٧٦)

وهذا من تواضع المصطفى -صلى الله عليه وسلم- فهو أعلم الخلق بالله على إلاطلاق - صلى الله عليه وسلم - والشاهد أن هذا من خشية حبريل وهيبته وخوفه من ربه -عز وجل-، وعلى قدر هذه الخشية كان لجبريل عند الله القرب، فعلى قدر خوف العبد من الرب يكون القرب.

روى البخاري من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، { حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوكِمِمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ }، فيسمعها مسترق السمع، يعنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم الجن الذين يسترقون السمع من السماء - قال: ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - وصفه سفيان بن عيينة بكفه، فحرفها وبدّد بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مائة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء ». (٢٧٧)

<sup>(</sup>٣٧٤) قصص الأنبياء (١٨٨ - ١٩٠) بتصرف، لابن كثير، الصفا.

<sup>(</sup>۳۷۵) تعظيم قدر الصلاة (۲٦٠).

<sup>(</sup>٣٧٦) أخرجه البزار (٥٨)، والطبراني في الأوسط (٥٩)، قال الهيثمي في المجمع(٧٥/١): "رجاله رجال الصحيح".



وعن النواس بن سمعان -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر، وتكلم بالوحي أخذت السموات منه رجفة، - أو قال: رعدة - شديدة خوفًا من الله -عز وجل-، فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا سجدًا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق، وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبربل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله -عز وجل- ». (٢٧٨)

وفي هذا الحديث -أيها الإخوة- حجة وبرهان وهذا هو عنصرنا الثالث والأخير من عناصر اللقاء: حجة وبرهان.

ونكمله بعد جلسة الاستراحة أسأل الله لي ولكم من فضله.

## الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإخوة!

إذا علمنا هذه المنزلة العظيمة للملائكة ورأينا فيهم هذه المكانة العالية من الناحية الجسدية ومن الناحية التشكيلية ومن ناحية القوة والقدرة فرأيناهم مع ذلك كله أكثر شيء خضوعًا وعبادة وذلًا لله تعالى ففي هذا حجة وبرهان عظيمان،على من؟

أولًا: على الذين عبدوا الملائكة، نعم تخيلوا أن هناك من عبد الملائكة وتقرب إليها بالطاعة من دون الله يظن أنها تنفعه بالخير أو تدفع عنه الشر؟ ولذلك الملائكة يأتون يوم القيامة فيتبرأون من عابديهم يوم القيامة وما فعلوا.

قال تعالى: "وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ أَهَؤُلَاءٍ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (٤٠)قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوخِيمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بَهِمْ مُؤْمِنُونَ (٤١)فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دُوقُوا بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (٤١)فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (٤٢)، سبأ ٤٠٤٠.

يجمع الله المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق ويأتي بالملائكة فيسأل المشركين الذين كانوا يعبدون الأنداد والأصنام يزعمون أنها الملائكة ويقولون هم بنات الله ويزعمون أنها تزلفهم وتقريم من الله تعالى، فيوبخهم ويقرعهم ويسأل الملائكة

الحُدِيد إِذَا تُحَرِّكُ وَتَدَاحَلَ ، وَكَأَنَّ الرَّوَايَة وَقَعَتْ لَهُ بِالصَّادِ ، وَأَرَادَ أَنَّ التَّشْبِيه فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَعْتَى واحِد ، فَالَّذِي فِي بَدْء الْوَحْي هَذَا وَالَّذِي هُمَّا حَرَّ السِّلْسِلَة مِنْ الحُدِيد إِلَى الصَّقُوان الَّذِي هُوَ الْحَحْر الْأَمْلَس يَكُون الصَّوْتِ النَّاشِئُ عَنْهُمَا سَوَاء.

وفي (٢١ / ٢١): قَوْله يَنْفُذهُمْ وَهُوَ بِفَتْح أَوَّله وَضَمّ الْفَاء أَيْ يَعُمَّهُمْ .

<sup>(</sup>٣٧٨)أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد"(٢٠٦)، والآجري في "الشريعة"(ص ٢٩٤) وابن أبي عاصم في (السنة) (٥١٥)، والبيهقي في الأسماء والصفات ص٢٦٤، وغيرهم، ويشهد لمعناه أحاديث، منها حديث أبي هريرة، الذي هو أعلاه، قال العلامة المعلمي في: "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل"- (٢ / ٣٣١): المتن غير منكر، وله شواهد- وساق بعضها ثم قال:- فالنكارة في السند فقط، والله أعلم.



أمامهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟! هل أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم؟ فتقول الملائكة: "سبحانك تعاليت وتباركت وتقدست وتنزهت يا ربنا عز شأنك وتقدست آلاؤك ولا شريك لك لا ينبغي أبدًا أن يكون لك ولد. فنحن عبيدك وأنت ولينا من دونهم، نبرأ إليك منهم ومن أفعالهم، بل كانوا يعبدون الجن والشياطين أكثرهم بهم مؤمنون، فهم الذين يزينون لهم الباطل ويحسنون لهم القبيح ويدعونهم إلى الشرك،أما فنحن فبرءاء.

فهذه حجة وبرهان على الذين يعبدون الملائكة.

ثانيًا: هو برهان وحجة على الذين يتقربون بالعبادات لغير الله -عز وجل- من أصحاب الأضرحة والمشاهد والقبور فهذه الملائكة تخاف ربحا وتعلن براءتها ممن عبدها، فهى لا تملك شيئًا لمن تقرب إليها بل وتبرأ يوم القيامة منهم ومن قرباتهم وأعمالهم فأولى وأولى من كان دونهم من الأولياء والصالحين، فاعتبروا عباد الله واعلموا بأن الذي يملك النفع والضر هو الله وحده.

ثالثا:هو حجة وبرهان على الذين يذهبون إلى السحرة والمشعوذين والدجالين والكهان ممن يدعون معرفة الغيب وإنما هم في الحقيقة يتلقون عن الشياطين كما أوضح النبي —صلى الله عليه وسلم— في هذا الحديث،ومن عظيم ما قرأت في هذا الباب ما روى البخاري في قصة إسلام عمر بن الخطاب –رضي الله عنه— وهي من أصح ما ذكر في إسلام عمر وذلك من حديث عبد الله بن عمر الشبل فقد حدث عن أبيه الليث الهصور عمر بن الخطاب، قَالَ عبد الله: مَا سَمِعْتُ عُمَرَ لِشَيْءٍ قَطُّ يَقُولُ إِنِّ لأَطْنُهُ كَذَا. إِلا كَانَ كَمَا يَظُنُّ، بَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسٌ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيلٌ فَقَالَ لَقَدْ أَحْطاً طَنِّي، أَوْ إِنَّ هَذَا عَلَى دِينِهِ فِي الجُاهِلِيَّةِ، أَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ، عَلَى الرَّجُلَ، فَلَعَلَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ اسْتُهُلِلْ بِهِ مَلَى الرَّعُلُ مَسْلِمٌ، قَالَ فَإِنِّ أَعْنِمُ عَلَيْكُ إِلاَّ مَا أَحْبَرُتَنِي. قَالَ كُنْتُ كَاهِنَهُمْ فِي الجُاهِلِيَّةِ. قَالَ فَمَا أَعْجَبُ مَا جَاءَتُكَ بِهِ جِنِيَّتُكَ وَلُكَ مُسُلِمٌ، قَالَ فَيْ أَعْنِمُ عَلَيْكُ إِلاَ مَا أَخْبَرُتَنِي. قَالَ كُنْتُ كَاهِنَهُمْ فِي الجُّاهِلِيَّةِ. قَالَ فَمَا أَعْجَبُ مَا جَاءَتُكَ بِهِ جِنِيَّتُكَ وَلَا بَيْنَمَا أَنَ يَوْمًا فِي السُّوقِ جَاءَتُكَ إِلاَ مَا أَخْبَرُتَنِي. قَالَ كُنْتُ كَاهِنَهُمْ فِي الجُّاهِلِيَّةِ. قَالَ فَمَا أَعْجَبُ مَا جَاءَتُكَ بِهِ جِنِيَّتُكَ وَلَى اللهُ يَعْجُلٍ فَذَبَكُهُ وَصَرَحَ بِهِ صَارِحٌ، لَمْ الْمُعْ صَارِحًا فَلَا أَنْ مَلُ عَمُلُ صَدَقَ ، بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ آهُمْ يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَقَمْتُ فَمَا نَشِيْنَا أَنْ قِيلَ هَذَا نَهِى . وَحُلَى عَمْ رَجُل فَصِيحُ يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَقَمْتُ فَمَا نَشِيْنَا أَنْ قِيلَ هَذَا نَهِى .

أي هذا الطالب الخير! ياعبد الله! أما يكفيك رب العالمين الذي قال عن نفسه وشأنه: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكِّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ اللَّهِ أَلْ مَنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ شَكِّ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِنْ (١٠٤) وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٥) وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّ يُودِكَ بِغَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ فَعَلْتَ فَإِنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ (١٠٦) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِغَيْرٍ فَلَا رَادً لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ (١٠٧) [يونس: ١٠٠٤]



(٣٧٩) أخرجه البخاري (٣٨٦٦).



بلى وربي إنه لكاف وما أنتم بموقنين ولو وقر اليقين في قلوبكم لعلمتم أن ما تعولون عليه من أصحاب الأضرحة وغيرهم، لا يجلب خيرًا ولا يدفع شرًا، وغدًا تعلمون.

رابعًا:وأخيرًا هو حجة على كل غافل لاه عاص قاس القلب لايدرى آيات الله ولا يخضع لسلطان ولا يستجيب لأوامره ولا ينهى عن معاصيه فيا عاصى الله ما أقبح فعلك وما أغفل عقلك!

يا غافلاً في لهوه والموت يخطو نحوه

إلى متى تحيا على إثم وترضى فعله

تحب أن تعصى الإله وتستحى ممن سواه

تهيم في ليل الهوى يا بؤس من أرضى هواه

كم ليلة قضيتها في زلة أمضيتها

تقول یا نفس افعلی بشهوة حدعتها

تخاف من غم وهم وأنت في موج الظُلُم

كمن يقول للغريق هيا تعال للقمم

كفاك من رق الذنوب وأصلح اليوم العيوب

أي عباد الله توبوا إلى الله واستغفروه من ذنوبكم وعودوا إليه يعد إليكم مجدكم وعزكم أسأل الله العلي العظيم أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا..... الدعاء





## الشفاعة لمن؟

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

حمدًا لمن نبيه قد بعث \*\*\* فدوَّخت بعوثه مَن قد عثى ثم الصلاة والسلام ما حكت \*\*\* حمائم حمائمًا إذا بكت وهزَّت الغصون أنفاسُ الصبا \*\*\* فهيَّج صبابة لمن صبا وَلَمَعَ البرق إذا الغيث وكف \*\*\* وطاف بالبيت منيب واعتكف على أجلِّ مُرْسَلِ وآله \*\*\* وصحبه وتابعي من واله.

أما بعد أيها الإخوة! من الموضوعات المهمة التي يجب علينا تدارسها وتطارحها بين الحين والآخر موضوع الشفاعة، لنتفهم هذا الموضوع الذي يكثر اللجاج حوله بين الإثبات والإنكار، أو الإيمان بأنه دافع للتوكل، أو داع للتواكل، فتعالوا بنا -أيها الإخوة- في هذه الدقائق نلم بطرف من هذا الموضوع الجليل المهم.

وكما تعودنا فسوف ننظم سلك هذا الموضوع الجليل في العناصر المحددة التالية:

أولًا: ما معنى الشفاعة؟

ثانيًا: أقسام الشفاعة.

ثالثًا: شفاعات وشفعاء.

رابعًا: أسعد الناس بالشفاعة الموحدون.

فأعيروني القلوب والأسماع -أيها الإخوة- أسأل الله تعالى أن يستخرج منا ما يرضيه في هذا الموضوع الخطير.

أولًا: ما معنى الشفاعة؟ -أيها الإحوة - الشفاعة في اللغة من الشفع وهو ضد الوتر، ولذا جمع الله بينهما فقال: "والفحر وليال عشر والشفع والوتر"، قال العلماء: الله -عز وجل - هو الوتر الذي ليس له ثان، والشفع خلقه -عز وجل - خلقهم أزواجًا ذكورًا وإناتًا فخلق السماء والأرض وخلق البر والبحر وخلق الجن والإنس وخلق الشمس والقمر وخلق الذكر والأنثى سوى الله فلا إله إلا هو الواحد الأحد فكل زوج قيل له



شفع وكل مفرد قيل له وتر، ولذلك قيل ليوم عرفة: الوتر لأنه يوم التاسع وهو عدد فردي وقيل ليوم النحر:الشفع، لأنه يوم العاشر وهوعدد زوجي.

وهذا قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك في قوله تعالى: "والشفع والوتر"أي يوم النحر ويوم عرفة.

فالشفع إذا الزوج ولذلك لما كان فاعل الذنب أو طالب المصلحة واحدًا فجاء بغيره ليطلب له صارت شفاعة لأنه شفعه فصارا شفعًا بعدما كان المذنب وحده وترًا.

فالشفاعة إذاً هي الطلب مع الغير سواء في تحصيل الخير له أو التجاوز عنه من ذنب أو غيره، قال ابن الأثير في "النهاية": قد تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة، وهي: السؤال في التجاوز عن الذنوب والحرائم بينهم، يقال: شفع يشفع شفاعةً فهو شافع وشفيع، والمشفّع: الذي يقبل الشّفاعة، والمشفّع: الذي تقبل شفاعته. اه

هذا هو معنى الشفاعة -أيها الإخوة- وهي تنقسم إلى أقسام وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء: أقسام الشفاعة.

أيها الإخوة! تنقسم الشفاعة إلى قسمين: شفاعة منفية، وهي التي تطلب من غير الله -عز وجل- فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه شفاعة نفاها الله -عز وجل- في كتابه ونفاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سنته.

تدبروا -أيها الإخوة حتى لا يقع أحدنا في سوء فهم للآيات والأحاديث فيحسب الشفاعة جملة واحدة مثبتة أو يحسبها جملة واحدة منفية فيضرب الآيات بعضها ببعض ويحسب أن كتاب ربنا يعارض بعضه بعضًا، حاشا كتاب الله من ذلك، ومن هنا وقع من وقع في نفي الشفاعة، فلنتدبر كتاب الله وسنة رسوله —صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، فالقسم الأول شفاعة منفية نفاها الله في كتابه ونفاها رسوله في سنته وهذه نوعان:

النوع الأول: الشفاعة المطلوبة لأهل الكفر والشرك.

فهذه نفاها الله تعالى كما أخبر سبحانه عن شفاعة نوح عليه السلام في ابنه أن ينجيه الله تعالى من العذاب فقال له ربه: "إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ"، وورد عن جماعة من السلف أنهم قرءوا: "(إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرُ صَالِحٍ) (٣٨٠)وهو الشرك والكفر،" فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِيٍّ أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الجُاهِلِينَ ".

وكما قال تعالى في إبراهيم بعدما وعد أباه بالاستغفار له قائلًا: "قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (٤٧)" [مريم: ٤٧ ، ٤٧]، فلما علم كفره وشركه وإباءه أن يكون موحدًا وإعراضه عن سبيل الهدى تبرأ منه وسحب وعده ذاك بالشفاعة له قال تعالى: "وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُقٌ لِلَّهِ تَبَرَّأً مِنْهُ ".





وكما قال النبي —صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب عمه فقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك فأنزل الله تعالى قوله: "مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ هَمُ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الجُحِيمِ قوله: "مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ هَمُ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الجُحِيمِ قوله: "مَا كَانَ لِلنّبِي الْمُسْفُوع له ولم تقبل لدى الشفاعات كلها ونفيت عن المشفوع له ولم تقبل لدى المشفوع عنده –عز وجل-.

وهي غير نافعة على الإطلاق وهذه هي المقصودة بقول ربنا -سبحانه وتعالى-: "فما تنفعهم شفاعة الشافعين"، وذلك في أهل الكفر والشرك والإجرام من أهل النار وبئس القرار.

قال سبحانه: "كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (٣٩) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (٤٠)عَنِ الْمُحْرِمِينَ (٤١)مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢)قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٣٤)وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤)وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٤١)مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢)قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٣٨)وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤)وَكُنَّا نَكُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٤٥)وَكُنَّا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (٤٦)حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (٤٧)فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (٤٨)[المدثر: ٣٨ – ٤٨].

وكما قال عز من قائل: "وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا جَّرِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ".

وكما قال - جل وعلا- على لسان أهل النار: "فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ" [الشعراء: ١٠٠].

فهذا هو النوع الأول من الشفاعة المنفية وهي الشافعة المطلوب لأهل الكفر والشرك.

النوع الثاني من الشفاعة المنفية: الشفاعة المطلوبة من الله بغير إذن منه -عز وجل- ورضى.

فلابد من الإذن والرضى كما قال تعالى: "وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى "

وكما قال حز وحل-: "يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (١٠٩)" [طه: ١٠٩] ، "وقال حجل وعلا-: "وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ" وقال عز من قائل سبحانه: "مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمِنْ أَذِنَ لَهُ" وقال عز من قائل سبحانه: "مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ "وقال جل شأنه وعز سلطانه: "لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا "أي لا يملك الكافرون الشفاعة، لا يملكها إلا المؤمنون الموحدون فإنهم يملكونها بما لهم عند الله من عهد بذلك وذلك العهد هو شهادة التوحيد لا إله إلا الله ورضًا ولا محمد رسول الله - كما سنبين بعد قليل - فتبين لنا -أيها الإخوة- أن الشافع لا يشفع إلا بإذن من الله ورضًا ولا يشفع إلا لمن أذن الله فيه وارتضى: أذن للشافع ورضي عن المشفوع له.

وهناك نوع ثالث من الشفاعة المنفية المرفوضة وهو شفاعة المعبودات التي يعبدها الكافرون والمشركون من دون الله فإنحا لا تشفع لعابديها قال تعالى: "ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم... الآية"، ولهذا وبخهم الله بقوله: "قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السموات وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمُهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ طَهِيرٍ (٢٢)وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوكِمِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (٢٢)[سبأ: ٢٢، ٢٢].



فنفت هذه الآية أربعة أمور عن الأصنام والأوثان والأنداد التي يعبدها المشركون لتقربهم بزعمهم إلى الله زلفي:

الأول: أنهم ليس لهم ملك - ولو قل " - فكيف تدعونهم وهم لا يملكون؟

الثاني: أنهم ليسوا شركاء مع المالك، فالمالك الملِكُ ليس له شريك.

الثالث: أنهم ليسوا ظهراء معينين للملك فإنه ليس له ظهير.

الرابع: أنهم لا يصلحون للشفاعة عنده، لأن الشفاعة ليست إلا لمن عنده الإذن والعهد بذلك وليس معهم ذلك العهد وهو التوحيد كما بينا فليس لهم إذن فلا يشفعون.

قال العلامة ابن القيم: وهكذا قطع الله الأسباب التي يتعلق بما المشركون جميعًا قطعًا يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليًّا فمثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتًا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لوكانوا يعلمون، فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل لديه من النفع والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الخصال الأربع.

فالشفاعة -أيها الإخوة- ملك لله تعالى وحده لا تطلب من غيره، لأنها من جنس الدعاء فلا تطلب الشفاعة من أحد على الإطلاق لا من النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا من أحد غيره، والنصوص الواردة في الشرع عن الشفاعة إنما هي خاصة بالآخرة، نعم تطلب شفاعة المؤمنين لبعضهم البعض في الدنيا لقضاء المصالح التي تكون في استطاعة الشافع وقدرته كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- "اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء"(٢٨١) وهي الوساطة بالخير كما قال -صلى الله عليه وسلم-: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه". (٢٨٢)

أما فيما سوى ذلك فلا، لا يصح من أحد أن يأتي قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - في الدنيا ويقول: يا رسول الله اشفع لي عند ربك وإنما نسألها الله -تبارك وتعالى - فنقول: يا رب شفع فينا نبيك، هذا فضلًا عن رجل أو امرأة يأتي إلى مقابر الأولياء وأصحاب الأضرحة والمشاهد ويقول لهم: اشفعوا لي عند الله فهذا لا يجوز، هذا شرك بالله تعالى فلا يصح من المسلم أن يفعل هذا ولا أن يعتقده.

فيا -أيها الإحوة - الكرام الشفاعة الشركية يتعلق بها أقوام من المتعلقين بغير الله فيعتقدون أن الصالحين أحياءً وأمواتاً يشفعون لهم عند الله، والله يقبل شفاعتهم فيهم فتقضي حوائجهم بناء على اعتقادهم أن لهؤلاء الصالحين حقًا عند الله به يجيب شفاعتهم وهذا خطأ، فمن قصد قبراً وقال: يا فلان ادع الله أن يشفيني، هذا أشرك، فما له لا يتوجه بالدعاء إلى الله عباشرة لماذا يتوسل بهذا العبد الفقير إلى الله؟ لماذا تجعل بينك وبين الله واسطة وشفاعة ارفع دعاءك إليه مباشرة -



(٣٨١) أخرجه البخاري ١٤٣٢.

<sup>(</sup>٣٨٢) أخرجه مسلم ٥٨٦١.



عز وجل-: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨٦)[البقرة: ١٨٦]

ولله در العلامة الفوزان -أبقاه الله كريمًا عزيرًا وجعل كرامته عليه موصولة بكرامة الآخرة- إذ يقول: أمرنا الله - جل وعلا- أن نتوجه إليه مباشرة بدون أن نوسط أحدًا، أو نسأل بجاه أحد، أو بحق أحد، حتى ولو كان هذا الأحد له مكانة عند الله كالرسل والملائكة، لأن الله لم يشرع لنا أن نوسطهم في قضاء حوائجنا، بل الله قال: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}، وفي أَسْتَجِبْ لَكُمْ }، وفي أَسْتَجِبْ لَكُمْ الله قال: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ }، وفي الحديث: "ينزل ربنا -سبحانه وتعالى - كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟، هل من مستغفر فأغفر له؟" فالباب مفتوح بينك وبين الله -عز وجل-، لماذا هذا التعريج، وهذه الأباطيل التي بجعلها بينك وبين الله?، عبل الله مباشرة، وهو سميع مجيب: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَتِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا كَعَانِ }، فهذا إبطال الوسائط التي يضعونها بينهم وبين الله، ويزعمون أنها تقريحم إلى الله زلفى، فلا أصحاب القبور، ولا الأشحار، ولا الأحجار، ولا الأصنام، ولا أي مخلوق حتى ولا الأنبياء ولا الملائكة ليسوا واسطة بين الله وبين حلقه في قضاء الحاجات. (٢٨٣)

هذا هو القسم الأول من أقسام الشفاعة وهي الشفاعة المنفية.

والثاني: هي الشفاعة المثبتة.

والشفاعة المثبتة - أيها الإخوة - هي التي تطلب من الله -عز وجل- يطلبها الصفوة الموحدون، للموحدين كذلك، من الواحد جل في علاه فيرضى الله تعالى عن المشفوع له بسبب توحيده ويأذن للشافع بسبب توحيده ومكانته عند الله تعالى في الإيمان والتقوى، قال علماؤنا: "ولذلك الشّفاعة المثبتة لا تقبل إلا بشروط:

١- قدرة الشافع على الشّفاعة كما قال تعالى في حق الشافع الذي يطلب منه وهو غير قادر على الشّفاعة: { وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبَّتُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السموات وَلَا فِي اللهِ مَلْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ فِي السموات وَلَا فِي اللهِ مَا اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ فِي السموات وَلَا قِي اللهِ مَا اللهِ مَا يَشْرِكُونَ (١٨) } [يونس: ١٨]، وقال تعالى: { وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَة إلَا مَنْ شَهِدَ بِالحُقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٨٦) } [الزحرف: ٨٦]، فعلم من هذا أن طلب الشّفاعة من الأموات طلب عمن لا يملكها، قال تعالى: { وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (١٣) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنْبَعُكُ مِثْلُ حَبِيرٍ } وقال تعالى: { }.



(٣٨٣) إعانة المستفيد (١/ ٢٤٤).



٢- إسلام المشفوع له، قال الله تعالى: { مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ }، والمراد بالظالمين هنا: الكافرون، بدليل الأحاديث المتواترة في الشّفاعة لأهل الكبائر، وستأتي إن شاء الله في موضعها. قال الحافظ البيهقي -رحمه الله- في "الشعب": فالظالمون هاهنا هم الكافرون، ويشهد لذلك مفتتح الآية إذ هي في ذكر الكافرين. (٢٨٤)

وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسير الآية: أي ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم، ولا شفيع يشفع فيهم، بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير. اه

ويستثنى من المشركين أبوطالب، فإن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم يشفع له حتى يصير في ضحضاح من ناركما سيأتي إن شاء الله.

٣- الإذن للشافع، كما قال تعالى: {من ذا الّذي يشفع عنده إلا بإذنه}.

٤- الرّضا عن المشفوع له كما قال تعالى: {وكم من ملك في السّموات لا تغني شفاعتهم شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى} وقال تعالى: {ولا يشفعون إلا لمن ارتضى}. (٣٨٥)

و الشفاعة المثبتة أيها الحبة! أنواع كثيرة فهي في الحقيقة شفاعات لا شفاعة واحدة كما يظن كثير من الناس، وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء:

ثالثًا: شفاعات وشفعاء.

أيها الإخوة! كثير من الناس يظن أن الشفاعة لا تكون إلا للنبي -صلى الله عليه وسلم- فحسب، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ليست له إلا شفاعة واحدة وهؤلاء أخطأوا من ناحيتين، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- يشفع نعم وهو سيد الشفعاء لكن غير النبي يوم القيامة له شفاعة فهناك شفعاء مع النبي يوم القيامة، هذه ناحية.

والناحية الثانية: أن شفاعة النبي —صلى الله عليه وسلم— يوم القيامة ليست قاصرة على شفاعته المشهورة المعروفة ببدء الحساب وتعجيل العرض على الله يوم الفزع الأكبر، وإنما له —صلى الله عليه وسلم— بأبي هو وأمي شفاعات متعددة، فتعالوا بنا سريعًا نستعرض هذه الشفاعات ونتعرف إلى هؤلاء الشفعاء ولنبدأ بسيد شفعاء البشر وصاحب الشفاعة العظمى بأبي هو وأمى—صلى الله عليه وسلم—.



(٣٨٤) "الشعب" (٢٠٥/١).

<sup>(</sup>٣٨٥) الشفاعة (ص / ١٤)، للعلامة مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله تعالى-.



قال العلماء: ثبت لنبينا -صلى الله عليه وسلم- شفاعات عدة:

منها وهو أعظمها الشفاعة العظمي وهي شفاعته في تعجيل الحساب لأهل الموقف وهي المقام المحمود، كما في حديث الشفاعة العظيم الجليل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه قَالَ: كنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في دَعْوَةٍ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّراعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً وقال: "أنا سَيِّدُ النَّاس يَوْمَ القِيَامَةِ، هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ، وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسِ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ، فَيقُولُ النَّاسُ: أَلاَّ تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ إِلَى مَا بَلَغَكُمْ، ألاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: أَبُوكُمْ آدَمُ، فَيَأْتُونَهُ فَيقُولُونَ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو البَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وأَمَرَ المِلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وأَسْكَنَكَ الجَنَّةَ، ألا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟ ألا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَغْنَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَابِي عَن الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوح، فَيَأْتُونَ نوحاً فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، أَنْتَ أُوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهلِ الأرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا بَلَغْنَا، ألا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ كِمَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَحَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْض، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَحُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّي كُنْتُ كَذَبْتُ تَلاثَ كَذَبَاتٍ ؛ نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى أَنَتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالاَتِهِ وَبكلاَمِهِ عَلَى النَّاس، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّك، ألا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فيقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ؟ اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى. فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي المِهْدِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَا يَنْكُرْ دَنْباً، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -". وفي روايةٍ: "فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أنتَ رَسُولُ اللهِ وخَاتَمُ الأنبياءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيه؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْش فَأَقَعُ سَاجِداً لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ، وَحُسْن الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْعًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ البَابِ الأيْمَن مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ". ثُمَّ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إنَّ مَا بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى". (٣٨٦)

هذه هي الشفاعة العظمي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي أولى شفاعاته.



(٣٨٦) أخرجه البخاري ٢٧١٢.



ثانيًا: شفاعته -صلى الله عليه وسلم- في أمته حتى يدخلهم الجنة وفي استفتاح باب الجنة لأهلها وإدخاله إياهم إليها: روى مسلم من حديث أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: آتى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بل أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. (٣٨٧)

وروى أحمد عن أنس قال حدّثني نبيّ الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: "إيّ لقائم أنتظر أمّتي تعبر على الصّراط إذ جاءين عيسى فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمّد يشتكون -أو قال: يجتمعون- إليك ويدعون الله -عز وجل- أن يفرّق جمع الأمم إلى حيث يشاء الله لغمّ ما هم فيه، والخلق ملجمون في العرق وأمّا المؤمن فهو عليه كالزّكمة، وأمّا الكافر فيتغشّاه الموت، قال: يا عيسى انتظر حتى أرجع إليك. قال: فذهب نبيّ الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم حتى قام تحت العرش، فلقي ما لم يلق ملك مصطفًى ولا نبيّ مرسل فأوحى الله -عز وجل- إلى جبريل: اذهب إلى محمّد، فقل: له ارفع رأسك سل تعط، واشفع تشفّع. قال: فشفّعت في أمّتي إلى أن أخرج من كلّ تسعة وتسعين إنسانًا واحدًا. قال: يا فما زلت أتردّد على ربيّ -عز وجل- فلا أقوم مقامًا إلاّ شفّعت، حتى أعطاني الله -عز وجل- من ذلك أن قال: يا محمّد أدخل من أمّتك من خلق الله -عز وجل- من شهد أنّه لا إله إلاّ الله يومًا واحدًا مخلصًا ومات على ذلك". (٢٨٨)

ثالثًا: شفاعته -صلى الله عليه وسلم- في دخول أقوام الجنة بلا حساب:

روى الآجري في الشريعة بسند صحيح كما في الصحيحة من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: سألت الله -عز وجل- الشفاعة لأمتي فقال: لك سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب".(٣٨٩)

وقد مرت معنا البشارة بالزيادة على هذا العدد في لقاء "إلى الجنة بغير حساب"، حيث وصل إلى ما يزيد عن خمسة ملايين عددًا، وثلاث حثيات بيد ربنا كرمًا وفضلًا ومددًا.

وروى الترمذي عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم يقول: "وعدني ربّي أنْ يدخل الجنّة من أمّتي سبعين ألفًا لا حساب عليهم ولا عذاب مع كلّ ألف سبعون ألفًا وثلاث حثيات من حثياته". (٣٩٠)

رابعًا: الشفاعة في رفع درجات بعض من يدخل الجنة فوق ماكان يقتضيه عمله.

روى البخاري ومسلم عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: لما فرغ النبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصّمّة، فقتل دريد وهزم الله أصحابه، قال أبوموسى: وبعثني مع أبي عامر فرمي أبوعامر في ركبته رماه حشميّ بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عمّ من رماك. فأشار إلى أبي موسى



231

<sup>(</sup>۳۸۷) أخرجه مسلم (۱۹۷).

<sup>(</sup>٣٨٨) أخرجه أحمد (٣ / ١٧٨)، وابن حزيمة ص(٢٥٤)، وقال الحافظ ابن كثير في "النهاية" (٢ / ١٩١): وقد حكم الترمذي بالحسن لهذا الإسناد. اهـ.

<sup>(</sup>٣٨٩) أخرجه الآجري في الشريعة (٢ / ٣٧٩)، والبغوي في "حديث علي بن الجعد"(١٢ / ١٦٦ / ٢) وهو في الصحيحة (٤ / ٥٠٠).

<sup>(</sup>٣٩٠) أخرجه الترمذي (٤ /٥٤٠)، وابن ماجه (٢ / ١٤٣٧)، وأحمد (٥ / ٢٦٨)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص(٣٢٩)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

<sup>, ,, ,</sup> 



فقال: ذاك قاتلي الذي رماني. فقصدت له فلحقته فلمّا رآني ولّى فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحيي ألا تثبت. فكفّ فاختلفنا ضربتين بالسّيف فقتلته، ثمّ قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك. قال: فانزعْ هذا السّهم. فنزعته فنزا منه الماء قال: يا ابن أخي أقرئ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم السّلام وقل له: استغفر لي. واستخلفني أبوعامر على النّاس فمكث يسيرًا ثمّ مات، فرجعت فدخلت على النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في بيته على سرير مرمّل، وعليه فراش قد أثّر رمال السّرير بظهره وجنبه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقال: قل له: استغفر لي. فدعا بماء فتوضّاً ثمّ رفع يديه فقال: "اللّهمّ اخفر لعبيد أبي عامر" ورأيت بياض إبطيه ثمّ قال: "اللّهمّ اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من النّاس" فقلت: ولي فاستغفر. فقال: "اللهمّ اغفر لعبدالله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريمًا" قال أبوبردة: إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. (٢٩١)

وروى مسلم عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم على أبي سلمة وقد شقّ بصره فأغمضه ثمّ قال: "إنّ الرّوح إذا قبض تبعه البصر" فضجّ ناس من أهله فقال: "لا تدعوا على أنفسكم إلاّ بخير فإنّ الملائكة يؤمّنون على ما تقولون" ثمّ قال: "اللّهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديّين، واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا ربّ العالمين، وافسح له في قبره، ونوّر له فيه". (٢٩٢)

خامسًا: الشفاعة في بعض من استوجب النار ألا يدخلها، أو يخفف عنه بعض عذابها بسبب شفاعته.

فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي (٢٩٣)

سادسًا: الشفاعة في خروج الموحدين من النار، وسيأتي معنا الحديث الذي يدل على ذلك، حين نتحدث عن شفاعات وشفعاء.

سادسًا: الشفاعة في بعض الكافرين وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن أبي طالب كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذكر عنده عمه أبو طالب فقال: "لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه". (٣٩٤)

وهذا الحديث يدل على أنّ أبا طالب مات كافرًا، إذ لو كان مسلمًا لخرج من النّار مع الموحدين كما تواترت الأحاديث بخروج الموحدين من النار، لا كما يزعم الشيعة الأفاكون أنه مات موحدًا.



<sup>(</sup>٣٩١) أخرجه البخاري (٣٣٢)، ومسلم (٦٥٦٢)، ونزا منه الماء: أي انصب من موضع السهم، سرير مرقل -براء مهملة ثم ميم مثقلة-: أي معمول بالرمال، وهي حبال الحصر التي تضفر بما الأسرة، كما في "الفتح".

<sup>(</sup>٣٩٢) أخرجه مسلم (٣٩٢).

<sup>(</sup>٣٩٣) أخرجه أبو داود ٤٧٣٩، الترمذي ٢٤٣٥، وغيرهما، وصححه العلامة الألباني وهو في الروض النضير ٤٣ و ٦٥ ، والمشكاة ٥٩٨٨ و ٥٩٩، والظلال (٨٣١ – ٨٣٢).

<sup>(</sup>٣٩٤) أخرجه البخاري ٢٥٦٤، ومسلم ٥٣٥.



ويؤيد دلالة هذا الحديث على عدم إسلام أبي طالب ما رواه البخاري من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أنّه أخبره أنّه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبدالله بن أبي أميّة بن المغيرة، قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لأبي طالب: "يا عمّ قل: لا إله إلاّ الله كلمة أشهد لك بما عند الله" فقال أبوجهل وعبدالله بن أبي أميّة: يا أبا طالب أترغب عن ملّة عبدالمطّلب. فلم يزل رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حيّى قال أبوطالب آخر ما كلّمهم: هو على ملّة عبدالمطّلب. وأبي أن يقول: لا إله إلاّ الله. فقال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: "أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك" فأنزل الله تعالى فيه: {ما كان للنّبيّ} الآية. (٣٩٥)

وفيه: فنزلتْ: {ما كان للنّبيّ والّذين آمنوا أنْ يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي من بعد ما تبيّن لهم أخّم أصحاب الجحيم}، ونزلت: {إنّك لا تحدي من أحببت}.

وأخرج أبوداود عن علي عليه السّلام قال: قلت للنّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: إنّ عمّك الشّيخ الضّالّ قد مات. قال: "اذهب فوار أباك ثمّ لا تحدثنّ شيئًا حتّى تأتيني" فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. (٣٩٦)

ولا إشكال في شفاعة النبي لأبي طالب مع ما قدمنا من أنه لا شفاعة للكافرين والمشركين، لأنها خصوصية للنبي -صلى الله عليه وسلم- يؤتاها فقط في أبي طالب.

ومن جميل ما قرأت بحذا الصدد -أيها الإخوة - ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، قالت: يا رسول الله انكح أحتى بنت أبي سفيان ولمسلم: "عزة بنت أبي سفيان"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"أو تحبين ذلك؟ "قلت: نعم لست لك بمُخلِية، وأحب من شاركني في خير أحتى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن ذلك لا يحل لى"، قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، وفي رواية: "درة بنت أبي سلمة"قال: "بنت أم سلمة؟" قلت: نعم، قال: "إنحا لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لى، إنحا لابنة أخى من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثوبية، فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن". (۲۹۷)

زاد البخاري: قال عروة: وثويبة مولاة لابي لهب أعتقها فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أُرِيَه بعض أهله بشر كيْبة، فقال له: ماذا لقيت؟ فقال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا، غير أنى سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة.

أشار إلى النقرة التي بين الابحام والتي تليها من الأصابع، وذكر السهيلي وغيره: أن الرائي له هو أخوه العباس، وكان ذلك بعد سنة من وفاة أبي لهب بعد وقعة بدر، وفيه: إن أبا لهب قال للعباس: إنه ليخفف على في مثل يوم الاثنين.



<sup>(</sup>٣٩٥) أخرجه البخاري (١٣٦٠)، ومسلم (١٤١).

<sup>(</sup>٣٩٦) أخرجه أبو داود (٣٢١٤)، وغيره وصححه العلامة الألباني، الأحكام (١٣٥، ١٣٥).

<sup>(</sup>٣٩٧) أخرجه البخاري (٥١٠١)، وأخرجه مسلم (١٤٤٩).



قالوا: لأنه لما بشرته ثويبة بميلاد ابن أحيه محمد بن عبد الله-صلى الله عليه وسلم- أعتقها من ساعته، فحوزي بذلك لذلك. (٢٩٨) ذكر ذلك كله الحافظ ابن كثير في السيرة.

ومما قاله أحد الجيدين في هذا قال:

فيا رب

إذا كان هذا كافر جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا

أتى أنه في يوم الاثنين يخفف عنه للسرور بأحمدا

فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورًا ومات موحدا

اللهم ارزقنا شفاعة نبيك يا أرحم الراحمين

جعلت حياتك للزمان ربيعا ومشى بشيرك في الأنام مذيعا

الله أكبر حين بشرها قائلا وهب الإله إلى الأنام شفيعا

فهذه الشفاعات الخاصة بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، وأما الشفاعات التي له ولغيره فلها حديث أيضًا ماتع جذاب! وهل غير النبي -صلى الله عليه وسلم- يشفع؟

والجواب: نعم يشفع بقية الأنبياء، ويشفع الملائكة المقربون، ويشفع المؤمنون، بل ويشفع أرحم الراحمين رب العالمين - سبحانه وتعالى - وما أدراك ما شفاعة أرحم الراحمين الذي وسعت رحمته كل شيء؟! ويجمع هذه الشفاعات كلها - أيها الإحوة - حديث عظيم حليل عذب جميل روى هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه عَنْ أَي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا الإحوة وَ حديث عظيم حليل عذب جميل روى هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه عَنْ أَي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا وَي رُمُونِ اللهِ عليه وسلم - قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حسلى الله عليه وسلم - " نَعَمْ ». قَالَ «هَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعْهَا سَحَابٌ وَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الْقَمَرِ وَسَحُوا لَيْسَ مَعْهَا سَحَابٌ وهَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ اللَّهِ - تبارك وتعالى - يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَلْكَ اللهِ عَنْ اللهُ مِنْ اللهِ عَنْ اللهُ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مِنْ اللّهِ عَنْ اللهُ مِنْ اللّهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ عَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ ال



(٣٩٨) السيرة النبوية لابن كثير - (١ / ٢٢٤).



لَهُمْ كَذَبْتُمْ. مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ. فَيُقَالُ لَهُمْ مَاذَا تَبْغُونَ فَيَقُولُونَ عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا. - قَالَ - فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَ تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ بَرِّ وَفَاجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ -سبحانه وتعالى - فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأُوهُ فِيهَا.

قَالَ فَمَا تَنْتَظِرُونَ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ. قَالُوا يَا رَبَّنَا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ. فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ لاَ نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا - مَرَّتَيْنِ أَوْ تَلاَثًا - حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ. فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ كِمَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إلاَّ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ وَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ. ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا. ثُمَّ يُضْرَبُ الجِّسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلُ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجِسْرُ قَالَ « دَحْضٌ مَزِلَّةٌ. فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ وَحَسَكٌ تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ فَيَمُرُ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيح وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرَّكَابِ فَنَاجِ مُسَلَّمٌ وَمَحْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّار يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ. فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ. فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّار فَيُحْرِجُونَ خَلْقًا كَثيرًا قَدْ أَحَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى زُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ. فَيَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ حَيْرٍ فَأَحْرِجُوهُ. فَيُحْرِجُونَ حَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا. ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارِ مِنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا. ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَالْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّة مِنْ خَيْر فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا ». وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ إِنْ لَمْ تُصَدِّقُوني هِمَذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا) "فَيَقُولُ اللَّهُ -عز وجل- شَفَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُحْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا حَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرِ فِي أَفْوَاهِ الْجُنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ فَيَحْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْجِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ أَلاَ تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ ». فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ قَالَ « فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُو فِي رِقَاعِمُ الْخَوَاتِمُ يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجُنَّةِ هَؤُلاَءٍ عُتَقَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ أَدْحَلَهُمُ اللَّهُ الْجُنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلِ عَمِلُوهُ وَلا خَيْرِ قَدَّمُوهُ ثُمَّ يَقُولُ ادْخُلُوا الْجُنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ.

فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. فَيَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا. فَيَقُولُ رِضَاى فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا».(٣٩٩)



(٣٩٩) أخرجه مسلم ٤٧٢



أيها الإخوة! هذه هي الشفاعة وأنواعها وأنواع الشفعاء وشفاعاتهم فهنيئًا لمن كان على السبيل الذي تناله عليه الشفاعة لقد أفلح وأنجح وسعد في الدنيا والآخرة ولكن من هذا السعيد المفلح؟! والجواب بعد جلسة الاستراحة بمشيئة الله تعالى، أسأل الله أن يجعلنا من أهل الطاعة، ومن يستحقون الشفاعة.

## الخطبة الثانية

الحمد لله الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، من أسعد الناس بشفاعة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- ومن معه يوم القيامة؟

والجواب من فم المصطفى —صلى الله عليه وسلم- فيما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال المصطفى —صلى الله عليه وسلم-: "لقد ظننت أنه لا يسألني عن هذا السؤال أحد قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث، يا أبا هريرة! أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصًا مخلصًا من قلبه. (٢٠٠٠)

ورواه الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة بلفظ: سألت رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ماذا ردّ إليك ربّك في الشّفاعة؟ فقال: "والّذي نفس محمّد بيده لقد ظننت أنّك أوّل من يسألني عن ذلك من أمّتي، لما رأيت من حرصك على العلم، والّذي نفس محمّد بيده ما يهمّني من انقصافهم على أبواب الجنّة أهمّ عندي من تمام شفاعتي، وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلاّ الله مخلصًا يصدّق قلبه لسانه ولسانه قلبه". (٤٠١)

وفي صحيح مسلم أنه —صلى الله عليه وسلم- قال: "لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً".(٤٠٢)

أخي في الله! هل تدبرت هذه الأحاديث؟ إنها كلها تُجمع على أمر واحد هو أن الشفاعة لا ينالها إلا الموحدون ولا تنال إلا الموحدين، إذاً حتى تنال الشفاعة فلا بد من أن تصحح توحيدك وتحققه وذلك بأن تقول كلمة لا إله إلا الله، وتعيش بحا، وتعمل من أجلها وتدعو إليها، وبالجملة أن تحيا حياة لا إله إلا الله كاملة، بمنهجها الشامل الكامل فتكون كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله منهجك في الحياة.

<sup>(</sup>٤٠٠) أخرجه البخاري (٢٥٧٠).

<sup>(</sup>٤٠١) أخرجه أحمد (٨٠٥٦)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ١١١)، وابن حبان كما في "الموارد" ص(٦٤٥)، والحاكم (٧٠/١) وقال: صحيح الإسناد وسكت عليه الذهبي، وهو حديث حسن، وقال الأرناؤوط في التعليق على المسند: صحيح دون قوله" والذي نفس محمد بيده ما يهمني من انقصافهم على أبواب الجنة أهم عندي من تمام شفاعتي" وإسناد الحديث قابل للتحسين.

<sup>(</sup>٤٠٢) أخرجه مسلم ٢٥١٥.



فمن الناس من يردد لا إله إلا الله بلسانه ولا يفقه ولا يدري معناها بقلبه، ومن الناس من يقول لا إله إلا الله ويخالفها بعمله وعبادته فراح يصرف العبادة لغير الله فهو لا يعرف لكلمة التوحيد معنى ولا يقف لها على مضمون ولا يعرف لها مقتضى، ولا تؤثر في حياته وسيرته.

ومن الناس من يردد بلسانه لا إله إلا الله وقد انطلق حرّاً طليقاً ليختار لنفسه من المناهج الأرضية والقوانين الوضعية بها ما يوافق هواه.

ومن الناس من ينطق ولا يتبع منهج الحبيب محمد —صلى الله عليه وسلم-، ومن الناس من يردد كلمة لا إله إلا الله وهو لم يحقق الولاء والبراء لله فلربما كان حب مغنية أو راقصة أكبر في قلبه من حب الله ورسوله.

ومن الناس من يردد بلسانه كلمة لا إله إلا الله وقد ترك الصلاة وضيع الزكاة وضيع الحج مع قدرته واستطاعته، وأكل الربا، وشرب الخمر، وأكل أموال اليتامى، يسمع أمر الله فيهز كتفيه في سخرية وكأن الأمر لا يعنيه، ويسمع المواعظ فيهزأ وكأن الأمر لا يعنيه.

فلابد من إخلاص التوحيد، فإن كلمة التوحيد ليست مجرد كلمة يرددها اللسان فحسب، بل إن التوحيد قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان ورحم الله الحسن البصري إذ يقول: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل فمن قال خيراً وعمل خيراً قبل منه، ومن قال خيراً وعمل شرّاً لم يقبل منه وإن قوماً غرتهم الأماني فقالوا: نحن نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، فوالله لن يسعد بالشفاعة إلا من أخلص التوحيد لله، قال رسول الله —صلى الله عليه وسلم— والحديث في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت: "من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حقى والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل". (٢٠٠٠)

وفي حديث عتبان بن مالك - وهو في الصحيحين كذلك -: "فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بما وجه الله".

فكلمة التوحيد كلمة عظيمة مثلها كمثل الشجرة الطيبة جذورها الحب والإخلاص، وساقها اليقين والقبول، وأوراقها الانقياد، وكما أن الشجرة من غير ماء وضوء لا تعيش فكذلك لا إله إلا الله بدون علم وصدق لا تعيش، فإن العلم ماؤها والصدق ضوؤها.



(٤٠٣) أخرجه البخاري (٣٤٣٥) ومسلم (٢٨).

<sup>(</sup>٤٠٤) أخرجه البخاري (٤٢٥) ومواضع، ومسلم (٣٣).



وصلى الله وسلم على من ادخر دعوته شفاعة لنا ففي مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: "لكلّ نبيّ دعوة دعا بما في أمّته فاستجيب له، وإنيّ أريد إن شاء الله أن أؤخّر دعوتي شفاعةً لأمّتي يوم القيامة". (٤٠٠)

نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا، وأن يشفع فينا نبينا وصل اللهم وسلم وزد وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة حبيبك ومصطفاك، اللهم شفع فينا نبيك يا أرحم الراحمين ، واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا الطريق إلى رضاك وألزمنا الرضا بما يرضيك عنا، يا جواد يا كريم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام..... الدعاء.

## نعمة الهداية

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

والله لولا أنت ما اهتدينا .... ولا صمنا ولا صلينا

أما بعد فيا أيها الإخوة! إن حديثنا اليوم بمشيئة الله تعالى عن موضوع جليل مهم ذلك لأنه حديث عن أعظم وأشرف وأجل نعمة امتن الله بما على عباده إنحا: نعمة الهداية

وكما تعودنا فسوف ننظم سلك هذا الموضوع الكريم في العناصر التالية:

أولاً: معنى الهداية وأقسامها.

ثانياً: أسباب الهداية وعلاماتها.

ثالثاً وأحيراً: عقبات في طريق الهداية.

فأعيروني القلوب والأسماع - أيها الإخوة - والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

أولاً: معنى الهداية وأقسامها:

أيها الإخوة.. أعظم ما امتن الله به علينا هو نعمة الهداية للتوحيد كما قال سبحانه: "يَمُثُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (١٧)" [الحجرات: ١٧]، وامتن الله علينا بسبب الهداية الأكبر وهي بعثة المصطفى على فقال -جل وعلا-: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (١٦٤) [آل عمران: ١٦٤].





وافترض سبحانه على عباده أن يتضرعوا إليه بطلب الهداية في اليوم مرات ومرات وذلك في كل ركعة من ركعات الصلاة في قراءة الفاتحة حيث نقرأ قوله تعالى: "اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦)" [الفاتحة: ٦].

وامتلأت آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذه اللفظة الجميلة في مبناها ومعناها: "الهداية"ومشتقاتا الكثيرة: "اهتدى، هَدَى، هُدَى، يهدي... إلخ هذه المشتقات"فما معنى الهداية أيها الإخوة؟

الهداية في اللغة هي الدلالة والتعريف والإرشاد والبيان.

وفي الحديث أن النبي ﷺ لما هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر -رضي الله عنه- فكان من دأب أبي بكر أنه كان ردفاً للنبي ﷺ وكان شيخاً يعرف ونبي الله ﷺ شابٌ لا يعرف فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول أبو بكر: هذا هاد يهديني الطريق (٢٠٦)أي يعرفني ويدلني ويرشدني إلى الطريق فيحسب الحاسب أن أبا بكر يريد الطريق وإنما هو يعني سبيل الخير وطريق الوصول إلى الله تعالى.

هذا هو معنى الهداية -أيها الإخوة- ثم إن الهداية تنقسم إلى أربعة أقسام:

أولاً: الهداية العامة ومعناها أن الله تعالى خلق كل شيء في الكون على الصورة والشكل الذي يعينه على أداء المصلحة والمهمة التي خلق من أجلها كما قال سبحانه: "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣)" [الأعلى: ١ -٣].

وكما قال سبحانه عن فرعون وهو يسأل: "قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى "أي ثم هداه إلى ما يصلحه ويؤهله للقيام بالوظيفة التي خلق ووجد من أجلها.

لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك

ولعل ما في النفس من آيات عجب عجاب لو تربعيناك

الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيراً لها أعياك

قال الإمام ابن القيم: "من تأمل بعض هداياته سبحانه في خلقه علم أنه الإله الواحد الأحد الحق الذي يستحق أن يعبد ويوحد بلا منازع أو شريك".





(٤٠٦) الرحيق المختوم - (ص ١٣٢).



سل الليل والإصباح والطير شاديا سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا

سل الروض مزدانًا سل الزهر والندى سل الرمن والسما سل هنده الأنسام والأرض والسما فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا

هذه هي الهداية العامة التي لو تدبرنا نظام كل شيء في هذا الكون العجيب الغريب لوصلنا إليها ووقعنا عليها.

فيا رب

كل الوجود على وجودك شاهد وكل الكائنات لك تقر وتشهد

فوا عجبًا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد

وفي كل شيئ له آية الواحد

ثانياً: هداية الدلالة والإرشاد:

وهذا النوع من أنواع الهداية من أعظم الأشياء التي تدلنا على عظيم رحمة الله تعالى بنا فتفكر معى لحظة أيها الحبيب!

خلق الله -تبارك وتعالى- الإنسان وأودع فيه فطرة نقية تدله على الخير والشركما قال تعالى: "إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (٣)" [الإنسان: ٣].

وكما قال سبحانه: "وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْمُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (٠٠)" [الشمس: ٧ - ١٠].

وكما قال سبحانه: "وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (١٠)" [البلد: ١٠].

وفي الحديث الذى رواه البخارى ومسلم عن أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَحِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُجِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً - رضى الله عنه (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ). (٢٠٧)

إلى غير هذا من الأدلة، أقول فكان من الحق لو عذب الله تعالى الخلق على غوايتهم وضلالتهم إذا ضلوا عن سواء السبيل بمجرد هذه الهداية الفطرية التي خلق الله الخلق عليها، ولكن من رحمة ربنا وفضله أنه لم يعذب خلقه بما،بل أرسل



<sup>(</sup>٤٠٧) أخرجه البخاري (١٣٨٥)، ومسلم (٢٦٥٨).



رسلاً مبشرين ومنذرين يعرفون الخلق به ويدلون الناس عليه وأوجب ذلك على نفسه كما قال تعالى: "وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا" فلم تبق من الأمم أمة إلا وجاءها رسول من الله كما قال ربنا: "وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ".

وأبقى الله بعد هذا كله - في كل أمة هداة مهديين مرشدين معرفين من الأولياء والدعاة والصالحين ورثة للأنبياء في رسالتهم فهم يدلون الخلق بعد رحيل الرسل إلى طريق الخالق سبحانه وهؤلاء لم تخل منهم أمة من الأمم.

روى مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي على قال: "ما من نبي بعثه الله في أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل". (٢٠٨)

الهداية العامة التى أهل الله بماكل مخلوق إلى ما ينفعه فى أداء وظيفته، وهداية الإرشاد والدلالة التى تتمثل فى الهداية الفطرية وبعثة الرسل ونعمة بقاء الدعاة الى الله على طريق الرسل بعد رحليهم وهذا كله -أيها الإخوة - إنما هو فقط للدلالة والإرشاد والتعريف والبيان فهي كلها لا تعمل عملها ولا تؤتي ثمرتها ولا يحصد حصادها إلا إن حالفتها هداية أخرى وهي النوع الثالث من أنواع الهداية وهي:

"هداية التوفيق"وهداية التوفيق لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح وإنما يملكها الله تعالى وحده الذي يملك أن يوفق ويضل، ويعطي ويحرم، ويغدق ويمنع، ويسعد ويحزن، ويهدى ويشقي، ويعز ويذل: "قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوفِق ويضل، ويعطي ويحرم، ويغدق ويمنع، ويسعد ويحزن، ويهدى ويشقي، ويعز ويذل: "قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ مَنْ تَشَاءُ وَتُعزِّ مَنْ تَشَاءُ وَتُعزِّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْحَيْثِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٦) تُولِجُ النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُحْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُحْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَلْ وَتُعْرِجُ النَّيْلِ وَتُعْرِجُ الْمُيْتِ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْمُلْكَ مِنَ الْمَالِ وَتُعْرِجُ النَّيْلِ وَتُعْرِجُ الْمُيْتِ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَالِ وَتُعْرِجُ الْمَالِ وَتُعْرِجُ الْمُولِ مُنَاءً لِعَمْ اللْمَالِ وَتُعْرِجُ الْمَالِ وَالْمُولِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمَالِ وَالْمُؤْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللللللِّهُ الللللْمُ الللللِّهُ اللللللْمُ اللللِّهُ اللللللِّهُ الللللْمُ الللللِمُ اللللللِمِ اللللللْمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللللْمُ اللللللِمُ الللللِمُ الل

ولهذا قال الله تعالى لنبيه لما أراد أن يدخل أبا طالب الإسلام وسعى لذلك بكل جهد وسبيل وبذل غاية ما في وسعه ولكن أبا طالب لم يهتد قال الله لنبيه: "إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ" فرسول الله على لا يملك الهداية لأحد فما بالك بمن دون النبي على ولهذا فغيره من الأولياء والصالحين الذين يُدعون من دون الله -عز وجل من باب أولى وأحرى ألا يملكوا شيئاً من الهداية، لأن أفضل الخلق وأقربهم إلى الله قد انتفت عنه وهو بهذه المنزلة، فنفيها عن غيره أولى وأحرى" إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ".

ولا يتعارض هذا -أيها الإحوة- مع قوله تعالى للنبي ﷺ: "وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" لا تعارض، فالأولى التي نفاها الله عن نبيه هي هداية الإرشاد والدلالة فالنبي عملك أن يدل الناس على الله



(٤٠٨) أخرجه مسلم (٤٩).



ويأخذ بأيديهم إليه ويهديهم إليه بتعريف وبيان ولكنه لا يملك القلوب، فإن القلوب بيد علام الغيوب -سبحانه وتعالى-.

روى البخاري ومسلم من حديث ابن المسيب عن أبيه قال: "لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله على وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله "فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعادها عليه النبي على فأعادا، فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب وأبي أن يقول: لا إله إلا الله فقال النبي على: "لأستغفرن لك ما لم أنه عنك" فأنزل الله -عز وجل-: "مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الجُحِيمِ (١١٣)" [التوبة: ١١٣] (١٠٩٠)

وأنزل الله كذلك: "إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ "سبحان ربي إن الله وحده هو الدى يملك هدايه التوفيق والتثبيت.

لم يملك النبي على التوفيق لعمه وإن بذل كل ما في وسعه من هداية الإرشاد والدلالة والبيان - وهذا أيها الإحوة-يضع أيدينا على الأمر الخطير والشيء المهم وهو أننا بحاجة في كل نفس إلى أن نضرع إلى الله أن يهدينا إلى سواء السبيل ويثبتنا على الصراط المستقيم.

والله لولا أنت ما اهتدينا ولا صصنا ولا صلينا والله لولا أنت ما اهتدينا وثبت الأقدام إن لاقينا

قال تعالى عن عباده المؤمنين العارفين به: "وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْحُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٢)وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ بَحْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحُقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجُنَّةُ أُورِنْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ كُنَّا لِنَهْ تَعْمَلُونَ (٤٣) [الأعراف: ٤٢، ٤٢].

ومن هداه الله تعالى في الدنيا إلى طاعته ووفقه إلى عبادته هداه في الآخرة إلى جنته، وهذه الهداية هي الهداية في الآخرة وهي النوع الأخير من أنواع الهداية.

فمن هدى في الدنيا إلى الصراط المستقيم هدى في الآخرة للسير على قدر هداه في الدنيا على الصراط المنصوب على متن جهنم، على قدر سيرك أيها الحبيب هنا يكون سيرك هناك، وعلى قدر الشهوات والشبهات التي تعيق سيرك على الصراط المستقيم في الدنيا ستكون قوة الخطاطيف والكلاليب التي تعيق سيرك على الصراط إلى جنات النعيم.



(٤٠٩) أخرجه البخاري (٢٢٥)، ومسلم (٢٤).



روى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- وفيه أن النبي قال: "ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: "دحض مَزلّة فيه خطاطيف وكلاليب وحَسَكٌ تكون بنجد فيها شوكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالربح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم". (١١٠)

فالسير على الصراط يوم القيامة يكون على قدر السير على الصراط المستقيم في الدنيا فالمؤمن والطائع يهدى إلى الجنة والكافر والعاصي يهدى إلى النار فيأخذون جزاءهم ويخرج الموحدون بالشفاعة كما أوضحنا في اللقاء السابق ويبقى من حبسهم القرآن لأنهم أشركوا ولم يكونوا مع أهل التوحيد والإيمان.

قال تعالى عن المؤمنين من أهل الهدى في الدنيا: "وهدوا إلى الطيب من القول (أي في الدنيا)" وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ "فالهداية في الدنيا توفيقا وتثبيتاً من الله تعالى إلى صالح الأقوال والأعمال كانت سبباً في الهداية في الآخرة إلى صراط الله تعالى ثم إلى جنته سبحانه وكل عبد صالح يهدى الى منزله فيها.

روى البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي على قال: "إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وُهذبُّ وا انطلقوا إلى الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا". (٤١١)

هداية إلى الجنة والمنزل فيها وصدق ربي إذ يقول: "وَيُدْخِلُهُمُ الجُنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (٦)" [محمد: ٦]، فكل مؤمن يعرف منزله فينطلق إليه مباشرة دونما تعريف من أحد.

وأما الكافرون، وأما الظالمون وأما المجرمون، وأما الخاسرون فيهديهم الله تعالى إلى دركات النار كما قال سبحانه: "احْشُرُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (٢٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الجُنِحِيمِ (٢٣)" [الصافات: ٢٢، ٢٣].

فالمؤمنون والطائعون ينطلقون بهداية ربحم إلى الجنة، والكافرون العصاة المجرمون يهديهم ربحم إلى الجحيم، الهداية العامة، وهداية البيان والتعريف والارشاد، وهداية التوفيق، وهداية في الآخرة هذه هي أقسام الهداية -أيها الإخوة- فما هي أسباب الهداية وما هي علاماتها؟ هذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء.

أسباب الهداية وعلاماتها:



<sup>(</sup>٤١٠) أخرجه البخاري ٧٤٣٩، ومسلم ٤٧٢.

<sup>(</sup>٤١١) أخرجه البخاري ٢٤٤٠.



الهداية نعمة من الله تعالى يرزقها من شاء من عباده ولها أسباب من أخذ بها رزقه الله الهداية ووفقه إليها ومن أسباب الهداية أيها الكرام الأجلاء:

أولاً: التوحيد: فالتوحيد من أعظم أسباب الهداية فمن وحدالله هدى، فإن من عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته أحبه ورجاه وخافه واتقاه وعمل على عبادته وتعظيمه وخشيته وهذه هي الهداية قال سبحانه: "وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ". ومن هدى الله قلبه سجد سجدته بين يديه إلى يوم يلقاه لا ينفك ينتقل من طاعة إلى طاعة لما ذاق من حلاوة السجود بين يديه حرف من قال: "إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة "يعني القرب من الله وتذوق نعيم وحلاوة عبادته فالتوحيد أعظم أسباب الهداية.

ثانياً: الاعتصام بالله ودعاؤه ورجاؤه على الدوام، ولذلك دعانا الله إلى سؤاله وحثنا على التضرع إليه أن يهدينا إلى الصراط المستقيم كما ندعو في الفاتحة قائلين "اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦)صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧) [الفاتحة: ٦، ٧].

وقال تعالى: "وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" أيها الإحوة؟ هو كما قال علي ابن أبي طالب:الصراط المستقيم القرآن، وقال ابن عباس: الصراط المستقيم هو الإسلام، وقال ابن الحنفية: الصراط المستقيم هو دين الله الذي لا يقبل غيره أبدًا، فحاجة العبد إلى سؤاله الهداية وطلبها من مولاه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والهواء، لذا لم يقل الله تعالى في الفاتحة اهدنا النصر المبين، ولا اهدنا الرزق الكثير ولكن قال ربنا: "اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ "لأن هذه الهداية فيها فلاح وصلاح الدنيا والآخرة فاللذة والسعادة كلها في هداية الله لنا للإسلام والعمل بطاعته وفي طاعته فمن كان من أهل الهدى كان سعيداً قبل الموت وبعده ولهذا كان سؤال الهداية أعظم الأدعية.

وفي الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره من حديث النواس بن سمعان أن النبي على قال: "ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تتفرجوا، وداع يدعو في جوف الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، قال على: والصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله -عز وجل-، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. (١٢٤)

فسل الله الهداية إلى الإسلام أيها الحبيب ولا تَمل ولا تُكل ولا تُخل بذلك يكتب لك التوفيق بمشيئة الله.

هذا ونكمل الحديث عن بقية الأسباب بعد جلسة الاستراحة





### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإخوة! ثالثاً من أعظم أسباب الهداية: "المحافظة على الصلوات في أوقاتها في الجماعة ":

فمن حافظ على الصلوات في المسجد في الجماعة هدى الله قلبه وثبته وأوصله إلى حيث يريد من مرضاته روى مسلم من قول ابن مسعود رضي الله عنه: "من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنحن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف. (١٣٤٤)

فمن حافظ على الصلوات رزقه الله الهداية.

رابعاً: الصحبة الصالحة:

أن تصحب رجلاً يذكرك بالله إذا نسيت ويعينك على ذكر الله إذا ذكرته، وقد ذكر الله تعالى ما يبلغ أثرُ الصاحب في صاحبه فقال: "وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (٢٧)يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (٢٨)لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا (٢٩)[الفرقان: ٢٧ - ٢٩]".

وعن أَبِي مُوسَى الأشعري- رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -" مَثَلُ الجُلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجُلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجُلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الْحُدَّادِ، لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الْحُدَّادِ، لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الْحُدَّادِ، لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الْحُدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ تَوْبَكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَوْبَكَ أَوْ يَوْبَكَ أَوْ تَوْبَكَ أَوْ تَوْبَكَ أَوْ تَوْبَكَ أَوْ تَوْبَكَ أَلْ عَلَا حَلِيهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَهُ تَوْبَكَ أَوْ تَوْبَكَ أَوْ تَوْبَكَ أَوْ تَوْبَكَ أَلَوْ تَوْبُكَ أَلَا تَتَوْبَعُ لَقِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَيْعَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّه

ولهذا أوصى النبي على فقال: "لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقيّ "فالصحبة الصالحة من أعظم أسباب الهداية.

خامسًا: ومن أعظم أسباب الهداية كذلك، الجاهدة.. مجاهدة النفس لتتعلم عن الله ورسوله، ومجاهدتما لتعمل بهذا العلم، ومجاهدتما على الدعوة إليه، لأن من تعلم وعمل وعلم لابد أن يجاهدتما على الصبر والأذى في سبيل الدعوة إليه، لأن من تعلم وعمل وعلم لابد أن يتعرض للأذى قال تعالى: الم (١) أَحسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (٣) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٤) مَنْ





كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٥)وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٦)[العنكبوت: ١ - ٦] فمن جاهد نفسه وشيطانه ورفقة السوء وصّله الله تعالى وأخذ بيده إلى الهداية قال سبحانه: "وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (٦٩).

وقد قال -عز وجل-: "الْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣) "

هذه هي أسباب الهداية -أيها الإحوة- .. فما هي علاماتها وبإيجاز علامات الهداية تحقيق التوحيد، والمحافظة على الصلوات، والسمع والطاعة لله ورسوله في كل أمر صغير أو كبير كما قال تعالى: "وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (١٨) [الزمر: ١٧، ١٨]".

وقال تعالى في شأن نبيه: "وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا "فطاعة الله -عز وجل- وطاعة رسوله من أعظم علامات الهداية.

ومن علامات الهداية التي يستدل بها العبد على سلوكه طريق الهداية بالفعل ما دلنا عليه رسول الله على عديثه الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله على: "إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ إِنِّ أُكِبُ فُلاَنًا فَأَحِبُّهُ - قَالَ - فَيُجِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمُّ يُنَادِى فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَجْفِثُهُ - قَالَ أَنْ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُجِبُّ فُلاَنًا فَأَبْغِضُهُ - قَالَ - أَمُّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ. وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنِّ أَبْغِضُ فُلاَنًا فَأَبْغِضُهُ - قَالَ - فَيُبْغِضُ فُلاَنًا فَأَبْغِضُهُ - قَالَ - فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الأَرْضِ. وَإِذَا أَبْغِضُ فُلاَنًا فَأَبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ » (١٥٥)

وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر أنه قال: يا رسول الله إن الرجل يعمل العمل من الخير فيلقى الله له الثناء الحسن؟ فقال النبي على: "تلك عاجل بشرى المؤمن". (٢١٦)

فحب الناس للعبد وثناؤهم عليه وإجماعهم على القرب منه والمودة له وخلعهم بالإجماع عليه من علامات هداية العبد، والمقصود والمعنى في هذا الحديث طبعاً هم المؤمنون الذين هم ألسنة الحق في الأرض.

كما في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث عائشة أنه الله الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف". (٤١٧)

قال الإمام الخطابي: "أرواح المؤمنين تحن إلى المؤمنين وأرواح المنافقين تحن إلى المنافقين".



<sup>(</sup>٤١٥) أخرجه البخاري ٧٤٨٥ ومسلم ٦٨٧٣.

<sup>(</sup>٤١٦) أخرجه مسلم ٦٨٩١.

<sup>(</sup>٤١٧) أخرجه البخاري (٣٣٣٦).



قال تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (٩٦)"[مريم: ٩٦]،أي محبة في قلوب عباده المؤمنين.

وهذه الأسباب والعلامات تعمل عملها وتؤتي ثمارها الطيبة إذا حافظ المرء على العمل بها واجتناب أضدادها وهي عقبات الهداية وهذا هو عنصرنا الأحير من عناصر اللقاء: عقبات في طريق الهداية هذه الأضداد والعقبات -أيها الإخوة- ظاهرة واضحة في آيات القرآن وأحاديث النبي على فمن هذه العقبات التي تمنع السير في طريق الهداية:

- الكفر: قال الله تعالى: "وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ".
- الظلم: قال الله تعالى: "وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ".
- الفسق: قال الله تعالى: "وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ".
- الإسراف والكذب: قال الله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ".
- الهوى: قال الله تعالى: يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحُقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْمُوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لِمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (٢٦)[ص: ٢٦].
  - الشيطان:قال تعالى: "كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (٤)، [الحج: ٤].
- النفس الأمارة بالسوء: قال تعالى" وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأُمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورُ رَحِيمٌ (٥٣)" [يوسف: ٥٣].
- الانشغال بالدنيا: قال تعالى: "زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْجُرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحُيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (١٤)[آل عمران: ١٤]

قال تعالى: "قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَئُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٤) [التوبة: ٢٤].

وكما فى الحديث الذى مر معنا فى مثل الجليس الصالح والجليس السوء، فاحذر أخي هذه العقبات وسل الله أن ينجيك منها بفضله واستعن بالله على كل ذلك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا معين لك إن لم يعنك الله فبيده وحده هداية القلوب، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين، اللهم اهدنا واهد





بنا واجعلنا سببًا لمن اهتدى، ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لك الحمد على الهداية الى الاسلام ولك الحمد على اتباع المصطفى علية الصلاة والسلام... الدعاء. (٤١٨)

# إياكم والغلو في الصالحين

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد أيها الإخوة فإن المؤمن الحق لا يكون كذلك حتى يدور مع الكتاب والسنة في كل أموره صغيرها وكبيرها، بل حتى يعرض ما في نفسه قبل أن يصير واقعاً وحالاً عليهما، فما وافقهما عمل به وما خالفهما اجتنبه وحذره، سواء في ذلك المألوفات وغيرها، فلا يحتج الإنسان على الشرع بالعادة فهذا شأن الكافرين الذين قال الله تعالى فيهم: إنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آتَارِهِمْ مُهْتَدُونَ (٢٢) [الزحرف: ٢٢، ٢٣]

لذا يجب على العبد النظر في كل ما نشأ عليه ويعرضه على الكتاب والسنة فما وافقهما استمر عليه وما خالفهما نبذه وطرحه، ومما نشأنا عليه فرأينا الناس تفعله وتداوم عليه بل وتصر عليه لجرد الإلف والعادة مع أنه يخالف كتاب الله وسنة نبينا كل المخالفة ذلك الغلو في الصالحين سواء من الأولياء أو الأنبياء وتعالوا بنا نقرب من واقعنا بلا مزايدة على الحقيقة ولا استكبار عن الإقرار بالواقع نفتح هذا الملف الذي كانت ولا تزال قضيته هي مفتاح كل شرور على الموحدين في الأرض من لدن نوح بل وحتى إلى قيام الساعة كما سنرى الآن سوياً من خلال تطرقنا له.

وكما تعودنا فسوف ننظم سلك هذا الموضوع في العناصر المحددة التالية:

أولاً: الموحدون يؤمنون بالكرامة للأولياء كما يؤمنون بالمعجزات للأنبياء.

ثانياً: مخالفات مرذولة ومبالغات غير مقبولة.

ثالثاً: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.

فأعيروني القلوب والأسماع -أيها الإخوة- والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

أولاً: الموحدون يؤمنون بالكرامات للأولياء كما يؤمنون بالمعجزات للأنبياء:





أيها الإخوة! إن من أصول أهل السنة والجماعة: الإيمان بكرامات الأولياء وإثباتها والتصديق بها واعتقاد أنها حق وذلك باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة، وقد دل عليها القرآن في غير موضع والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم، وماكان هذا شأنه كان لابد من الإيمان به واستحال إنكاره، ولذا أودع أئمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى هذا الأصل العظيم في كتبهم كأصل من أصول العقيدة وثوابت الإيمان.

قال الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة: "وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم (١٩٥٤)

وقال عبد الواحد التيمي في كتابه الماتع: اعتقاد الإمام المبحل أحمد بن حنبل: وكان يذهب إلى جواز الكرامات للأولياء وينكر على من رد الكرامات ويضلله. (٢٠٠)

وقال الإمام السفاريني في الدرة المضية في عقيدة أهل الفرقة المرضية:

مسن تسابع لشسرعنا وناصسح بمسانق ول فساقف للأدلسة فقسد أتسسى في ذاك بالمحسال في كل عصر يا شقا أهل الزلل (٢١١٤)

وكل خارق أتى عن صالح فإنها من الكرامات التي ومن نفاها من ذوي الضلال فإنها شهيرة ولم تنزل

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية: "ومن أصول أهل السنة: التصديق بكرامات الأولياء وما يُجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديماً وحديثاً على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائهم". (٢٢١)

وهذا شيخ الإسلام ابن القيم عقد فصلاً كاملاً في كتابه الرائع: "الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام"، عقد فصلاً كاملاً في ما ظهر على أصحاب رسول الله على والتابعين لهم من الكرامات الخارقة للعادات

<sup>(</sup>٤١٩) شرح العقيدة الطحاوية - (ص / ٤٩٤)، المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة الرابعة، ١٣٩١.

<sup>(</sup>٤٢٠) اعتقاد الإمام ابن حنبل - (١ / ٣٠٦).

<sup>(</sup>٤٢١) العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفوقة المرضية) – (ص / ٨٩)، محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني، مكتبة أضواء السلف — الرياض، ١٩٩٨، تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبدالمقصود.

<sup>(</sup>٤٢٢) شرح العقيدة الواسطية – (ص / ٣٤٩)، للعلامة محمد خليل هراس، الأولى، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.



وبين أنها من جملة الآيات والمعجزات التي أيد الله بما رسوله ﷺ فإن كل كرامة لولي إنما هي آية للنبي الذي يتبعه ذلك الولي.

فلتسمع الدنيا كلها ولتصغ الآذان جميعها، نعم نؤمن بالكرامات ولا ننفيها ونثبت الكرامات ولا نلغيها يثبتها أحمد بن حنبل ويثبتها ابن تيمية وابن القيم ويثبتها هجمد عبد الوهاب ويثبتها السنية والسلفية هذا كلامهم -أيها الإخوة- ولم لا؟ وهو كلام ربنا الجليل ونبينا العظيم ونحن المؤمنون بكلام الله وكلام رسول الله.

أَلَمْ يَقُلُ الله تَعَالَى: أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ (٦٢)الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٦٣)لَّهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٦٤)[يونس: ٦٢ – ٦٤] هذه كرامات الأولياء.

ألم يقل الله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٣) فُرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ (٣٤) إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحُرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٥) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا أُنْتَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكُرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِي سَمَّيَتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِي أَعِيدُهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكْرِيًّا كُلَّمَا دَحَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيًّا بِكَ وَذُرَيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٣٦) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكْرِيًّا كُلَّمَا دَحَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيًّا لِكَالَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٣٦) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكْرِيًّا كُلَّمَا دَحَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيًّا الله إِنَّ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرٍ حِسَابٍ (٣٧) [آل الله يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرٍ حِسَابٍ (٣٧) عَذَا قَالَتْ هُو مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرٍ حِسَابٍ (٣٧) عَدَا قَالَتْ هُو مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرٍ حِسَابٍ (٣٧) عَدَا قَالَتْ هُو مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرٍ حِسَابٍ (٣٧) عَدَا قَالَتْ هُو مِنْ عِنْدِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرٍ حِسَابٍ (٣٧) عَلَاهُ عَرْدُونُ مَنْ يَشَاءُ بَعَيْرٍ حِسَابٍ (٣٧) عَلْمَا دَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَلْمَا وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَلَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَ

ألم يقص الله علينا في القرآن قصة أصحاب الكهف وما حدث لهم من الكرامات؟!

أَمْ يَقُلُ النَّبِي ﷺ فَيَمَا رَوِى البحاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنْ رَسُولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « بَيْنَمَا ثَلاثَهُ نَقْرِ يَتَمَاشُونَ أَحَدَهُمُ الْمُطَّرُ، فَمَالُوا إِلَى غَارٍ فِي الجُبَلِ، فَاخْطَتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الْجُبَلِ، فَأَطْبَقَتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الْفُهُمَّ إِنَّهُ نَقَالَ بَعْصُهُمْ لِبَعْضٍ انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوهَا لِلّهِ صَالِحَةً، فَادْعُوا اللّهَ بِحَالَعَهُمْ فَخَلْتُ بَوَالِدَى أَسْقِيهِمَا عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلْتُ بَوَالِدَى أَسْقِيهِمَا عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلْتُ بَوَالِدَى أَسْقِيهِمَا عَلَيْهِمْ فَحَلْتُ بُوالِدَى أَسْقِيهِمَا عَلْدُ وَالِيدَى أَسْقِيهِمَا عَلْدُ وَلِكَ عَلَيْهُمْ فَعَلْتُ بَوَالِدَى أَسْقِيهِمَا عَلْدُ وَلِكَ عَلَيْهُمْ فَكُلْتُ كَمَاكُنْتُ بَوَالِدَى أَسْقِيهِمَا عَلْدُ وَلَوْمِهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكُونُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصَّبْيَةِ قَبْلُهُمَا، وَالصَّبْيَةُ يَتَصَاعُونَ عِنْدَ فَدَعَى، فَلَمْ فَعُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِمَا، أَكُوهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكُوهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصَّبْيَةِ قَبْلُهُمَا، وَالصَّبْيَةُ يَتَصَاعُونَ عِنْدَ فَدَعَى فَلَمْ اللّهُمَّ عِنْدَ رُؤُوسِهِمَا، أَكُوهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكُوهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصَّبْيَةِ قَبْلُهُمَا، وَالصَّبْيَةُ يَتَصَاعُونَ عِنْدَ فَدَعَلَى اللّهُمَّ إِنَّ كُلْكَ الْبَعْمِ وَعُلْونَ عِنْدَ وَكُولِكَ السَّهَاءَ وَحُهِكَ فَلَمْ أَوْمُ لِكَامَ السَّمَاءَ، فَقَرَح اللّهُ مَّ فُرَحَةً حَتَّى يَرُونَ مِنْهَا السَّمَاءَ. وَقَالَ النِّي اللَّهُمَّ إِنَّ كُنْتُ اسْتَأَجُونُ أَوْمِ لَكُمْ أَنْ فَكُمْ وَرَغِتَ عَنْمَ اللّهُمَ وَلَعْتُهُ عَلَى اللّهُمَّ وَلَعْتُ مِنْعَلَى عَلَى اللّهُمَ وَلَعْتُ مِنْعَلَى وَالْمُومِ لَنَا مِنْهُ مَعْتُ مُومِ فَيَعْلُ وَلَوْمُ اللّهُمَّ إِنَّى كُنْتُ اسْتَأْ مِنْ وَلَعْلَ وَلَا اللّهُمَ وَرَعِيتَهَا، فَكَاعُومُ وَرَعِيتَهَا، فَكَاعُومُ فَلَمُ أَوْمُ فَلَمْ أَوْلُ الْأَومُ عَلَى اللّهُ وَلَا مُؤْلِقُومُ أَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُمَ وَلَوا اللّهُمَ وَلَو اللّهُ وَلَا مَوْمُ فَلَى اللّهُمَ وَلَو اللّهُمَ وَلَوْمُومُ



فَخُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيَهَا. فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ هِمَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ مَا بَقِيَ، فَفَرَجَ اللَّهُ عَنْهُمْ ». (٢٣)

وهذا من الكرامات وقد ذكرها الله تعالى في قوله: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا (٩) [الكهف: ٩] وأصحاب الرقيم هم هؤلاء المذكورون في هذا الحديث.

ألم يقل النبي ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا من عادى أى من آذى أوحارب وليس من عاد من العودة والرجوع إلى الله "فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحُرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِى بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوافِلِ الله "فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحُرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِى بِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطُشُ بِمَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي عِمَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِينَهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِى عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكُرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِى عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكُرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا

وهذه أقوال أهل السنة والجماعة قدمناها في إثبات الكرامات للأولياء -أيها الإحوة وعمليًّا لا تخلو كتب أهل السابقين والسلف من كتب الحديث والسيرة وكتب التاريخ والتراجم من ذكر الكرامات عن أولياء الله الصالحين من السابقين واللاحقين ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي في قال: "بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ اسْقِ حَدِيقة فُلاَنٍ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحُوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ الشَّرَاجِ قَلْ الْمَاءَ بَعِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فَلاَنْ مِلْ سَعَعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَصْنَعُ فِيهَا قَالَ أَمّا إِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ فَلَانٍ لِاسْمِ الَّذِى سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِى فَقَالَ إِنِّ سَمِعْ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِى فَقَالَ إِنِّ سَمِعْ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِى فَقَالَ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ فَلَانٍ بِرُسُكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا قَالَ أَمّا إِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ اللَّهُ وَاكُلُ أَنَا وَعِيَالِى ثُلُقُ وَأَرُدُ فِيهَا ثُلْقُهُ هُ. (٢٠٥٠)

وها هم الصحابة وهم سادات الأولياء جرت على أيديهم الكرامات الكثيرة ومن ذلك: ما روى البخاري من حديث أنس -رضي الله عنه- أن رجلين خرجا من عند النبي على في لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، وَإِذَا نُورٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتَّى تَفَرَّقَا، فَتَفَرَّقَ النُّورُ مَعْهُمَا.

والرجلان -أيها الإخوة- هما الصحابيان الجليلان أسيد بن حضير وعباد بن بشر، وأسيد هذا أيضاً هو الذي تنزلت السكينة لقراءته القرآن ففي مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن أسيد بن حضير - -رضي الله عنه- وعن أبي سعيد - بينما هو ليلة يقرأ القرآن في مربده إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ فَقَرَأَ ثُمَّ جَالَتْ أُخْرَى فَقَرَأَ ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا قَالَ أُسَيْدُ فَحَشِيتُ أَنْ



<sup>(</sup>٤٢٣) أخرجه البخاري ٣٤٦٥.

<sup>(</sup>٤٢٤) أخرجه البخاري ٢٥٠٢.

<sup>(</sup>٤٢٥) أخرجه مسلم ٢٦٦٤.

<sup>(</sup>٤٢٦) أخرجه البخاري ٣٨٠٥.



تَطَأً يَحْنِي فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَةِ فَوْقَ رَأْسِي فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِي الجُّوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا - قَالَ - فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيْنَمَا أَنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ أَقْرَأُ فِي مِرْبَدِي إِذْ جَالَتْ فَرَاسِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-" اقْرَإ ابْنَ حُضَيْرٍ ». قَالَ فَقَرَأْتُ ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-" اقْرَإ ابْنَ حُضَيْرٍ ». قَالَ فَقَرَأْتُ ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-" اقْرَإ ابْنَ حُضَيْرٍ ». قَالَ فَقَرَأْتُ ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-" الْمُؤلِ فَرَأَيْتُ مِثْلَ الظُّلَةِ فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِي الجُوّ الْنَاسُ مَا أَرَاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-" تِلْكَ الْمَلاَئِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَبَرُ مِنْهُمْ ». (٢٧٤)

ومن أروع ما قرأت ما روى أبو نعيم في الحلية عن أبي البختري قال: "بينما أبو الدرداء يوقد تحت قدر له وسلمان رضي الله تعالى عنه عنده إذ سمع أبو الدرداء في القدر صوتاً، ثم ارتفع الصوت بتسبيحه كهيئة صوت الصبي قال ثم ندرت – أى:وقعت – فانكفأت ثم رجعت إلى مكانها لم ينصب منها شيء فجعل أبو الدرداء ينادي: يا سلمان انظر إلى العجب، انظر إلى ما لم تنظر إلى مثله أنت ولا أبوك، فقال سلمان: أما إنك لو سكت لسمعت من آيات الله الكبرى، فكان أبو الدرداء إذا كتب إلى سلمان أو سلمان كتب إلى أبي الدرداء كتب إليه يذكره بآية الصحفة (٢٨٥٤)



(٤٢٧) أخرجه مسلم ١٨٩٥.

<sup>(</sup>۲۸) حلية الأولياء (۱ / ۱۱۹).



قَالَ اسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ لَقِيتَ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ. فَاسْتَغْفَرَ لَهُ. فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ. قَالَ أُسَيْرٌ وَكَسَوْتُهُ بُرْدَةً فَكَانَ كُلَّمَا رَآهُ إِنْسَانٌ قَالَ مِنْ أَيْنَ لِأُويْسِ هَذِهِ الْبُرْدَةُ (٢٦٩)

ومن الكرامات والشئ بالشئ يذكر ما حدث لعمر -رضي الله عنه- نفسه فيما ذكره ابن الأثير في أسد الغابة عن ابن عمر، عن أبيه: أنه كان يخطب يوم الجمعة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض له في خطبته أن قال: "يا سارية بن حصن، الجبل الجبل - من استرعى الذئب ظلم". فتلفت الناس بعضهم إلى بعض، فقال علي: صدق، والله ليخرجن مما قال. فلما فرغ من صلاته قال له علي: ما شيء سنح لك في خطبتك؟ قال: وما هو؟ قال: قولك: "يا سارية، الجبل الجبل، من استرعى الذئب ظلم" قال: وهل كان ذلك مني؟ قال: نعم، وجميع أهل المسجد قد سمعوه. قال: إنه وقع في خلدي أن المشركين هزموا إخواننا، فركبوا أكتافهم، وأنهم يمرون بجبل، فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدوا وقد ظفروا، وإن جاوزوا هلكوا، فخرج مني ما تزعم أنك سمعته. قال: فجاء البشير بالفتح بعد شهر، فذكر أنه شمع في ذلك اليوم في تلك الساعة، حين جاوزوا الجبل صوت يشبه صوت عمر، يقول: "يا سارية بن حصن، الجبل الجبل "قال: فعدلنا إليه، ففتح الله علينا. (٢٠٠)

ولا زالت الكرامات -أيها الإخوة- في هذه الأمة يتحف الله بما أهلها جيلاً بعد جيل ولا تنقطع إلى قيام الساعة وهذا كله من كرامة الأمة على ربحا ومن قبل ذلك من كرامة نبي الأمة على ربه.

ومن عجيب ما اطلعت عليه في هذا الصدد ما ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير في تفسير سورة الحجرات قال روى ابن جير: عن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس، قال: لما نزلت هذه الآية: { لا تَرْفَعُوا أَصُوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا بَحْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ } قال: قعد ثابت بن قيس في الطريق يبكي، قال: فمر به عاصم بن عدي من بني العجلان، فقال: ما يبكيك يا ثابت؟ قال: هذه الآية، أتخوف أن تكون نزلت في وأنا صيّت، رفيع الصوت. قال: فمضى عاصم بن عدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وغلبه البكاء، فأتى امرأته جميلة ابنة عبد الله بن أبي بن سلول فقال لها: إذا دخلتُ بيت فَرَسي فشدي عَلَيّ الضبّة بمسمار فضربته بمسمار حتى إذا حرج عَطَفه، وقال: لا أخرج حتى يتوفاني الله، عز وجل-، أو يرضى عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأتى عاصم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خيره، فقال: "اذهب فادعه لي". فحاء عاصم إلى المكان فلم يجده، فحاء إلى أهله فوجده في بيت الفَرَس، فقال له: إن حبره، فقال: "الذهب فادعه لي". فحاء عاصم إلى المكان فلم يجده، فحرحا فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما يبكيك يا ثابت؟". فقال: أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت في: { لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا بَخْهَرُوا لَهُ بِالْقُوْلِ }. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أرفع صوتي أبدًا على خَمِدًا، وتدخل الجنة؟". فقال: رضيت ببشرى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أرفع صوتي أبدًا على خَمِدًا، وتدخل الجنة؟". فقال: رضيت ببشرى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أرفع صوتي أبدًا على



(٤٢٩) أخرجه مسلم ٦٦٥٦.

<sup>(</sup>٤٣٠) أسد الغابة (٢ / ٣٢٣).



صوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنزل الله: { إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى }،

وجاء في بعض الروايات عن أنس قال: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رَجلٌ من أهل الجنة.

فماذا حدث له بعد موته؟ جاء في سير أعلام النبلاء عن أنس أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة، وقد تحنط، ولبس ثوبين أبيضين، فكفن فيهما، وقد انهزم القوم، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعنى المشركين، وأعتذر من صنيع هؤلاء يعنى المسلمين، ثم قال: بئس ما عودتم أقرانكم! خلوا بيننا وبينهم ساعة، فحمل، فقاتل حتى قتل، وكانت درعه قد سرقت، فرآه رجل في النوم، فقال له: إنها في قدر تحت إكاف، بمكان كذا وكذا، وأوصاه بوصايا، فنظروا فوجدوا الدرع كما قال، وأنفذوا وصاياه. (٢٦١)

فهذا -أيها الإخوة- هو الرجل الوحيد الذي أوصى في المنام بعد موته ونفذت وصيته على يد الصديق أبي بكر رضى الله عنه وعن باقى الأصحاب.

واقرأ معي ما حدث للتابعي الجليل أبي مسلم الخولاني -رحمه الله- تعالى فقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن عطاء الخراساني، أن امرأة أبي مسلم قالت: ليس لنا دقيق.

فقال: هل عندك شئ؟ قالت: درهم بعنا به غزلًا.

قال: ابغينيه وهات الجراب، فدخل السوق، فأتاه سائل، وألح، فأعطاه الدرهم، وملأ الجراب نشارة مع تراب، وأتى وقلبه مرعوب منها، وذهب، ففتحته، فإذا به دقيق حوارى (٤٣٢) أي: أبيض صافي، قال: فعجنت وخبزت، فلما جاء ليلا، وضعت له الطعام، فقال: من أين هذا؟ قالت: من الدقيق، فأكل وبكى. (٤٣٣)

إذاً فالكرامات ثابتة مستقرة لأولياء الله نؤمن بها ونقر، كما أن المعجزات ثابتة مستقرة لأنبياء الله نؤمن بها ونقر، لكن-أيها الإخوة- ينبغي أن توضع هذه الكرامات في مكانها الشرعي الصحيح دون زيادة بها أو نقصان وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء:



<sup>(</sup>٣٦١) أخرجه الحاكم ٣ / ٣٣٤ – ٣٣٥، وصححه ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي في المجمع"٩ / ٣٢٢، وقال: هو في الصحيح غير قصة الدرع، وأخرجه الطبراني ورجاله رحال الصحيح، وانظر سير أعلام النبلاء-(١ / ٣١١).

<sup>(277)</sup> سير أعلام النبلاء - (3 / 17)، وابن عساكر ((9 / 9 / 17).

<sup>(</sup>٤٣٣) الدقيق الحوارى: الأبيض.



### مخالفات مرذولة ومبالغات غير مقبولة:

أيها الإخوة! الولي عبد كريم على ربه نال كرامته من عبوديته، فلا ينبغي على الإطلاق أن يزعم ذلك العبد أو يُرعَم فيه ما يهز هذا السبب، لأن باهتزازه حتماً تحتز مكانته التي تبوأها بهذا السبب، فتضيع هذه المكانة، ولذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن للكرامة شروطاً حتى تكون فعلاً كرامة وإلا كانت استدراجاً وإهانة، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح كما في صحيح الجامع من حديث عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيت الله يُعْطِي العبد من الدنيا على مَعاصيه ما يُحِبُّ، فإنما هو اسْتِدْرَاج". ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلَوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ }. (٢٤٠٤)

نعم للكرامة شروط وآداب حتى تكون كرامة وإلا تحولت إلى استدراج وإهانة فمن شرائط الكرامة ألا تخرج عن الشرع المطهر فلا تحل حراماً أو تحرم حلالًا فمن انقطع عن الصلاة بزعم أنه وصل إلى حد اليقين وأن الله تعالى يقول وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (٩٩) [الحجر: ٩٩] ويقول هذا الذي لم يفهم عن الله مراده: خلاص أنا وصلت إلى حد اليقين ويزعم من هنا أنه أسقطت عنه التكاليف فيترك الصلاة ويشرب الخمر ويزني ويأتي المنكرات ويدع الواجبات ويسمونه ولى، نقد صمت أذناي وأنا أسمع رجلاً يشغل أحد أخطر المنصبين الدينيين في بلدنا وهو يحكي قصة شيخ من شيوخه العظام الكبار الذي يسلك عندهم في سلك كبار الأولياء، هذا الولي دخلت عليه امرأة جميلة تسأله وتستفتيه فأشار إليها ذلك الولي إلى حجرة عنده واستحابت المرأة للإشارة فدخلت الحجرة ودخل الولي! وراءها وأغلق الباب وبعد زمان خرجا فلما خرج لم يجد أحداً من طلابه إلا واحداً فقال: أين إخوانك، أين الطلبة؟ قال: ذهبوا جميعاً قال: ولما يوالي: وقال الشيخ على أنك نهي؟ ثم أردف الشيخ الكبيرالقصة ليداري ويوارى عوارها بقوله: قيل لعبد القادر: أيزني الولي؟ قال: ما البعتك على أنك نهي؟ ثم أردف الشيخ الكبير! وتلميذ المرسي أبي العباس ضبطوه يزي بامرأة فذهبوا ليمسكوه فأفلت فلاحقوه حتى أتى على شاطئ فمشي في البحر على الماء، فما استطاعوا أن يمشوا وراءه وذهبوا إلى المرسي أبي العباس وقالوا: كيف حتى أتى على الماء؛ فقال: "إن الكريم إذا وهب ما سلب".

أهذا كلام يعقل يا أولي الألباب؟ وهل مثل هذه السخافات تعد كرامات؟ إن الكرامة لا تكون لعاص أبداً، إنما هذه إهانة ومذلة من الله لمن عصاه واستدراج له من الله.

فمن شرائط الكرامة أن لاتحل حرامًا ولاتحرم حلالًا، ذلك أن الولى تابع للشرع الذي جاء به النبي على الله



(٤٣٤) أخرجه أحمد (٤ / ١٤٥)، ابن جرير في "التفسير" (٧ / ١١٥)، عن أبي الصلت والدولايي في "الكنى" (١ / ١١١)، وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (٣٦)، وصححه الألباني في "السلسلة الص



ومن شرائط الكرامة أن تكون لحي يرزق بين الأحياء أو ميت لكن يبلغ بها عن طريق حي، لكن الميت لا يظهر كرامة بنفسه فليس هناك ميت مثلًا يستعصي أو يتأبى على حاملي نعشه يقول بلسان حاله لحامليه: لا تذهبوا بي إلى القبور واذهبوا بي إلى المسجد لتدفنوني فيه، أو يرغمهم بالقوة على ذلك، هذه ليست كرامة وإنما هي حيلة وجريمة شيطانية، إذ كيف تكون كرامة وقد نهى النبي أن تتخذ المساجد قبوراً وأن ندفن فيها موتانا ولعن الذي يفعل ذلك كما روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي في مرضه الذي مات فيه: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. (٢٥٥)

وليس هناك نعش يطير في الهواء إنما الميت الكريم على ربه يدفن في الأرض كما دفن رسول الله على خير الخلق وكما دفن الأنبياء والصحابة والأئمة بين قبور المسلمين هذه كلها لا تكون كرامات بل إهانات.

ومن شرائط الكرامة أيضاً: أن تكون لحاجة فالكرامة ليست ألعوبة في يد الذي تجري على يديه إنما يعطيها الله إياه في وقت يحتاجها بل في وقت أشد ما يكون حاجة إليها أما ما سوى ذلك فلا ؛ كما صاح عمر بن الخطاب رضي الله عنه"يا سارية الجبل الجبل "تلك الصيحة نجت بها جيوش المسلمين من بين فكي أعداء الله الكافرين وكما نجا أبو مسلم الخولاني من نار الأسود العنسي حين كان وحده ولم يكن به طاقة للدفاع عن نفسه.

والإمام القرطبي -رحمه الله تعالى- يذكر في تفسيره عند قوله تعالى: "وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً "قال:ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن "منثور" من أعمال قرطبة شيء من الكرامة، وذلك أي هربت أمام العدو وانحزت إلى ناحية عنه، فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يستري عنهما شيء وأنا أقرأ أول سورة يس وغير ذلك من القرآن فعبرا علي ثم رجعا من حيث جاءا وأحدهما يقول للآخر: هذا ديبكه، يعنون شيطاناً، وأعمى الله -عز وجل- أبصارهم فلم يروني، والحمد لله حمداً كثيراً على ذلك. (٢٦٥)

ويقص الحافظ ابن عساكر في كتابه العظيم تاريخ دمشق كرامة لولي من الأولياء هو عبد الواحد بن واقد فيقول: حدثني محمد بن إسماعيل الفرغاني قال: كنت مع عبد الواحد بن واقد فخرجنا نحو الزبداني – مكان – فإذا نبطية معها حمارة قد سخرها جندي فلما خلي بها راودها عن نفسها فمنعه عبد الواحد من ذلك،وقال: دع المرأة فأبي ولح فغضب عبد الواحد من ذلك غضبًا شديدًا وقال: ويلك دع المرأة فأبي وقال لغلمانه: خذوه أي يأخذوا عبد الواحد، فالتفت إليه عبد الواحد وقال: يا أرض خذيه فأخذته الأرض ومضت المرأة يقول الفرغاني: فقلت له: لا أصحبك فقال: ولم؟ قلت: أنا بشر لا آمن أن أزل زلة فتفعل بي مثل ما رأيت فقال: يا أبا بكر ما هذا حالي ولكن الله أراد أن يريكم آية. (٢٧٤)



<sup>(</sup>٤٣٥) أخرجه البخاري (٤٣٥) ومواضع، ومسلم (٥٣١).

<sup>(</sup>٤٣٦) تفسير القرطبي (١٠ / ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤٣٧) تاريخ دمشق – (٣٧ / ٢٩٠).



ولذلك -أيها الإحوة - فمن آداب الكرامة الاستتار بها وعدم المراءاة بإظهارها إلا إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى إظهارها فيظهرها صاحبها ولذلك قالوا: إن الولي يستتر من كرامته كما تستتر المرأة من حيضتها، وكانوا يقولون: "كل ما ظهر من عملنا لا نعده شيئاً" فإذا تحقق لدى الناس صدق ولاية من ظهرت ولايته لحفاظه على الواجبات وتركه وهجره لسائر المنكرات وجب عليهم أن يتعاملوا معه أيضاً بحدود الشرع دون مبالغة أو إطراء فيقفون به عند حده، إن هو إلا عبد أنعم الله عليه وجعله مثلاً وقدوة تحتذى فيهم، فليعرفوا له مكانته وليقتدوا به في عمله،هذا هو الحد الشرعي للولي سواء كان حيّاً أو ميتاً،أما المبالغات والغلو والإطراء والمزايدة على ما ذكرنا فكل ذلك مرفوض في دين الله -عز وجل-، لأن أصحابه هالكون بتنطعهم وغلوهم ذلك، هلك من سبق ويهلك من لحق بالغلو في الصالحين كما بيّن ذلك خير بيان سيد الأنبياء والمرسلين، نعم لا يجوز الغلو في أحد من الأولياء بل ولا الأنبياء بل ولا سيدهم وإمامهم ومسك ختامهم المصطفى عليه الصلاة وأتم التسليم، والأدلة على ذلك متوافرة متكاثرة.

نحن لا نلقى بالكلام جزافًا ولانطلقه عبثًا بل هذا ما علمنا إياه رسول الله على.

روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن رسول الله على قال: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله". (٢٣٨)

قال الإمام القرطبي معناه: لا تصفوني بما ليس في من الصفات تلتمسون بذلك مدحي، كما وصفت النصارى عيسى بما لم يكن فيه، فنسبوه إلى أنه ابن الله فكفروا بذلك وضلوا وهذا يقتضي أن من رفع امرءًا فوق حده وتجاوز مقداره بما ليس فيه فمعتد وآثم لأن ذلك لو جاز في أحد لكان أولى الخلق بذلك رسول الله على.

ولا يتعللن أحد بأنه يعظم بذلك الغلو رسول الله وإن التعظيم محله القلب واللسان والجوارح، والتعظيم النافع هو تصديقه والحير وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نمى عنه وزجر، والموالاة والمعاداة والحب والبغض لأجله، وتحكيمه وحده والرضا بحكمه، وألا يتخذ من دون شرعه شرع ولا قانون، وإنما يكون بالتحاكم إلى أقواله فما وافقها من قوله وقله وما خالفها رده وأعرض عنه.

فهل هؤلاء المطرون الذين يغالون في رسول الله الله الله الله اللهم لا.

فإن من قال:

ول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمم فير منتصر به ولا من عدو غير منفصم

ومـــن تـــك برســول الله نصــرته ولقــد تــرى مــن ولى غــير منتصــر بــه ليس كذلك.



(٤٣٨) أخرجه البخاري (٣٤٤٥).



ومن قال:

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم

ليس كذلك أيضاً.

هؤلاء جميعاً لا يعرفون قدر المصطفى ولا يعرفون رسالته، فإنه نهى عن الإطراء والغلو فيه وفي غيره.

روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي على قال: "إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو"(٢٩٥)

يحذر الله من الغلو في كل شيء في الاعتقاد وفي العمل وفي العادة وفي الأشخاص وفي الهيئات، لأنه هو الداء العضال الذي ضرب الأمم السابقة بسهام الهلاك والقتل والضياع ضاعت بسبب الغلو أمم فقد غلت أمة نوح في الصالحين فهلكت، وغلت اليهود في عزير فهلكوا، وغلت النصارى في عيسى فهلكوا، قال تعالى عن قوم نوح: "وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَهًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (٣٣)وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا (٢٤)".

وفي الصحيح عن ابن عباس في هذه الآية قال: "أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوا إِلَى بَحَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا، وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ....". (١٤٠٠)

وقال ابن القيم: "قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم". (٤٤١)

وقال تعالى عن حال اليهود مع العبد الصالح عزير، والنصارى مع نبي الله عيسى عليه وإحوانه النبيين أفضل الصلاة وأتم التسليم: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتِ النّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنّى يُؤْفَكُونَ [التوبة: ٣٠]، ولا زال الغلو في الأمم يبيدها ويحيق بما اللعنات المتتالية من رب الأرض والسموات.



<sup>(</sup>٤٣٩) أخرجه أحمد ١ / ٢١٥، ٢١٥ وابن ماجه (٣٠٦٤)، وابن أبي عاصم في السنة (٩٨)، وقال النووى في (المجموع) (١٣٧/٨): إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذا قال شيخ الإسلام في "اقتضاء الصراط المستقيم" ص١٠٦، وهو مخرج في " الصحيحة " (١٢٨٣).

<sup>(</sup>٤٤٠) أخرجه البخاري (٤٤٠).

<sup>(</sup>٤٤١) إغاثة اللهفان (ص٥٥٢).



قال الله عز وجل-: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلّا الْحُقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا حَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَ اللّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَا تَقُولُوا ثَلاَثَةٌ انْتَهُوا حَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَ اللّهِ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّهِ وَكِيلًا (١٧١) لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّهِ وَلِا يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَهُ مَا فِي السموات وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا (١٧١) لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّهِ وَلَا يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَهُ مَا فِي السموات وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا (١٧١) لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّهِ وَلَا يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَهُ مَا فِي السموات وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا (١٧٢) لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا يَعِدُونَ عَبْدًا اللّهِ وَلَا لَهُ الْمُعَرِّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبُرُ فَسَيَحْشُوهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (١٧٢) فَأَمَّا اللّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا اللّهِ وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا (١٧٣) [النساء: ١٧١ - ١٧٣].

يا قوم! اتبعوا ولا تبتدعوا وعليكم بالكتاب والسنة، هذا هو الطريق هذا هو الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أن نلزم ماكان عليه السلف الأول على نهج محمد وصحبه عليهم رضوان الله أجمعين فدعوا عنكم بنيات الطريق، هذه معالم الطريق واضحة، دعوا الغلو في القبور، دعوا الغلو في الأولياء والصالحين دعو الغلو في الأضرحة والمقامات، إن قرون الإسلام المتتالية من بعد النبي عشرة قرون لم تعرف قبراً يزار إلا للعظة ولا ضريحاً يؤتى إلا للدعاء لصاحبه لا يعرفون مطلقًا ميتاً يدعى ويرجى ويتوسل به بل أبناؤه وذريته يعملون الأعمال الصالحة لتجري عليه في قبره صدقة جارية من الأحياء عليه، ثم جاءت هذه الآفات التي أخذت بالمسلمين من الطريق الصحيح إلى عوج الطريق فكان الحال ما نرى، ضعف ثقة وخور همة، وانخرام عزيمة ومروءة، وذلة وهوان وضعة أمام أعداء الله تعالى بسبب بعدنا عن حقيقة ديننا.

والحل.. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء:

أيها الإخوة!إن النصر والفرج واليسر والخير كله يرجى من الله، والله لا يحتاج منا إلى واسطة فعليكم بالقرآن العظيم والسنة المطهرة فهما خير دليل على طريق الله وإياكم والغلو في الصالحين فإنه الهلاك المبين لكن ما هو الدواء لهذه المسألة مسألة الغلو في القبور والغلو في الصالحين والجواب بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد.. فيا أيها الإخوة!

لا ينكر منصف عاقل أن الغلو في القبور بشتى صوره وأنواعه قد عمّ وطمَّ في غالب البلاد، وتلبس بهذه المظاهر الشركية وطرائقها الكثير من الناس، وصارت هذه القبور مزارات بل و (مشاعر) يقصدها الناس، ويشدون إليها الرحال من سائر الأمصار؛ وسدنة هذه الأضرحة وعلماء الضلالة يزيّنون الشرك للعامة بشتى أنواع الدعاوى والشبهات، ويأكلون أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل الله. تعالى ..



إنها وثنية في ثوب جديد تحتاج إلى وقفة صادقة من كل مخلص صادق، وإن على المنتسبين للعلم والدعوة واجباً كبيراً تجاه هذا التيار الوثني الذى يسرى فى الأمة سريان النار فى الهشيم، ونشير في عجالة سريعة إلى بعض الأمور التي تسهم في حل وعلاج هذه الظاهرة.

#### فمن هذه الأمور:

أولًا - الدعوة إلى التوحيد من العلماء والدعاة وطلاب العلم في تلك المجتمعات المولعة بتعظيم القبور والغلو فيها، وأن يجتهدوا في تجلية مفهوم التوحيد. من خلال القصص القرآني وضرب الأمثال. وضرورة تعلق القلب بالله. سبحانه وتعالى -، وأن الله . -عز وجل - . هو المتفرد بالنفع والضر والخلق والتدبير، ومن ثمّ فهو المألوه المعبود الذي تألهه القلوب محبة وإجلالاً وخشية ورجاءاً.

وبيان عجز المخلوقين وضعفهم، وأنهم لا يملكون لأنفسهم. فضلاً عن غيرهم. نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

وإلى تحبيب هذا التوحيد إلى الناس من خلال الحديث عن فضائل التوحيد وبيان ثمراته وآثاره، وأخبار الأنبياء . عليهم السلام . والصالحين الذين حققوا التوحيد، كما ينبغي الاهتمام بإظهار أثر التوحيد على الحياة العامة.

ثانيًا - تربية الأمة عموماً . وهذه المحتمعات المعظمة للقبور خصوصاً . على أهمية التسليم لنصوص الكتاب والسنة والتحاكم إليها وانشراح الصدر لها.

يقول سبحانه: "فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً"[النساء: ٦٥].

وإذا كان طواغيت هذا العصر يفرضون على الناس احترام الشرعية الدولية والإذعان والتسليم لقرارات الأمم المتحدة؛ فإن علينا . معشرَ الدعاة إلى الله . أن ندعو المسلمين إلى ما أوجبه الله عليهم من التسليم والانقياد لنصوص الوحيين وعدم معارضتها بأي نوع من المعارضات سواءً أكان تقليداً، أو معقولاً، أو ذوقاً، أو سياسة أو غيره؛ فالإيمان مبني على التسليم لله . تعالى . والإذعان لشرعه (٢٤٢)

يقول أبو الزناد . رحمه الله .: (إن السنن لا تخاصم ولا ينبغي لها أن تتبع بالرأي، ولو فعل الناس ذلك لم يمضِ يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين، ولكنه ينبغي للسنن أن تُلزَم ويُتمسك بها على ما وافق الرأي أو خالفه)(٤٤٣)



<sup>(</sup>٤٤٢) انظر: الصواعق المرسلة، لابن القيم، ٢٥٦٠/٤.

<sup>(</sup>٤٤٣) الحجة لقوام السنة، الأصفهاني، ٢٨١/١.



ثالثًا- الدعوة إلى الالتزام بالشرع والعمل بالسنة؛ فإن إظهار السنن والتمسك بها يستلزم زوال البدع واندثارها، وكذا العكس فإنه ما ظهرت بدعة إلا رفع مثلها من السنة، والنفوس إن لم تشتغل بسنة وتوحيد؛ فإنها ستشتغل ببدعة وشرك؛ فالنفوس خلقت لتعمل لا لتترك (٤٤٤).

وقد تتثاقل النفوس تجاه الالتزام بالأحكام الشرعية، وتنشط تجاه ما أحدثته من بدع ومحدثات، ومن ثم يتعين على دعاة الإصلاح أن يأخذوا على أيدي هؤلاء ويذكّروهم بفضل التمسك بالشرائع، وأن هذه الشرائع غذاء وروح، وقرة عين وسرور قلب (٤٤٥) يقول أبو الوفاء ابن عقيل. متحدثاً عن تلك النفوس المتثاقلة تجاه الشرائع-:

(لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام، عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، قال: وهم كفار عندي بهذه الأوضاع، مثل: تعظيم القبور وإكرامها بما نهى الشرع عنه، ومن: إيقاد النيران، وتقبيلها، وخطاب الموتى بالألواح، وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا...)(٢٦٠)

رابعًا- الدعوة إلى تدبر آيات القرآن الحكيم، والحث على التأمل والتفكر في معاني القرآن، كما قال. سبحانه .: "كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِّيَدَّبُرُوا آيَاتِهِ" [ص: ٢٩].

وقال. -عز وجل- .: "أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً". [النساء: ٨٢].

وإن من أعظم أسباب الضلال واستفحال الشرك: الإعراض عن تدبر آيات القرآن، والاقتصار على مجرد قراءته دون فهم أو فقه.

يقول الشيخ العلاّمة عبد الرحمن بن حسن. -رحمه الله- في هذا المقام .:

(فمن تدبر عرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي عنه، والوعيد على فعله، والثواب على تركه، وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن وجهله بما أمر الله به ونهى عنه)(٤٤٧)

وعلينا أن نتواصى بتطهير القلوب وتزكيتها لكي يحصل الانتفاع بمواعظ القرآن وأحكامه.



<sup>(</sup>٤٤٤) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم، ٦١٧/٢.

<sup>(</sup>٤٤٥) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ٢٥/١، ٢٦.

<sup>(</sup>٤٤٦) تلبيس إبليس، لابن الجوزي، ص٥٥٥، وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم، ٢١١/٢، وإغاثة اللهفان، ١٣٣/١.

<sup>(</sup>٤٤٧) قرة عيون الموحدين، ص٣٣.



يقول ابن القيم عند قوله: "لا يَمَسُّهُ إلاَّ المِطَهَّرُونَ"[الواقعة: ٧٩]:

(دلّت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة، وحرام على القلب المتلوّث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي)(١٤٤٨).

خامسًا - يجب علينا -أيها الإخوة - نحو المغالين في القبور والأضرحة مخاطبة عقولهم، ودعوتهم إلى التفكير والتأمل؛ فإن الولوع في تقديس الأضرحة والغلو فيها لا يظهر إلا عند أقوام ألغوا عقولهم، وعطلوا تفكيرهم، وأشربوا حبّ التقليد ومحاكاة الآباء دون حجة أو برهان.

سادسًا وأخيرًا - يجب علينا التحذير من الوسائل المؤدية إلى هذا الغلو فكل ماكان وسيلة أو ذريعة تؤول إلى الشرك فينبغي التحذير منها ومنعها حماية لجناب التوحيد؛ فالتهاون في هذه الوسائل حتمًا يفضي إلى الوقوع في الشرك بالله . - والخروج عن الملة، فمثلاً الصلاة عند القبور والبناء عليها أمور حرمها الشارع؛ لأنحا طريق ووسيلة تفضي إلى الشرك بالله . تعالى .، وقد أشار العلامة الشوكاني . رحمه الله . إلى أن البناء على القبور سبب رئيس في عبادة القبور فقال: (فلا شك ولا ريب أن السبب الأعظم الذي نشأ منه هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زينه الشيطان للناس من رفع القبور ووضع الستور عليها وتجصيصها وتزيينها بأبلغ زينة، وتحسينها بأكمل تحسين؛ فإن الجاهل إذا وقعت عينه على قبر من القبور قد بنيت عليه قبة فدخلها، ونظر على القبور الستور الرائعة، والسرج المتلألئة، وقد سطعت حوله مجامر الطيب، فلا شك ولا ريب أنه يمتلئ قلبه تعظيماً لذلك القبر، ويضيق ذهنه عن تصور ما لهذا الميت من المنزلة، ويدخله من الروعة والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية التي هي من أعظم مكائد الشيطان للمسلمين، وأشد وسائله إلى إضلال العباد ما يزلزله عن الإسلام قليلاً قليلاً، حتى يطلب من صاحب ذلك القبر ما لا يقدر عليه إلا الله . سبحانه .، فيصير في عداد المشركين) (١٩٤٩).

هذه -أيها الإخوة- أمور ينبغى الأخذ بها لإنهاء وعلاج هذا الوضع المزرى وحتى نلقى الله تعالى مع الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا اللهم احفظنا من الغلو وطرقه.....الدعاء

### تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد



(٤٤٨) التبيان في أقسام القرآن، ص١٤٣.



يا طريداً ملأ الدنيا اسمُه وغدا لحناً على كلِّ الشِّفاه وغدت سيرتُه أسطورةً يتلقَّاها رواةُ عن رواه ليت شعري هل درى مَنْ طاردوا عابدوا اللاتِ وأتباعُ مناه هل درت مَنْ طاردتْه أُمهٌ هُبَلِّ معبودُها شاهتْ وشاه

# أما بعد فيا أيها الإحوة!

إن رسول الله على شرع لنا زيارة القبور للاعتبار والاتعاظ بالموت وحال أهلها، لنتذكر بمصيرهم مصيرنا وقد كان ذلك بعد منع منه على، نعم كانت زيارة القبور في أول الإسلام ممنوعة محرمة ثم أذن النبي على فيها بقوله: كما في مسلم من حديث بريدة قال: قال رسول الله على: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"(١٥٠٠)وعلل على ذلك أي بيّن السبب فيه - كما في مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة - قال: "زار النبي على قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: "استأذنت ربي في أن أنور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنما تذكر الموت". (١٥٠١)

نعم.. فإن من رأى ما صار إليه غيره اتعظ بمصيره وأحسن مسيره وعلم أنه موقوف ومسئول وأن دنياه هذه إلى زوال فيحسن فيما بين يديه ويتقى الله -عز وجل- فيما يأتي ويذر، وزيارة القبور تذكر هذا كله:

أتيت القبور فناديتها... وأين المعظَّم والمحتقر وأين المدَّل بسلطانه... وأين العزيز إذا ما افتخر تفانوا جميعًا فلا مخبر... وماتوا جميعًا ومات الخبر وصاروا إلى مالك قاهر... عزيز مطاع إذا ما أمر تروح وتغدو بنات الثرى... وتمحو محاسن تلك الصور فيا سائلي عن أناس مضوا... أما لك فيما ترى معتبر لقد قلد القوم ما قدموا... فإما نعيم وإما سقر

ورحم الله الذي قال:



<sup>(</sup>٥٥٠) أخرجه مسلم ٢٣٠٥.

<sup>(</sup>٤٥١) أخرجه مسلم (٩٧٦)



قف بالقبور بأكباد مصدعة... ودمعة من سواد القلب تنبعث وسل بها عن أناس طالما رشفوا... ثغر النعيم وما في ظله مكثوا ماذا لقوا في خباياها وما قدموا... عليه فيها وما من أجله ارتبثوا وعن محاسنهم إن كان غيرها... طول المقام ببطن الأرض واللبث وما لهم حشرات الأرض تنهشهم... فشًا تزول له الأعضاء والنحث وتلكم الفتيات إذ طرحن بها... هل كان فيهن ذا التغيير والشعث فإن يجبك على لأي مجيبهم... ولن يجيب وأني ينطق الجدَث فانظر مكانك في أفناء ساحتهم... فإنه الجد لا هزل ولا عبث واعمل لمصرع يوم هال أوله... ومن أمامك فيه الروع والجأث(٤٥٢)

لكن بعض الناس للأسف الشديد يحول هذه الزيارة من وسيلة للاتعاظ والاعتبار والادكار إلى وسيلة تفتح عليه بحراً من السيئات كالسيل المنهمر، فمن الناس من إذا زار القبور لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وصدرت منه كلمات تسخط رب البرية جل في علاه.

ومن النساء من تذهب فتنوح وتعدد مآثر من مات وتذكر فضائل من رحل وكأنها لم تسمع قول نبيها ومن النسب الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي في قال: "اثنتان في الناس هما بمم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت". (٤٥٤)



<sup>(</sup>٤٥٣) انظر العاقبة في ذكر الموت (ص/ ١٤٩)، للإمام عبد الحق الأشبيلي، المعروف بابن الخراط.: مصدعة: قد فطرها الحزن والهم، ورشفوا: مصوا وتذوقوا، والتغر: الفم، حبايا: باطن أو داحل، ارتبثوا: تفرقوا، النحث: غلاف القلب، والشعث: التغير والاتساخ، لأي: بطء، واحتباس، الجدث: القبر، الجأث: الفزع.

<sup>(</sup>٤٥٣) أخرجه البخاري (١٢٩٧) ومسلم (١٠٣).

<sup>(</sup>٤٥٤) أخرجه مسلم (٦٧).



أيها الإخوة.. إنما شرع لنا الله ورسوله في زيارة القبور سنة تتبع وطريقة تحتذى، فمن زار منا قبراً فليدع لأهل القبور عموماً ولأقاربه ومعارفه خصوصاً فيكون محسناً إليهم بالدعاء وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم، ومحسناً إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الموت والآخرة.

روى مسلم من حديث عائشة وفيه أنه - الله عائشة وفيه أنه عائشة وفيه أنه على أمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم قالت عائشة: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المتقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون". (٥٥٠)

هذا هو المشروع في زيارة المقابر -أيها الإخوة- دعاء للأموات واستغفار لهم من رب الأرض والسموات، واتعاظ وادكار واعتبار بحالهم.

أما أن تجعل زيارة المقابر وسيلة للتفاخر وطريقة للتباهي فإذا زار الرجل أو المرأة قبر قريبه ذكر مآثره ومحاسنه ومراتبه ومناقبه، ويا ليت الأمر وقف عند هذا الحد بل والله صار التفاخر إلى بناء المقابر في زخرفتها وتشييدها وبنائها وذلك قد نحى عنه الله ورسوله ألم تسمع إلى ربنا يقول: "بسم الله الرحمن الرحيم

أَهْاكُمُ التَّكَاثُرُ (١)حَتَّى زُرْثُمُ الْمَقَابِرَ (٢)كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣)ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤)كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥)لَتَرَوُنَّ الْجُحِيمَ (٦)ثُمَّ لَتُروُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧)ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٨)[التكاثر: ١ - ٨].

ذكر ابن كثير -رحمه الله- أن هذه السورة نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في بني حارثة وبني الحارث تفاخروا وتكاثروا، فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان بن فلان وفلان؟ وقال الآخرون: مثل ذلك تفاخروا بالأجياد قال:ثم انطلقوا إلى القبور فقالت إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان - يشيرون إلى القبور - ومثل فلان وفعل الآخرون مثل ذلك، فأنزل الله -عز وجل-"ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر"،كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان، ونحن أعد من بني فلان،وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم. (٢٥٦)

فعلام -أيها الإحوة - .. علام التفاخر والتباهي؟ وهذه القبور التي شيدناها وزيناها علام هي الأخرى؟ علام التشييد وبناؤها عالية ضخمة فخمة أدواراً وفللاً وساحات وأندية إن حال المقام فيها والله لا يتغير بذلك، فلن يقلب البناء الجميل المزحرف المزركش حال التعيس البائس، ولن ينقص من أجر العامل المحسن الصالح أن يدفن في خربة، لأنها مجرد زيارة نعم إنما الميت ضيف في قبره سوف يقضى وقت ضيافته وهو قصير جداً ثم يروح ويتركه.



(٤٥٥) أخرجه مسلم ٢٣٠١.

(٤٥٦) تفسير ابن كثير - (٨ / ٤٧٣).



عن ميمون بن مهران قال كنت جالساً عند عمر بن عبد العزيز فقراً: أَهْاكُمُ التَّكَاثُرُ (١) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢) [التكاثر: ١، ٢]، فلبث هنيهة ثم قال: يا ميمون ما أرى المقابر إلا زيارة وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله يعني أن يرجع إلى الحنة أو إلى النار.

ولله در أعرابي ثقف لقن ذكي فطن سمع قوله تعالى: أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (١) حَتَّى زُرْثُمُ الْمَقَابِرَ (٢) [التكاثر: ١، ٢] فقال: بعث اليوم ورب الكعبة، أي: إن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره.

فعلام هذه الزخارف وإنفاق الأموال في غير موضعها فإن الله سيسألنا عنها فماذا نحن قائلون؟

ومن الناس -أيها الإخوة - من يذهب إلى القبور فيفعل ما هو وسيلة إلى الشرك يتمسح بالقبور والأضرحة والمشاهد ويتوسل بها أو بمن فيها إلى الله أو يصلى عندها ويسرجها ويبني عليها مسجداً للصلاة فيه وهذا ذريعة ووسيلة كما قلنا إلى الإشراك بالله وقد بينا ذلك فيما سبق معنا بينا حرمة التوسل بالمقبورين ونبين الآن حرمة اتخاذ هذه القبور مساجد فما هو -أيها الإخوة - حكم الشرع المطهر في بناء المساجد على القبور، وما حكم الصلاة في هذه المساجد؟

# أولاً: حكم بناء المساجد على القبور:

روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما نُزل برسول الله على طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بما كشفها، فقال - وهو كذلك- لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً (۲۰۵۷)

وكأنه على أنه مرتحل من ذلك المرض فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى فلعن اليهود والنصاري إشارة إلى ذم من يفعل مثلهم.... يعني من هذه الأمة.

فيالله هل استوعبت أخي الحبيب هذا الظرف الذي حكى فيه رسول الله هذا الكلام؟ لقد كان النبي في سكرات الملوت وكرباته بين إغماءات الموت وغمراته يفيق مرة ويغمى عليه مرة وكان يتذكر الشيء الشديد الأهمية فيذكره يأمر بأعظم الأشياء وينهى عن أشدها حرمة، ومن هذه الأشياء التي ذكرها لنا وذكرنا بها من بين السكرات والكربات والغمرات أن بناء المساجد فوق القبور حرام واتخاذها مسجداً حرام كذلك والنبي هذه ذكر ذلك كثيراً في مرض موته لما علمه الله من أن أمته تفتن به فصار يحذرها وجعل يذكرها. روى مسلم من حديث جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي قبل أن يموت بخمس وهو يقول: "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذي خليلاً كما اتخذ إبراهيم



(٤٥٧) أخرجه البخاري (٤٣٥) ومواضع، ومسلم (٥٣١).



خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك". (٤٥٨)

وواضح جدّاً -أيها الإخوة- أن هذا الموقف كان النبي فيه خطيباً يحدث الناس وهو الموقف الذي جلس فيه بأبي هو وأمي على المنبر لم يقو على القيام فحلس فخطب الناس فذكرهم بهذا ثم ذكرهم به مرة أخرى وهو في سكرات الموت فيا له من موقف عظيم.

وقد كان النبي على أصل هذا الأصل كثيراً قبل ذلك في حياته في فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله في "قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". (٩٥٠)

قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: "كره والله تعالى أعلم أن يعظم أحد من المسلمين ويتخذ قبره مسجدًا ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعده"(٤٦٠)

وفي الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت للرسول والله كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله".

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-: "فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل". (٢٦٢)

وهنا يبدر سؤال يفرض نفسه ربما سأل سائل فطن عن حكم دحول الكنيسة؟ هل يجوز لمسلم أن يدخلها والجواب لا، سواء كان للتعبد أو الصلاة أو للفرحة أو لحاجة دنيوية إلا إن كان داعية مسلماً دخلها للدعوة لدين الله تعالى بشرط أمن الفتنة أيضاً.

ودليل هذا كله قوله تعالى وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٠٧) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوْلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُجِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِ رِينَ (١٠٨) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ حَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَا إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلَى الْتُوبِة: ١٠٧ [التوبة: ١٠٧]



267

<sup>(</sup>٤٥٨) أخرجه مسلم (٥٣٢).

<sup>(</sup>٤٥٩) أخرجه مالك (١٦١٧)، وصححه الألباني في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - (ص / ١٤٢).

<sup>(</sup>۲۶۱) الأم (۱ / ۲۶۲).

<sup>(</sup>٤٦١) أخرجه البخاري (٤٢٧) ومواضع، ومسلم (٥٢٨).

<sup>(</sup>٤٦٢) كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد (ص / ٣٢) الإمام محمد بن عبدالوهاب.



١١٠]، قال عمر رضي الله عنه: "لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السَّخطة تنزل عليهم ولأنها مأوى الشياطين".

وقد قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- عن حديث أم سلمة: "هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور المسالحين الصالحين وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراده، فتصوير صور الآدميين يحرم وبناء القبور على المساجد بانفراده يحرم كما دلت عليه نصوص أحرى".

وعن أبي عبيدة بن الجراح قال: آخر ما تكلم به النبي على: "أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد". (٤٦٣)

وهنا استفهام جدير أن نتوقف أمامه فأغالب الأحاديث التي ذكرناها تحدد بالذات قبور الأنبياء فهل معنى ذلك أن النهى عن اتخاذ القبور مساجد خاص بقبورهم هم دون غيرهم أو أنه عام في كل قبر يتخذ مسجداً؟

والجواب: بل هو عام في كل قبر يتخذ مسجداً لكن لماكان فضل قبر النبي على غيره يجعل الناس يستولونه على غيره فيتخذونه مسجداً نبه النبي عليه وفي هذا تنبيه على ما سواه لأنه إذا امتنع في حق الأنبياء فامتناعه في حق غيرهم أولى .

والمقصود -أيها الإخوة- أن النبي الله نعى عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعله وشدد في ذلك جدّاً واتخاذ القبور مساجد معناه يشمل:

١- الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها. ٢- السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء، ٣- بناء المساجد عليها للصلاة فيها.

قال ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر واتخاذ القبور مساجد معناه: "الصلاة عليه أو إليه"(٢٦٤)وكذا قال الصنعاني في سبل السلام. (٤٦٥)

وقد ورد عن النبي على أنه قال: "لا تصلوا إلى قبر ولاتصلوا على قبر". (٢٦٦)

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه" أن رسول الله ﷺ نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها".(٢٦٧)



<sup>(</sup>٤٦٣) أخرجه أحمد (١٦٩١)، والدارمي (٢ / ٣٣٣)، وأبو يعلى (ص ٢٤٨)، والحميدي (٨٥)، والبيهقي (٩ / ٢٠٨)، وهو في الصحيحة (٣ / ١٢٤).

<sup>(</sup>٤٦٤) الزواجر عن اقتراف الكبائر - (١ / ٣٨٥).

<sup>(</sup>٢٥) سبل السلام - (٢ / ٣٨).

<sup>(</sup>٢٦٤) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٣ / ١٤٥ / ٢)، وهو في الصحيحة (٣ / ١٢).

<sup>(</sup>٤٦٧) رواه أبو يعلى في" مسنده" (ق ٦٦ / ۲) وإسناده صحيح وقال الهيثمي (٣ / ٦١): "ورجاله ثقات"، وانظر أحكام الجنائز (ص٢٠٧)، وتحذير الساجد (٢٩).



وعن أنس -رضي الله عنه- أنه سئل عن الصلاة وسط القبور قال ذكر لي أن النبي على قال: "كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلعنهم الله تعالى". (٤٦٨) فيكون اتخاذ القبور مساجد معناه السجود على القبور والصلاة عليها وأيضاً السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء وكذلك من معانيها بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها.

وهذا المعنى أشارت إليه السيدة عائشة رضي الله عنها بقولها: "ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه حشي أن يتخذ مسجداً"(٤٦٩) أي: لولا ذلك اللعن الذي استحقه اليهود والنصارى بسبب اتخاذهم القبور مساجد المستلزم البناء عليها لجعل قبره في أرض مكشوفة بارزة ولكن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك حشية أن يبنى عليه مسجد من بعض من يأتي بعدهم فتشملهم اللعنة.

وقد يعترض بعض الفطناء الآن فيقول: إن النبي الله دفن في مسجده والجواب: إن النبي لم يدفن في مسجده وإنما دفن في بيته والدليل على هذا أنه مات في حجرة عائشة ولما مات اختلفوا في دفنه: أين يدفن؟ حتى جاء الصديق -رضي الله عنه عنه فقال: سمعت رسول الله الله يقول: "ما قبض الله نبيّاً إلا دفن حيث قبض روحه، فقال أصحاب رسول الله في فأنت والله رضى، مقنع ثم خطوا حول الفراش خطًا ثم احتمله على والعباس والفضل وأهله ووقع القوم في الحفر يحفرون حيث كان الفراش". (٢٠٠٠)

وهكذا دفن ﷺ في حجرة عائشة وجاء ضم الحجرة بعد ذلك إلى المسجد في أيام الوليد بن عبد الملك على خلاف ما أراد أصحاب النبي والتابعون لهم بإحسان.

فلا يقال إن النبي دفن في المسجد فيكون مبرراً لدفن الصالحين في المسجد لأنه على لم يدفن فيه، ثم إن المسجد بناه النبي في حياته ولم يبن المسجد على القبر.

والشاهد أنه لا يكون دفن النبي على حجة لمن يدفنون صالحيهم في المساجد وإن أوصى هؤلاء الصالحون بذلك أو حتى وقفوا المساجد أو اشترطوا أن يدفنوا فيها.

عن عطاء الخراساني قال: أدركت حجر أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يقرأ يأمر بإدخالها -أي في المسجد- فما رأيت يومًا كان أكثر باكيًا من ذلك اليوم، قال عطاء: فسمعت سعيد بن المسيب، يقول: والله لوددت أنهم تركوها على حالها ينشأ ناس من المدينة ويقدم قادم من الآفاق فيرى ما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ويكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر فيها.

<sup>(</sup>٤٦٨) رواه عبدالرزاق (١٥٩١) وهو مرسل صحيح الإسناد وموضع الشاهد منه أنه استشهد بالحديث على النهي عن الصلاة بين القبور فدل على أنه يعني المعنى الملتكور، انظر: تحذير الساجد - (ص ٢٩).

<sup>(</sup>٤٦٩) أخرجه البخاري (٤٣٥) ومواضع، ومسلم (٥٣١).

<sup>(</sup>٤٧٠) أخرجه الترمذي (٢ / ١٣٩) وقال: "حديث غريب، وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه".قال الألباني: في أحكام الجنائز – (ص١٣٧): قلت: لكنه حديث ثابت بما له من الطرق والشواهد". وانظر: صحيح الأحكام (١٣٧ – ١٣٨)، مختصر الشمائل (٣٢٦).



ومن عجائب ما ذكر في بناء المسجد وقت ذاك أنه بينا العمال يعملون في المسجد إذ خلا لهم فقال بعض عمال الروم: ألا أبول على قبر نبيهم فتهيأ لذلك فنهاه أصحابه فلما هم بذلك اقتلع فألقى على رأسه فانتثر دماغه.

ويذكر أنه في افتتاح الوليد للمسجد بعد التجديد لما استنفد الوليد النظر إلى عمارته وفخامته فأعجبه ذلك التفت إلى أبان بن عثمان بن عفان وقال: أين بناؤنا من بنائكم؟ فقال أبان: بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس. (٤٧١)

يقول الدكتور جميل غازي -رحمه الله-: "إن الادعاء بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد دفن في مسجده.. باطل وكاذب، وافتراء على الله وعلى رسوله، وتزييف لحقائق التاريخ، إن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما مات لم يدفن في مسجده، ولا أوصى بذلك، ولا فعل به أصحابه ذلك.. حاشا لله.. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: "اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".

إنما الذي حدث أن أصحابه دفنوه في حجرة السيدة عائشة التي كانت تجاور المسجد، وكان حرص أصحابه شديداً على أن يظل قبره عليه الصلاة والسلام خارج المسجد في كل توسعة تمت بمسجده الشريف، حدث هذا في عهد عمر -رضي الله عنه - فلقد حرص حينما وسع المسجد في عام ١٧ه على أن تكون توسعة المسجد من جميع الجهات إلا من الجهة الشرقية التي يقع فيها قبر الرسول في وبيته، فلم يمسها حتى لا يدخل القبر داخل المسجد الشريف، ونفس هذا الحرص تم أيضاً في عهد عثمان -رضي الله عنه - حينما وسع المسجد في عام ٢٤ه (٤٧٢)

وكذلك لا يدل هذا على حل الصلاة بالمساجد التي فيها القبور لأن ذلك مما اتفق علماء المذاهب الأربعة المتبوعة على حرمته بل صرح بعضهم بأنه كبيرة من الكبائر كما سيأتي النقل الآن عن الإمام ابن حجرالهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر.

أيها الإخوة! إن هذه الأمة لا تصلح إلا إذا أقرت أولاً بتوحيد الألوهية.. فيكون الإله المعبود واحداً لا شريك له.. ثم أقرت ثانياً بتوحيد الاتباع.. فيكون الرسول هو وحده المتبع، وهو وحده الإمام المعصوم.

قال العلامة العراقي: فلو بنى مسجداً يقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة – أي التي حذر النبي من أن تصيب هذه الأمة كما أصابت اليهود والنصارى – بل يحرم الدفن في المسجد قال: وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفة وقفه مسجداً.

وهكذا -أيها الإخوة- لا يجتمع قبر ومسجد في دين الإسلام أبداً.



(٤٧١) خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى - (ص ١٣٣).



قال شيخ الإسلام وحسنة الأيام الإمام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: "لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر". (٢٧٣)

وقال مرة أخرى: "إنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غُيِّر إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديداً. (٤٧٤)

قال الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأسبق العلامة عبد الجيد سليم -رحمه الله تعالى (٢٥٠) "والدفن في المسجد إخراج لجزء من المسجد عما جعل له من صلاة المكتوبات وتوابعها من النفل والذكر وتدريس العلم وذلك غير جائز شرعاً، ولأن اتخاذ القبور في المساجد يؤدي إلى الصلاة إلى هذه القبور أو عندها وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على حظر ذلك ثم قال شيخ الأزهر: قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم" ما نصه: "إن النصوص عن النبي على تواترت بالنهي عن الصلاة عند القبور مطلقاً وعن اتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها". (٢٧٦)

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: "نصَّ الإمام أحمد وغيره على أنه إذا دفن الميت في المسجد نبش". (٢٧٨)

وقال ابن القيم أيضاً: "لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد فأيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق".(٤٧٩)

وقال الإمام النووي -رحمه الله-: "اتفقت نصوص الشافعية والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهوراً بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث ثم يقول: قال الشافعي والأصحاب: وتكره الصلاة إلى القبور سواء كان الميت صالحاً أو غيره".(٤٨٠)

وهنا نكتة لطيفة نشير اليها إشارة سريعة وهى أن العلماء والأئمة المتقدمين يطلقون لفظة الكراهة على ما هو حرام مستدلين على ذلك بقوله تعالى عقب المحرمات من الشرك والقتل والزنا وأكل أموال اليتامي وغيرها: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (٣٨) [الإسراء: ٣٨] فتبين -أيها الإحوة- بجلاء أن هذا العمل بناء المساجد على المقابر أو الدفن



<sup>(</sup>٤٧٣) الفتاوي الكبري - (٢ / ٨٥)، ومجموع الفتاوي - (٢٢ / ٢٢).

<sup>(</sup>٤٧٤) الفتاوي الكبري - (٢ / ٨٠).

<sup>(</sup>٤٧٥) فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول الأضرحة والقبور (ص ٢٦)، رسالة صادرة عن دار اليسر.

<sup>(</sup>٤٧٦) اقتضاء الصراط المستقيم ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤٧٧) أخرجه مسلم (٩٧٢).

<sup>(</sup>٤٧٨) زاد المعاد (٤٧٨).

<sup>(</sup>٤٧٩) نفسه (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٤٨٠) الجحموع - (٥ / ٣١٦).



فى المساجد أو الصلاة فى المساجد المقبورة شيء ليس من الإسلام فى شيء بل قال الهيثمى فى الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: اتخاذ القبور مساجد، وإيقاد السرج عليها، واتخاذها أوثانا، والطواف بما، واستلامها، والصلاة إليه. (٤٨١)

فهل يشك عاقل بعد ذلك في حرمة الصلاة في مسجد به قبر -أيها الإخوة-؟

نسأل الله تعالى أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وأستغفر الله لى ولكم.

#### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإخوة! هذا هو حكم العبادة عند قبر رجل صالح أو يظن به الصلاح يمنعها الشرع المطهر فما بالكم لو عبد شخص هذا الصالح، نعم ماذا لو عبد قبره أو ضريحه وتوسل إليه وتمسح بأعتابه وطاف حوله وذبح له ونذر لضريحه وتقرب اليه بصنوف العبادة؟

قد يقول قائل الآن: حنانيك أيها الشيخ لا ترم الناس بهذا وأنا أقول والله إني لأشفق على كل مسلم ومسلمة من ذلك وأدين الله -تبارك وتعالى- بحب السلامة للمسلمين وأنا من أبعد الناس عن اتمام المسلمين بما ليس فيهم بأدنى الشبهات، لكني هنا لا أتكلم من كيسى ولا من كيس أبي ولكني أنقل عن سادات العلماء وأكابر الفضلاء كلامهم.

وهل قال من عالم أو فاضل هذا الكلام؟ والجواب: نعم وإليك بعض ما قال شيخ الإسلام الإمام الشوكاني في كتابه"نيل الأوطار" تحت الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلاَّ اللهِ عَلَى مَا بَعَنَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَهَيْتَهُ. (٢٨٤)

قال الشوكاني: ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أوليّاً العبث والمشاهد المعمورة على القبور إلى أن قال: "وَكُمْ قَدْ سَرَى عَنْ تَشْيِيدِ أَبْنِيَةِ الْقُبُورِ وَتَحْسِينِهَا مِنْ مَفَاسِدَ يَبْكِي لَمَا الْإِسْلَامُ، مِنْهَا اعْتِقَادُ الجُهَلَةِ لَمَا كَاعْتِقَادِ الْكُفَّارِ لِلْأَصْنَامِ، وَعَظُمَ ذَلِكَ فَظَنُّوا أَنْهَا قَادِرَةٌ عَلَى جَلْبِ النَّفْعِ وَدَفْعِ الضَّرَرِ فَجَعَلُوهَا مَقْصِدًا لِطَلَبِ قَضَاءِ الْحُوائِجِ وَمَلْجَأً لِنَجَاحِ



(٤٨١) الزواجر عن اقتراف الكبائر (١ / ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤٨٢) أخرجه مسلم ٢٢٨٧.



الْمَطَالِبِ وَسَأَلُوا مِنْهَا مَا يَسْأَلُهُ الْعِبَادُ مِنْ رَهِّمْ، وَشَدُّوا إلَيْهَا الرِّحَالَ وَتَمَسَّحُوا هِمَا وَاسْتَغَاثُوا وَبِالْخُمْلَةِ إِنَّهُمْ لَمْ يَدَعُوا شَيْئًا وَلَمَ الْمَعَالُوهُ، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ.

يقول الشوكاني: وَمَعَ هَذَا الْمُنْكَرِ الشَّنِيعِ وَالْكُفْرِ الْفَظِيعِ لَا تَجِدُ مَنْ يَغْضَبُ لِلَّهِ وَيَعَارُ حَمِيَّةً لِلدِّينِ الْحَنِيفِ لَا عَالِمًا وَلَا مُتنعِلِ الشَّنِيعِ وَالْكُفْرِ الْفَظِيعِ لَا تَجِدُ مَنْ يَغْضَبُ لِلَّهِ وَيَعَارُ حَمِيَّةً لِلدِّينِ الْحَنِيرِ الْمَقْبُورِينَ (٤٨٣) أَوْ مُتَعَلِّمًا وَلَا وَلِا مَلِكًا، وَقَدْ تَوَارَدَ إِلَيْنَا مِنْ الْأَجْبَارِ مَا لَا يُشَكُّ مَعَهُ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ هَؤُلَاءِ الْمَقْبُورِينَ (٤٨٣) أَوْ أَكْثَرِهِمْ إِذَا تَوجَّهَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ مِنْ جِهَةِ حَصْمِهِ حَلَفَ بِاللَّهِ فَاجِرًا، فَإِذَا قِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: احْلِفْ بِشَيْخِك وَمُعْتَقَدِكَ الْوَلِيِّ الْقُلَايِّ تَلَعْثَمَ وَتَلَكَّأُ وَأَبَى وَاعْتَرَفَ بِالْحَقِّ.

وَهَذَا مِنْ أَبْيَنِ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ شِرْكَهُمْ قَدْ بَلَغَ فَوْقَ شِرْكِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ تَعَالَى ثَابِيَ اثْنَيْنِ أَوْ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ، فَيَا عُلَمَاءَ الدِّينِ وَيَا مُلُوكَ الْمُسْلِمِينَ، أَيُّ رُزْءٍ لِلْإِسْلَامِ أَشَدُّ مِنْ الْكُفْرِ، وَأَيُّ بَلَاءٍ لِهَذَا الدِّينِ أَضَرُّ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ؟ وَأَيُّ مُنْكُم يَجِبُ إِنْكَارُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِنْكَارُ هَذَا الشِّرْكِ الْبَيِّنِ وَاحِبًا: مُصِيبَةٍ يُصَابُ كِمَا الْمُسْلِمُونَ تَعْدِلُ هَذِهِ الْمُصِيبَةَ؟ وَأَيُّ مُنْكَم يَجِبُ إِنْكَارُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِنْكَارُ هَذَا الشِّرْكِ الْبَيِّنِ وَاحِبًا:

وَلَكِنْ لَا حَيَاةً لِمَنْ تُنَادِي

لَقَدْ أَسْمَعْت لَوْ نَادَيْتَ حَيًّا

وَلَكِنْ أَنْتَ تَنْفُخُ فِي رَمَادِ. (٤٨٤)

وَلَوْ نَارًا نَفَحْت بِهَا أَضَاءَتْ

ويكفي أن هذا العمل من البدع وأنه لم يعمله رسول الله ولا أصحابه الكرام وقد عرف كل من شم رائحة الإسلام أن ما لم يعمله النبي مردود عمله على صاحبه واعتبر بما ذكر الشاطبي وغيره عن بعض تلامذة عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه الله عنه الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسحد فحاءنا أبو موسى الأشعري، فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود؟، قلنا: لا، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعاً، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمراً أنكرته، قال: فما هو؟، قال: إن عشت فستراه، رأيت في المسجد قوماً حلقاً جلوساً، ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مائة، فيكبرون مائة، فيقول: هللوا مائة، فيهللون مائة، ويقول: سبحوا مائة، فيسبحون مائة، قال: فماذا قلت لهم؟، قال: ما قلت لهم شيئاً انتظار رأيك، وانتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم، ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم، وفي رواية، أنه كان قد وضع لثاماً فلما حضر فوقهم كشى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم، وفي رواية، أنه كان قد وضع لثاماً فلما حضر فوقهم كشف لثامه وأخبرهم أنه عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا الذي أراكم من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه



(٤٨٣) هكذا، ولعلها: القبوريين.

(٤٨٤) نيل الأوطار - (٦ / ٢٦٨).



ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة، قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. (٤٨٥)

أفرأيت إلى حساسية أصحاب النبي على من البدع في العبادات، فما بالك بالبدع في الاعتقاد الذي يكون به الشرك بالله تعالى؟

ومن شاهد ما يفعل عند القبور علم صدق ما أقول.

وقد سردنا قبل ذلك -أيها الإخوة من أحوال هؤلاء القوم عند القبور والمشاهد والأضرحة ما يكفي للدلالة على هذا الذي قلناه من توسلهم وتضرعهم ودعائهم الأموات نسأل الله حفظه، فاتقوا الله -أيها الإخوة واخشوا يوماً لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وفقني الله وإياكم لمرضاته وجعلنا جميعا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته.....الدعاء.



(٤٨٥) أخرجه الدارمي ٢١٠، وصححه الألباني في الصحيحة ٢٠٠٥، وانظر الباعث على إنكار البدع والحوادث (١ / ١٤).



# أين أنتم يا حماة التوحيد؟

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد

قدْ كانَ هذا الكونُ قبلَ وُصولِهِ \*\*\* شُؤْمًا لظالِمِهِ وللمظلومِ

لِمَا أَطَلَّ محمدٌ زَكْتِ الرُّبا \*\*\* واخضرَّ في البُّسْتانِ كُلُّ هشيمِ

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليمًا كثيرًا؛

أما بعد فيا أيها الإخوة!

لم يمتن الله علينا بمنة بعد الإسلام أعظم من بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام منّا وفينا فقال سبحانه: "لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين".

فقد كانت البشرية قبل بعثته و جاهلية جهلاء وظلمة عمياء فأنار الله الحياة وأضاءها ببعثة رسول الله و وصارت من بعد غيها إلى رشد، ومن بعد جهلها إلى علم، فظهرت على الأمم كرامتها فصارت خير أمة أخرجت للناس، وهذا كله لم يأت من فراغ وإنما جاء بجهد جهيد وسعي وبذل شديد من النبي حتى أرسى الله به قواعد التوحيد وأقام به الملة العوجاء، ثم قام بأبي هو وأمي وأمتي على حماية التوحيد وسد كل الطرق الموصلة إلى الشرك، فحافظ على بنيان التوحيد، وأقامنا على المحجة البيضاء، وليس الجهد الذي بذله النبي في ذلك بالقليل، ولا الجهد الذي بذله أصحابه معه ومن بعده وكذا الائمة من بعدهم، ويحتاج كل مسلم - أيها الإخوة - أن يقف على شيء من هذا الجهد حتى يعرف نعمة الله التي أنعم بما عليه حين خلقه موحداً وأرسل إليه النبي محمداً، فتعالوا بنا - أيها الإخوة - في عجالة نتعرف إلى جهاد النبي من جوانب جهاد النبي من أجل هذه الكلمة كلمة "لا إله إلا الله"، وكما تعودنا فسوف ننظم سلك هذا الموضوع الخطير في عناصر محددة:

أولاً: لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية.

ثانياً: صور شركية جاهلية في أمة خير البرية.

ثالثاً وأحيرًا: أين جهدنا لحماية جناب التوحيد.





فأعيروني القلوب والأسماع -أيها الإخوة- والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

أولاً: لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية:

-أيها الإخوة - كلمة صادقة كل الصدق تلك التي قالها الفاروق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - يعبر عن مقدار وأهمية التعرف إلى حال العرب قبل رسالة النبي على ذلك لندرك قدر فضل الله الذي تفضل به ونعمته علينا نحن أهل الإسلام كما قال من قال:

عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه

ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه

أو قول من قال وهو أحسن وأجود:

والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء

هذه الكلمة التي قالها الفاروق -رضي الله عنه- هي: "يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية "الله الله يعرف الجاهلية أو لعله يحسبها شيئاً طيباً أو ليست بهذا السوء الذى يحذر بل وربما يقع بعضنا في أمر من أمورها وهو لا يدرى أنه من أمور الجاهلية فهذه كلها أسباب تدعونا للوقوف على شيء من معرفة الجاهلية التي جاء الإسلام فبدد ظلماتها، فما هي الجاهلية أيها الإخوة؟

الجاهلية - كما كان عليها مشركو قريش قبل الإسلام -عبادة أحجار وأشجار واتخاذ أنداد وأوثان وأصنام من دون الله تعالى: تعالى يصنعونها بأيديهم ويسجدون لها ويعبدونها من دون الله رب العالمين الذي خلقهم وخلق لهم كل شيء، قال تعالى: "واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً".

وروى البحاري عن مَهْدِى بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِى يَقُولُ: كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ، فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ أَخْيَرُ مِنْهُ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الآخَرَ، فَإِذَا لَمْ نَجَدْ حَجَرًا جَمَعْنَا جُثُوةً مِنْ تُرَابٍ، ثُمَّ جِعْنَا بِالشَّاةِ فَحَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُفْنَا بِهِ، فَإِذَا دَحَلَ مَنْهُ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخْيَاهُ وَأَخَذُنَا الآخَرَ، فَإِذَا لَمْ نَجِدُ حَجَرًا جَمَعْنَا جُثُوةً وَلا سَهْمًا فِيهِ حَدِيدَةٌ إِلاَّ نَزَعْنَاهُ وَأَلْقَيْنَاهُ شَهْرَ رَجَبٍ. (٤٨٧)

وفي الحلية لأبي نعيم عنه أيضًا قال: "كنا نعمد إلى الرمل فنجففه ونحلب عليه فنعبده وكنا نعمد إلى الحجر الأبيض فنعبده زماناً ثم نلقيه". (٨٨٠)



<sup>(</sup>٤٨٦) درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام (٢٥٩/٥) والجواب الكافي (ص٣١، ١٥٢).

<sup>(</sup>٤٨٧) أخرجه البخاري ٤٣٧٦.

<sup>(</sup>٨٨٨) حلية الأولياء - (١ / ٣٤٨).



وفي لفظ: "كنا نجمع التراب في الجاهلية فنجعل وسطه حفرة فنحلب فيها ثم نسعى حولها ونقول: لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك". (٤٨٩)

فالجاهلية سفه في العقل وحقارة في النفس وتقليل للشأن وإهانة لكرامة الإنسان الذي كرمه ربه تفشت في الناس بعد خفوت النور الذي كان قد بقى من أثر عيسى والنبيين من قبله فخلقت مجتمعاً مهلهل العقيدة مشتتًا في وجهته وغايته لا يعرف هدفًا مثله مثل الأشياء من حوله وما أصدق قول شوقي:

# أتيت والناس فوضى لا تمر بمم إلا على صنم قد هام في صنم

قال ابن إسحاق: لما رجع الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الثانية إلى المدينة أظهروا الإسلام بها، وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك منهم عمرو بن الجموح، وكان ابنه معاذ بن عمرو ممن شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وكان عمرو بن الجموح من سادات بني سلمة وأشرافهم، وكان قد اتخذ صنما من خشب في داره يقال له مناة كما كانت الأشراف يصنعون، تتخذه إلها يعظمه ويظهره، فلما أسلم فتيان بني سلمة، ابنه معاذ، ومعاذ بن جبل كانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك، فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عذر الناس منكسا على رأسه، فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة؟ ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره ثم قال: أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزينه.

فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه، ففعلوا مثل ذلك، فيغدو فيحده في مثل ماكان فيه من الأذى، فيغسله ويطيبه ويطهره، ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك، فلما أكثروا عليه، استخرجه من حيث ألقوه يوما، فغسله وطهره وطيبه.

ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، ثم قال له: إني والله ما أعلم من يصنع بك ما أرى، فإن كان فيك خير فامتنع، هذا السيف معك.

فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه، فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل، ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة، فيها عذر من عذر الناس وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به، فخرج يتبعه حتى إذا وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت، فلما رآه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من رجال قومه فأسلم برحمة الله، وحسن إسلامه، فقال حين أسلم، وعرف من الله ما عرف، وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره ويشكر الله الذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة ويقول:

والله لو كنت إلهًا لم تكن \* أنت وكلب وسط بئر في قرن أف لملقاك إلهًا مستدن \* الآن فتشناك عن سوء الغبن الحمد لله العلي ذي المنن \* الواهب الرزاق ديان الدين هو الذي أنقذني من قبل أن \* أكون في ظلمة قبر مرتمن (٤٩٠)



(٤٨٩) نفسه (١ / ٣٤٨).



والجاهلية فوضى وفرقة واختلاف وتنازع، فالناس مختلفون والقبائل متناحرون، لا تكاد تجد شخصين يلتقبان على كلمة سواء ولا زوجين يسيران في اتجاه واحد، فبيوت ممزقة وأسر متفرقة، وزنى وخنا وضياع للأعراض، ضياع رجولة وذهاب غيرة وقذر بل أشد من ذلك اسمع لما روى البخارى عن عُرْوَةُ بْنُ النَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – أَحْبَرَتْهُ أَنَّ النَّكُاحَ فِي الْجَاوِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنِّهَا فِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ، يَغْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ، وَقِعْتَوْلُهَا وَوْجُهَا، وَلِا يَسْتَضِعَ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمُّلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ اللَّيْكَاحُ نِكَاحُ السَّبِي المَّمْوَةُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمُّلُهَا أَصَابَهَا رَوْجُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْتِهَا أَرْسِلي إِلَى فُلاَنٍ فَاسْتَضِعِي مِنْهُ. وَيَعْتَوْلُمَا وَوْجُهَا، وَلا يَمْشَعُها أَبْدًا، حَتَى يَتَيَيَّنَ حَمُّلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِى تَسْتَضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمُّلُهَا أَصَابَهَا وَوْجُهَا إِذَا الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُها. فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَصَعَتْ، وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالِي بَعْدَ أَنْ تَصَعَ حَمْلُهَا أَرْسَلَتُ الْيُعِلِعُ وَلَدُهُ اللّهُ الْمُعْفِعُ وَلَدُهُ اللّهُ الْمَعْمُ وَلَمْ اللّهُ وَلَدُهُ اللّهُ الْمُعْفِعُ وَلَوْهُمَ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَلَدُهُ مَلْهُ وَلَدُهُمْ اللّهُ وَلَدُهُ اللّهُ عَلَى أَبْواهِنَ وَلِكُمْ وَلَكُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَلَكُ وَلَعْمُ اللّهُ عَلَى أَبْواهِنَ وَلِكُمْ وَلِكُونُ عَلَى الْمُولِقِ وَلَدُهُمَ وَلَكُمُ الْمُعْلَى اللهُ عَلَى أَنْ وَلَكُمْ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَى اللهُ وَلِكُ مَنْ فَلَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلِكُ مَلْهُ الْمُولِيَةِ كُلَّهُ اللّهُ وَلَكُمْ الْقَافَة مُ اللّهُ عَلَى الْقُولُولُهُ هَا اللّهُ عَلَى اللهُ وَلِكُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلِكُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَا كُلُولُ الْمُعَلِقُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

والجاهلية قبل الإسلام -أيها الإخوة- تشتت وضياع وضعف وتمزق وكبير يأكل الصغير وقوي يذهب بحق الضعيف، اقتسمت الدولتان القويتان يومئذ الفرس والروم الناس بينهما:

والأرض مملوءة جوراً مسخرة لكل طاغية في الخلق محتكم

مسيطر الفرس يبغي في رعيته وقيصر الروم من كبر أصمُّ عم

يعذبان عباد الله في شُبه ويذبحان كما ضحيت بالغنم

والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم

والجاهلية قبل الإسلام -أيها الإخوة - قتل وتشريد بلا حق، وارتكاب للفواحش والموبقات بلا عقوبة، وسفك للدماء بأقل سبب بل ربما بلا سبب، أكل لمال اليتيم والفقير والمسكين بادنى الحيل بل وبغير حيلة بغياً وعدواناً، تقطيع للصلات وتمزيق للأرحام، وها هو ذا شاهد صدق شاهد من أهلها ينقل إلينا طرفاً من أوصافها وماكانت عليه يقول جعفر بن أبي طالب مخاطباً النجاشي ملك الحبشة: أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسبي الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه



<sup>(</sup>۹۰) سیرة ابن هشام (۲/ ۳۰۱).

<sup>(</sup>٤٩١) أخرجه البخاري ١٢٧.٥.



وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين فعبدنا الله وحده، فلا نشرك به شيئاً، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث "(٤٩٦) وظل الشهيد الطيار جعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه - في حديثه مع النجاشي عن مساوئ الجاهلية حتى أقنعه بخبث ما كانوا عليه وطيب وجمال ما صاروا إليه حتى ترك بذرة الإيمان في قلب النجاشي أصحمة رضى الله عنه فإذا بما تزهر بعد ذلك وتترعرع ويصير النجاشي موحدًا ويموت موحدًا.

والجاهلية قبل الإسلام -أيها الإخوة- عصبية بغيضة على أساس من القرابة أو الحلف بعيداً عن الصواب والحق:

لا يسألون أخاهم حين يندبهم على ما قال في النائبات برهاناً.

والجاهلية سفاهة وجهل وطيش، أنا ومن بعدي الطوفان، لا أبالي إن نجوت نجا الناس أو هلكوا.

#### كما قال شاعرهم:

أبا هِندٍ، فَلا تَعْجَلُ عَلَينا،... وَأَنْظِرْنا نُحُبّرْكُ الْيَقْينَا يِأْتَا نُورِدُ الرَّاياتِ بِيضاً،... ونُصْدِرُهن مُّمراً قَد رَوِينَا وَقَدْ عَلِمَ القَبَائِلُ غيرَ فَحْرٍ،... إذا قُبَبُ بِأَبْطَحِهَا بُنِينَا بِأَنَّا العاصِمُونَ، إذا أُطِعنا،... وأَنَّا الغارِمُونَ، إذا عُصِينَا وَأَنَّا المَهْلِكُونَ، إذا أُتِينَا وَأَنَّا المَهْلِكُونَ، إذا أُتِينَا وَأَنَّا المَهْلِكُونَ، إذا أُتِينَا وَأَنَّا المَهْلِكُونَ عِيْثُ شَينَا وَأَنَّا المَّارِئُونَ لِمَا مَوينَا وَأَنَّا اللّاحِدُونَ لِمَا مَوينَا وَأَنَّا اللّاحِدُونَ لِمَا هَوِينَا وَأَنَّا الطّالِبونَ، إذا نَقَمنا،... وأَنَّا الضّارِبُونَ، إذا ابتُلينَا وَأَنَّا الطّالِبونَ، إذا ابتُلينَا وَأَنَّا الطّالِبونَ، إذا ابتُلينَا وَأَنَّا النّازِلُونَ بِهِ المُنُونَ اللّا اللّائِذُونَ لِمَا اللّهُونَا النّازِلُونَ بِهِ المُنُونَ اللّا اللّائِذُونَ لِهَ المُنُونَ اللّائِذُونَ لِهُ المُؤْونَا النّازِلُونَ بِهِ المُؤْونَا النّازِلُونَ بِهِ المُؤْونَا النّازِلُونَ بِهِ المُؤْونَا النّازِلُونَ بِهِ المُؤْونَا النّازِلُونَ بِهُ المُؤْونَا النّازِلُونَ بِهِ المُؤْونَا النّازِلُونَ بِهِ المُؤْونَا النّازِلُونَ بِهِ المُؤْونَا النّازِلُونَ بِهُ المُؤْونَا النّازِلُونَ بِهِ المُؤْونَا النَّارِبُونَ اللّالِبُونَ النَّازِلُونَ بِكُلِ تَعْرَالًا اللّمَالِونَ بِهِ المُؤْونَا النَّالِونَ اللّالِونَ اللّالِونَ اللّالِونَ اللّالِونَ اللّالْمُونَا اللّالِيقِينَا اللّالِيقِينَا اللّالِيقِينَا اللّالِيقِينَا اللّالِيقِينَا اللّالِيقِينَا اللّالِيقِينَا اللّاللّذِيقُونَا اللّالِيقِينَا اللللللّالِيقِينَا اللللّذِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقِيقَالِيقِيقَالِيقِيقَالِيقَالِيقِيقَالِيقِيقَالِيقِيقَالْيُونَا الللّالِيقِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقِيقَالِيقَالِيقِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقِيقَالِيقِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقِيقَالِيقَالِيقَالِيقَال



(٤٩٢) أخرجه ابن إسحاق في السيرة كما في ابن هشام (١/٣٣٤، وما بعدها)، وصححه الألباني في تخريج فقه السيرة للغزالي (١١٤).



وَنشْرَبُ، إِنْ وَرَدْنا، الماءَ صَفواً،... وَيَشْرَبُ غَيْرُنا كَدَراً وطِينَا (٤٩٣)

والجاهلية -أيها الإحوة- قلب قاس يئد البنت حية، اعتراضاً على قدر الله تعالى، وبلا ذنب جنته تلك الطفلة البريئة.. قال سبحانه: "وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (٥٧) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَالْ سبحانه: "وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (٥٧) وَإِذَا بُشِّرَ أَمْ يَدُسُهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٩) كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٩) لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الحُكِيمُ (٦٠) [النحل: ٥٠ - ٦٠]

وقال سبحانه: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (٩) [التكوير: ٨، ٩]

والجاهلية -أيها الإخوة- افتراء على الله حل في علاه، وكذب عليه ونسبة ما لا ينسب إليه فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً وجعلوها بنات الله وعبدوها معه فأخطأوا خطأً كبيراً في كل مقام من هذه المقامات الثلاثة فنسبوا إليه تعالى الولد ولا ولد له ثم أعطوه أخس القسمين من الأولاد وهو البنات.

وهم لا يرضونها لأنفسهم كما قال تعالى: أَلَكُمُ الذَّكُو وَلَهُ الْأُنْفَى (٢١) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (٢٢) [النجم: ٢١، ٢٦] وقال عز من قائل: أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (١٥١) وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٥١) أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (١٥٣) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (١٥٤) [الصافات: ١٥١ - ١٥٤]، ثم عبدوهم من دون الله فبئس ما صنعوا.

أيها الإخوة! روى أبوداود وابن ماجه وغيرهما، سياق خطبة الوداع فكان مما قال فيها رسول الله: "ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمانا، دم ابن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله". (٩٤٤)

"إن هذه الكلمات المنبعثة من مشكاة النبوة، ليؤكد المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها حتمية المخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية، ويبين بذلك أن مسمى الجاهلية، يعني أن يكون الأمر إسلامًا أو لا إسلام، فالجاهلية والإسلام أمران نقيضان، لا يمكن أن يجتمعا في نفس واحدة ألبته.

إن كلمة الجاهلية، لم تكن نشازًا من حديث النبي، لا وكلا، بل هي كلمة مطروقة، تكرر ذكرها في غير ما موضع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال سبحانه أَفَحُكُمَ الجُاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال سبحانه أَفَحُكُمَ الجُاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٥٠) [المائدة: ٥٠] وقال حوز وجل-: يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الحُقِّ ظَنَّ الجُاهِلِيَّةِ [آل عمران: ١٥٤] [سورة آل عمران: ١٥٤] ويقول جل شأنه: وَلَا تَبَرَّجُ الجُاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب: ٣٣] ويقول أيضًا: إذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوكِم مُ الجُميَّة حَمِيَّة الجُاهِلِيَّةِ [الفتح: ٢٦]



(٤٩٣) جمهرة أشعار العرب – (١ / ٤٢). لأبي زيد القرشي.

<sup>(</sup>٤٩٤) أخرجه أبو داود (٣٣٣٤) والترمذي (٣٠٨٧)، و ابن ماجه (١٨٥١)، وصححه الألباني في صحيح الحامع ٢٠٦٨.



ولقد بوب البخاري في صحيحه بابًا فقال: باب المعاصي من أمر الجاهلية. وذكر فيه قول النبي لأبي ذر لما عير رجلًا بأمه "إنك امرؤ فيك جاهلية"(٤٩٥)، قال الحافظ ابن حجر: إن كل معصية تؤخذ، من ترك واجب أو فعل محرم فهي من أخلاق الجاهلية.(٤٩٦)

وعن ابن مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال: "من أحسن في الإسلام، لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر "(٤٩٧)

وقد قال ثابت بن الضحاك: نذر رجل أن ينحر إبلًا ببوانة، فسأل النبي: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟"قالوا: لا، قال: "أوف بنذرك ... "(٤٩٨) الحديث،

فيؤخذ من هذا الحديث وغيره - عباد الله - التحذير الشديد من أمور الجاهلية، أو مشابحة أهلها، في أي لون من ألوانها، كيف لا ورسول الله يقول: "ألا إن كل شيء من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع"(٤٩٩)، ولو لم يكن من ازدرائها وشناعة قبحها، إلا حكم النبي بأنها تحت قدميه لكفى.

لقد أكد رسول الله مخالفة ما عليه أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين، مما لا غنى للمسلم في أن ينبذها وينأ بنفسه عن الوقوع في هوتما، وأن ينسل بنفسه، عن أشدها خطرًا وآكدها ضررًا، وهو عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول، ناهيكم عما ينضاف إلى ذلك، من استحسان ما عليه أهل الجاهلية، الذي تتم به الخسارة والبوار كما قال تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٥٢) [العنكبوت: ٥٦] وقال تعالى: أَفَعَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السموات وَالْأَرْض طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٨٣) [آل عمران: ٨٣]. (٥٠٠)

هذه بعض صفات الجاهلية وإلا فهو غيض من فيض وقل من كثر ونقطة من بحر لجي متلاطم الأمواج فما أحرانا وأجدر بنا التعرف إلى صفات هذه الجاهلية حتى لا نقع فيها، فإن من عرف الشر تبصر به، ومن جهله وقع فيه وهذا ما حدث فعلاً من بعض الأمة العظيمة الخيرة وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء:



<sup>(</sup>٤٩٥) أخرجه البخاري ٣٠.

<sup>(</sup>٤٩٦) فتح الباري (١ / ٤٨).

<sup>(</sup>٤٩٧) أخرجه البخاري (٢٩٢١) ومسلم (١٢٠)..

<sup>(</sup>٤٩٨) أخرجه أحمد (٤١٩/٣)، وأبو داود (٣٣١٣)، وغيرهما، وهو في الصحيحة (٢٨٧٢).

<sup>(</sup>٤٩٩) أخرجه مسلم ٣٠٠٩.

<sup>(</sup>٥٠٠) السيرة النبوية، نواقض الإسلام ص ١٨٥، لفضيلة الشيخ سعود الشريم.



صور شركية جاهلية في أمة خير البرية:

نعم -أيها الإخوة - وقع هذا الشرك في الأمة ويا للأسف شابحت الأمة الجاهلية في صور كثيرة وتعجبون إذا علمتم أن النبي في نبه إلى هذا ونبأ أنه يقع في هذه الأمة بل يصير أمرها في آخر الزمان إلى الشرك المحض كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح عن ثوبان وفيه أن النبي في قال: "ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي المشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان". (٥٠١)

وفي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية". (٥٠٢)

بل روى مسلم من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله على قال: "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ ».(٥٠٣)

ومن الأدلة على هذا المعنى وهو أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان

قول الله تعالى: { أَكُمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا } [النساء: ٥١].

وقوله تعالى: { قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ } [المائدة: ٦٠].

وقوله تعالى: { قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا } [الكهف: ٢١].

مع ما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه". قالوا: يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: "فمن؟! ». (٥٠٤)



<sup>(</sup>٥٠١) حديث ثوبان هذا - مع الزيادة المذكورة - أخرجه بتمامه أبو داود (٢٥٢)؛ (٢٢١٩)، (٢٢١٩)، (٢٩٩)، وقال فيهما الترمذي: "حديث حسن صحيح" وابن ماجه - مع اختلاف يسير في ألفاظ الحديث -، (٣٩٥١)، وإسناده صحيح على شرط مسلم وانظر: (السلسلة الصحيحة - (٤ / ١٥٦).

<sup>(</sup>٥٠٢) أخرجه البخاري ٧١١٦، ومسلم ٧٤٨٢.

<sup>(</sup>٥٠٣) أخرجه مسلم ٣٩٣.

<sup>(</sup>٥٠٤) أخرجه البخاري (٣٤٥٦)، ومسلم (٢٦٦٩) بنحوه.



ولمسلم عن ثوبان -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، ويسبي بعضهم بعضا ». (٥٠٠٠)

وأخرجه البرقاني في صحيحه، وزاد: "وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله -تبارك وتعالى- ».

وصور الجاهلية الشركية في الأمة كثيرة فمن هذه الصور -أيها الإخوة- :

أن كثيرًا من الناس يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله في حين أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا ؛بل إنهم لأحوج إلى عفو الله ورحمته من أولئك الذين يدعونهم ؛ كما قال سبحانه أولئك الذين يدعون ولا ضرًا ؛بل إنهم لأحوج إلى عفو الله ورحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً [سورة يدعون يبتغون إلى ربحم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً [سورة الإسراء:٥٧].

وهذه - عباد الله - هي أعظم مسألة خالف فيها الرسول ما كان عليه أهل الجاهلية، وعندها بدت بينه وبينهم العداوة والبغضاء أبدًا حتى يؤمنوا بالله وحده، ومن هنا افترق الناس إلى مسلم وكافر، ولأجل هذه القضية العظمى شرع الجهاد في سبيل الله "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله" [سورة البقرة: ١٩٣]. (٥٠٠)

-أيها الإحوة-! لو أننا نظرنا إلى بلاد الإسلام المختلفة لوجدناها تعج بالأضرحة التى تعبد من دون الله إن معظم مساجدنا الكبيرة في القاهرة وعواصم المحافظات فضلاً عن الغالبية العظمى من مساجد الريف، قد تحولت من بيوت لله إلى مقابر للأولياء والصالحين، تمارس فيها كل مظاهر الشرك بالله من طواف ودعاء واستغاثة وتقبيل للأعتاب!! سبحان الله.. البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه قد تحولت لغير الله، وفقدت الصلاة فيها القدسية والجلال. (٥٠٧)

يقول العلامة عبد الله بن جبرين -رحمه الله-: كنت على صعيد عرفات.. والناس في بكاء ودعوات.. قد لفوا أحسادهم بالإحرام.. ورفعوا أكفهم إلى الملك العلام.. وبينما نحن في خشوعنا وخضوعنا.. نستنزل الرحمات من السماء.. لفت نظري شيخ كبير.. قد رق عظمه.. وضعف حسده.. وانحني ظهره.. وهو يردد: يا شيخ فلان.. أسألك أن تكشف



<sup>(</sup>٥٠٥) أخرجه مسلم (٢٨٨٩).

<sup>(</sup>٥٠٦) السيرة النبوية، نواقض الإسلام ص ١٨٥، لفضيلة الشيخ سعود الشريم.

<sup>(</sup>٥٠٧) الصوفية والوجه الآخر - (ص / ٩٦)، للدكتور جميل غازي.



كربتي.. اشفع لي.. وارحمني.. ويبكي وينتحب.. فانتفض جسدي.. واقشعرّ جلدي.. وصحت به: اتق الله.. كيف تدعو غير الله!! وتطلب الحاجات من غير الله!! الجيلاني عبدٌ مملوك.. لا يسمعك ولا يجيبك.. ادع الله وحده لا شريك له..

فالتفت إليَّ ثم قال: إليك عني يا عجوز.. أنت ما تعرف قدر الشيخ فلان عند الله!!.. أنا أؤمن يقيناً أنه ما تنزل قطرة من السماء.. ولا تنبت حبة من الأرض إلا بإذن هذا الشيخ.. فلما قال ذلك.. قلت له: تعالى الله.. ماذا أبقيت لله.. فلما سمع منى ذلك.. ولاني ظهره ومضى.. (٥٠٨)

ومن مظاهر الشرك المنتشرة للأسف في كثير من بلاد المسلمين نشير سريعًا إلى:

أولًا: اعتقاد أن الأولياء الموتى يقضون الحاجات ويفرجون الكربات والاستعانة والاستغاثة بحم والله -سبحانه وتعالى يقول: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه...)سورة الإسراء/٢٣، وكذلك دعاء الموتى من الأنبياء والصالحين أو غيرهم للشفاعة أو للتخليص من الشدائد والله يقول: (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله النمال/٢٠ وبعضهم يتخذ ذكر اسم الشيخ أو الولي عادته وديدنه إن قام وإن قعد وإن عثر وكلما وقع في ورطة أو مصيبة وكربة فهذا يقول يا محمد وهذا يقول يا علي وهذا يقول يا حسين وهذا يقول يا بدوي وهذا يقول يا جيلاني يقول: (إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم...) سورة الأعراف/٩٤ وبعض عباد القبور يطوفون بحا ويستلمون أوكاف ويتمسحون بحا ويقبلون أعتابحا ويعفرون وجوههم في تربتها ويسحدون لها إذا رأوها ويقفون أمامها خاشعين متذللين متضرعين سائلين مطالبهم وحاجاتهم من شفاء مريض أو حصول ولد أو تيسير حاجة وربما نادى صاحب القبر يا سيدي حتتك من بلد بعيد فلا تخيبني والله -عز وجل- يقول (ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستحيب له يا سيدي حتتك من بلد بعيد فلا تخيبني والله -عز وجل- يقول (ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستحيب له دون الله ندا دخل النار)(٩٠٥)، وبعضهم يحلقون رؤوسهم عند القبور، وعند بعضهم كتب بعناوين مثل: "مناسك حج دون الله ندا دخل النار)(٩٠٥)، وبعضهم يحلقون رؤوسهم عند القبور، وعند بعضهم كتب بعناوين مثل: "مناسك حج وينغعون والله -عز وحل- يقول: (وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله...)سورة وينفعون والله -عز وحل- يقول: (وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله...)سورة وينفعون والله -عز وحل- يقول: (وإن يمسمك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله...)سورة وينفعون والله -عز وحل- القبور، وعند بعضهم عالمؤلون الذين ينذرون الشموع والأنوار لأصحاب القبور.

أيها الإخوة! أخبروني بالله عليكم عن الذي يقال في الأناشيد والقصائد التي تقال مثلا بمناسبة الاحتفال بالمولد أو بذكري تاريخية غيرها، فقد سمعناهم ينشدون:

يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله ومعتمدي



(٥٠٨) اركب معنا للعريفي.

<sup>(</sup>٥٠٩) أخرجه البخاري (٤٤٩٧)، من حديث ابن مسعود.



# و في دنياي و آخرتي يا رسول الله خذ بيدي

وآخر يقول:

### ما يبدلني عسرا يسرا إلاك يا تاج الحضره

ماذا لو سمع رسول الله مثل هذا؟ تالله لو سمع الرسول مثل هذا لتبرأ منه، إذ لا يبدل العسر باليسر إلا الله وحده، ومثلها قصائد الشعر التي تكتب في الجلات والكتب وفيها طلب المدد والعون والنصر من الرسول والأولياء والصالحين العاجزين عن تحقيقها.

ثانيًا: ومن صور الشرك الأكبر المنتشرة الذبح لغير الله والله يقول: (فصل لربك وانحر)سورة الكوثر/٢ أي انحر لله وعلى اسم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله من ذبح لغير الله)(١٠٥)، وقد يجتمع في الذبيحة محرمان وهما الذبح لغير الله والذبح على غير اسم الله وكلاهما مانع للأكل منها، ومن ذبائح الجاهلية - الشائعة في عصرنا - "ذبائح الجنر"وهي أنهم كانوا إذا اشتروا دارًا أو بنوها أو حفروا بئرا ذبحوا عندها أو على عتبتها ذبيحة خوفًا من أذى الجن (١١٥)

ثالثًا: ومن أمثلة الشرك الأكبر العظيمة الشائعة تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو اعتقاد أن أحدا يملك الحق في ذلك غير الله -عز وجل-، أو التحاكم إلى المحاكم والقوانين الجاهلية عن رضا واختيار واعتقاد بجواز ذلك وقد ذكر الله -عز وجل- هذا الكفر الأكبر في قوله: (اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابا من دون الله)التوبة/٣١ ولما سمع عدي بن حاتم نبي الله صلى الله عليه وسلم يتلوها قال: فقلت: إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال: (أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم)(١٢٥)، وقد وصف الله المشركين بأنهم (لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق..)سورة التوبة/٢٩، وقال الله -عز وجل-: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون)

إن فصل الدين عن سائر شؤون الحياة وهي ما يعرف بالعلمانية والتي تدعوا إلى إقامة حياة لا علاقة لها بالدين ولا تعترف بحلال ولا حرام ويعيش الناس في ظل هذا النظام كالبهائم، هي من مظاهر الشرك بالله فالله -عز وجل- قال: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً)، وهنا يجب أن أنبه إلى أن بعض المسلمين يصلون ويؤدون الفرائض وعند معاملاتهم الاقتصادية وحياتهم الاجتماعيه لا يراعون لشرع الله ككم في حرمة ويقولون العبارة المشهورة (الدين في المسجد)وهذه حقيقة العلمانية والتي هي ومن اعتقد أن شرع الله لا يحكم في



<sup>(</sup>٥١٠) أخرجه مسلم ١٩٧٨.

<sup>(</sup>٥١١) تيسير العزيز الحميد (ص/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٥١٢) أخرجه الترمذي ٣٠٩٥، والبيهقي في السنن الكبرى ١١٦/١٠، وحسنه الألباني في غاية المرام (ص١٩).



معاملات الناس كفر بالله وبشرعه وبنبيه الكريم. (١٣).

رابعًا: ومن أنواع الشرك المنتشرة السحر والكهانة والعرافة:

أما السحر فإنه كفر ومن السبع الكبائر الموبقات وهو يضر ولا ينفع قال الله تعالى عن تعلمه (فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم)البقرة/١٠، وقال (ولا يفلح الساحر حيث أتى)طه/٢، والذي يتعاطى السحر كافر قال الله تعالى: (وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر)البقرة/١٠٢

وحكم الساحر القتل وكسبه حرام خبيث، والجهال والظلمة وضعفاء الإيمان يذهبون إلى السحرة لعمل سحر يعتدون به على أشخاص أو ينتقمون منهم ومن الناس من يرتكب محرما بلجوئه إلى الساحر لفك السحر والواجب اللجوء إلى الله والاستشفاء بكلامه كالمعوذات وغيرها.

أما الكاهن والعراف فكلاهما كافر بالله العظيم لادعائهما معرفة الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله وكثير من هؤلاء يستغفل السذج لأخذ أموالهم ويستعملون وسائل كثيرة من التخطيط في الرمل أو ضرب الودع أو قراءة الكف والفنجان أو كرة الكريستال والمرايا وغير ذلك وإذا صدقوا مرة كذبوا تسعا وتسعين مرة ولكن المغفلين لا يتذكرون إلا المرة التي صدق فيها هؤلاء الأفاكون فيذهبون إليهم لمعرفة المستقبل والسعادة والشقاوة في زواج أو تجارة والبحث عن المفقودات ونحو ذلك وحكم الذي يذهب إليهم إن كان مصدقا بما يقولون فهو كافر خارج عن الملة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" (١٤٥) أما إن كان الذي يذهب إليهم غير مصدق بأضم يعلمون الغيب ولكنه يذهب للتجربة ونحوها فإنه لا يكفر ولكن لا تقبل له صلاة أربعين يوما والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافا فسأله عن شئ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة" (١٥٥)، هذا مع وجوب الصلاة والتوبة عليه.

خامسًا: ومن صور الشرك المنتشرة الاعتقاد في تأثير النجوم والكواكب في الحوادث وحياة الناس:

عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. على أثر سماء كانت من الليلة. فلما انصرف أقبل على الناس فقال: "هل تدرون ماذا قال ربكم؟ "قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. وأما من قال بنوء كذا



<sup>(</sup>٥١٣) نداء القرآن إلى عباد الرحمن (ص ٢٦)، ناصر بن يحيى بن ناصر الحنيني.

<sup>(</sup>٥١٤) أخرجه أحمد ٢٩/٢، وهو في صحيح الجامع ٥٩٣٩.

<sup>(</sup>٥١٥) أخرجه مسلم ١٧٥١/٤.



وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب"(٥١٦)ومن ذلك اللجوء إلى أبراج الحظ في الجرائد والجالات فإن اعتقد ما فيها من أثر النجوم والأفلاك فهو مشرك وإن قرأها للتسلية فهو عاص آثم لأنه لا يجوز التسلي بقراءة الشرك بالإضافة لما قد يلقي الشيطان في نفسه من الاعتقاد بها فتكون وسيلة للشرك.

سادسًا: ومن صور الشرك المنتشرة اعتقاد النفع في أشياء لم يجعلها الخالق -عز وجل- كذلك كما يعتقد بعضهم في التمائم والعزائم الشركية وأنواع من الخرز أو الودع أو الحلق المعدنية وغيرها بناء على إشارة الكاهن أو الساحر أو اعتقاد متوارث فيعلقونها في رقابهم أو على أولادهم لدفع العين بزعمهم أو يربطونها على أجسادهم أو يعلقونها في سياراتهم وبيوقم أو يلبسون خواتم بأنواع من الفصوص يعتقدون فيها أمورًا معينة من رفع البلاء أو دفعه وهذا لاشك ينافي التوكل على الله ولا يزيد الإنسان إلا وهنًا وهو من التداوي بالحرام وهذه التمائم التي تعلق في كثير منها شرك جلي واستغاثة ببعض الجن والشياطين أو رسوم غامضة أو كتابات غير مفهومة وبعض المشعوذين يكتبون آيات من القرآن ويخلطونها بغيرها من الشرك وبعضهم يكتب آيات القرآن بالنجاسات أو بدم الحيض وتعليق كل ما تقدم أو ربطه حرام لقوله صلى الله عليه وسلم: (من علق تميمة فقد أشرك)(١٧٥)وفاعل ذلك إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع أو تضر من دون الله فهو مشرك شركا أكبر، وإن اعتقد أنها سبب للنفع أو الضرر، والله لم يجعلها سببا، فهو مشرك شركا أصغر وهذا يدخل في شرك الأسباب(١٨٥)

#### أيها الإخوة!

إن مظاهر الشرك المنتشرة في العالم الاسلامي هي السبب الرئيس في مصائب المسلمين وما يلاقونه من الفتن والزلازل والحروب وغيرها من أنواع العذاب الذي صبه الله على المسلمين بسبب إعراضهم عن التوحيد و ظهور الشرك في عقيدتهم وسلوكهم، والدليل على ذلك ما نراه في أكثر بلاد المسلمين من مظاهر الشرك المتنوعة التي حسبها الكثير من المسلمين أنها من الاسلام، ولذلك لم ينكروها علمًا بأن الإسلام جاء ليحطم مظاهر الشرك أو المظاهر التي تؤدي إليه.

أيها الإخوة! هذه إلماحة سريعة لبعض مظاهر الشرك المنتشرة في بلاد المسلمين وإن تعجب فعجب أن تعتبر هذه الشركيات من دلائل تأصل الدين في قلوب العامة على حد تعبير بعض المنتسبين الى العلم وإن تسأل فاسأل عن العلماء والدعاة أين هم من هذا كله؟

واستمع لما روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي -رضي الله عنه- قال: "كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة، والكعبة اليمانية،والكعبة الشامية، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فنفرت في

<sup>(</sup>٥١٨) محرمات استهان بما الناس يجب الحذر منها (ص). لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، ومنهاج الفرقة الناجية و الطائفة المنصورة (ص ٤٠)، لفضيلة الشيخ محمد بن جميل زينو.



<sup>(</sup>٥١٦) أخرجه البخاري (٨٤٦).

<sup>(</sup>٥١٧) أخرجه أحمد ١٥٦/٤ وهو في السلسلة الصحيحة ٤٩٢.



خمسين ومائة فارس من أحمس، فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فدعا لنا ولأحمس. (٥١٩)

فانظر إلى هذا التعبير النبوي، "ألا تريحني من ذي الخلصة؟!" فكان وجود الأوثان يقض مضجعه ويقلقه عليه الصلاة والسلام فلا يقر له قرار ولا يجد راحة واعجب من واقع كثير من الدعاة اليوم يرون أمام أعينهم مظاهر الشرك فلا تحرك فيهم ساكنًا ولا يحسبون لهذا الواقع المر حسابًا بل الأدهى والأمر أنهم يتذمرون ممن ينكر ويتأ لم لهذا الواقع الجاهلي السيئ. (٥٢٠)

وهكذا -أيها الإخوة- آل الحال بأمة التوحيد إلى هذه المخازي والمهاوي العميقة التي يستحي أصحابها أن يلقوا الله تعالى بها، وأن يقابلوا يوماً رسول الله على بفعلها والحرص على قولها وامتثالها.

واعجب لقوم مسلمين يعتقدون بأن للكون أربع أقطاب يتصرفون فيه وهؤلاء الأقطاب عند الصوفية هداهم الله، هم: أحمد البدوي، وإبراهيم الدسوقي، وعبد القادر الجيلاني، وأحمد الرفاعي، ويعتقدون بأن أرواح الأولياء الصالحين تتصرف في العباد وأحوالهم بعد الموت، ويعتقدون أنهم يملكون للخلق نفعًا وضرًا.

وكأن رسول الله ما جاءهم بحرب هذه الجاهلية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة لم يدخر "وسعًا في الأمر بحدم القبور ونحى أن يبنى عليها أو يزاد عليها ونحى عن بخصيصها ونحى عن الصلاة عليها وإليها وحذر التحذير الشديد من شرها ولعن من يتخذون المساجد عليها، عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، "ألا تدع تمثالًا إلا طمسته ولا قبراً مشرفًا إلا سويته "(٢١).

ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عليًا لتسوية القبور كما يبعثه لطمس التماثيل ولا تستبعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجند رجالًا هنا وهناك للقيام بمدم الأصنام والقبور.

واستمع معى الى هذه الأحاديث: عن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد، بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره، فسوى ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها (٢٢٥)، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبني



<sup>(</sup>٥١٩) أخرجه البخاري (٤٣٥٥، ٤٣٥٦، ٤٣٥٧)، ومسلم (١٣٦، ١٣٧).

<sup>(</sup>٥٢٠) منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة...والعقل، الدكتور ربيع بن هادي مدخلي بحث منشور في مجملة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة – (٣١ / ٢٥).

<sup>(</sup>٥٢١) أخرجه مسلم (٩٣).

<sup>(</sup>٥٢٢) أخرجه مسلم (٩٢).



عليه (٥٢٣)، وعن أبى مرثد الغنوى -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها"(٥٢٤).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"(٥٢٥)

وتستمر هذه العناية النبوية الواعية، لأخطار الأوثان والقبور إلى آخر لحظة من لحظات حياة الرسول الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فعن جندب بن عبد الله البحلي -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم حليل، فإن الله قد اتخذي حليلاً كما اتخذ إبراهيم حليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاً، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك"(٢٦٥).

وعند احتضاره وبعد اختياره للرفيق الأعلى كان شغله الشاغل خطر فتنة القبور على هذه الأمة التي جهل أكثرها قدر هذه الاهتمامات النبوية وجهلت خطر هذه الفتنة الماحقة.

فعن عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهم قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال: وهو كذلك: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحذر مثل ما صنعوا (٥٢٧).

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: "ادخلوا علي أصحابي، فدخلوا عليه وهو مقنع ببردة معافري (٢٨٥)فكشف القناع، فقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.(٥٢٩)

وعن أبي عبيدة -رضي الله عنه- قال: كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد"(٥٣٠)



<sup>(</sup>٥٢٣) أخرجه مسلم (٩٤).

<sup>(</sup>۵۲٤) أخرجه مسلم (۹۷،۹۸).

<sup>(</sup>٥٢٥) أخرجه مالك في الموطأ ٨٥ مرسلا، وأحمد (٢٤٦/٢) عن أبي هريرة--رضي الله عنه- - مرفوعا، وصححه الألباني في المشكاة (٧٥٠).

<sup>(</sup>٥٢٦) أخرجه مسلم (٢٣)

<sup>(</sup>٥٢٧) أخرجه البخاري (١٣٣٠)، (١٣٨٩) ومسلم (١٩) عن عائشة، (٢٢) عن عائشة وابن عباس- رضي الله عنهم-

<sup>(</sup>٥٢٨) برود باليمن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن (لابن الأثير).

<sup>(</sup>٥٢٩) أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٤٠٠) والطيراني في الكبير (٣٩٣)، (٤١١) والطيالسي في مسنده (٦٣٤)، وحسنه الألباني في تحذير الساجد (ص ١٩).

<sup>(</sup>٥٣٠) أخرجه أحمد (١/١٩٥) وإسناده صحيح إن شاء الله.



أخي الحبيب! "سرّح طرفك في مشارق بلاد المسلمين ومغاربها تر العجب العجاب تر واقعا يتحدى هذه النصوص النبوية، وإذا قرأت عليهم هذه النصوص وبينت لهم مصادرها وتمسك الصحابة وأعيان الأمة بها واجهوك بتأويلات أسخف من تأويل من قالوا: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا}. واتهموك بعداء الأولياء."(٥٣١) وبعد أيها الإخوة!

إن العقل والقلب ليحتاران أهذه أمة المصطفى التي زكاها الله بقوله: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ [آل عمران: ١١٠]، والتي من لوازم خيريتها أن تلزم الصراط المستقيم لا تحيد عنه قيد أغلة وإلا سلبت هذه الخيرية؟

أهذه هي الأمة الوسط التي قال فيها الله تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا [البقرة: ٢٤٣]

والتي من لوازم وسطيتها أن لا تقصر في الدين ولا تغلو فيه وإلا سلبت هذه الوسطية؟

أإلى هذا الحد نسيت الأمة جهود الأئمة فيها ممن قام بدحض الشرك وهدم الأوثان؟

وقبلهم أنسيت الأمة قيام أصحاب النبي على التوحيد والدعوة إليه وسد الثغور عنه دون الشرك؟ وقبلهم أنسيت حماية النبي على حماية النبي على الشرك؟ أفإن نسيت ذلك كله أنسيت كتاب ربحا الذي يهتف ليل نهار: فَلاَ تَخْعُلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٢) [البقرة: ٢٢]؟، فإن كانت الأمة نسيت ذلك كله فأين جهودنا لحماية التوحيد وإرجاع الأمة إلى التزام سواء السبيل، وهذا هو عنصرنا الأخير أيها الإخوة: أين جهودنا لحماية التوحيد؟

لقد جاء النبي ﷺ داعياً إلى التوحيد محذراً ومنذراً من الشرك وعاقبته فلم يدع باباً يقرب ويحض على التوحيد إلا ودل عليه وطرقه ورغب فيه، ولم يدع باباً يوصل إلى الشرك إلا وحذر من ولوجه وسده وعظم طرقه فكان كما قال فيه ربنا - سبحانه وتعالى-: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (١٢٩) [التوبة: ١٢٨، ١٢٩]

فهذه الآية -أيها الإخوة- تدل على حرص النبي على أمته، ومن حرصه أنه يسدكل طرق الشرك عنها إذ لا أضر من الشرك والكفر والنفاق الذي يخلد صاحبه في النار أبد الآبدين، وفيها أيضاً حرصه على صلاح شأن أمته وأي صلاح أعظم من صلاح التوحيد الذي لو أتى العبد ربه بكل حسنة لم يقبلها الله -عز وجل- منه إلا به، لابد أن يأتي بالتوحيد ليقبل منه كل حسنة بعدها (٥٢٢).



(٥٣١) منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة...والعقل، الدكتور ربيع بن هادي مدخلي بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة – (٣١ / ٢٥).

<sup>(</sup>٥٣٢) عون العلى الحميد (٣٦٦/١) بتصريف يسير.



وقد قام النبي على هذين الأمرين خير قيام، فعلمنا التوحيد ودلنا عليه، وحذرنا من الشرك وأنذرنا إياه وسد علينا طرقه ومنافذه، ومن ذلك أنه على قال: "لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم "(٥٣٣)والحديث أخرجه أبو داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- ومعنىلا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي: لا تدفنوا موتاكم في البيوت فيكون ذلك وسيلة إلى الشرك.

وأيضاً لا تخلوها من الصلاة بحيث تعطلوها من السنن والنوافل (٥٣٤)

كما في الحديث الآخر: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً (٥٣٥) والحديث ظاهر جدًّا في المعنيين المذكورين.

وقال - الله عن هذه الأسئلة نلتقى به بعد جلسة الاستراحة أسأل الله لى ولكم الخير وأستغفر الله لى ولكم.

### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإحوة!

روى أبوداود وأحمد وصححه الألباني من حديث أبي هريرة أنه على قال: "لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم".

فما معنى ذلك؟ وما مقتضاه؟

أيها الإخوة إن الجحيء إلى قبر النبي ﷺ من الناحية الشرعية له أحكام لابد أن تتبع ونلخص ذلك في نقاط:

أولا: زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده سنة لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». (٥٣٦) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.



<sup>(</sup>٥٣٣) أخرجه أبو داود ٢ / ٥٣٤. وأحمد ٢ / ٣٦٧. والحديث سنده حسن على شرط مسلم، وهو صحيح بما له من طرق وشواهد. انظر أحكام الجنائز وبدعها للشيخ الألباني، ط٤، طبع المكتب الإسلامي،

<sup>(</sup>٥٣٤) عون العلى الحميد (٢٦٦١).

<sup>(</sup>٥٣٥) أخرجه البخاري (٤٣٢)، (١١٨٧)، ومسلم (٧٧٧).



ثانيًا: كيفية الزيارة: إذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القلدم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ».(٢٥٠) ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت ثم يسلم عليه، عليه الصلاة والسلام قائلا: "السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته" لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ».(٢٦٥) وإن قال الزائر في سلامه: "السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده ". فلا بأس بذلك لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه، عليه الصلاة والسلام عليه عملا بقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا ويدعو له لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه عملا بقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا ويدعو له ما ويرضي عنهما.

وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله: "السلام عليك يا أبتاه" ثم ينصرف.

ثالثًا: مستحبات يسن للزائر أن يحافظ عليها: يسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل.

ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ».

رابعًا: - لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها ؛ لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة.

ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه. وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره.

## ودين الإسلام مبني على أصلين:



<sup>(</sup>٥٣٧) أخرجه البخاري (١١٩٦)، ومسلم ٣٤٣٥.



<sup>(</sup>٥٣٨) أخرجه أبو داود (٢٠٤١)، وصححه الألباني في الصحيحة (٢٢٦٦).



أحدهما: ألا يعبد إلا الله وحده.

والثاني: ألا يعبد إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم.

وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.

- وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأنها ملك الله سبحانه، فلا تطلب إلا منه كما قال تعالى { قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا } [الزمر: ٤٤]

فتقول: "اللهم شفع في نبيك. اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين. اللهم شفع في أفراطي ونحو ذلك.

وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء لا الشفاعة ولا غيرها سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء لأن ذلك لم يشرع ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ».(٥٣٩)

وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب، أما في الدنيا فمعلوم وليس ذلك خاصا به بل هو عام له ولغيره، فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه. اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا بمعنى ادع الله لي، ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه.

وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال الله تعالى { مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ } [البقرة: ٢٥٥]

وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع، وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع فلا يجوز إلحاقه بذلك، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه، ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه السلام: "ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام»

دل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارقت جسده لكنها ترد عليها عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزحية كما أن





موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى { وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَجِّمِ مُرْزَقُونَ } [آل عمران: ١٦٩]نسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه.

- لا يجوز رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك وأما ما يفعله بعض الزوار من ذلك فهو حلاف المشروع لأن الله سبحانه فهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا بَحْهُ رُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ } { إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ } [الحجرات ٢، ٣]

ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله وأتباعهم بإحسان بل هو من البدع المحدثات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بما وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ».(٠٤٠)

وقال صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ».(٤١٠)

ورأى على بن الحسين (زين العابدين) رضي الله عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وقال ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا على فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم ».(٥٤٢)

وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في الفتح عن العلماء، والأمر في ذلك جلى واضح لمن تأمل المقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح.



<sup>(</sup>٥٤٠) أخرجه ابن ماجه (٣٤)، وأحمد (٤ / ١٢٦)، وصححه الألباني "الصحيحة" ٢ / ٦٤٨.

<sup>(</sup>٥٤١) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨).

<sup>(</sup>٥٤٢) أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة.



وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه إنه سبحانه خير مسئول.

وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء وقد أنكر الإمام مالك -رحمه الله- هذا العمل وأشباهه وقال: "لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ".

ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه.

وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم.

خامسًا: ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطًا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبًا منه، بشرط ألا يعتاد ذلك فإن من جعل ذلك عادة له مستمرة من غير سبب كساكن المدينة كلما دخل وخرج يذهب يصلي على النبي ويسلم، فقد خالف الشرع، لا، لا يصح هذا، فليس في كل مرة يذهب ويسلم فقد منع العلماء من ذلك لأن هذا من معنى العيد الذي حذر منه النبي في قوله على: "لا تتخذوا قبري عيدًا ولا بيوتكم قبورا وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ».

أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين، ودخلت الزيارة لقبره عليه السلام وقبر صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ». (٥٤٣)

ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وقد بلغ البلاغ المبين، ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شركيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة وقال: « لا تتخذوا قبري عيدًا ولا بيوتكم قبورا وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ».

والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدًا، ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام.





وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة كما قد نبه على ضعفها الحفاظ كالدارقطني، والبيهقي، والحافظ ابن حجر، وغيرهم فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة.

وإليك أيها الكريم شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بما:

الأول: (من حج ولم يزرين فقد جفاني).

والثاني: (من زارين بعد مماتي فكأنما زارين في حياتي).

والثالث: (من زارين وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة).

والرابع: (من زار قبري وجبت له شفاعتي).

فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: - بعد ما ذكر أكثر هذه الروايات - طرق هذا الحديث كلها ضعيفة ، وقال الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، أن هذه الأحاديث كلها موضوعة. وحسبك به علما وحفظا واطلاعا، ولو كان شيء منها ثابتًا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوهم إليه لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه، فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده ؛ جمعا بين الأحاديث والله -سبحانه وتعالى - أعلم.

وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك. (٤٤٠)

عباد الله! لقد قطع عمر -رضي الله عنه- الشجرة التي حصلت عندها بيعة الرضوان، لماذا؟ صيانة للتوحيد والدين، ولما حاول بعض الناس جعل بعض الآثار مزارات يزورونها مثل غار حراء، وغارثور، وجبل النور، والمساجد السبعة، ونحو ذلك، كتب العلماء التوضيح والبيان، لأن ذلك ليس من دين الإسلام، قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة كجبل حراء، والجبال والبقاع التي حول مكة كجبل حراء، والجبل الذي عند منى، والذي يقال إنه كان فيه قبة الفداء، ونحو ذلك،، فإنه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيارة شيء من ذلك بل بدعة).



\_\_\_\_



وقال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: (ومعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بدين الله، وأحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكملهم نصحاً لله ولعباده، ولم يحيوا هذه الآثار، ولم يعظموها، ولم يدعوا إلى إحيائها، ولو كان إحياؤها أو زيارتها أمراً مشروعاً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وبعد الهجرة، أو أمر بذلك، أو فعله أصحابه أو أرشدوا إليه، فلما لم يعرف أن أحداً منهم زار تلك الآثار أو تتبعها وأمر بتشييدها، فليعلم بأن زيارة تلك الأماكن واعتبارها أثرية و جعلها مزارات للناس بدعة من البدع، يؤدي إلى تقديس الأماكن وإلى أن ترتكب عندها أنواع الشرك والبدعة).

فليتق الله تعالى من يريدون إحياء دين الجاهلية والتمسح بمقامات وقبور ومشاهد وأضرحة، وليقوموا كما قام نبيهم على بإحياء التوحيد وحماية جنابه والعمل على سد الطرق الموصلة إلى الشرك وإلا فليسوا من الله ورسوله في شيء مصداقًا لقول الله تعالى: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٨) [يوسف: ١٠٨]

هذه مسؤلية الجميع ف"ليس القيام بأمر الله والدفاع عن الدين والغيرة هو من شأن العلماء وحدهم، ولا من شأن الدعاة وحدهم، بل ولا من شأن المتمسكين بالدين فقط، بل هو شأن عامة الناس كلهم، يجب أن يوضحوا ذلك وأن يبينوه، وأن يذبوا عن الشرع، وأن يدعوا إلى الالتزام بأحكام الدين الحنيف، والامتناع عن العمل بأي شيء فيه مخالفة لأحكام الشريعة، ومن الأمثلة الطريفة في ذلك، أن الدفاع عن الدين ليس وظيفة أهل الاستقامة فقط، ولنعتبر بما فعله أبو محجن الثقفى حرحمه الله وقد أتي به يوم القادسية إلى سعد بن أبي وقاص، وقد شرب الخمر فأمر به إلى القيد، فلما التقى الناس أي المسلمون والمشركون، صحيح الرجل هذا يشرب الخمر لكنه يريد الجهاد في سبيل الله، ويريد الذب عن المسلمين، ويريد الطعان في هؤلاء الكافرين، فتحسر أنه مقيد، والمسلمون يجاهدون فقال:

## كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنى وأترك مشدوداً على وثاقيا

فقال لامرأة سعد: أطلقيني ولك والله علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد، فإن قتلت استرحت مني فأشفقت المرأة لحاله، فحلته وذهب أبو محجن حتى التقى الناس وكانت بسعد جراحة لم يستطع المشاركة فكان يشرف عليهم من علو، فلم يخرج يومئذ إلى الناس، كان سعد القائد جريحاً فصعدوا به لينظر ويشرف على المعركة، واستعمل على الخيل حالد بن عرفطه، فوثب أبو محجن على فرس لسعد يقال لها: البلقاء، ثم أخذ رمحاً ثم خرج فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا هزمهم، من جرأته وقوته، وجعل الناس يعني المسلمون يقولون: هذا ملك لما رأوه يصنع، وجعل سعد يقول متعجباً: (الصبر صبر البلقاء والظفر ظفر أبي محجن، عجباً!)سعد يتعجب هذه الدابة فيما يظن هذا شأن دابته البلقاء، والطعن طعن أبي محجن وأبو محجن في القيد، فكيف هذا؟ فلما هزم العدو ورجع أبو محجن حتى وضع رجليه في القيد، فأخبرت ابنته حفصة سعداً بما كان من الأمر، فقال سعد: (لا والله لا أضرب اليوم رجلاً أبلى للمسلمين ما





أبلاهم)، فخلى سبيله، فقال أبو محجن: (قد كنت أشربها إذ يقام على الحد وأطهر منها، فأما إذ، أي: أنقذتني وتركتني، فوالله لا أشربها أبداً)وهكذا يكون الذب عن الدين مسؤولية الجميع".(٥٤٥)

> هم الرجال بأفياء الجهاد نموا وتحت سقف المعالي والندى ولدوا جباههم ما انحنت إلا لخالقها وغير من أبدع الأكوان ما عبدوا الخاطبون من الغايات أكرمها والسابقون وغير الله ما قصدوا

فالمسئولية في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك مسئولية كل مسلم، يجب على كل موحد أن يعمل لنصرة التوحيد وسد طرق الشرك عن المسلمين بعدما يصحح العبد توحيده يدعو غيره إلى هذا التوحيد الصحيح، فاللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات...... الدعاء



(٥٤٥) الصادعون بالحق – خطبة من موقع المنبر.



## عالم السحر [١]

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد

قد لامني فيه الجهول ولو درى معنى الهيام به لكان مساعدي

يا رب صل على الحبيب المصطفى واجعله شافعنا بفضلك في غد

أما بعد فيا أيها الإخوة نحن الآن على موعد مع الحديث عن موضوع له تعلق كبير وخطر عظيم بعقيدة المسلم حديث عن عالم عجيب تختلط فيه الحقيقة بالخرافة والعلم بالشعوذة وكما تختلط فيه الدوافع والبواعث والغايات والأهداف.

عالم ظاهره جميل حلاب يفتن قلوب البسطاء ويخدع السذج والرعاع وباطنه قذر يتجافى عنه أولوا الألباب وينأى عنه أصحاب القلوب المستنيرة والفطر السليمة.

أظنكم عرفتموه نعم نعم إنه السحر، لقاؤنا -أيها الإخوة- اليوم عن عالم السحر والشعوذة.

وتاريخ السحر -أيها الإخوة- تاريخ أسود قاتم فهو حدعة شيطانية يضل بها شياطين الإنس والجن عباد الله فيوقعونهم بالسحر في أعظم حريمة ألا وهي حريمة الكفر بخالق السموات والأرض يجذبونهم الى الهاوية والشرك والضلال. (٢٠٠٠)

فتعالوا بنا -أيها الإخوة- نستضيء بنور الوحي ونتعرف إلى معالم هذا العالم الغامض ونستكشف بعض خفاياه.

فما هو السحر، ما حقيقته وماهيته؟ وهل يسري السحر في عمله ومهمته بنفسه؟ وما هو حكم الشرع المطهر في السحر وتعلمه وتعليمه؟ وما حكمه في الساحر؟، وأحيراً كيف نقي أنفسنا شر السحر وشرور السحرة والمشعوذين، وإذا وقع بنا شيء من ذلك فما السبيل إلى علاجه وحله؟

أسئلة مهمة -أيها الإخوة- ينبغي أن لا نخرج من لقائنا هذا إن شاء الله تعالى إلا وقد تعرفنا على إجاباتها فهذا الموضوع من الأهمية بمكان وهو مما يحتاج إليه الخاص والعام من الناس أسأل الله -عز وجل- أن يجنبنا الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن.

أيها الإخوة.. ما هو السحر وما هي حقيقته وماهيته؟ السحر يطلق في اللغة على كل شيء خفي ولطف ودق سببه ولهذا سمى آخر الليل سحرًا لأنه خفى وسمى السحور سحوراً لأنه يقع خفياً آخر الليل وهكذا...

<sup>(</sup>٥٤٦)عالم السحر والشعوذة (ص ٧، وما بعدها)، للدكتور عمر الأشقر، بتصرف.



وقد تعددت عبارات العلماء في تحديد معنى السحر اصطلاحاً تعدداً كبيراً حتى كثرت جدّاً وذلك لأن السحر ليس نوعاً واحداً يمكن حده بحد يميزه عن غيره بل هو أنواع كثيرة متداخلة، ومن أجمع ما قرأت في تعريفه ما قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله- في المغني فقد عرفه بقوله: "هوعقد ورقى وكلام يتكلم به أى الساحر أو يكتبه أو يعمل شيئًا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له بإذن الله تعالى". (٤٧٠)

وأيضاً سمي الساحر بهذا الاسم لأنه يعمل أشياء حفية فيها التمويه والخداع، وأيضاً - والله أعلم - لأنه إنما يفعل ذلك في الخفاء حيث لا يعمل هؤلاء إلا في ظلمة الليل ولذا ذكر الله تعالى السحر آمراً بالاستعاذة منه عقب دخول الليل. قال أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَاتَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤). والغاسق إذا وقب هو الليل إذا غربت الشمس وأقبل المساء ثم قال وَمِنْ شَرِّ النَّفَاتَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤)، فغالب ما يعمل من السحر إن لم يكن أجمعه يكون في الليل والله تعالى أعلم.

ولكن -أيها الإخوة- هل السحر يؤثر؟ قلنا في تعريف السحر: "يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله"، فهل السحر يؤثر؟ هل للسحر تأثير فعلًا؟ يحسن بنا قبل الجواب عن هذا السؤال أن نتعرف أولاً إلى أنواع السحر فما هي أنواع السحر؟

السحر يطلق على ثلاثة أنواع: (سحر حقيقي، وسحر خيالي، وسحر مجازي).

النوع الأول: السحر الحقيقي وهو ما له حقيقة في الخارج وله أثر وتأثير. نعم فالسحر له حقيقة وأثر كما دل عليه الكتاب والسنة والواقع كما سنعرف الآن بالتفصيل، المهم أن النوع الأول هو: السحر الحقيقي.

النوع الثاني: سحر الخيال أو التخييل وهذا إنما يتم بطريقة يعمد فيها الساحر إلى قوى الخيال الموجودة في الإنسان فيتصرف فيها ويلقي فيها خيالات وصور يريدها ثم ينزلها إلى حس المقصودين بقوة نفسه المؤثرة فينظرها الراءون كأنها في الخارج وهي لا يوجد لها أصل في الواقع وهذا ما يسمى أو يعرف بالشعوذة أو الشعبذة. (٥٤٨)

وكذلك من سحر التخييل ما يعتمد على شغل البصر بشيء معين حتى يمرر شيء آخر لحين قلب الشيء المراد قلبه وهذا يعتمد على خطأ البصر ويدخل ضمن هذا النوع ما يلقيه الساحر في قلب الإنسان وفكره من صور قبيحة للزوجة عند زوجها أو للزوج عند زوجته فيتخيلان تلك الصور فيكرها بعضيهما فيحصل التفريق بينهما بسبب إحداثه لتلك الصور القبيحة وهذا هو سحر الحيال أو التخييل.

النوع الثالث: هو السحر الجازي وهو عبارة عن خيالات وتمويهات وحيل علمية وعملية وإنما يقال له سحر على سبيل الجاز وليس سحراً في الحقيقة وإنما هو حيل وخيالات ومعرفة ببعض خواص المواد كما يقوم على خفة اليد في الحركة وكذا



(٥٤٧) المغني نقلا عن خطب الشيخ حسان (٢/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٥٤٨) مقدمة ابن خلدون (١٩٤/٢) نقلًا عن عون العلى الحميد (٣٨٧/١)



على الكذب على ضعاف العقول كالذي يدخل يده في النار فلا تحترق بسبب أنه دهنها بدهان مقاوم للنار والحرارة أو يحول لون الوجه من البياض إلى السواد بواسطة دهن الوجه بمادة أكسيد البزموت ويعرضه لمادة الهيدروجين في إناء يشمه فيتغير إلى اللون الأسود أو نحو ذلك من ألعاب السيرك وما شابحها من الحيل. (١٤٥٠)

هذه باختصار -أيها الإخوة- أنواع السحر ولا زال السؤال معنا هل السحر يؤثر؟

أظن الجواب الآن صار واضحاً فالسحر حقيقة لا سبيل أبداً لإنكارها وهو مؤثر وله حقيقة في الخارج ولا طريق إلى إنكار ذلك على الإطلاق، لأنه مما قامت عليه الأدلة من الكتاب الكريم، ومن سنة النبي رفي ومن الواقع وهو بعد القرآن والسنة خير دليل.

أَلَمْ تَسَمَع إِلَى قُولَ الله تعالى: "وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا خَنْ فِتْنَةٌ فَلَا يُعَلِّمُونَ السَّعْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلْءَ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَوْ يَعْلَمُونَ (١٠٢)وَلَوْ أَنَّهُمْ وَلَا يَغْلَمُونَ (١٠٢)وَلَوْ أَنَّهُمْ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٢)وَلَوْ أَنَّهُمْ

انتبه أيها الحبيب "فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ"، وهذا يدل على أن السحر له تأثير في الحب وفي البغض، ألم تسمع أن النبي على قد سحر؟ وإن كان الله -عز وجل- قد عصمه من أثر السحر في قلبه ورسالته لكنه أثر في بدنه وسيأتي الحديث معنا إن شاء الله تعالى، والإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن السحر له حقيقة وهذه كتب علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة تتحدث عنه في الجانب العقدي في كتب العقيدة وفي الجانب الفقهى في كتب الحدود والتعزيرات وغير ذلك.

والواقع بعد هذا كله خير شاهد -أيها الإخوة - على ما نقول، لماذا نذهب مع المكابرين في مكابراتهم ونحن نسمع ونرى ونلابس أحوال أناس نعرف فعلاً أنهم مسحورون، كانوا بالأمس بيننا بحالة طبيعية جيدة فصاروا اليوم إلى حالة سيئة تصدر عنهم خلالها تصرفات لا تعقل ولا يمكن أن تصدر من أمنالهم نعرف ذلك منهم ونوقن به، و هاهم يعجز الأطباء عن وصف حالتهم فضلاً عن علاجها، ثم يشفون بإذن الله تعالى على يد من يعالجهم بكتاب الله والأذكار، لماذا المكابرة؟ والواقع بعد الوحى خير دليل؟!

فالسحر -أيها الإخوة- له أثر وحقيقة، ولذا أمر ربنا سبحانه بالاستعاذة من السحرة والسواحر وإن كان بعض السحر ليس له حقيقة وإنما هو تخييل وتمويه وحركات كما فصلت فليس معنى هذا إنكار ما له حقيقة فبعض الناس يستدل بقوله تعالى: يُخَيَّلُ إليه مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (٦٦) [طه: ٦٦] على أن السحر كله تخيل وينسى هذا أو يتناسى أن الله



(٩٤٩) عالم السحر والشعوذة نقلا عن عون العلى الحميد(١/٣٨٨).



الذى قال هذه الآية هو الذي قال أيضا: "فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ" أَم أَننا نؤمن ببعض القرآن دون بعض، نعوذ بالله من ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم.

ولكن السؤال الأهم من هذا: هل السحر يباشر عمله وأثره ومهمته بنفسه ويؤثر بذاته؟

والجواب: لا طبعاً.. وإنما ذلك كله بمشيئة الله تعالى وبإذنه وإرادته وقدره فلا يحدث في الكون شيء أبداً إلا بتقدير الله ومشيئته كما قال سبحانه: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (٤٩) [القمر: ٤٩]، فالسحر وكل شيء غيره لا يحدث في الكون إلا بتقدير الله وعن إذنه ومشيئته كما أوضحت آية السحر التي سقناها.

فهل سمعتم -أيها الإخوة- هذا التعبير القرآني الراقي الرائق: وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ!!

فطب نفساً وقر عيناً واهدأ بالاً أيها الحبيب فلا يتم شيء في كون الله تعالى إلا بإذنه ومشيئته.

وطب نفساً إذا حكم القضاء فطلب نفساً إذا حكم القضاء

دع الأيام تفعال ما تشاء الأيام تفعال ما تشاء الأيام تفعال ما تشاء القضاء بالرض قام وم

وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

قال سفيان الثوري: إلا بقضاء الله.

قال ابن إسحاق: إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد.

قال الحسن البصري: "وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ" قال: نعم من شاء الله سلطهم عليه ومن لم يشأ الله لم يسلط ولا يستطيعون من أحد شيئاً إلا بإذن الله كما قال الله،" وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ "(٥٠٠)

فهل عندك -أخي - ثقة في الله -عز وجل-؟ اعلم أنه على قدر هذه الثقة منك تكون الحماية من ربك سبحانه لك، وسأزيد هذه النقطة إيضاحاً عند الحديث عن: كيف تحمي نفسك من السحر وشروره؟

أيها الإخوة.. فإذا كان هذا هو تعريف السحر وهذه أنواعه فما هو موقف الشرع المطهر من السحر والسحرة؟

هل يجيز الشرع المطهر تعلم السحر ولو للدفاع عن النفس وحمايتها من شروره على حد قول من قال: تعلموا السحر ولا تعملوا به،ما هو حكم الشرع الحنيف في هذه المسألة؟



(٥٥٠) تفسير ابن كثير - (١ / ٣٦٤).



والجواب -أيها الإخوة- .. في آيات وأحاديث وأقوال للعلماء الكرام الأجلاء أسردها على مسامع حضراتكم فأعيروني القلوب والأسماع في هذه النقطة بالذات فإنها من الأهمية بخطر ومكان..

قال الله تعالى: "واتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلْيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلْيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسِ وَالسَّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا غَنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلَمُونَ النَّابَولَ الْمَوْءِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلَمُونَ النَّيْمَانُ وَلَكِنُ الشّيَواهُ مَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ حَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٢) ولَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَقُوا وَاتَقُوا لَمَنُوا وَاتَقُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ حَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٢) هذه الآية معنا من أول اللقاء إلى آخره فهي عمدة الحديث عن هذا لموضوع في كتاب الله حوز وجل وفيها أيها الإخوة ولا اللقاء إلى آخره فهي عمدة الحديث عن هذا السحر وأنه كفر أكبر وذلك أن الله تعالى قال: "وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ "فنفي الكفر عن سليمان لأنه لم يكن ساحراً وكفر الشياطين السحرة لأخم عملوا بالسحر، فدل هذا على أن السحر كفر، وكذا قوله تعالى: وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخرة مِنْ حَلَاقٍ }

قال العلامة الشنقيطي: وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه فإنه ما من مؤمن إلا ويدحل الجنة وكفى بدخول الجنة خلاقاً ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة". وأيضا: {وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشتراه مَا لَهُ فِي الآخرة مِنْ خَلاَقٍ } [البقرة: ١٠٢] أي من نصيب، ونفي النصيب في الآخرة بالكلية لا يكون إلا للكافر عياذاً بالله تعالى.

وهذه الآيات أدلة واضحة على أن من السحر ما هو كفر بواح، وذلك مما لا شك فيه. (٥٥١)

وكذا قوله سبحانه: "وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ "

وقال -عز وجل- في غير هذه الآية: "ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت"قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الجبت: السحر، وقال جابر: الطاغوت: كهان كان ينزل عليهم الشياطين في كل حي واحد الآن، أكمل الآية والتي بعدها"أً لم تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالجُبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءٍ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ بَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (٥١)".

هذا كتاب الله -عز وجل- أوضح لنا أن السحر كفر وأن الساحر كافر، وأما في السنة على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليم فقد روى الشيئع المُوبِقَاتِ ».



(٥٥١) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - (٤ / ١١٢).



قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ « الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَهِمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ ».(٥٠١)

فبدأ النبي على بالسحر بعد الشرك ليدلنا على خطورة أمره ومعنى الموبقات: المهلكات. فتعلم السحر وتعليمه واستعماله مهلك وموقع في الشرك والكفر بالله تعالى حتى لو تعلمه الإنسان ولم يعمل به، وليس هناك حديث ولا أثر بمعنى ما يفترى الناس على رسول الله أنه قال: تعلموا السحر ولا تعملوا به، لا، ما قال هذا رسول الله في ولا ورد عنه، لا في كتب السنة ولا غيرها وقد نص أهل العلم على ما ذكرنا قال الإمام مالك -رحمه الله-: "إن تعلم السحر وتعليمه كفر وإن لم يعمل به

قال العلامة الدردير: وهذا ظاهر إذ تعظيم الشياطين ونسبة الكائنات إليها لا يستطيع عاقل يؤمن بالله أن يقول فيه: إنه ليس بكفر. (٥٥٣)

وقال الخرشي: "والمشهور أن تعلم السحر كفر وإن لم يعمل به". (٥٥٠)

وقال ابن قدامة: إن تعلم السحر وتعليمه حرام ولا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم قال أصحابنا: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. (٥٥٥)

نعم -أيها الإخوة- .. ولا ريب فيما سمعتم من أقوال أهل العلم فإن السحر لا يتأتى إلا بالشرك وعبادة الشياطين والكواكب فأنى لهذا الإيمان وقد قال ربنا سبحانه" وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى" فنفى عنه الفلاح وأي حير فيه بعد ذلك يبقى، وأيضاً فقد قال القرآن عقب آية السحر التي في البقرة" وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَيْسُ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٢) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٢) فل شك أن هذا يدل على أن الساحر كافر.

ولذلك -أيها الإحوة- من عمل بالسحر كانت عقوبته في الشرع المطهر أن يقتل ضربة بالسيف كما ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وحفصة بنت عمر وعبد الله بن عمر وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم ومعلوم أن دماء المسلمين محظورة لا يحل أبداً إراقتها إلا ما استثناه الشرع بقوله على لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب



<sup>(</sup>٥٥٢) أخرجه البخاري (٢٧٦٦) ومسلم (٨٩).

<sup>(</sup>٥٥٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٦/ ٢٨٢)، نقلًا عن عون العلى الحميد ١/ ٣٩٠. بتصرف.

<sup>(</sup>٥٥٤) الخرشي على مختصر سيدي خليل (٨/ ٦٣)، نقلًا عن السابق.

<sup>(</sup>٥٥٥) المغنى (٣٠١/١٢).



الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة (٢٠٥٠) وليس الساحر زانياً ولا قاتلاً فتعين أن يكون مرتداً ولذلك ثبت عن هؤلاء الصحابة أنهم قالوا: حد الساحر ضربة بالسيف كما جاء عن جندب. (٥٥٠)

وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال: فقتلنا ثلاث سواحر. (٥٥٨)

وصح عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي على وبنت عمر أنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت (٥٠٥) قال الإمام أحمد ورد ذلك عن ثلاثة من أصحاب النبي على وعلى الرغم من هذا -أيها الإخوة - على الرغم من أن الشرع شدد في حكم الساحر فعده كافراً وجعل حده القتل ضربة بالسيف وعلى الرغم من أن الإسلام شن حرباً لا هوادة فيها على السحر والسحرة والكهان وأشياعهم وجعل السحر من الموبقات وحارب كل مظاهر السحر والشعوذة، وبالتالي نظر المسلمون في أعصار الإسلام المتتابعة إلى السحروفاعليه نظرة احتقار وازدراء. وكانت سيوف الحكام في الخلافة الإسلامية تلاحق السحرة بالقتل، فكسدت سوق السحرة في صدر الخلافة الإسلامية، على الرغم من كل ذلك سرعان ما انتشرت مظاهر السحر والشعوذة في العالم الإسلامي بسبب البعد عن الله تعالى وانصراف ولاة الأمور عن حماية الدين وحراسته على يد مجموعة من غلاة المتصوفة والفلاسفة كما ذكر ابن خلدون في مقدمته (٢٠٠٠)، وذلك بسبب ظهور الجهل بأحكام الشريعة الإسلامية، وسذاجة الكثير من المسلمين وجهلهم بأحوال هؤلاء السحرة والمشعوذين، وكذا بسبب تعطيل أحكام الله تعالى في السحرة، وفي هذا العصر تزداد ظاهرة السحر نفوذًا وانتشارًا، فأكثر شعوب العالم تقدمًا ماديًا تجرى فيها طقوس السحر على نطاق واسع، وبطرق متنوعة، بل إن السحر قد واكب هذا التطور المادي، فأقيمت الجمعيات والمعاهد لتعليم السحر على نطاق واسع، وبطرق متنوعة، بل إن السحر قد واكب هذا التطور المادي، فأقيمت الجمعيات والمعاهد لتعليم السحر على نطاق واسع، وبطرق الانتساب، كما نظمت المؤتمرات والندوات في هذا الجال. (٢١٥)

والذي يتابع أحبار السحرة والمشعوذين في بلادنا العربية والإسلامية يجد أن الأمر لا يقل سوءًا عما يحدث في بلدان العالم غير الإسلامي، مع أن المفروض أن لا يجد السحرة سوقًا رائحة لهم في بلاد الإسلام التي يحرم دينها ممارسته ويعده إحدى المحرمات والموبقات(٥٦٢)

والسؤال المهم الذي ينبغي أن نشترك جميعا في الإجابة عليه: لماذا يروج السحر ويكثر السحرة في بلاد المسلمين؟والجواب بعد جلسة الاستراحة هذا وأستغفر الله لي ولكم.



<sup>(</sup>٥٥٦) أخرجه البخاري (٦٨٧٨) ومسلم (١٦٧٦).

<sup>(</sup>٥٥٧) أخرجه البخاري في التاريخ (٢٢٢/٢) والبيهقي (١٣٦/٨).

<sup>(</sup>٥٥٨) أخرجه البخاري (٣١٥٦).

<sup>(</sup>٥٩) أخرجه عبد الله بن أحمد في مسائله (١٥٤٣)، وعبد الرزاق (١٨٠/١).

<sup>(</sup>٥٦٠) انظر: "المقدمة" لابن خلدون (١٩٣/٢) وما بعدها.

<sup>(</sup>٥٦١) عالم السحر والشعوذة (٥٥، ٥٥).

<sup>(</sup>٥٦٢) عون العلى الحميد(١/٣٨٥).



### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإحوة!

والسؤال المهم الذى ينبغي أن نشترك جميعا في الإجابة عليه: لماذا يروج السحر ويكثر السحرة في بلاد المسلمين؟ وللإجابة عنه يمكن رصد عدد من الأسباب، ومنها:

١- ضعف الإيمان في نفوسنا أحيانا، إذ الإيمان دعامة كبرى، ووقاية عظمى من كل فتنة وشر ومكروه" وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَالْبَهُ".

وفى الحديث: "إن الإيمان ليَخلَ ق في حوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم" فحين يضعف الرجاء بالله، ويقل الخوف منه ويهتز جانب التوكل على الله، والرضاء لما قدر، واليقين بما قسم يتسامح بعض الناس بالذهاب للسحرة والمشعوذين فيزيدهم ذلك وهنا على وهنهم، وتستلب أموالهم وعقولهم.

٢- الجهل بأحكام الشريعة، وما جاء فيها من زواجر عن الذهاب إلى هؤلاء السحرة والعرافين، وما ورد في ذلك من ضرر على المعتقد والدين.

وهل يذهب إليهم من عرف وقدر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة".

أما إن سألهم وصدقهم فالخطب أكبر، والخطر أعظم، فقد روى الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" وعند البزار بسند صحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه موقوفا قال: "من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم".

٣- سذاجة بعض المسلمين وجهلهم بحال أولئك السحرة والمشعوذين فتراهم يذهبون يستطبون عندهم، وأولئك لا يملكون من أنواع العلاج إلا ما يضر ولا ينفع، تخرصات وأوهام وفصد للعروق تسيل منه الدماء وتمتمات وطلاسهم وكتابات وربط تباع بغالي الأثمان، وهي لا تساوي فلسا عند أولي الألباب.

بل ولو ذهبت ترقب أحوال هؤلاء المشعوذين الدينية والخلقية لرأيت العجب العجاب، ولأيقنت أنهم أحوج الناس إلى العلاج والاستصلاح وإن نصبوا أنفسهم على هيئة الشيوخ وحذاق الأطباء؟

٤- طغيان الحياة المادية المعاصرة قست له القلوب وجفت ينابيع الخير في أرواح كثير من الناس ونتج عن ذلك العقد النفسية والمشكلات الوهمية وارتفاع مؤشر القلق، وزاد الطين بلة ظن أولئك المرضى أن شفاءهم يتم على أيدي السحرة والمشعوذين، فراحوا يطرقون أبوابهم ويدفعون أموالهم وينتظرون الشفاء على أيديهم، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار.

٥- وباتت بعض بيوت المسلمين مرتعاً للشياطين يقل فيها ذكر الله، وقلَّ أن يقرأ فيها كتاب الله أو تردد فيها التعاو<mark>يذ</mark> والأوراد الشرعية التي لا يستقر معها الشياطين، وفي مقابل ذلك تجد هذه البيوت ملأى بأنواع المنكرات المرئى منها



والمسموع والصور العارية وغير العارية وألوان الكتب والمحلات السيئة، وقد لا تخلو من مأكول أو مشروب محرم، وهذه البيوت الخربة وإن كان ظاهرها العمران تصبح مأوى للشياطين وتصطاد أهلها وتصيبهم بالأدواء، فلا يجدون في ظنهم سبيلًا للخلاص إلا عن طريق السحر والشعوذة والكهانة، وهكذا يسري الداء، وكلما ابتعد الناس عن الله ومنهجه عظمت حيرتهم وكثر بلاؤهم، ووجد شياطين الجن والإنس لدجلهم رواجًا.

7- ضعف دور العلماء والمفكرين وأهل التربية في التحذير من السحرة وبيان الأضرار الناجمة عن الذهاب للمشعوذين والعرافين، وتلك وربي تستحق أن تعقد لها الندوات وأن تسلط عليها الأضواء في وسائل الإعلام المختلفة حتى يتم الوعي ولا يؤخذ الناس بالدجل.

٧- وإذا عطل أو قلّ تنفيذ حكم الله في السحرة أو ضعف المتابعة لهم انتشروا وراج دجلهم وقد يكون من أسباب ذلك عدم الإثبات وضعف تعاون الناس في البلاغ، إذ من الناس من يقل أو ينعدم خوفه من الله، فيسعى في الأرض مفسدًا إلا أن تردعه قوة أو يخاف الحد، ومن المعلوم أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وقد جاء في حديث يصح وقفه - ون رفعه - "حد الساحر ضربة بالسيف" وينبغي أن يتعاون الناس في الرفع للجهات المسئولة لمن يثبت تعاطيه السحر. استمرار المرض وضيق الصدر. وقلة الصبر وضعف الاحتساب للأجر عند الله. وكل ذلك قد يدفع البعض للذهاب لمؤلاء. وإن لم يكن مقتنعا في البداية.

وربما أقنع نفسه أو أقنعه غيره أن ذلك من فعل الأسباب.

و الإنسان لاشك مأمور بفعل الأسباب. ولكنها الأسباب المشروعة دون المحرمة.

٨- والدعاية الكاذبة سبب للرواج وذهاب لهؤلاء الدجالين، فقد يكتب الله شفاء لمريض على أيدي هؤلاء لتكون له فتنة.

فيطير بالخبر و ينشر في الآفاق الدعوة للذهاب لهؤلاء ليفتن غيره كما فتن، وبعض الناس لديه القابلية للتصديق لأي خبر دون تمحيص أو نظر في العواقب.

وهكذا يفتن الناس بعضهم بعضًا. و يكونون أداة للدعاية الكاذبة الخاسرة من حيث يشعرون أو لا يشعرون؟ أيها الإخوة! هذه بعض الأسباب لرواج السحر والذهاب للسحرة، وقد يكون هناك غيرها.

ومن العدل و الإنصاف أن يقال: إنه على الرغم من انتشار السحر ووجود من يذهب إليهم، فثمة فئات من المسلمين يربأون بأنفسهم ومن تحت أيديهم عن الذهاب لهؤلاء الدجالين من السحرة والكهنة والعرافين والمشعوذين، يحميهم الدين، ويبصرهم العقل، وملاذهم التوكل واليقين، وزادهم الصبر و احتساب الأجر من رب العالمين، و تلك شموع تضيء، وهي نماذج للعلم والعقل والدين، جعلنا الله منهم وإخواننا المسلمين. (٦٣٥)

وبعد أيها الإخوة! ما هو حكم إتيان السحرة والمشعوذين والكهان فإن كثيراً من المسلمين قد استهان بهذه المسألة ولا حول ولا قوة إلا بالله على الرغم من أن الشريعة شددت وعظمت وأنكرت على من فعل هذا تعظيماً وإنكاراً شديداً



(٥٦٣)السحر حقيقته وحكمه، خطبة للشيخ سليمان حمد العودة.



ففي الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح أن النبي الله قال: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد". (٥٦٤)

وبعض الناس يقول: أنا لا أصدقه ولكنى آتيه للفرجة والترفيه ولا أصدقهم بالغيب بل أنا أعتقد بطلان السحر والسحرة فهذا أيضاً لا يخرج من الإثم بل عليه منه الكثير فإتيانه هذا حرام وهو من الكبائر لحديث حفصة الذي أخرجه مسلم أنها قالت: قال رسول الله على: "من أتى عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة"(٥٠٥)

فسبحان الله يبقى أربعين يوماً لا يقبل الله منه صلاة واحدة. ولذلك كان الشرع حازماً في أمره حين قال النبي على: "اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر....."(٥٦٦) فلم يقل لا تصدقوا السحرة وإنما قال: اجتنبوا وذلك لا يحصل الا بأن نجتنبهم ونبتعد عنهم مطلقاً.

فاجتناب السحر واجب وتجنيبه لمن استرعانا الله آمانتهم واجب كذلك فلنتق الله فيما يشاهده أبناؤنا من أعمال السحرة والمشعوذين إما عن طريق التلفاز أو المشاهدة عياناً في بعض البلدان وذلك بقيام المشعوذ بعمل أعمال خفية فتصرف الأبصار إليها كإماتة طير وإحيائه أو إخراج الطائر من البيضة على يديه وهكذا ونحن نحتاج الى معرفة هل هذه الأشياء من ناحية الشرع تعد من السحر فما حكم مشاهدة هذه الأشياء وهل هي من السحر؟

والجواب: هذه الأشياء ضرب من ضروب السحر وهو سحر التخييل الذي قدمنا الحديث عنه وهو يشبه سحر سحرة فرعون الذي قال الله فيه: {يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى {٦٦} (طه).

وقال فيه أيضا: {قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا أَلْقُواْ سَحَرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ {١١٦} (الأعراف). (٥٦٠)

فرؤية هذه الأعمال غير جائز يحرم على الإنسان رؤيتها وينبغي عليه أن يحذر أبناءه من مشاهدة هذه الأشياء.

ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ {٦٨} (الأنعام).

وقوله تعالى للمؤمنين: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ كِمَا وَيُسْتَهْزَأُ كِمَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِّنْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً {١٤٠} (النساء).



<sup>(</sup>٥٦٤) أخرجه أحمد (٢٠٨/) وأبو داود (٤٠٨) والترمذي (١٣٥)، وابن ماجه (٦٣٩)، وصححه الألباني في داب الزفاف (٣١)، الإرواء (٢٠٠٦)، المشكاة (٥٥١).

<sup>(</sup>٥٦٥) أخرجه مسلم ٥٩٥٧.

<sup>(</sup>٥٦٦) أخرجه البخاري (٢٧٦٦) وأخرجه مسلم (٨٩).

<sup>(</sup>٥٦٧) كيف تتخلص من السحر ؟ (ص١٠) عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار.



نعم.. فكيف يقر المسلم بحضوره و مشاهدته الشرك بالله وهو أعظم المنكرات في حين أنه مأمور أن ينكر المنكر لا أن يقره؟ كيف تروق للمسلم مشاهدة الكفر بالله وهو يتفرج وهو على يقين بأن هذه الخدمة من الشياطين للسحرة يعينونهم على ما يفعلونه لقاء ثمن دفعوه لهم هو الشرك بالله وعبادتهم والتقرب إليهم بالكفر فالعلاقة التي بين الساحر والشيطان - أيها الإخوة - علاقة معاوضة وعبودية فمن الساحر تذلل واستغاثة وخضوع ونظير ذلك يقوم الجني بإسداء بعض الخدمات لهذا الساحر فهو إذن اتفاق وعقد بين طرفين فمن الأول العبادة ومن الثاني التسلط والتنفيذ والإعانة.

"ولكن الثمن الذي يدفعه السحرة لقاء السحر الذي يحصلون عليه ثمن باهظ كبير، ذلك أنهم يدفعون في مقابل السحر أنفسهم، فلا يرضى الشيطان بأقل من العبودية له، وإذا دان العبد للشيطان فإنَّ نفسه تصبح حبيثة، وقلبه مظلمًا، وأخلاقه دنسة فاسدة، وتصرفاته معوجة هوجاء، فتراه دائمًا يغرس الشر حيثما حلَّ، ويشع في كل مكان وصل إليه خبث نفسه وسوء سلوكه..."(٥٦٨) أ.ه فياله من عوض بخس تافه، ويا لعظم الخسارة التي تنزل بأمثال هؤلاء؟!

فلنتق الله في أنفسنا وديننا ولننأى عن هذه المواطن حتى لا تزل أقدامنا فيما يهلكنا ويدمر حياتنا ويذهب بآخرتنا.

ولسائل فطن أن يسأل الآن هل هناك علامات يعرف بما الساحر؟:

والجواب: إن من رحمة الله بعباده أنه أوضح لهم بل كشف لهم خبايا أهل الزيغ والضلال من السحرة والمشعوذين ليكونوا منهم على حذر حتى أصبح العامي والجاهل يعرف الساحر من غيره.

فمن العلامات التي يمكننا أن نستدل بما على الساحر:

١. أنه يسأل المريض عن اسمه و اسم أمه.

٢. أنه يأخذ أثراً من آثار المريض مثل ثوب، غترة، منديل، فانيلة، سروال، طاقية وغيرها من ملابس أو غيرها مما
 يستخدمه المصاب.

٣. أحيانا يطلب حيواناً بصفات معينة ليذبحه ولا يذكر اسم الله عليه، وربما لطخ بدمه أماكن الألم من المريض أو يرمي به في مكان خرب.

- ٤. كتابة الطلاسم والتعوذات الشركية.
- ٥. تلاوة الطلاسم والعزائم غير المفهومة.
- ٦. إعطاء المريض حجاباً يحتوي على مربعات بداخلها حروف أو أرقام.



(٥٦٨) عالم السحر للأشقر (ص٥٨) وما بعدها.



- ٧. أن يأمر المريض أن يعتزل الناس فترة معينة في غرفة لا تدخلها الشمس ويسميها العامة "الحجبة".
  - ٨. أحيانًا يطلب من المريض ألا يمس الماء مدة معينة غالباً تكون أربعين يومًا.
    - ٩. يعطى المريض أشياء يدفنها في الأرض.
    - ١٠. يعطى المريض أوراقاً يحرقها ويتبخر بما.
    - ١١. يتمتم بكلام غير مفهوم وخارج تماماً عن اللغة العربية.
- ١٢. أحيانًا يخبر الساحر المريض باسمه واسم بلده ومشكلته التي جاء من أجلها بدون أن يذكر له المريض ذلك.
- ١٣. يكتب للمريض حروفاً مقطعة في ورقة "حجاب" أو في طبق من الخزف الأبيض ويأمر المريض بإذابته وشربه.
- ١٤. يقضي معظم الأوقات بعيداً عن الناس ولايعاملهم ولايتصل بحم لأنه دائماً يخلو بشيطانه الذي يسخره لأعمال سحرية أو إلحاق الضرر بالناس فإذا جاء إليه من يريد منه سحراً قام إليه.
  - ١٥ أنه يدعى معرفة الأمراض بغير أسبابحا المعتادة.

فهذه جملة من العلامات التي يُستدل بها على الساحر فعلى كل مسلم ومسلمة أن يتنبهوا لهذه العلامات وإلا وقعوا في المخطور وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ". (٥٦٩)

وتبقى فراسة المؤمن تدله على الصالح والطالح فكما أن هناك من الناس من إذا رءوا ذكر الله فهناك من إذا رءوا عرفت في وجوههم المعصية والذنوب، فالوجوه صحائف القلوب وكما قال الحسن: "إنهم وان هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم أبد الدهر أبي الله إلا أن يذل من عصاه".

فلنحذر السحرة والسحر ولا نقربهم، وأظن الآن أن الوقت داهمنا ولم نجب عن السؤال الأحير من اللقاء ألا وهو كيف نحمي أنفسنا من السحرة وشرورهم وأرجئ الجواب عن هذا السؤال إلى الجمعة المقبلة إن قدر الله لنا اللقاء لنعرف كيف نتقي السحر قبل وقوعه وكيف نعالج المسحور بعد وقوع السحر عليه؟ وهل سحر النبي شي فعلاً؟ السؤال الذي رأيته ولازلت أراه يلح على الأذهان: كيف وهو رسول الله؟ وكيف سحر؟ ومن سحره؟وكيف انجلى عنه السحر من الله الما الله تعالى... إلى آخر هذه السؤالات المثيرة ونلتقى مع إجاباتها في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى...

أسأل الله أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بالله أن نغتال من تحتنا.... الدعاء



<sup>(</sup>٥٦٩) كيف تتخلص من السحر ؟ (ص١١، ١٢) عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار.



## عالم السحر [٢]

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد فيا -أيها الإخوة - تحدثنا في اللقاء السابق عن السحر وخطره وحكم الشرع فيه وعن إتيان السحرة وحرمته سواء كان ذلك تصديقاً لهم أو حب استطلاع وقد طرحنا في اللقاء الماضي سؤالاً ضاق الوقت عن الجواب عنه ألا وهو: كيف نحمي أنفسنا من السحر قبل وقوعه؟ وكيف نعالجه لو وقع؟ واليوم بمشيئة الله تعالى نجيب عن هذا السؤال، فأعيروني القلوب والأسماع -أيها الإخوة - ، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

أيها الإخوة! إن الذي يقدر الخير والشر هو الله والذي ينزل الإيمان والكفر والطاعة والمعصية وكل شيء هو الله -سبحانه وتعالى-كما قال تعالى: "إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (٤٩)" [القمر: ٤٩].

وفي الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أُمِّ سَلَمَةَ أن النبي الله استيقظ ذات ليلة فقال: "سبحان الله! ماذا فتح الليلة من الخزائن؟ وماذا أنزل الله تعالى من الفتن؟ أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة"(٥٧٠)فأخبر الله تعالى هو الذي أنزل الفتن على الخلق.

لكن من حسن الأدب في الحديث عن الله -عز وجل- أن لا ينسب الشر إليه كما حكى القرآن ذلك في أكثر من موضع عن حيرة الخلق من الأنبياء والصالحين قال الله -عز وجل- عن نبيه الخضر عليه السلام في تفسير الثلاث التي محدثت في رحلته مع موسى عليه السلام "أمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (٢٩)وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُعْيَانًا وَكُفْرًا (١٨)فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْرِهُمُ مَلُكُ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ خَتَهُ كَنْزُ هُمَا وَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ خَتَهُ كَنْزُ هُمُا وَكَانَ أَبُوهُمُ اللهُ الل

فهذه ثلاث، قال الخضر في الأولى وهو خرق السفينة فأردت أن أعيبها فلماكان ظاهره الشر نسب الفعل إلى نفسه فقال فاردت لكنه لما تكلم عن الخير لليتيمين في هدم الجدار وبنائه قال فأراد ربك أن يبلغا.

وهكذا نسب الشر إلى نفسه ونسب الخير إلى ربه كما حكى القرآن ذلك أيضاً على ألسنة الجن الذين أنصتوا للقرآن فأسلموا وآمنوا فتساءلوا: "وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِمِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (١٠)" [الجن: ١٠].



(٥٧٠) أخرجه البخاري ١١٥.



ولذلك كان من دعاء النبي على في ثنائه على ربه: "والشر ليس إليك"(٧١) وهكذا -أيها الإخوة- فالله -عز وجل- هو خالق الخير والشر على الحقيقة وهو منزلهما ومن هذا الباب أنزل الله -عز وجل- السحر إلى الأرض كما أنزل المعاصي والشرور والكفر والفجور وله في خلقه -عز وجل- الحكمة وله في خلقه شئون وأمور.

قال عز من قائل: "وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ [البقرة: ١٠٢] "فالنص القرآني هنا صريح في أن الله -عز وجل- أنزل السحر على الملكين ببابل فتنة واختباراً وابتلاءً ولله أن يختبر عباده بما شاء وقد خلق الحق جل جلاله إبليس الذي هو أصل كل الشرور، ونهى العباد عن متابعته وحذر منه، واختبر الحق جيش طالوت بعدم الشرب من النهر.

فإذا سأل سائل ما هي الحكمة التي في تعليم الملكين السحر للناس فنقول: كفى أولاً بورود النص على أنه فعله سبحانه فثم كل حكمة، لأنه من الحكيم جل جلاله الذي شأن عمله كله الحكمة.

ونقول ثانياً: لعل الحكمة من وراء هذا الاختبار والله أعلم تنبيه الناس في ذلك الزمان إلى أن السحر ليس بالشيء العظيم الذي لا يناله إلا الخاصة وأصحاب العقول كما كان كثير من الناس يظن ذلك فأقام الله -عز وجل - الملكين يعلمان الناس السحر ويقولان لهم كل واحد يستطيع أن يكون ساحراً ولكننا نحذركم من السحر، فإن السحر كفر يجلب غضب الله، وهذا أخف حالا بلاشك من أن يعتقد الناس في هؤلاء أنهم آلهة أو أرباب جهلًا منهم بحالهم وحقيقتهم، فجاءت الحكمة في أن يعرفوا الناس حقيقة أمرهم وأنهم ليسوا كذلك وإنما هم يقومون بهذه الأشياء عن طريق السحر والاتفاق مع الشياطين، وليعلم -أيها الإخوة - مع ذلك أن الملكين ليسا بعاصيين في حال تعليمهما الناس السحر بل هما مطيعان الشياطين، وليعلم مكلفان بهذا من الله تعالى ابتلاءً واختباراً من الله لعباده (٢٧٠٠).

قال العلامة الألوسي: وهذان الملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاء من الله تعالى للناس فمن تعلم وعمل به كفر، ومن تعلم وتوقى عمله ثبت على الإيمان ولله تعالى أن يمتحن عباده بما شاء كما امتحن قوم طالوت بالنهر(٥٧٣).



<sup>(</sup>٥٧١) أخرجه مسلم في صحيحه (٧٧١).

<sup>(</sup>٥٧٢) عالم السحر والشعوذة للأشقر ص٥٤٥.

<sup>(</sup>٥٧٣) روح المعاني للآلوسي (٢٤٠/١).



وأيضاً -أيها الإخوة- لا يتفلسف متفلسف ويقول: أنا أتعلم السحر اقتداء بالملكين فإنه لا يجوز لك ذلك بل هو حرام عليك، نعم كان حلالاً للملكين لأنهما كان لهما فيه إذن من الله تعالى، وأما بقية العباد فأدلة القرآن والسنة قائمة ودالة على نعم الله ورسوله عن تعلم السحر وتعليمه والعمل به كما أوضحت ذلك لحضراتكم في اللقاء السابق بحمد الله تعالى وفضله العظيم.

ويبقى بعد هذا التأصيل المهم -أيها الإحوة- أن أجيب عن السؤال الذي طرحناه في اللقاء السابق ألا وهو: كيف غمي أنفسنا من السحر والسحرة وشرورهم قبل وقوعها بنا وكيف نعالجها بعد وقوعها؟ وهل سحر النبي الله وكيف وهو رسول الله وكيف انجلى عنه هذا السحر؟ وأرى الآذان والعيون تتلهف لسماع الجواب عن السؤال الثاني قبل الأول وأنا أوافق على هذا الشوق وأؤيده فإن هذا الموضوع مما خاضت فيه ألسنة كثيرة بالباطل وأقلام أكثر بالزيف والهراء، فما حقيقة هذا الأمر، فلنبدأ به، خاصة أنه يأخذ بنا إلى وسيلة الحماية من السحر ويدلنا على طريقة العلاج منه إن وقع بنا.

فأعيروني القلوب والأسماع -أيها الإخوة- ، وأنا أعاهد الله أمام حضراتكم ألا أتكلم الآن إلا بآية من القرآن أو حديث من السنة أو قول لواحد من سلف الأمة.

-أيها الإخوة - هل سحر النبي على فعلاً وحقاً؟ والجواب بآية من كتاب الله وبحديث صحيح عن الصادق على قال الله تعالى: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَاتَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ(٥)

وقال تعالى: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦) أيها الإحوة هاتان السورتان هما اللتان قال فيهما النبي على كما في مسلم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يُر مثلهن قط: "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ"

وقد أجمع العلماء على أن هاتين السورتين نزلتا لما سحر النبي الله عليه وسلم بعث عمار بن ياسر في نفر فأتوا الركية فإذا ماؤها مثل ماء الدلائل وفيه: "فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمار بن ياسر في نفر فأتوا الركية فإذا ماؤها مثل ماء الحناء فنزحوا الماء ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الكرية وأحرقوها فإذا فيها وتر فيه إحدى عشرة عقدة وأنزلت عليه هاتان السورتان فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة" قُل أُعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ "،" قُل أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ "(٧٤)



\_\_\_\_\_\_



وأخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال: صنعت اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا فأصابه من ذلك وجع شديد فدخل عليه أصحابه فظنوا أنه لما به فأتاه جبريل بالمعوذتين فعوذه بهما فخرج إلى أصحابه صحيحًا. (٥٧٥)

وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه والنسائي والبيهقي وغيرهم من عدة طرق عن عدد من أصحاب النبي على وأنا أسوق لفظ أقرب وأحب الناس إلى قلب المصطفى وأعرف الناس به وبما يحدث له إنها الصديقة بنت الصديق عائشة رضى الله عنها وقد ذكر هذه الرواية البخاري في كتاب الطب عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ سَحَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلُ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ، حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ عِنْدِي لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا ثُمَّ قَالَ « يَا عَائِشَةُ، أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَابِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ، أَتَابِي رَجُلاَنِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ فَقَالَ مَطْبُوبٌ. قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ. قَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، وَجُفِّ طَلْع خَلْلةٍ ذَكرٍ. قَالَ وَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بِغْرِ ذَرْوَانَ ». فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ فَقَالَ « يَا عَائِشَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْخِنَّاءِ، أَوْ كَأَنَّ رُءُوسَ نَخْلِهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أَسْتَخْرِجُهُ قَالَ ﴿ قَدْ عَافَانِي اللَّهُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُنَّوِّرَ عَلَى النَّاس فِيهِ شَرًّا ﴾. فَأَمَرَ بِمَا فَدُفِنَتْ. (٢٦٠)

وعن زيد بن أرقم -رضي الله عنه- قال: سحر النبي على رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياماً فأتاه جبريل فقال: إن رجلاً من اليهود سحرك عقد لك عقداً في بئر كذا وكذا فأرسل رسول الله على فاستخرجها فحلّها فقام رسول الله على كأنما أنشط من عقال فما ذكر ذلك لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط. (٥٧٧) والحديث أخرجه النسائي بسند صحيح.

وللأسف -أيها الإخوة- فقد رد كثير ممن ينسبون إلى العلم هذا الحديث الصحيح وتبعهم في ذلك من يقدمون عقولهم على صحيح السنة ويردون النصوص لأنها لا توافق عقولهم ولعمر الله أي عقل ذلك الذي يرد كلام ووحي من خلق الخلق فإن السنة وحى وليست العقول وحدها الميزان لمعرفة الصحيح من السقيم فإن العقول تستحسن القبيح وتستقبح الحسن بمجرد الهوى ورضي الله عن علي بن أبي طالب الذي قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه، ولكني رأيت رسول الله ﷺ يمسح على أعلى الخف. (٥٧٨)

ولكن كيف انحلي السحرعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيها الإخوة؟ رأينا كيف كان النبي على حينما شعر بالأعراض في جسمه كان ﷺ يكثر من الدعاء وهذه هي أولى خطوات العلاج لمن ابتلي بالسحر وهو اللجوء إلى الله -عز وجل- ثم بعد ذلك أطلع الله نبيه على السحر وأرسل النبي على من يستخرج السحر من مكانه وحله.



<sup>(</sup>٥٧٥) انظر: لباب النقول في أسباب النزول للسيوطى (ص ٢٢٠).

<sup>(</sup>٥٧٦) أخرجه البخاري (٥٨٦٣، ٦٣٩١).

<sup>(</sup>٥٧٧) أخرجه أحمد (٣٦٧/٤) والنسائي (١١٢/٧)، وصححه الألباني هناك.

<sup>(</sup>٥٧٨) أخرجه أبو داود (١٦٢)، والدارقطني (٧٣) والبيهقي (١ / ٢٩ ٢)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٥٣).



وهذا أوان الإجابة على السؤال الخطير في هذه النقطة ألا وهو كيف سحر النبي وهو رسول الله؟ فالجواب -أيها الإخوة - أنه بشر كبقية البشر تعتريه الأمراض وهذا منها والسحر ما أثر على رسالته ولا على تبليغها بل أثّر علي حياته الزوجية نوعًا ما فكان يخيل إليه أنه أتى الشئ ولم يأته، وما علم به إلا أقرب الناس إليه وأخصهم عائشة زوجته - رضي الله عنها - كما هو في الصحيحين.

قال القاضي عياض: "السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته على ".(٧٩)

وقال القرطبي: الأنبياء من البشر فيجوز عليهم من الأمراض والآلام والغضب والضجر والسحر والعين وغير ذلك ما يجوز على البشر لكنهم معصومون عما يناقض دلالة المعجزة من معرفة الله تعالى والصدق والعصمة عن الغلط في التبليغ". (٥٨٠)

والخلاصة مما مركله أن السحر ابتلاء من الله لعباده ليبلو الله المؤمن الصادق من الكاذب ويختبر عباده به فمن ثبت فله الرضا من الله تعالى والثبات وحسن العاقبة ورفع الدرجات وزيادة الحسنات، ومن هذا الباب ابتلى المصطفى على لرفعة درجته مع أن الله تعالى صان نبيه في جانب الوحى والرسالة.

والآن -أيها الإخوة- نأتي إلى السؤال الثاني والعملي في الموضوع كله ألا وهو كيف نتقي السحر وشره قبل وقوعه؟ و ما هوعلاج السحر.

والجواب -أيها الإخوة- في نقاط:

فأول الطريق بل وأوسطه وآخره: هو الاستعانة بالله تعالى: فنحن ولله الحمد موحدون نعلم أن التوكل على الله تعالى أعظم الأسباب للنجاة من كل شيء فأول خطوة على طريق العلاج هي تحقيق التوحيد نعم.

أولاً: تحقيق التوحيد لله العزيز الحميد وإخلاص العبودية لله -جل وعلا- والتوكل عليه -تبارك وتعالى- فقلب الموحد قد أشرق فيه مصباح التوحيد وأزهر فيه نور الإيمان ومن ثم خرج منه الخوف من كل أحد إلا من الله -جل وعلا- بل لا يفرد بالمحبة والخوف إلا الله صاحب هذا القلب كما يقول ابن تيمية في جنة وهو في الدنيا قبل الآخرة.

إن قوة الإيمان في القلب تضعف الشيطان وكلما زاد إيمان العبد وأخلص العبادة لله ضعف تسلط الشيطان عليه فها هو فاروق الأمة عمر – رضي الله عنه – كان الشيطان يهرب منه كما جاء في البخاري ومسلم من حديث سعد ابن أبي وقاص – رضى الله عنه – قال استأذن عمر على النبي الله وعنده نسوة من قريش يكلمنه – وفي رواية: يسألنه ويستكثرنه

<sup>(</sup>٥٧٩) الشفا بتعريف حقوق المصطفى – مذيلًا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء (١ / ١٨١) العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي ٥٤٤ هـ، بحاشية: العلامة أحمد بن محمد الشمنى





- عالية أصواتهن على صوته فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب، فأذن له النبي رفع فدخل عمر والنبي الله يضحك.. فقال عمر: أضحك الله سنك، بأبي أنت وأمي يعنى ما أضحكك؟ قال: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب.

قال عمر: فأنت يا رسول الله الأحق أن يهبن، ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن أتمبنني ولا تهبن النبي عليه؟

قلن: نعم، أنت أفظ وأغلظ من النبي ريالي الله

فقال رسول الله على الله الله على ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجّاً إلا سلك فجّاً غير فحك". (٥٨١)

والفج: المسلك والطريق، فالشيطان يهرب ويفر حتى من الطريق الذي يسير فيه عمر هرباً من قوة إيمانه - -رضي الله عنه - -.

وساق ابن الجوزي في كتابه القيم تلبيس إبليس قصة تبين ما نقول بوضوح.

قال: كانت شجرة تعبد من دون الله فجاء إليها رجل فقال: لأقطعن هذه الشجرة فجاء ليقطعها غضباً لله فلقيه إبليس في صورة إنسان.. فقال ما تريد؟

قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله.

قال: ما ضرك إذا أنت لم تعبدها فما يضرك من عبدها؟

قال: لأقطعنها، فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خير لك!! لا تقطعها ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت عند وسادتك.

قال: فمن أين لي ذلك؟ قال أنا لك.

فرجع فأصبح فوجد دينارين عند وسادته، ثم أصبح بعد ذلك فلم يجد شيئاً، فقام غضباً ليقطعها، فتمثل له الشيطان في صورته وقال: ما تريد؟

قال: أريد قطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله تعالى.. قال: كذبت ما لك إلى ذلك سبيل.



(٥٨١) أخرجه البخاري (٣٢٩٤) وأخرجه مسلم (١٣٩٦).



فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد أن يقتله.. قال: أتدري من أنا؟ أنا الشيطان جئت أول مرة غضباً لله فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد أن يقتله.. قال: أنا الشيطان جئت غضباً للدينارين سلطت عليك!!

فتدبر يا عبد الله!! قال تعالى: "إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون".

فإن الشيطان لا سلطان له عليهم قال سبحانه: "إن عبادي ليس لك عليهم سلطان".

ولله در ابن القيم اذ يقول: والله ما عدا عليك العدو الا لما تخلى عنك المولى فلا تحسبن العدو غلب ولكن المولى تخلى ولله در ابن القيم اذ يقول: والله ما عدا عليك العدو الا لما تخلى عنك المولى فلا على على على على على على على على على الأمركله لله وأن الملك كله لله وأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بعلمه جل في علاه. قال تعالى: "وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٩٥) [الأنعام: ٥٩].

لا تستطيع قوة على ظهر هذه الأرض أن تضر ولا تنفع إلا بإذن الله -جل وعلا- والأصل في كل هذا قول الله تعالى والنص يزيد في يقين القلوب المطمئنة، ويطمئن النفوس الحائرة القلقة. قال الله تعالى: "وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله".

الله أكبر.. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولو اجتمع سحرة أهل الأرض لا يستطيعون أن يؤثروا بسحرهم في مخلوق إلا بإذن الله.

فوجه أخي الحبيب قلبك إلى ملك الملوك وجبار السموات والأرض وتوكل عليه وثق به فهو المرتجى وهو الملجأ والملاذ ولا حول ولا قوة إلا به.. من توكل عليه كفاه ومن اعتصم به نجاه ومن فوض إليه الأمر هداه. قال تعالى: "أليس الله بكاف عبده".

أبشر بخير فإن الفارج الله

| لا تيأسن فإن الفارج الله  | ليأس يقطع أحيانًا بصاحبه |
|---------------------------|--------------------------|
| لا تجزعه: فان الفارح الله | لله يحدث بعد العسد مسدة  |

يا صاحب الهم إن الهم منفرج





ومن أجمل ما قاله الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- في كتابه القيم"تلبيس إبليس"قال: حكى عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال التلميذ: أجاهده قال الشيخ: فإن عاد؟ قال: أجاهده، فقال الشيخ هذا يطول يا بني ولكن إن مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور فماذا تصنع؟ قال: أجاهده قال: يا بني هذا أمر يطول، استعن برب الغنم يكفك كلابه.

# فَمِنْ أَيْنَ. إِنْ لَمْ يَرْأَبِ الله . تُرْأَبُ

فاستعن بالله أيها الحبيب والجأ إليه فهذا هو الحصن الحصين والملاذ المكين ولما كان الله هو حالقنا فتحصن به فهو الذي يعلم ضعفنا وعجزنا فقد تفضل علينا بحصون وحروز ولكننا كثيراً ما نغفل عن الدواء إلا إذا حل بنا الداء فهيا إلى الحصن الثانى الا وهو ذكر الله ونلتقى به بعد جلسة الاستراحة هذا وأستغفر الله لي ولكم.

### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا -أيها الإخوة-! الحصن الثاني هو: كثرة ذكر الله -عز وجل-.

فالذكر يضعف الشيطان ويقوي الإيمان ويرضي الرحمن وهو الركن الركين والحصن الحصين الذي يتحصن به الإنسان من الشيطان الرجيم وفي حديث الحارث الأشعري الطويل وهو حديث أخرجه الترمذي بسند صحيح وفيه أن النبي على قال: "وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه منهم وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله -عز وجل-". (٥٨٢)

وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن الحبيب النبي على قال: "مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت". (٥٨٣)

ثالثاً: قراءة سورة البقرة..

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. (^^^)



<sup>(</sup>٥٨٢) أخرجه الترمذي (٢٨٦٣)، وصححه الألباني في المشكاة (٣٦٩٤)، وصحيح الجامع (١٧٢٤).

<sup>(</sup>٥٨٣) أخرجه البخاري ٦٤٠٧، ومسلم ١٨٥٩.

<sup>(</sup>۵۸٤) أخرجه مسلم (۷۸۰).



وفي الحديث الذي أخرجه مسلم: "اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطْلَةُ ». قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ: السَّحَرَةُ. (٥٨٠)

رابعاً: قراءة آية الكرسي إذا أويت إلى فراشك روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رضى الله عنه - قَالَ وَكَلني رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَابِي آتٍ فَجَعَلَ يَخْتُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ وَاللَّهِ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ إِنِّ مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ. قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -" يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ ». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً فَرَحْمُتُهُ، فَخَلَيْتُ سَبيلَهُ. قَالَ « أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ ». فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّهُ سَيَعُودُ. فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَحَذْتُهُ فَقُلْتُ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ لاَ أَعُودُ، فَرَحْمُتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أُسِيرُكَ ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ « أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ ». فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ لاَ تَعُودُ ثُمُّ تَعُودُ. قَالَ دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا. قُلْتُ مَا هُوَ؟ قَالَ إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ (اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ)حَتَّى تَخْتِمَ الآيَة، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فَحَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُني كَلِمَاتٍ، يَنْفَعُني اللَّهُ بِهَا، فَحَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ « مَا هِيَ ». قُلْتُ قَالَ لِي إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ (اللَّهُ لاَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ)وَقَالَ لِي لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -" أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةً ». قَالَ لاَ. قَالَ « ذَاكَ شَيْطَانٌ ». (٥٨٦) خامساً: قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة قوله تعالى: "آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه"إلى آخر السورة.. ففي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي على قال: "من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه "(٥٨٠)أي من كل شر وسوء ومن الشياطين.

سادساً: قراءة المعوذات..



<sup>(</sup>٥٨٥) أخرجه مسلم (١٩١٠).

<sup>(</sup>٥٨٦) أخرجه البخاري (٢٣١١، ٣٢٧٥).

<sup>(</sup>٥٨٧) أخرجه البخاري (٥٠٤٠).



ففي البخاري عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأُ فِيهِمَا (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ)وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)ثُمُّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ فَقَرَأُ فِيهِمَا (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ)وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)ثُمُّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. (٨٥٥)

وعن عبد الله بن خُبَيْبٍ قَالَ: حَرَجْنَا فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى لَنَا - قَالَ « قُلْ ». قَلْتُ مَا أَقُولُ قَالَ « قُلْ ». قَلْتُ مَا أَقُولُ قَالَ « قُلْ » قَلْ هُ قُلْ « قُلْ » قَلْ هُ قُلْ مَا أَقُولُ قَالَ « قُلْ » قَلْ هُ قُلْ مُرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ». وفي رواية قال: "ما تعوذ الناس بأفضل منها. (٥٩٩)

وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: بينما أنا أقود برسول الله ﷺ راحلته في غزوة إذ قال: "يَا عُقْبَةُ قُلْ ». فَاسْتَمَعْتُ فَقَالَمَا الثَّالِثَةَ فَقُلْتُ مَا أَقُولُ فَقَالَ « (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)». فَقَرَأَ السُّورَةَ حَتَّمَها ثُمَّ قَرَأَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)فَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَها ثُمَّ قَرَأَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)فَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَها ثُمَّ قَرَأَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)فَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَها ثُمَّ قَرَأَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)فَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَها ثُمَّ قَرَأَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)فَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَها ثُمَّ قَرَأَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)فَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَها ثُمَّ قَرَأً (قُلْ « مَا تَعَوَّذَ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ ».(٥٩٠)

سابعاً: روى مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي على قال: "من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ مَائَةُ مَا مَنْهُ مَائَةُ مَوْ كَانت له عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِى، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ »(٩١).

ثامناً وأخيراً: روى البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي على قال: "من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر" وفي رواية: "من تمر العاليه"(٥٩٢) وهي في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلوات و أتم التسليم.

هذه هي -أيها الإخوة- الحصون والحروز التي يتصف بما الإنسان السحر والمس والربط فما هو علاج من سحر فعلاً؟ والجواب يفعل هذه الأشياء.

أولاً: لابد أن يحافظ ابتداء على هذه الأذكار التي ذكرناها آنفاً.



<sup>(</sup>٥٨٨) أخرجه البخاري (٥٠١٧).

<sup>(</sup>٥٨٩) أخرجه أبوداود ٥٠٨٢ والترمذي (٣٨٢٨)، وصححه الألباني في التعليق الرغيب (١ / ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥٩٠) أخرجه النسائي (٥٤٣٠)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٣١٥).

<sup>(</sup>٩٩١) أخرجه البخاري ٣٢٩٣، ومسلم ٢٦٩١.

<sup>(</sup>٩٢) أخرجه البخاري ٥٤٤٥، ومسلم ٥٦٠٠.



ثانياً: حل السحر من المسحور بالرقى الشرعية كما قال ابن القيم -رحمه الله- وكما قال العلامة ابن باز يصف ذلك بقوله: ومن علاج السحر بعد وقوعه وهو علاج نافع بإذن الله -عز وجل- للرجل إذا حبس عن جماع أهله وغير ذلك من أنواع الربط قال الشيخ: أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر ويدقها بحجر أو نحوه ويجعلها في إناء ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل ويقرأ عليها آية الكرسي والكافرون والإحلاص والفلق والناس وأن يقرأ آيات السحر في الأعراف: "وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تُلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (١١٧) فَوَقَعَ الحُقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٨) [الأعراف: يُكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (٢٩) فَلَمَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللهَ سَحْرُةُ قَالَ فَمُ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (٨٠) فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَى مَا حِثْتُمْ بِهِ السَّحْرُةُ قالَ هُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (٨٠) فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَى مَا حِثْتُمْ بِهِ السَّحْرُ إِنَّ اللَّه اللهَ لَا اللهَ لَا اللهَ لَا اللهَ الحُقَّ بِكُلِمَاتِهِ وَلَوْ كُوهَ الْمُحْرِمُونَ (٨٢) [يونس: ٢٩ - ٢٨] والآيات في سورة طه: "قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُنْقِي وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى (٢٥) قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَاهُمْ وَعِصِيتُهُمْ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (٢٦) فَأَوْحَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (٢٥) قَالَ لَلْ لَعَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (٢٨) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (٢٦) فَأُوجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (٢٥) قَالًا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (٨٦) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ سُومَ مَا صَنَعُوا كُيْدُ مَاحِرٍ وَلَا يُفْوَلَعُوا مَلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى (٣٨) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ

يقول الشيخ -رحمه الله تعالى- وأجزل مثوبته: بعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه ثلاث مرات ويغتسل، بالباقي وإن دعت الحاجة إلى استعماله مرتين أو أكثر فلا بأس حتى يزول مرضه وسحره عنه إن شاء الله تعالى. (٥٩٣)

فمن سحر أو مس -أيها الإخوة - وجب عليه الصبر مع طلب الدواء عند من له خبرة بهذا وهو حلال بالنسبة له طالما كان ذلك عن يقين من سلامة معتقد الراقي والمرقي وهذه هي النشرة التي ورد بها الشرع بخلاف النشرة البدعية الجهنمية التي فيها استعانة بالشياطين فالنشرة على التحقيق نوعان نشرة جاهلية وهي التي من عمل الشيطان ويدل عليها ما روى أحمد من حديث جابر قال سئل النبي على عن النشرة فقال: "هي من عمل الشيطان ». (٩٤٠)

وقال أبو داود: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله، وقال الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، أي من حله فهو كذلك.

والنوع الثاني نشرة شرعية وهي الرقى التي ذكرناها في لقائنا هذا وهذا النوع هو الذي قال فيه سعيد بن المسيب فيما روى البخاري عنه أنه سئل: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس.

قال ابن القيم -رحمه الله-: "والنشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان. وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. (٥٩٥)



321

<sup>(</sup>٥٩٣) خطب الشيخ محمد حسان (٢/ ٢١١، وما بعدها)، بتصرف، دار ابن رجب ط الأولى، ١٤٢٦، ٢٠٠٥.

<sup>(</sup>٩٤٥) أخرجه أحمد ٣ / ٢٩٤، وأبو داود (٣٨٦٨)، وحسنه الحافظ في « الفتح" ١ / ٢٣٣، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة"٦ / ٦١١.

<sup>(</sup>٥٩٥) إعلام الموقعين - (٤ / ٣٩٦).

#### www.alukah.net

### اهداء من شبكة الألوكة



أيها الإخوة! ويستطيع الإنسان أن يرقي نفسه أو يرقيه غيره بغير قصر للرقية على شخص معين يظن أن له خصوصية وأن معه عهداً من فلان ونحو هذا فهذا من الضلال، إذ الرقية دعاء والتجاء إلى الله والله يجيب من دعاه كما قال وأن معه عهداً من فلان ونحو هذا فهذا من الضلال، إذ الرقية دعاء والتجاء إلى الله والله يجيب من دعاه كما قال سبحانه: "وقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ "، وكما قال عز من قائل: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِيِّ وَيبُ أُجِيبُ دَعْوَة الله الله أن يقينا شرورهم إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير...... الدعاء.





## السحر الخفى

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد!

قدْ كانَ هذا الكونُ قبلَ وُصولِهِ \*\*\* شُؤْمًا لظالِمِهِ وللمظلومِ

لِمَا أَطَلَّ محمدٌ زَّكتِ الرُّبا \*\*\* واخضرَّ في البُسْتانِ كلُّ هشيمٍ

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليمًا كثيرًا؛

أما بعد فيا أيها الإخوة.. تحدثنا في اللقاءين الماضيين عن السحر خطره وحكمه وكيف السبيل إلى الوقاية منه حتى لا يصيبنا، وإذا أصابنا السحر كيف نعالج أنفسنا منه؟

ولا زال حديثنا موصولاً عن بعض ما يتعلق بالسحر وفي البداية أستهل الحديث -أيها الإحوة - بما أخرجه الترمذي بسند صحيح عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: أخرج لنا عبد الله بن عمرو قرطاسًا وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء وإله كل شيء أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك والملائكة يشهدون، أعوذ بك من الشيطان وشركه وأعوذ بك أن أقترف على نفسي إثمًا أو أجره على مسلم، قال أبو عبد الرحمن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه عبد الله بن عمرو أن يقول ذلك حين يريد أن ينام. (٥٩٦)

لاحظ حبيبي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمرو أن يقول في أول ما علمه: "أعوذ بك من الشيطان وشركه".

بل وأخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- قال: يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال: قل: "اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه"، قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك". (٩٧٠)

والسؤال: ما هو "شركه"؟ ما هو شرك الشيطان المذكور في الحديث؟

(٩٩٦) أخرجه الترمذي ٣٥٢٩، وصححه الألباني الكلم الطيب (٢٢ / ٩)، الصحيحة (٢٧٦٣).

STOP NEW ATTENTION OF THE PARTY OF THE PARTY

<sup>(</sup>٩٩٧) أخرجه أبو داود ٥٠٦٧، الترمذي (٣٦٣٢)، وصححه الألباني في صحيح الكلم الطيب (ص ٢٠).



قال في عون المعبود: (وَشِرْكه): بِكَسْرِ الشِّين وَسُكُون الرَّاء أَيْ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ الْإِشْرَاك بِاَللَّهِ، قال: وَيُرْوَى بِفَتْحَتَيْنِ (وشَرَكه) أَيْ: مَصَائِدِهِ وَحَبَائِله الَّتِي يَفْتَتِن بِهَا النَّاسِ. (٥٩٨)

فاستعيذوا بالله -أيها الإخوة - من شر الشيطان وشِرْكه وشَرَكه واحذروا كفره ومصائده على السواء، ومن هذه الشراك التي ينصبها الشيطان لإضلال الإنسان: السحر الخفي وهي أفعال أطلق الشرع الحكيم عليها اسم السحر لاشتباهها وشبهها بالسحر في بعض الأحيان لشدة خفائها أو عدم معرفة كثير من الناس بها، وهي: العيافة والطرق والطيرة والنميمة والبيان فما معنى هذه المسميات تعالوا بنا نذكرها ذكراً سريعاً على سبيل الاختصار حتى تتم الفائدة فنكون قد وقفنا على السحر كله جليه وخفيه فانتبهوا يرحمكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.

روى أبو داود وحسنه النووي في رياض الصالحين عن قبيصة أنه سمع النبي على قال: "إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت الجبت المعافة والطرق والطيرة) يبين النبي على الحبت أنها من السحر.

وفي الحديث الذي أخرجه مسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « أَلاَ أُنَبِّكُمُ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ ».(١٠٠) والعضه -أيها الإخوة- هو السحر، فالنبي على يسأل ما هو السحر أتدرون ما هو؟ ثم قال: السحر، هو النميمة، القالة بين الناس، فعد النبي على النميمة من السحر.

وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن رسول الله على قال: "إن من البيان سحراً"(٢٠١) والبيان هو البلاغة والفصاحة، ولكن جعله النبي من السحر، لماذا؟ هذا ما سوف نتعرف إليه بعد قليل.

فهذه خمسة أمور بين النبي على أنها من السحر [العيافة والطرق والطيرة والنميمة والبيان]

فما هي حقيقة القول في هذه الأشياء فانتبهوا يرحمكم ربكم، قولوا: آمين.

أيها الإخوة العيافة هي زجر الطير، ومعناه: أن الجاهلي من هؤلاء كان إذا خرج من بيته أخذ طيراً أو خرج على طير فنفره وأضاقه حتى يطير ثم ينظر أين يذهب حين يطير ثم يحدد على أساس من ذلك إن كان يخرج إلى عمله الذي كان قد عزم على الخروج إليه، وهذا هو الذي تفاءل من خروج الطير وانزجاره إلى ما يحب، أو هو لا يخرج إلى شيء من ذلك ويظل رهين وحبيس البيت، وهذا هو الذي تطير وتشاءم من خروج الطير إلى ما لا يحب.



<sup>(</sup>۹۸ ه) عون المعبود - (۱۱ / ۱۱۹).

<sup>(</sup>٩٩٥) أخرجه أحمد المسند (٦٠/٥) وسنن أبي داود برقم (٣٩٠٧) وسنن النسائي الكبرى برقم (١١١٨)، لكن ضعفه الألباني في غاية المرام (٣٠١) //، المشكاة (٤٥٨٣) وانظر حديث رقم: ٣٩٠٠ في ضعيف الجامع.

<sup>(</sup>۲۰۰) أخرجه مسلم ۲۸۰۲.

<sup>(</sup>٢٠١) أخرجه البخاري ٥١٤٦، ومسلم ٢٠٤٦.



وقد سمى النبي على هذا العمل وعده من الجبت أي من السحر ويدخل في هذه العيافة التشاؤم بسماع أصوات الطير وأسمائها كذلك، هذه -أحبتى- هي العيافة قد عرفناها فما هو الطرق؟

الطرق هو الخط يخط في الأرض سواء في الرمل أو غيره وهو نوع من الأنواع التي يستطلع بها الأفاكون - زعموا - المستقبل ويتعرفون به على أنباء الغيب ولا زال هذا النوع موجودًا متمثلًا فيمن يشتغلون بهذا العمل ويسمونه "ضرب الرمل".

فهذا النوع من أنواع السحر التي حرمها الله ورسوله وهي أمور جاهلية يدعون بما استطلاع الأمور الغائبة وما جعل الله عز وجل هذه الطريقة أبداً ولا غيرها سبيلاً إلى معرفة الغيب، إنما لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله، فهم لا يعلمون الغيب بهذه الأشياء ولكنها طرق يعمون على الناس الحقيقية بما ويموهون على الناس ما يخفونه من أن الشياطين هي التي تأتي لهم بما يريدون، وذلك كما أوضحت في اللقاء السابق والذي قبله يكون إذا تقربوا إلى الشياطين بالعبادة وكفروا بالله عن وجل-، لأن الشياطين تريد إضلال بني آدم مهما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وقد أفلحوا في ذلك إلى حد كبير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم فهذا هو الطرق.

إذا عرفنا -أيها الإخوة- العيافة وهي الطيرة، وعرفنا الطرق وهو الخط في الأرض لمعرفة الغيب واستطلاع المستقبل، ومنه ضرب الرمل والودع.

فالثالث من الأمور الخمسة هو:

العَضْهُ: وهو السحر وعن عِكْرِمَة في قوله تعالى: الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآن عِضِينَ قَالَ: الْعَضْه السِّحْر بِلِسَانِ قُرَيْش، تَقُول لِلسَّاحِرَةِ الْعَاضِهَة، أَخْرَجَهُ إِبْن أَبِي حَاتِم، وَرَوَى إِبْن أَبِي حَاتِم أَيْضًا مِنْ طَرِيق عَطَاء أنه قال: عَضُّوا الْقُرْآن أَعْضَاء، فَقَالَ لِلسَّاحِرَةِ الْعَاضِهَة، شَاحِر وَقَالَ آخر: جُنُون وَقَالَ آخر: كَاهِن، فَذَلِكَ الْعِضِينَ.

وقد فسر النبي على العضه بالنميمة على الرغم من أن العضه هو السحر، ليبهنا لخطر النميمة ومدى قبحها في الشرع، كأن النبي على حصر السحر في النميمة وهذا تحذير عظيم منها يجعل المرء لا يستهين بخطر النميمة على الإطلاق، والسؤال لماذا صارت النميمة بهذه الخطورة؟

وربما لا يعرف بعضنا ما هي النميمة وما هو خطرها فلنلق الضوء على بعض ذلك على وجه السرعة، النميمة -أيها الإخوة - معناها: نقل الحديث بين الناس على وجه الوشاية والإفساد، تجد الرجل يذهب إلى الرجل فيقول له: ألم تسمع فلاناً؟ ألم يبلغك ما يقول فيك كذا وكذا؟ فيكون نتيجة هذا أن يغضب هذا الشخص على فلان هذا ثم يذهب النمام لا يكتفي بل يذهب إلى ثان وثالث ورابع وكثير، فيكون بسبب ذلك الشحناء والبغضاء بين عباد الله -عز وجل-، ربما بين الولد وأبيه، بل ربما تقوم الحروب الطاحنة بين الناس بسبب النميمة فهي شر مستطير وخطر عظيم استهان الناس به ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.



ومن أعجب ما قرأت في ذلك أن رجالاً ذهب إلى السوق ليشتري عبداً يخدمه فما كان من البائع الأمين إلا أن قال له: هو ممتاز إلا أن فيه عيباً واحداً قال: ما هو؟ قال: إنه نمام فاستهان صاحبنا بهذا العيب وقال: هو عيب صغير، واشتراه فمكث العبد عنده أيامًا ثم إنه قال لزوجة سيده: إن سيدي يريد أن يتزوج عليك أو يتسرى وقد قال إنه لا يحبك فإن أردت أن يعطف عليك ويترك ما عزم عليه فإذا نام فخذي الموسى واحلقي شعرات من تحت لحيته واتركي الشعرات معك فقالت في نفسها: نعم واشتعل قلب المرأة وعزمت على ذلك إذا نام زوجها ثم جاء هذا الخبيث إلى زوجها وقال: سيدي إن سيدتي زوجتك قد اتخذت لها صديقا ومحبا غيرك ومالت إليه وتريد أن تخلص منك وقد عزمت على ذبحك الليلة وإن سيدتي وتناوم لها الليلة وانظر كيف تجيء إليك وفي يدها شيء تريد أن تذبحك به وصدقه سيده فلما كان الليل حاءت المرأة بالموسى لتحلق الشعرات من تحت لحيته والرجل يتناوم لها فلما رآها أيقن بما قال الغلام الخبيث وقال في نفسه: والله صدق الغلام بما قال فلما وضعت المرأة الموسى وأهوت إلى حلقه قام وأخذ الموسى منها وذبحها به فحاء أهلها فرأوها مقتولة فقتلوه وجاء أهله أيضًا، فوقع القتال بين الفريقين بشؤم ذلك العبد المشئوم، فانظروا إلام وصل ضرر النميمة فلا غرو أن سمى الله النمام فاسقًا كما في قوله تعالى: { إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة النميمة على ما فعلتم نادمين} (١٠٠٠)

نعم -أيها الإخوة-! فلا زال نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض للإفساد بينهم من أعظم أسباب قطع الروابط وإيقاد نيران الحقد والعداوة بين الناس ولذلك كانت النميمة من كبائر الذنوب وقد نهى الله -تبارك وتعالى- عباده عن السير أو الطاعة أو الاستماع لأصحاب هذه المقولات السيئة والأفعال القبيحة وذم أصحابها أبشع وأشنع الذم فقال سبحانه: "ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم".

وروى مسلم أن النبي على قال: "لا يدخل الجنة قتات"(٦٠٣) أي: نمام وبين النبي أن النميمة من أسباب عذاب القبر ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ « إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيمَةِ ». (٢٠٤) فدل على أن النميمة تسبب عذاب القبر.

ويبقى السؤال -أيها الإخوة- بعد أن تعرفنا على حقيقة النميمة وخطرها وحكمها لماذا صارت النميمة بهذه الخطورة؟ والجواب: لأن النميمة تعمل على السحر فتفرق بين الناس كما يفعل السحر بل ربما كانت أشد كما قال بعضهم: "يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة".



<sup>(</sup>٢٠٢) القصة في كتاب الكبائر المنسوب للذهبي في باب الحديث عن كبيرة النميمة.

<sup>(</sup>٦٠٣) أخرجه الجماعة: البخاري (٢١٨) ومسلم (٢٩٢) وأبو داود (٢٠) والترمذي (٧٠) النسائي (٢٨/١) وابن ماجة (٣٤٧).

<sup>(</sup>٢٠٤) أخرجه البخاري (٢١٨) ومسلم (٢٩٢).



فالنميمة أشد تأثيراً من السحر، لأنها تفرق بين المسلمين والسحر إنما يفرق ويؤثر فيمن وقع عليه فقط، كما أنه ليس كل أحد يتيسر له السحر أو أراده النبي على من السحر أو يحصر السحر في معناها كما في هذا الحديث الذي معنا.

العيافة، والطرق، والطيرة والنميمة والنميمة والبيان وقد انتهينا من الأربعة الأولى

إذاً -أيها الإحوة - لم يبق معنا من هذه الأشياء الخمسة التي أطلق النبي عليها اسم السحر إلا الأخير منها ألا وهو "البيان" وذلك في قوله على: "إن من البيان لسحراً"، وقد عرفنا أن البيان هو الفصاحة والبلاغة وإنما أطلق على الفصاحة والبلاغة سحر لأن الناس يسمعون بإصغاء وانتباه شديدين يجتذبهم ويستحوذ على ألبابهم وقلوبهم البيان الرائع البليغ والكلام الجميل يخرج من فصيح بخلاف غيره ممن لا يكون كذلك وهذا المتكلم المبين الفصيح قد يكون كلامه في الشركما قد يكون في الخير ولذلك قال النبي على هذه الكلمة "إن من البيان لسحراً"، وتركها هكذا لتحمل المعنين: معنى المدح والذم فهي تحتمل هذا وهذا أراد المتكلم بكلامه الخير فله منها معنى المدح وإذا أراد بكلامه نصرة الشر فهي في حقه للذم ولا شك أن الكلام الجميل الفصيح البليغ يستعمل لنصرة الخير والحق كما يستعمل لنصرة الهوى والشر والباطل ولكل امرئ ما كسب أو اكتسب.

فإن استعمل المرء الذي آتاه الله تعالى هذه القوة البيانية إن هو استعملها في الخير والدفاع عن الحق والردّ على الباطل، فهو مأجور، وهذا هو الممدوح، أما إن استعملها بضدّ ذلك، فاستعملها في نُصرة الباطل، وهدم الحق فهو آثم ومأزور، وهذا هو المذموم.

والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذم البيان مطلقاً، وإنما ذم البيان الذي يقلب الحق باطلاً والباطل حقًا، فإن البليغ الفصيح يستطيع بأسلوبه أن يزيّن للناس الباطل، وان يزوّره بكلامه حتى يظنّوه صحيحاً، ويستطيع أن يؤثّر على الحق حتى يخيّل إلى النّاس أنه باطل.

فالواجب على المسلم إذا أعطاه الله مقدرة في الكلام والمحاورة أن يستعمل هذا في طاعة الله -سبحانه وتعالى-، وفي الدعوة إلى الخير، وترغيب النّاس في الخير، وتنفيرهم من الشرّ.

أما أن يستعمله بضدّ ذلك بأن يستعمله بالكلام في أعراض العلماء الربانيين وتبديعهم، وتجهيلهم؛ فهذا من السحر.

أو يستعمله في تزيين الشرك، وعبادة القبور، وتزيين البدع والخرافات والمحدثات؛ فهذا من السحر، لأن السحر يقلب الحق باطلاً والباطل حقًّا، كذلك البليغ الذي يستعمل فصاحته في الدعوة إلى الشر.





وما ضلّ كثير من النّاس إلاَّ بسبب الدعاة البُلغاء المنحرفين إما في الإذاعات، وإما في الصحف، وإما فوق المنابر، وإما في مدرّجات الجامعات، إذا تكلموا استمالوا الحاضرين، وملأوا أدمغتهم بكلام مزوّر، حتى يخرجوا وهم يُبغضون الحق ويحبون الباطل – والعياذ بالله –، فهذا خطر عظيم. (٢٠٠٥)

وقد بين النبي ﷺ خطر هذه الطائفة التي تتحدث بلسان جميل جذاب تجمل به الشر والباطل وتزينه للناس فذمهم وقبحهم، حتى سماهم دعاة على أبواب جهنم وجعلهم شياطين في جثمان إنس كما في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث حذيفة قال كان الناس يسألون رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ مَخَافَة أَنْ يُدْرَكِنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُتًا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِعَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرِّ قَالَ « نَعَمْ » فَقُلْتُ يُدْرِكِنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُتًا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِعَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مَنْ عَمْ هَوْيِهِ دَحَنٌ ». قُلْتُ وَمَا دَحَنُهُ قَالَ « قَوْمٌ يَسْتَنُونَ بِعَيْرٍ سُنَّتِي وَيَهْدُونَ بِعَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْ عَيْرٍ مَنْ شَرِّ قَالَ « نَعَمْ وَفِيهِ دَحَنٌ ». قُلْتُ وَمَا دَحَنُهُ قَالَ « فَوْمٌ يَسْتَنُونَ بِعَيْرٍ سُنَّتِي وَيَهْدُونَ بِعَيْرٍ هَدْيِ تَعْرِفُ مِنْ عَمْ وَعُهُمْ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَدَفُوهُ يَعْدَفُوهُ وَمُنْ مِنْ عَمْ وَعُهُمْ مِنْ عَلَى اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ « نَعَمْ مَنْ جَلَدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ « نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ « فَقُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا ». قُلْتُ يَتَكُنْ لَمُ مُعَاعَةً وَلاَ إِمَامٌ قَالَ « فَاعْتَولْ تِلْكَ الْمُونُ وَالْقَالُو وَلَا لَهُ وَلَا إِمَامٌ قَالَ « فَاعْتَولْ تِلْكَ الْمُؤْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ « فَاعْتَولْ تِلْكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ « فَاعْتَولُ تَلُونُ مُنَاتُ عَلَى ذَلِكَ ».

وفيه أيضا: قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرِّ فَجَاءَ اللَّهُ بِحَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرُّ قَالَ « نَعَمْ ». قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرُّ قَالَ « نَعَمْ ». قُلْتُ كَيْفَ قَالَ « يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِعُدَاى وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ « يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِعُدَاى وَلاَ يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ ». قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ « تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُحِذَ مَالُكَ فَاسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُوبَ طَهْرُكَ وَأُحِذَ مَالُكَ فَاسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلاَّمِيرِ وَإِنْ ضُوبَ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ أَنْ وَلَا عَلَا هُ إِنْ عَنْ هَالْمَا عَلَى اللَّهُ إِنْ عَلَى اللَّهُ إِنْ طُوبُ اللَّهُ إِنْ الْمَالِقُ فَالْمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِنْ طُوبُ إِلَى اللَّهُ إِنْ عَلَى اللَّهُ إِلْولُهُ الْمُؤْلِلُهُ إِلَا اللَّهُ إِنْ طُوبُ اللَّهُ إِنْ طُوبُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا لَا لِلْمُ إِلَى اللَّهُ إِلَى الللَّهُ إِلَى الللْعُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الللْولَالَةُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ويدخل في هذا الذي أطلق النبي على عليه اسم السحر تعلم التنجيم كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي على قال: "من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد". (۱۰۷)

إلا أنه ليس بسحر خفي بل هو جلي ظاهر الجلاء لكل من أراد أن يراه وهو خدعة كبيرة يخدع بما كثير من إخواننا الطيبين بسبب الوسائل التي يستعملها أصحاب هذه الصنعة ويسخرونها لأجل نشره من هذه الوسائل: القنوات والجحلات والجرائد التي فتحت أبوابما لهؤلاء على مصاريعها ولنا وقفة مع هؤلاء وأعمالهم قريبًا في خطبة خاصة لكن نشير إلى طرف من خطرهم في هذا المقام، وللحديث صلة بعد الاستراحة وأستغفر الله لي ولكم.



<sup>(</sup>٦٠٥) إعانة المستفيد الشيخ الفوزان صـ١/٢٦٤.

<sup>(</sup>۲۰۶) مسلم ۱۸۹۰ والذي بعده.

<sup>(</sup>٢٠٧) أخرجه أبو داود (٣٩٠٥) وابن ماجه (٢٧٢٦)، وأحمد ٢٠٠٠، وصححه الألباني في "الصحيحة" ٢ / ٤٣٥.



## الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد فيا أيها الإخوة! من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر

والتنجيم -أيها الإخوة - معناه اعتقاد أن النحوم تؤثر في الكون بحيث تنسب الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية دون رب البرية، وهذا اعتقاد جاهلي شركي كان في العرب فحذر النبي -صلى الله عليه وسلم - منه، ولا تزال آثار هذه الخصلة الجاهلية في عصرنا الحاضر فيما يظهر عند المنجّمين والذين يذهبون إليهم، وبما يُكتب في بعض الصّحف والمجالات من أحوال البُرُوج وغيرها، لأن نسبة هذه الأمور إليها في طلوعها أو غروبها، أو إلى الأفلاك في تحرُّكها؛ شرك بالله -عز وجل-، لأن الذي يدبّر النحوم، ويدبّر الأفلاك، ويدبّر الكون كله هو الله -سبحانه وتعالى-، فيجب أن نؤمن بذلك.

أما النجوم، وأما الأفلاك، وأما جميع المخلوقات فليس لها تدبير، وليس لها إحداث شيء، من جَلْبِ نفع، أو دفع ضر إلاً بإذن الله –سبحانه وتعالى–، فالأمر يرجع كلّه إلى الله. ويجب على المسلم أن يعتمد على الله، وأن يتوكّل على الله، ولا يتأثّر بما يقوله المنجّمون والفلكيُّون.

أما تعلّم حساب منازل القمر من أجل معرفة مواقيت العبادات، ومواقيت الزراعة والبذور؛ فلا بأس به، وهذا ما يسمّيه العلماء بعلم التَّسْيير.

وأما الاعتقاد بالنجوم بأنها تؤثِّر فهو علم التَّأْثير، وهو المحرّم. (٦٠٨)

ولا أريد أن أطيل النفس في هذه النقطة فإن لنا معها وقفة خاصة في لقاء خاص كما قلت.

وأحيراً -أيها الإخوة-! فإن علاج هذه الأمور كلها في التوكل على الله فإنه من توكل على الله -عز وجل-كفاه، أعلم أنني تحدثت عن التوكل والثقة وتحقيق التوحيد في اللقاء السابق حديثاً مطولاً بعض الشيء كسبب أول للوقاية والعلاج من السحر وذلك يكفي لأنا لو ظللنا كل يوم نتحدث عن التوكل لا يكفي ولو سنون، ولكن إنما ينبغي أن نبدئ فيه ونعيد ونتحدث عنه ونزيد في كل لحظة ليبقى في القلوب والنفوس ماثلًا، فإن التوكل هو نحاية تحقيق التوحيد فلهذا ينبغي علينا تعلمه بل إتقانه، لنتعلم -أيها الإخوة- أن نعلق قلوبنا بالله ليكلنا الله إلى ما تعلقنا فإذا كان تعلقنا به سبحانه وحده كان هو حسبنا ووكيلنا وكافينا جل جلاله، فإن من تعلق شيئاً وكل إليه.



(۲۰۸) إعانة المستفيد - الفوزان ١ / ٣٦٠.



ومن جميل ما قرأت هنا ما قال العلامة ابن باز -رحمه الله- يقول: "من تعلق بالله وكل إلى الله وكفاه - حل وعلا - ما أهمه، لقوله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ [الزمر:٣٦] ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق:٣]، ومن تعلق بالسحر والشياطين وكله الله إليهم، ومن توكل على غير الله فقد خاب وخسر وهلك."(٢٠٩)

واعلم أن سعادة العبد وصلاح قلبه وروحه لا يكون إلا إذا تعلق بالله وحده، أما من تعلق بمخلوق فإنه يوكل إليه.

والعبيد فقراء إلى الله، والله – حل وعلا – هو ولي النعمة وولي الفضل، ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقْرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقْرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْخُمِيدُ﴾ [فاطر: ١٥]، ورحم الله الجنيد حين قال: "إذا صح الافتقار إلى الله – عز وجل – فقد صح الاستغناء بالله – تعالى –، وإذا صح الاستغناء بالله – تعالى – كمل الغني به ".

وهكذا ؛ فما تعلق بباب الغني فقير فخاب، ولا قصد حماه عبد فغُلِّقت دونه الأبواب. ولله در القائل:

كن مع الله تر الله معك واترك الكل وحاذر طمعك

لا تعلق بسواه أملًا إنما يسقيك من قد ذرأك

فإذا أعطاك من يمنعه؟ ثم من يعطى إذا ما منعك؟ (٦١٠)

وهكذا ؛ فمن تعلق بمخلوق كائنا ما كان فقد وكل إليه، ومن وكل إلى المخلوق ضره ذلك أعظم الضرر، كما قال - تعالى -: ﴿ يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ﴾ [الحج: ١٣].

ولنعلم -أيها الإحوة - أن هذه الأشياء أعني التعلقات على غير الله من سحر وعرافة وكهانة والتعلق بالشجر والحجر ليس لها حقيقة أو واقع وإنما هي موجودة في صدورنا فقط ، فإذا طرحناها بالتوكل على الله حاب مراد أصحابها منا وبطل سعيهم لكيدنا وأنجانا الله من شرورهم ومكائدهم كما في الحديث العذب الماتع الجميل الذي أحرجه مسلم عَنْ مُعَاوِية بْنِ الحُكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ بَيْنَا أَنَا أُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم - إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحُمُكُ اللَّهُ. فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَانْكُلُ أُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَىّ. فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلُمُ اللهِ عَلَى اللهُ عليه وسلم - فِيأَيِي هُو وَأُمِّى مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللّهِ مَا كَهَرَئِي وَلا شَتَمَنِي قَالَ « إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةُ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَالاَمِ وَلاَ بَعْدَهُ أَلْتُ اللهُ عليه وسلم - قُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ إلى الله عليه وسلم - قُلْتُ يَا رَسُولُ اللّهِ إِلَى هَذِهِ الصَّلاَةُ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَالاَمِ النَّاسِ إِنَّا هُو التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ». أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ يَا رَسُولُ اللّهِ إِلّى اللهُ عليه وسلم - قُلْتُ يَعْ اللهُ إِلَى اللهِ إِلَى عَلْمَ يَعْ اللهُ إِلَى اللهُ عَلَى وَمِنَا رَجَالٌ يَقَطَيُّرُونَ. وَلَى مَعْلَمُ اللهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ عِلَا عَلَيْ عَلْمَ وَاللّهِ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ بِالْإِسْلامِ وَإِنَّ مِنَا رَجَالاً يَأْتُونَ الْكُهَانَ. قَالَ هُ فَلَا وَمِنَا رَجَالٌ يَقَطَيُّرُونَ.



(٦٠٩) شرح كتاب التوحيد، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٦١٠) عون العلي الحميد ٢/ ٢٩٤.



قَالَ « ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلاَ يَصُدَّنَهُمْ ». قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ « فَلاَ يَصُدَّنَكُمْ ». قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالًّ يَخُطُّ وَنَ فَي صَدُورِهِمْ فَلاَ يَصُدُّنَهُمْ ». قَالَ وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ يَخُطُّ وَنَ. قَالَ « كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ ». قَالَ وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكُ ». قَالَ وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكُ ». قَالَتْ فِي النَّهُ عَلَى قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أُعْتِقُهَا قَالَ « الْتِنِي صَدَكَتُهُ عِمَا فَقَالَ « الْتِنِي صَدَكَتُهُ عَلَى قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أُعْتِقُهَا قَالَ « الْتِنِي عَلَى اللهُ عَلِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

قَالَ ﴿ مَنْ أَنَا ﴾. قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ ﴿ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ﴾. (٦١١)

قال النووي -رحمه الله-: قوله: "ومنا رجال يخطون قال: كان نبي من الأنبياء عليهم السلام يخط فمن وافق خطه فذاك": اختلف العلماء في معناه، فالصحيح أن معناه: من وافقه خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح، والمقصود: أنه حرام، لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين بها، وإنما قال النبي على: فمن وافق خطه فذاك، ولم يقل: هو حرام، بغير تعليق على الموافقة، لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط، فخافظ النبي على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا. فالمعنى أن ذاك النبي لا منع في حقه، وكذا لو علمتم موافقته، ولكن لا علم لكم به. وقال الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذا كان علما لنبوة ذاك النبي، وقد انقطعت فنهينا عن تعاطي ذلك. وقال القاضي عياض: المختار أن معناه أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول، لا أنه أباح ذلك لفاعله، قال: ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا، قال النووي: فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن. (١١٦)

هذا -أيها الإخوة- وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، وأن يجعلنا ممن يسعون فيوفقهم لمرضاته، وأن يجنبنا الشرور كلها وأن يكون وكيلنا في جميع أمورنا، فيا رب لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك، آمين... الدعاء.



(٦١١) أخرجه مسلم ٦١٢٧.

<sup>(</sup>۲۱۲) شرح النووي على مسلم - (۲ / ۲۹۸).



# ويسألونك عن الكهان

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد فيا -أيها الإخوة- إن الله هو المنفرد وحده بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركة الله في شيء من ذلك فقد جعل لله شريكاً فيما هو من خصائصه، وكذب على الله ورسوله، ومن أعظم ممن ذهب يفتري على الله تعالى فيدخل نفسه في شيء مما اختص به سبحانه نفسه عند ذاكم يغضب الجبار فلا يأمن هذا المتدخل غضبه فيدخله النار كائناً من كان.

روى أبو داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله على يقول: "كَانَ رَجُلاَنِ فِي الْعِبَادَةِ فَكَانَ لاَ يَزَالُ الْمُحْتَهِدُ يَرَى الآخَرَ عَلَى الذَّنْ بِ إِسْرَائِيلَ مُتَآخِيَيْنِ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالآخَرُ مُحْتَهِدُ فِي الْعِبَادَةِ فَكَانَ لاَ يَزَالُ الْمُحْتَهِدُ يَرَى الآخَرَ عَلَى الذَّنْ فَقَالَ اللهُ لَكَ أَوْ لاَ فَيَقُولُ أَقْصِرْ. فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْ فَقَالَ لَهُ أَقْصِرْ فَقَالَ حَلِّنِي وَرَبِّي أَبُعِثْتَ عَلَى وَرَبِّي أَبُعِثْتَ عَلَى مَا فِي يُدْخِلُكَ اللَّهُ الجُنَّةَ. فَقْبِضَ أَرْوَاحُهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ لِهِ إِلَى النَّارِ ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ. (١٣٠)

فانظر! هذه عاقبة من جعل لنفسه شيئاً مما هو من خصائص الله وهذا الذي يقع فيه اليوم كثير من الناس وللشياطين في إضلال العباد وسائل كثر منها هذه الوسيلة وهي أن يوقعوهم في ادعاء ما هو من خصائص الله -عز وجل- وما لا يعلمه إلا الله ولا يقدر عليه إلا هو.

ومن ذلك -أيها الإخوة- ادعاء علم الغيب أو ما يعرف بالكهانة والعرافة فتعالوا بنا نطل من نافذة قريبة على شيء من ذلك نحذر به لديننا ونحتاط فيه لإيماننا.

أيها الإخوة:

من هو الكاهن؟ ومن هو العراف؟ وما حكمه؟

وما هي مصادره في الأخبار عن الغيبيات؟

وما حكم سؤالهم وإتيانهم؟ وإذا كنا نراهم يخبرون في بعض الأحيان ببعض الحق فما حقيقة ذلك؟

ولنتعرف إلى شيء من أحوالهم وأخبارهم، فإلى شيء من خبر اليقين من القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة تعالوا بنا نتحدث عن هذا الصنف من الناس وعن شيء من أمورهم أسأل الله أن يخرج الحق منا ويرضى به عنا.





من هو الكاهن؟ الكاهن -أيها الإخوة- هو من يدعي معرفة الغيبيات ويخبر عنها، وقيل: هو الذي يخبر عما في المستقبل عن طريق الجن والشياطين، وقيل: هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن.

ومن أجمل التعريفات التي أصابت الحقيقة التعريف الذي عرفه العلامة ابن حجر الهيثمي فقد عرف الكاهن بأنه هو الذي يخبر عن بعض المضمرات فيصيب بعضها ويخطئ أكثرها ويزعم أن الجن تخبره بذلك.

هذا هو الكاهن فمن هو العراف؟ قال البغوي: العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات ليستدل به على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمّال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بحذه الطرق.

قال الإمام أحمد: العرافة طرف من السحر، وقال أبو السعادات: العراف هو المنجم

والكاهن والعراف -أيها الإخوة - عمد قم السحر والاعتماد على الجن بواسطة خدمتهم وتقديم المحبوبات لديهم، ومن ذلك الذبائح والقرابين التي يتأتى لهم بما منهم ما يريدون، تماماً مثلما أصلنا ذلك في الحديث عن السحر والسحرة خدمة بثمن والثمن باهظ هو الدين فيدفع الواحد من هؤلاء دينه وعقيدته في مقابل أن يقال فلان عنده معرفة فلان عراف، فلان طبيب روحاني ليشتهر بين الناس، ومن هؤلاء من يضحك على نفسه والناس ويقول: إن هذا الذي يفعله ويعلمه علم يتعلم ويعلم وطب يداوي ويعالج كذبوا كما يقال وصدقوا كذبتهم.

وهذه طريقة من الطرق التي يتحصل بها هؤلاء على الأخبار والحوادث تصل الساحر منهم فيعلنها ويتحدث بها والجني الذي حدثه بها إما يتحصل عليها باستراق السمع من السماء وتبليغ الكلمة التي سمع قبل أن يصل إليه الشهاب فيحرقه فيتحدث بها من بلغته إلى الكاهن ويزيد الكاهن فيها، كما يخبرونه عن بعض ما لم يقع في الأرض من أشياء يؤمر بها أن تكون كالنصر والهزيمة ولكنها في الغالب لنقصانها معلومات مشوهة مبتورة.

وإما أن الكاهن يتحصل على هذه المعلومات عن طريق قرينه من الجن وهذا يخبره بالوقائع التي وقعت في الأرض في مكان ما منها ولكنها غابت عن الآخرين، وهذا الذي يسمى بالغيب النسبي ويدل عليه الحديث الماتع الذي ذكره البخاري في إسلام عمر وفصّله غيره ولا بأس أن نذكره فإنه يتصل بموضوعنا وأيضاً لطرافته، ولكن بعد أن نذكر المصدر الثالث من مصادر الكهان.

المصدر الثالث من مصادر الكهانة والتي يتعرف بها الكاهن أو العراف على ما يخبر به فإنه الحدس والتخمين وحساب المقدمات وترتيب النتائج عليها كما قال ذلك البغوي في تعريفه الذي قدمناه فقد قال في العراف: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك.





ومنه الذي يسميه الناس المندل ويذهبون إليه يتعرفون منه على أماكن وأشخاص السارقين وكل هؤلاء لهم أعوان من الجن كما في الحديث الذي أشرنا إليه وهو ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول: إني لأظنه كذا، إلا كان كما يظن، بينما عمر حالس إذ مر به رجل جميل فقال: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم، على الرجل، فدعى له، فقال له ذلك، فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم، قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني، قال: كنت كاهنهم في الجاهلية، قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك قال بينما أنا يوماً في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها قال عمر: صدق، بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه، فصرخ به صارخ، لم أسمع صارخاً قط أشد صوتاً منه يقول: يا جليح، أمر نجيح رجل فصيح يقول: لا إله إلا أنت، فوثب القوم، قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا، ثم نادى يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح، يقول لا إله إلا الله، فقمت فما نشبنا أن قيل: هذا نبي. (١٤٤)

قال الحافظ ابن كثير: وهذا الرجل هو سواد بن قارب، ثم ذكر ما أخرجه البيهقي في دلائل النبوة عن البراء -رضي الله عنه عنه عنه قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس على منبر رسول الله في إذ قال: أيها الناس، أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فقلت يا أمير قال: فلم يجبه أحد تلك السنة، فلما كانت السنة المقبلة قال: أيها الناس، أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فقلت يا أمير المؤمنين، وما سواد بن قارب؟ قال: فقال له عمر: إن سواد بن قارب كان بدء إسلامه شيئاً عجيباً، قال: فبينا نحن كذلك إذ طلع سواد بن قارب، قال: فقال له عمر: يا سواد حدثنا ببدء إسلامك، كيف كان؟ قال سواد: فإني كنت كذلك إذ طلع سواد بن قارب، قال: بينا أنا ذات ليلة نائم، إذا جاءين في منامي ذلك. قال: قم فافهم واعقل إن كنت تعقل، قد بعث رسول من لؤي بن غالب، ثم أنشأ يقول:

عجبت للجن وأنجاسها تحروي إلى مكة تبغي الهدى فاشم

وشدها العيس بأحلاسها مل مؤمنو الجن كأرجاسها واسم بعينيك إلى رأسها

قال: ثم أنبهني فأفزعني، وقال يا سواد بن قارب، إن الله بعث نبياً فانحض إليه تحتد وترشد.. فلماكان من الليلة الثانية أتاني فأنبهني، ثم أنشأ يقول كذلك:

وشدها العيس بأقتابها ليس قداماها كأذنابها واسم بعينيك إلى نابحا

عجبت للجن وتطلابها تقدوى إلى مكة تبغي الهدى فاشم إلى الصفوة من هاشم



(۲۱٤) صحيح البخاري برقم (٣٨٦٦).



فلماكان في الليلة الثالثة أتاني فأنبهني، ثم قال:

عجبت للجنن وتخبارها تموي إلى مكة تبغي الهدى فانحض إلى الصفوة من هاشم

وشدها العيس بأكوارها ليس ذوو الشركأخيارها ما مؤمنو الجن ككفارها

قال: فلما سمعته تكرر ليلة بعد ليلة، وقع قلبي في حب الإسلام من أمر رسول الله على ما شاء الله، قال: فانطلقت إلى رحلي فشددته على راحلتي، فما حللت عليه نسعة ولا عقدت أخرى حتى أتيت رسول الله على فإذا هو بالمدينة - يعني مكة - والناس عليه كعرف الفرس، فلما رآني النبي على قال: "مرحبا بك يا سواد بن قارب، قد علمنا ما جاء بك". قال: قلت يا رسول الله، قد قلت شعرا، فاسمعه مني. قال سواد فقلت:

أتاني رئي بعد ليل وهجعة شكلاث ليسال قوله كل ليلة فشمرت عن ساقي الإزار ووسطت فأشهد أن الله لا شيء غيره وأنك أدني المرسلين شفاعة فمرنا بما يأتيك يا حير مرسل وكن لى شفيعاً يوم لا ذو شفاعة وكن لى شفيعاً يوم لا ذو شفاعة

ولم يك فيما قد بلوت بكاذب أتاك رسول من لؤي بن غالب بي الدعلب الوجناء عند السباسب وإنك مأمون على كل غائب إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب وإن كان فيما جاء شيب الذوائب سواك بمغن عن سواد بن قارب

قال: فضحك رسول الله على حتى بدت نواجذه، وقال لي: "أفلحت يا سواد": فقال له عمر: هل يأتيك رئي الآن؟ فقال: منذ قرأت القرآن لم يأتني، ونعم العوض كتاب الله من الجن(٦١٥)

هذا خبر من أخبار الكهان -أيها الإخوة - لنعلم أن الذي يحدثون به إنما هو من وحي الشياطين وهنا يثور سؤال قد يستحي صاحبه من إعلانه والجهر به وهو: ولكن بعض هؤلاء العرافين والكهان يخبروننا أيها الشيخ بشيء فيكون تماماً كما أخبروا به فما هو تفسيرك لذلك؟ وأقول: إن الصادق على قد أخبرنا عن هذا كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أمنا عائشة قالت: سأل أناس رسول الله على عن الكهان فقال لهم رسول الله على: "ليسوا بشيء". قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحياناً الشيء يكون حقاً. قال رسول الله على: "تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة". (١٦٦)



<sup>(</sup>٦١٥) دلائل النبوة للبيهقي (٢٤٨/١).

<sup>(</sup>٦١٦) أخرجه البخاري ٦٢١٣ ومسلم ٥٩٥٣.



وفيهما أيضًا أن عبد الله بن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي على من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله على رمى بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله على: "ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمى بمثل هذا". قالوا الله ورسوله أعلم كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم فقال رسول الله على: "فإنه لا يُرمى بما لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا -تبارك وتعالى- اسمه إذا قضى أمراً سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا ثم قال الذين يلون حملة العرش لحمة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال — قال — فلستخبر بعض أهل السموات بعضاً حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون". (١٧٧)

وربما قال قائل: إن هذا كان في الجاهلية قبل البعثة أما الآن فإن الكهان لا يستعينون بالشياطين والجواب: بل هذا مستمر إلى الآن ولذلك يرمى إلى اليوم بالشهب وإن كان قليلًا بعدما نزل القرآن وحرست السماء وجبن الجن عن استراق السمع ولذلك قلت إصابتهم عما كان قبل الإسلام، قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: كانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرةً جداً فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حُرست السماء من الشياطين، وأرسلت عليهم الشهب، فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: "إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب "(١١٨) فاتقوا الله -أيها الإخوة - والزموا حدود الله. لكن ما هو -أيها الإخوة - حكم الشرع في هذه الأمور؟

والجواب بعد جلسة الاستراحة وأستغفر الله لي ولكم.

## الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد.. فيا -أيها الإخوة-! ما هو حكم الشرع في الكهان وفي إتيانهم.؟

وأحب قبل أن نبين حكم هذه الأمور: أريد أن أوضح أمراً هاماً جداً بالنسبة لعلم الغيب. وهو أن المتدبر لآيات القرآن الكريم يجد أنه لا جدوى من محاولة معرفة الغيب، إذ هذا العلم من اختصاص الله علام الغيوب، ولا سبيل إلى معرفته بأي طريقة كانت يقول سبحانه: "إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير" [لقمان: ٣٤].



(٦١٧) أخرجه مسلم (٢٢٢٩).

(٦١٨) فتح الباري لابن حجر - (٦٦ / ٢٩١).



ويقول -سبحانه وتعالى- أيضاً: "أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولداً أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً" [مريم: ٧٧-٧٧].

وفي هاتين الآيتين الكريمتين دليل قاطع على عدم إمكانية الإنسان الاطلاع على الغيب بأي شكل كان.

لكن الله لحكمة يعلمها سبحانه قد يطلع بعض الرسل على بعض الغيب كما قال تعالى: "عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً" [الجن: ٢٦-٢٨].

وكشف الله بعض الغيب لبعض رسله لحكمة معينة وإلا فالرسل أنفسهم لا يعلمون ما يحدث لهم قبل أن يحدث.

فهناك أمر من الله سبحانه إلى رسوله أن يعلم الناس بأنه لا حول ولا قوة له إلا بمشيئة الله -سبحانه وتعالى- وأنه لا يعلم الغيب، وهذا قد جاء به قوله تعالى على لسان رسوله: "قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مستني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون" [الأعراف: ١٨٨]

فإذا كان حير البشر محمد الله لا يعلم الغيب، فكيف بمن هم دونه مرتبة وشرفاً ومكانة؟ واسمحوا لي -أيها الإحوة - أن أحيب عن بعض ما يجول في الصدور وتتحرج أن تتكلم به الألسنة في هذا المقام إذ إننا حين نطرح هذه الكلمات يتساءل البعض: كيف يقول الله: "وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام" [لقمان: ٣٤]. وقد تمكن العلم مؤخرًا من تحديد وقت نزول المطر، وتمكن الطب من تحديد نوعية الجنين أذكر هو أم أنشى؟!

وابتداء أقول: لا حرج أبدًا على هذه النفوس الحائرة أن تعبر عن ما فيها طلبًا للراحة مما يؤرقها على أن يكون ذلك التعبير على سبيل الله تعالى فيهم: "ومن الناس من على سبيل الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير" [الحج: ٨]

أيها الإخوة! إن الله عنده علم الساعة: أي أن علم وقت الساعة مختص بالله سبحانه فلا يعلم أحد بوقته سواه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال سبحانه: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله [الأحزاب: ٦٣].

ويقول: لا يجليها لوقتها إلا هو [الأعراف: ١٨٧]. ونحن نعلم أن الله -تبارك وتعالى- بعد خلقه للسموات والأرض، خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فمه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر بالنفخ بالصور. فإذا كان إسرافيل الملك المكلف بالنفخ بالصور إيذاناً ببدء القيامة لا يعرف موعدها، إذا كان هذا هو حاله فكيف بأي منجم أو دحال يقول: إن الساعة ستقوم في يوم كذا أو في عام كذا. تلكم كلها أكاذيب.

وينزل الغيث ومما يختص الله تعالى بمعرفته وقت إنزال المطر ومكانه المعين. أما نشرة الأرصاد الجوية في أيامنا فتعتمد على بعض الحسابات والأمارات.



وما ترصده بعض الأجهزة المخصصة لمعرفة نسبة الرطوبة وسرعة الرياح فليس ذلك غيباً، وإنما هو تخمين وظن وحسابات قد تخطئ وقد تصيب فذلك ظن، وقد يحدث نقيضه كما أن معرفته تكون قبل مدة قريبة، يلاحظ فيها اتجاهات الرياح والمنخفضات الآتية من الشمال أو الغرب مثلاً.

ورغم هذا فنحن نسمع دائماً: يتوقع الفلكيون نزول الأمطار، ويقولون إن الفرصة مهيأة لنزول الأمطار. وتتجمع الغيوم في السماء، وتنذر الحالة بأن المطر سينزل ولكن في اللحظات الأخيرة، يأمر الله الرياح كيف يشاء فتذهب بهذه الغيوم القاتمة دون أن تنزل منها قطرة واحدة فنزول المطر عملية دقيقة جداً لا يستطيع البشر أن يقوم بها مهما بلغ علمه، بل لو اجتمعت البشرية كلها على أن تنزل مطراً في مكان ما أو تمنع المطر من النزول في مكان ما فهي لا تستطيع ولن تستطيع.

"ويعلم ما في الأرحام" فهل تحديد نوع الجنين هو المقصود بالآية؟ والجواب: لا، فإن علماء المسلمين من المفسرين لم يقولوا بهذا، بل وجدنا من المفسرين وهو الإمام القرطبي وتفسيره في الأرض منذ مئات السنين قال: وقد يعرف بطول التجارب أشياء من ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك.

إذن فمعنى ما في الأرحام ليس المقصود منه هل المولود ذكر أم أنثى بل معناه أوسع من ذلك بكثير، لأن الله يعلم من هو أبو المولود ومن هي أمه قبل أن يتزوجا "أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير "[الشورى: ٥٠]

إن معنى كلمة ما في الأرحام هنا: تعني حياة المولود من لحظة ولادته إلى لحظة وفاته هل هو شقي أم سعيد طويل أم قصير، ما هو لونه، هل هو صحيح أم مريض؟ ما هو عمره، وماذا سيفعل، ما هي الأحداث التي ستقع له، وماذا سيعمل؟ وأي مهنة سيمتهنها؟ وأي البلاد سيسافر إليها؟ وبمن سيتزوج؟ وما هو رزقه؟ وهل سيرزق بأولاد أم لا؟ وهكذا فمن يعلم مثل هذه الأمور غير الله؟ هل يستطيع أحد من البشر أن يدعي هذا العلم؟ لا يستطيع ولكن الله يستطيع ذلك؟ وقد فعل فالله كتب مقادير الخلق وأرزاقهم وآجالهم قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام وهو موجود عنده سبحانه فوق العرش"إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير" [الحج: ٧٠]

هذا غيض من فيض مما تحمله الآية الكريمة من معان.

وما تدري نفس ماذا تكسب غداً، أي لا تعلم ماذا تكسب في الغد من حير أو شر في دنياها وأحراها.

"وما تدري نفس بأي أرض تموت" من يعلم ساعة موته، متى تكون؟ وأين تكون؟ لا علم لأحد بذلك.

ومن جميل ما قرأت أن ملك الموت مر على نبي الله سليمان عليه السلام فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه. فقال الرجل: من هذا? قال سليمان عليه السلام: هذا ملك الموت، فقال: كأنه يريدني، وسأل الرجل سليمان عليه السلام أن يحمله على الريح ويلقيه ببلاد الهند ففعل. ثم قال ملك الموت لسليمان: كان دوام نظري إليه تعجباً منه، لأني أمرت أن أقبض روحه بالهند، وهو عندك.



وهذا مصداق ما روى الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير،عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما جعل الله ميتة عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجة"(٦١٩)

أيها الإخوة! ورغم هذه الآيات الصريحة في أن علم الغيب مختص بالله -سبحانه وتعالى- إلا أن هذه الآيات تتعرض لمصادمات صريحة من الكهان والعرافين والدجالين ومن يصدقهم بادعائهم الغيب. (٦٢٠)

فما هو حكم من عمل بالكهانة والعرافة وما حكم من أتاهم يسألهم؟

وعن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله على "ليس منا من تطير أو تُطير له، أو تكهن أو تُكُهِّن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد"(٦٢٣) والحديث أخرجه البزار بإسناد جيد.

ففي هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إتيان العرافين وأمثالهم وسؤالهم وتصديقهم والوعيد على ذلك، فالواجب على ولاة الأمور وأهل الحسبة وغيرهم ممن لهم قدرة وسلطان إنكار إتيان الكهان والعرافين ونحوهم، ومنع من يتعاطى شيئاً من ذلك في الأسواق وغيرها والإنكار عليهم أشد الإنكار، والإنكار على من يجيء إليهم، ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يأتي إليهم ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم ؛ بل من الجهال لما في إتيانهم من المحذور، لأن الرسول في قد نهى عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم لما في ذلك من المنكر العظيم، والخطر الجسيم، والعواقب الوخيمة، ولأنهم كذبة فجرة، كما أن في هذه الأحاديث دليلاً على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر، ولأنهما لا يتوصلان إلى مقصودهما إلا بخدمة الجن وعبادتهم من دون الله، وذلك كفر بالله وشرك به سبحانه، والمصدق لهم بدعواهم على الغيب ويعتقد بذلك يكون مثلهم، وكل من تلقى هذه الأمور عمن يتعاطاها فقد برئ منه



<sup>(</sup>٦١٩) المعجم الكبير (١٧٨/١)، وقال الهيثمي في المجمع (١٩٦/٧)"ورجاله رجال الصحيح"وفيها: "منية"بدل"ميتة".

<sup>(</sup>٦٢٠) الكهانة والعرافة والتنجيم، لصالح الجبري، خطبة من موقع المنبر.

<sup>(</sup>٦٢١) أخرجه مسلم ٥٩٥٧.

<sup>(</sup>٦٢٢) أخرجه الإمام أحمد ٢٩/٢ وهو في صحيح الجامع ٥٩٣٩.

<sup>(</sup>٦٢٣) أحرجه البزار ١٨٧٣، قال المنذري: إسناده جيد (الترغيب ٤/٣٣)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ٣٠٤١.



رسول الله على، ولا يجوز للمسلم أن يخضع لما يزعمونه علاجاً كنمنمتهم بالطلاسم، أو صب الرصاص، ونحو ذلك من الخرافات التي يعملونها، فإن هذا من الكهانة والتلبيس على الناس ومن رضي بذلك فقد ساعدهم على باطلهم وكفرهم، كما لا يجوز أيضاً لأحد من المسلمين أن يذهب إلى من يسأله من الكهان ونحوهم عمن سيتزوج ابنه أو قريبه أو عما يكون بين الزوجين وأسرتيهما من المحبة والوفاء أو العداوة والفراق ونحو ذلك لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى -.

وقد شرع الله سبحانه لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه، وأوضح لهم سبحانه ما يعالجونه به بعد وقوعه رحمة منه بهم وإحساناً منه إليهم وإتماماً لنعمته عليهم.

وقد سبق ذلك معنا مفصلاً في اللقاء الماضي.

نسأل الله العافية والسلامة من شر السحرة والكهنة وسائر المشعوذين، كما نسأله سبحانه أن يقي المسلمين شرهم، وأن يوفق المسلمين للحذر منهم، وأن يهدي ولاة الأمور إلى تنفيذ حكم الله فيهم حتى يستريح العباد من ضررهم وأعمالهم الخبيثة إنه جواد كريم.

فالجئوا إلى الله يا عباد الله، حققوا التوحيد، ثقوا بالله، ثقوا بأنه على كل شيء قدير، وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون وأن ما قدره الله لا يخلفه غيره.

اللهم قنا الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن.....الدعاء





# التشاؤم لا يأتي بخير

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد فيا أيها الإحوة إن الله -تبارك وتعالى- هو المدبر لكل ما في الكون من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه لا يخرج من ذلك شيء عن أمره ولا يصدر إلا بإذنه ولذلك وجب على كل إنسان أن يثق أنه لا يضره إلا ما جعل الله له فيه ضرراً ولا ينفعه إلا ما قدر الله له به نفعاً " واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد قدره الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف "(٢٤٤) هذه هي عقيدة المسلم الراسخة في ربه -عز وجل- وقدره.

لكن الشيطان الرجيم لا يفتأ يلقي في القلب من وسوسته ما يزعزع به هذه العقيدة أو يهزها حين يجد من الإيمان ضعفاً أو نقصاناً وقد يستجيب له القلب أو لا بحسب الإيمان فيه، ومن هذه الوساوس التي يجب أن تحذرها القلوب المؤمنة: "التطير" بالأشياء، فما هو التطير؟ وما حكمه؟ وما علاقته بالتوحيد؟ وما علاج التطير وطريقة التخلص منه؟

وفي هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى نجيب عن هذه التساؤلات الكبيرة الخطيرة فأعيروني القلوب والأسماع -أيها الإخوة - والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن أوتي بصيرة فصار له سراج يضيء له الظلمات حتى نصل إلى الأمن والأمان في الدنيا والآخرة، محفوظين بعين الله التي لا تنام، مكلوئين بكلئه الذي لا يرام ولا يضام.

أيها الإخوة ما هو التطير؟ التطير هو التشاؤم بالأشياء سواء كانت مشاهدة مرئية أو مسموعة أو معلومة ومن العلماء من قصره على التشاؤم بالطيور، فقد سُمِّيَ التشاؤم تطيراً؛ لأنَّ العرب كانُوا في الجاهلية إذا خرج أحدُهم لأمرٍ قصد عش طائر فيهيجه، فإذا طار الطيرُ من جهة اليمين تيمن به ومضى في الأمر، ويسمون هذا الطائر في هذه الحالة: (السانح). أما إذا طار جهة يسار الإنسان تشاءم به، ورجع عما عزم عليه، وكانوا يسمون الطير في هذه الحالة: (البارح).

وهذا وإن كان أصل التطير إلا أنه ليس قاصرا عليه اليوم، فالصحيح أنه يعم كل ما يتشاءم منه من الطيور والألفاظ والأماكن وغيرها.

كأن يعتقد الإنسان أنه يضره شيء حتماً لو ذهب إلى المكان الفلاني، أو يرجع إلى بيته لا يذهب إلى عمله لأنه قابل في طريقه وهو خارج طائراً أسود، أو يقعد عن عمله لأن أول كلمة سمعها كلمة شر، أو يحدد الذهاب إلى موعد فينفي يوم الأربعاء أو يوم الجمعة من حسابه ويلغيه لأنه يعتقد أن فيهما شرًّا وسوءًا كما انتشر على ألسنة بعض الجهال أن يوم الأربعاء يوم نحس أو أن في بعض يوم الجمعة شر ومن أقوالهم في ذلك في يوم الجمعة ساعة نحس وكذبوا بل الأيام كلها



\_\_\_\_



أيام الله وما هي إلا ظروف المقادير إن شاء قدر فيها ربنا خيراً وإن شاء قدر فيها شراً لا بحسبها هي نحس أو سعد بل بحسب تقديره سبحانه ومشيئته وإرادته.

روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ ». (٦٢٥)

وروى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" قَالَ اللَّهُ يَسُبُّ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ، وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَسُبُّ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ، وَيَدِى اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ». (٦٢٦)

وروى أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-" لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ -عز وجل- قَالَ أَنَا الدَّهْرُ الأَيَّامُ وَالَّلِيَالِي لِي أُجَدِّدُهَا وَأَبْلِيهَا وَآتِي مِمُلُوكٍ بَعْدَ مُلُوكٍ ».(٦٢٧)

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي الله عنال: "قال الله تعلى: "يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. (٦٢٨)

ففي هذه الأقوال والاعتقادات خطآن عظيمان: الأول: أنه ينسب السعد والنحس إلى غير الله -عز وجل- وهما إنما يجريان بقدره، والثاني: أن فيه سبّاً لله عز شأنه وعظم جاهه.

فلا ينبغي أن يقال: هذا يوم أسود أو لا بارك الله في هذه الساعة أو هذا يوم مشئوم، أو هذا يوم أغبر أو زمان أسود ونحوها من الألفاظ والعبارات التي فيها شرك بالله تعالى و إيذاء لرب البرية -سبحانه وتعالى-.

فلننأى بأنفسنا عن هذا كله -أيها الإخوة- الكرام ولنعلم أن كل شيء بقدر وكل شيء بأمر الله -عز وجل-: "إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ (٤٩)[القمر: ٤٩].

وهؤلاء الذين يقولون في يوم الجمعة ساعة نحس يقلبون الحقيقة المقررة في الشرع العظيم، كذبوا والله إن في يوم الجمعة ساعة إجابة كما قال النبي على كما في الحديث الذي أخرجه النسائي وابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَيْتُ الطُّورَ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ فَوَجَدْتُ ثَمَّ كَعْبًا فَمَكَثْتُ أَنَا وَهُو يَوْمًا أُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَدِّنِي عَنْ التَّوْرَاةِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ وَفِيهِ وَفِيهِ وَفِيهِ وَفِيهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُّمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أَهْبِطَ وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ وَفِيهِ وَسِلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنْ قَبْلِ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِي يَصْمَالُ وَلَيْهَا شَيْعًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَقَالَ كَعْبُ ذَلِكَ السَّاعَةُ إِلَّا ابْنَ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا مُؤْمِنٌ وَهُو فِي الصَّلَاةِ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْعًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَقَالَ كَعْبُ ذَلِكَ السَّاعَةِ إِلَّا ابْنَ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا مُؤْمِنٌ وَهُو فِي الصَّلَاةِ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْعًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَقَالَ كَعْبُ ذَلِكَ



<sup>(</sup>٦٢٥) صحيح مسلم برقم (٦٢٤٦).

<sup>(</sup>٦٢٦) أخرجه البخاري ٦٠٠٣.

<sup>(</sup>٦٢٧) أخرجه أحمد ١٠٧١٠.

<sup>(</sup>٦٢٨) صحيح البخاري برقم (٤٨٢٦) وصحيح مسلم برقم (٢٢٤٦).



يَوْمٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ فَقُلْتُ بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَرَأَ كَعْبُ التَّوْرَاةَ ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِي كُلِّ جُمُعَةِ.

فَحْرَحْتُ فَلَقِيتُ بَصْرَةً بْنَ أَبِي بَصْرَةً الْغِقَارِيَّ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جِعْتَ قُلْتُ مِنْ الطُّورِ قَالَ لَوْ لَقِيتُكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيهُ لَمْ تَأْتِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُ إِلَّا إِلَى ثَلَاقَةٍ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ وَمُسْجِدِي وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْيِسِ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَقُلْتُ لَوْ رَأَيْتَنِي حَرَحْتُ إِلَى الطُّورِ فَلَقِيتُ كَعْبًا فَمَكُمْتُ أَنَ وَمَلَمَ وَيُحَدُّنِي عَنْ التَّوْرَاةِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَدُّنِي عَنْ التَّوْرَاةِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَدُّنِي عَنْ التَّوْرَاةِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِيعَةً حَتَى يَعْمُ السَّعَة فِيهِ يَعْمِ السَّاعَة فَمُ السَّاعَة مَا عَلَى عَلَيْهِ وَسِيعَ عَلَيْهِ وَفِيهِ قَيْعِ وَسَلَّمَ وَيَهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا عَلَى عَلَيْهِ وَسِيعَةً عَيْدُ اللَّهِ مِنْ دَامُ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَة فَقُالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ التَّوْرَاةِ فَلْكُ عَلَيْهِ وَسِيعَةً وَقِيهِ قَيْعِهِ الشَّعْمُ وَقِيهِ قَيْعِهِ الشَّعْمَة فَعَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هُو فِي السَّاعَة فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هُو فِي الْعَلَامُ وَلِي السَّاعَة فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَى السَّاعَة وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَهُو فِي الصَّلَاةِ وَلَيْسَتْ تِلْكَ السَّاعَة فَقُلْتُ السَّاعَة وَلَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ وَهُو فِي الصَّلَاةِ وَلَيْسَتْ تِلْكَ السَّاعَة وَلَلْكَ السَّاعَة وَلَمُ مَنْ صَلَّى وَجَلَسَ يَشْطِلُوا الصَّلَاةُ الْمَسَادِةُ وَلَيْسَتْ تِلْكَ السَّاعَة وَلَا مَنْ صَلَى وَحَلَسَ يَشْطُولُ الصَّلَاةُ السَّاعَة وَلَا مَنْ صَلَى وَخَلَسَ يَشْطُولُ الصَّلَاةُ وَلَا مَنْ صَلَّى وَخَلَسَ يَشْطُولُ الصَّلَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ مَا مُؤْمِنَ وَهُو فِي الصَّلَاقِ وَلَا مَنْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ ا

فلنحذر من هذه الألفاظ التي فيها تطير وتشاؤم لأن خطرها عظيم ومصابحا في الدنيا - قبل الآخرة- حسيم وبيان ذلك أن نجيب عن السؤال الثاني ما حكم التطير والتشاؤم بالأشياء والأسماء؟ قال العلماء:

وذلك ينقسم إلى أقسام:

١ - أن يعتقد في الطير ونحوه من كل مسموع أو مرئي أو معلوم، أن له تأثيرا في جلب النفع أودفع الضرر، وأنما تنفع بذاتما، فهو شرك أكبر شرك في الربوبية لأنه اعتقد النفع والضرر في غير الله، وأيضًا شرك في الألوهية لأن قلبه تعلق بغير الله فيما لا يقدر عليه غير الله.

٢ - أن يعتقد أنها سبب للخير أو للشر وهو موقن أن الله هو الفاعل فهذا من الشرك الأصغر لأنه جعل ما ليس سببا
 لا شرعا ولا قدرا سببا.

٣ - أن يجعلها علامة يخبر بها عن الغيب، وهذا من الشرك الأكبر لأنه ادعاء لعلم الغيب والقاعدة: أن ادعاء علم الغيب بأي وسيلة يعتبر شركًا أكبر. (٦٣٠)



(٦٢٩) أخرجه النسائي ١٤٣٠، وابن ماجة (١١٣٩)،وانظر: الإرواء (٧٧٣).

<sup>(</sup>٦٣٠) عون العلى الحميد (٢/ ٣٠).



وانتبه معي أيها الحبيب لهذا السيل من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤصل لنا هذه القضية فها هو ذا القرآن العظيم يذكر عن فرعون وقومه أنهم تطيروا بموسى والمؤمنين معه وتشاءموا منهم فقال: "فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون".

وذكر -عز وجل- عن القوم الذين كذبوا الرسل وهم أصحاب القرية أنهم: "قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمَ تَنْتَهُوا لَنَوْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٨)[يس: ١٨]

وقبل هؤلاء وهؤلاء قوم صالح -عليه السلام- حكى القرآن عنهم أنهم {قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ}

وهكذا لا تجد الله تعالى ذكر التشاؤم والتطير إلا عن أعدائه الكفار فدل ذلك على أن التطير والتشاؤم ليس من أمر الإسلام في شيء وإنما هو من أمور الجاهلية ولذا نهى الله ورسوله عنه وجعل الشرع اعتقاده مناقضاً للتوحيد وأخبرا أنها وسيلة من وسائل الشرك وزعزعة يقين القلب في رب العالمين.

والتفت إلى هذه اللطيفة الأخرى في هذه الآيات وهي أن الله تعالى قال: "ألا إنما طائرهم عند الله"قال ابن عباس في معناها أي إلا من قبل الله، فمن عند الله -تبارك وتعالى - ذلك كله "قل كل من عند الله" فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً.

وهكذا قال المشركون للرسول على: "وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولون هذه من عندك فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً".

فاحذروا أحبتي من التطير ولا يستجرينكم الشيطان ويستميلكم إلى شركه فإنه الشرك.

روى أبو داود والترمذي وصححه من حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: "الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك". (٦٣١)

ومن روائع ما قرأت من التعليق على هذا الحديث ما قاله الإمام الشوكاني في نيل الأوطار يقول - رحمه الله -: "وإنما جعل الطيرة من الشرك، لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعًا أو يدفع عنهم ضررًا إذا عملوا بموجبه، فكأنهم أشركوا مع الله تعالى..."(٦٣٢)

وهذا الاعتقاد منافٍ لما قرره الله تعالى في قوله تعالى في غير ما آية: ﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِهِ ﴾ [يونس:١٠٧]، فالله هو الضار النافع، وهذه الطيور لا تعلم الغيب، وسنوحها لا ينفع،



(٦٣١) أخرجه أبو داود (٣٤١١)، انظر: صحيح الجامع الصغير ٣٩٠٨.

(٦٣٢) نيل الأوطار للشوكاني: ٩/٨٤.



وبروحها لا يضر. ومن قرع باب التطير فقد قرع باب الشرك بل ولجه، وبرئ من التوكل على الله سبحانه، فيفسد عليه قلبه وإيمانه وحاله، ويبقى هدفا لسهام الطيرة..."(٦٣٢)

ومن العجب العجيب أن "للناس في التشاؤم أيام معينة أو ساعات محددة أو أعداد معينة مما لا ينقضي منه العجب. فالرافضة قبحهم الله (يكرهون التكلم بلفظ العشرة، أو فعل شيء يكون عشرة حتى البناء لا يبنون على عشرة أعمدة، ولا بعشرة جذوع ونحو ذلك؛ لكونهم يبغضون حيار الصحابة، وهم العشرة المشهود لهم بالجنة) (١٣٤) وكثير من الناس في الغرب يتشاءمون بالرقم (١٣)؛ ولذا حذفته بعض شركات الطيران من ترقيم المقاعد كما حذفوه في ترقيم المصاعد والأدوار في العمائر الكبار. وآخرون يتشاءمون بنعيق البوم والغراب، ورؤية الأعور والأعرج والعليل والمعتوه". (١٣٥)

قال الشيخ ابن عثيمين (٢٣٦): (والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم فإنها تضيق عليه الدنيا، وصار يتخيل كل شيء أنه شؤم، حتى إنه يوجد أناس إذا أصبح وخرج من بيته ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة تشاءم، وقال: اليوم يوم سوء وأغلق دكانه، ولم يبع ولم يشتر -والعياذ بالله- وكان بعضهم يتشاءم بيوم الأربعاء، ويقول: إنه يوم نحس وشؤم، ومنهم من يتشاءم بشهر شوال، ولاسيما في النكاح، وقد نقضت عائشة -رضي الله عنها- هذا التشاؤم بأنه-صلى الله عليه وسلم-عقد عليها في شوال؛ وبنى بها في شوال، فكانت تقول: أيُكن كانت أحظى عنده مني؟)(١٣٧)

لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول فهذه ستة ينفيها النبي الله أما الطيرة فقد عرفناها، وعمومًا فما نفرك من المكان أو الشخص أو أي شيء رأيته أو سمعته وفررت منه تأثراً بالتشاؤم فهو التطير وهو الشرك الذي نهى عنه النبي في هذا الحديث وغيره.

والواجب عليك حينما يحصل لك شيء من هذا مما تكرهه في نفسك أن ترفضه متوكلاً على الله -سبحانه وتعالى- وأن تمضى في حاجتك وسنذكر العلاج الكامل بمشيئة الله بعد استكمال شرح هذا الحديث.

فهذا هو معنى "لا طيرة" وأما معنى قول النبي على "لا عدوى" فمعناه: أن انتقال المرض من شخص إلى شخص أو من بهيمة إلى بهيمة إلى بهيمة إلى بهيمة أو من مكان إلى مكان لا يكون من تلقاء نفسه فالأشياء لا تعدى بنفسها ولكن عن تقدير من الله -



<sup>(</sup>٦٣٣) باختصار من الشرك بالله أنواعه وأحكامه (٨٠٤)، عالم السحر (٣٠٠)، نقلا عن عون العلبي الحميد (٢/ ٣٣).

<sup>(</sup>٦٣٤) منهاج السنة لا بن تيمية (١٠/١).

<sup>(</sup>٦٣٥) التشاؤم أو التطير – خطبة من موقع المنبر.

<sup>(</sup>٦٣٦) المجموع المفيد، ( ٣٢/٢).

<sup>(</sup>٦٣٧) أخرجه مسلم، (٢٥٥١).

<sup>(</sup>٦٣٨) أخرجه مسلم ٩٢٠.



سبحانه وتعالى– فالمقدر لانتقالها هو الله فقد يقرب الصحيح من المريض فيعدي وقد يقرب فلا يحصل له شيء، لأن الله قدر له العدوى في المرة الأولى ولم يقدرها له في المرة الثانية.

روى البخاري عن أَي هُرَيْرَةً - رضي الله عنه - قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ ». فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ إِبِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُحْرِبُهَا. فَقَالَ « فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ »(٦٣٩)

فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرر أنه"لا عدوى"مع أنه هو ﷺ الذي قال فر من الجحذوم فرارك من الأسد(٦٤٠) والسؤال الآن: هل هنا تعارض؟ هل هنا تضاد؟ فمرة يأمر بالفرار ومرة يقول: "لا عدوى"؟ فهل بين هذين القولين من تعارض؟ والجواب بكل ثقة واطمئنان: لا، فهو ﷺ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي، وإنما نهي النبي ﷺ عن مخالطة الجحذوم ونهى على القدوم على الأرض الموبوءة ونهى من كان في أرض فيها وباء أن يخرج منها ومن كان خارجها لا يدخل فيها، لأن هذه أسباب لانتشار المرض والامتناع عنها أخذ بالأسباب الواقية والإقدام عليها إلقاء إلى التهلكة والله يقول: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" - انتبه أيها الحبيب اللبيب - إلا من قوى إيمانه وكمل توكله ووثق قلبه واطمأنت نفسه بقضاء الله وقدره فهذا يقدم على الوباء ويخالط المرض ولا يصاب لأنه متوكل على الله -سبحانه وتعالى-، لكن هذا لا يكون إلا لأهل الإيمان القوي أما أهل الإيمان الضعيف فهؤلاء يبتعدون عن هذه المواقف لئلا يصابوا ثم تسوء عقيدتهم وبالجملة فالأخذ بالأسباب الواقية حسن، وإذاكان هناك مصلحة راجحة فالإقدام أحسن وهذاكله بحسب الأحوال. (٦٤١)

قال العلامة الألباني: واعلم أنه لا تعارض لأن المقصود إثبات العدوى وأنها تنتقل بإذن الله تعالى من المريض إلى السليم وأما نفي العدوى فمعناه نفي العدوى التي كان أهل الجاهلية يعتقدونها، وهي انتقالها بنفسها دون النظر إلى مشيئة الله في ذلك كما يرشد إليه قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "فمن أعدى الأول؟". فقد لفت النبي صلى الله عليه وسلم نظر الأعرابي بهذا القول الكريم إلى المسبب الأول ألا وهو الله -عز وجل- ولم ينكر عليه قوله"ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها الأجرب فيجربها"، بل إنه صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الذي كان يشاهده، وإنما أنكر عليه وقوفه عند هذا الظاهر فقط بقوله له: "فمن أعدى الأول؟". وجملة القول: أن الحديثين يثبتان العدوى وهي ثابتة تجربة ومشاهدة.

والأحاديث الأخرى لا تنفيها وإنما تنفي عدوي مقرونة بالغفلة عن الله تعالى الخالق لها. وما أشبه اليوم بالبارحة، فإن الأطباء الأوربيين في أشد الغفلة عنه تعالى لشركهم وضلالهم وإيمانهم بالعدوى على الطريقة الجاهلية، فلهؤلاء يقال: "فمن

<sup>(</sup>٦٣٩) أخرجه البخاري ٥٧١٧، ومسلم ٥٩١٩.







أعدى الأول؟" فأما المؤمن الغافل عن الأخذ بالأسباب، فهو يذكر بها، ويقال له كما في الحديث: "لا يورد الممرض على المصح" أخذًا بالأسباب التي خلقها الله تعالى، وكما في حديث: "وفر من المجذوم فرارك من الأسد". (٦٤٢)

قال ﷺ: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة" ما معنى ولا هامة؟ كان العرب يتشاءمون بطائر البومة ويقولون: البوم لا يقع إلا على الخراب، ولا يزال من هذا شيء في نفوس بعض الناس في أيامنا هذه فربما تسمع من بعض الناس إذا صوتت بومة يقول لك: سوف يموت واحد بلا شك، لماذا؟ لأن هذه البومة لا تأتي إلا لنعى وهذا بلا شك خطأ.

بل أشنع من هذا فاسمع، كان بعض أهل الجاهلية يزعمون أن القتيل الذي لم يأخذ أهله بثأره فإنه يخرج منه طائر يسمى البومة "الهامة" ويصوت ويقول: اسقوني اسقوني يعني خذوا لي بالثأر! ولا شك أن واضع مثل هذه الأفكار والذي يعمل على بثها وتمييحها إرهابيون دمويون أو انتهازيون مستفيدون وكلاهما يجب الأخذ على أيديهم بشدة، إن هذه المزاعم الباطلة لتصب في جانب إشباع رغبة الانتقام أو التربح من باب التحريش بين الناس، ولا شك أن هذه عادات جاهلية جاء الإسلام بإبطالها، ولا شك أيضاً أن هذا خطأ فلا شيء من هذا يكون -أيها الإخوة- لأنه لم يعلمنا به ربنا ولم يجعله الله سبباً فهو شرك أصغر بل وفيه شرك أكبر كاعتقاد أن البوم يعلم بموت فلان أو بحاله بعد الموت أو غير ذلك.

ليس في دين الله ما يدل على ذلك أبدًا، ولكن هذه المزاعم إذا عاشت في نفوس الناس كان لها أثر في حياتهم وواقع في علاقاتهم جراء التطير الذي يعلق بالنفس وتسعى هي إلى التشبث به، ومن عجيب ما قرأت مما يمكن أن يندرج ضمن حديثنا هذا ما أحرجه الدارمي بسند حسن عَنْ عَائِشَة رَوْج النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم – قالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ صلى الله عليه وسلم – فَتَقُولُ: إِنَّ رَوْجِي حَرَج تَاحِراً وَتَرَكِي حَامِلاً، فَزَأَيْتُ فِيمَا يَرِي النَّائِمُ أَنَّ سَارِيَة بَيْتِي الْكَسَرَتُ وَأَى اللهِ صلى الله عليه وسلم – فَتَقُولُ: إِنَّ رَوْجِي حَرَج تَاحِراً وَتَرَكِي حَامِلاً، فَزَأَيْتُ فِيمًا يَرِي النَّائِمُ أَنَّ سَارِيَة بَيْتِي الْكَسَرَتُ وَأَقَى صلى الله عليه وسلم – فَقَالَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم – فَيَقُولُ ذَلِكَ تَأْتِي رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم – فَيَقُولُ ذَلِكَ مَا عَنْ مَنْ عَرْج عُرَة وَهُوكِ عَلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى صَالِحاً، فَوَلِدِينَ غُلاماً بَوْق مَنْ وَاللهِ عَنْ وَمُعُلَى اللهِ عليه وسلم – فَيْقُولُ ذَلِكَ تَأْتِي رَسُولُ اللّهِ –صلى الله عليه وسلم – فَيْقُولُ ذَلِكَ تَأْتِي وَسُولُ اللّهِ –صلى الله عليه وسلم – فَاسُلُهُ عَنْهَا فَيَقُولُ حَيْراً فَيَكُونُ كَمَا قَالَ. فَقُلْتُ: وَقُولًا كُنْتُ أَزَاهَا فَآتِي رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم – فَاسُأَلُهُ عَنْهَا فَيَقُولُ حَيْراً فَيَكُونُ كَمَا قَالَ. فَقُلْتُ: فَأَخْرِينِي مَا هِي. قَالَتْ: وَقُيَاكِ صَدَقَتْ رُؤْيَاكِ صلى الله عليه وسلم – فَأَسُأَلُهُ عَنْهَا فَيَقُولُ حَيْراً فَيَكُونُ كَمَا قَالَ. فَقُلْتُ: فَأَخْرِينِي مَا هِي. قَالَتْ: وَلَيْ النَّهُ فِي عَنْ وَلَا اللهِ صلى الله عليه وسلم – وَهِي تَبْكِى فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم – وَهِي تَبْكِى فَقَالَ لَمَا هَا يَا عَائِشَهُ اللهِ عَلَيْ وَرَخُهُ وَا وَلَا اللّهِ وَلِلْهَ اللّهِ وَلِلْهِ عَلَى حَيْرٍ، فَإِنَّ النَّوْقِيَا تَكُونُ عَلَى مَا يَعْبُوهَا صَاحِبُها اللهِ عليه وسلم – وَهِي تَبْكِى فَقَالَ لَمَا لَمَا عَا عَائِشَهُ اللهُ وَاللهِ عَا وَلُكُونُ عَلَى مَا يَعْبُوهَا صَاحِبُها اللهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ و



(٦٤٢) انظر "السلسلة الصحيحة"٢ / ٦٩٦.

<sup>(</sup>٦٤٣) أخرجه الدارمي ٢٢١٨.



فانظر كيف كان النبي يبعد عن الشيء الذي يتطير ويتشاءم به حتى يحفظ على المسلم دينه.

قال ﷺ "ولا صفر"، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، "صفر" هو شهر صفر الشهر المعروف من الأشهر العربية وكانوا يتشاءمون به فلا يتزوجون ولا يسافرون ولا يتاجرون ولا يفعلون أي شيء أيامه لأنهم يعتقدون أنه مشئوم.

وقال بعض العلماء: إنهم كانوا يعتقدون بمرض في المعدة يقال له: صفر يُعدي أيضاً فرد عليهم النبي على بقوله: "ولا صفر".

يعني إن كان الشهر فليس في الشهر شؤم فالشهور كلها شهور الله وهي ظروف للأعمال كلها النافعة والضارة الخيرة والشريرة وإنما النفع والضر والخير والشر بيد الله، وإن كان المرض فكذلك الأمراض إنما هي بيد الله -سبحانه وتعالى- هو وحده الذي ينزلها وهو الذي يرفعها هو الذي يمرض وهو الذي يشفي ويعافي -سبحانه وتعالى- لا دخل للشهور ولا غيرها في مقادير الله -عز وجل-.

"لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء"، وسنفرد الخطبة القادمة بمشيئة الله للحديث عن الأنواء والكواكب ومنازلها وفهم الناس الخاطئ المتعلق بها لنعلم أنه لا دخل للأنواء وهي النجوم في شيء كما كان يعتقد أهل الجاهلية فيها من هبوب الرياح أو نزول الأمطار إلى غير ذلك مما عاب –عز وجل– عليهم فيه بقوله سبحانه: "أفبهذا الحديث – وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون" أي وتجعلون المطر من عند غير الله فتنسبونه إلى الأنواء والنجوم والكواكب والبروج فنفى النبي ذلك بقوله: "ولا نوء"، وسيأتي معنا الحديث عن هذا مشبعاً في الخطبة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء.

وقال الله ولا غول": والغول -أيها الإحوة - هو من أعمال الشياطين إذ تتشكل أمام الناس في الأماكن الخالية حصوصاً إذا استوحش الإنسان لتضله عن الطريق وترعبه وكان أهل الجاهلية يرون ذلك في سفرهم إما في شكل نار تنتقل أو أصوات تسمع أو أي شيء تخيفهم الشياطين به ليأسروا قلوبهم ويعلقونها بغير الله إمعاناً في الإضلال لهم حتى صاروا يعتقدون أنها تحدث لهم شراً وكل على حسب ما يخيفه ومن عجيب ما قرأت بهذا الصدد ما ذكره الحافظ الكبير الإمام ابن كثير -رحمه الله - في تفسيره سورة الجن عند قوله تعالى: "وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً قال أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن كردم بن أبي السائب الأنصاري قال: خرجت مع أبي من المدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر رسول الله مله بحكة فآوانا المبيت إلى راعي غنم فلما انتصف الليل جاء ذئب فأحذ حملاً - يعني صغيراً - من الغنم فوثب الراعي فقال: يا عامر الوادي جارك يعني يا عظيم هذا الوادي أنا مستجيرك انظر إلى الشرك وثب فقال: يا عامر الوادي حارك قال فنادى مناد ولا نراه يقول: يا سرحان وسرحان اسم من أسماء الذئب، قال: يا سرحان أرسله، اترك هذا الحمل الصغير فتركه فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة ولا جرحة قال وأنزل الله تعالى على الرك هذا الحمل الصغير فتركه فأتى بحالًا مِنَ الجُنِّ فَرَادُوهُمْ رَمَقًا (٢)" [الجن: ٢].





قال العلامة الفطن اللبيب الحافظ ابن كثير: "وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل وهو ولد الشاة كان جنيّاً حتى يرهب الإنسى ويخاف منه ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويغويه ويخرجه عن دينه، والله أعلم. (٦٤٤)

فنفي النبي ﷺ للغول نفي لكونه يملك نفعاً أو ضراً، نعم الغول لا يملك نفعاً ولا ضراً ولا يحدث لنا شراً انتبه انتبه ولا تحدث لنا شراً إذا أخذنا بالعلاج النبوي والوقاء المصطفوي الذي علمنا إياه الحبيب النبي وما هو؟ ذكر الله -عز وجل ففي الحديث الذي أخرجه مسلم عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى بَنِي حَارِثَةً - قَالَ - وَمَعِي غُلامٌ لَنا - أَوْ صَاحِبٌ لَنا الله عَنْ الله عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ لَوْ شَعَرْتُ الله عَنْ سُهِيْلٍ قَالَ لَوْ شَعَرْتُ الله عَنْ صَوْتًا فَنَادِ بِالصَّلاَةِ فَإِنِّ سَعِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا شَودِي بِالصَّلاَةِ وَلَى وَلَهُ حُصَاصٌ ». (١٤٥٥) أي ضراط، فإن حدث لك - أخي عليه وسلم- أنَّهُ قَالَ « إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُودِي بِالصَّلاَةِ وَلَى وَلَهُ حُصَاصٌ ». (١٤٥٥) أي ضراط، فإن حدث لك - أخي الحبيب - شيء من هذا فبادرت إلى ذكر الله -عز وجل- فإن ذكر الله يطرد الشيطان، إذا ذكرت الله تعالى أو تلوت القرآن انصرف عنك كل ذلك، لكن بقلب واثق، لا تخش أحداً يا رجل، فإن معك الله، ملك الملوك وجبار السموات القرآن انصرف عنك كل ذلك ذهبت هذه الحيل الشيطانية أدراج الرياح

روى الترمذي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ سَهْوَةٌ فِيهَا تَمْرُ فَكَانَتْ بَجِيءُ الْغُولُ فَتَأْخُذُ مِنْهُ قَالَ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ». النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « فَاذْهَبْ فَإِذَا رَأَيْتَهَا فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَجِيبِي رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ ». قَالَ قَالَ فَأَخَذَهَا فَحَلَقَتْ أَنْ لاَ تَعُودَ فَقَالَ « كَذَبَتْ وَهِي مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ ». قَالَ فَأَخَذَهَا مَرَّةً أُخْرَى فَحَلَفَتْ أَنْ لاَ تَعُودَ فَقَالَ « كَذَبَتْ وَهِي مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ ». قَالَ خَلَفَتْ أَنْ لاَ تَعُودَ فَقَالَ « كَذَبَتْ وَهِي مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ ». قَالَ حَلَفَتْ أَنْ لاَ تَعُودَ. فَقَالَ « كَذَبَتْ وَهِي مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ ». قَالَ حَلَفَتْ أَنْ لاَ تَعُودَ. فَقَالَ « كَذَبَتْ وَهِي مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ ». قَالَ حَلَفَتْ أَنْ لاَ تَعُودَ. فَقَالَ « كَذَبَتْ وَهِي مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ ». فَالَ حَلَفَتْ أَنْ لاَ تَعُودَ. فَقَالَ « كَذَبَتْ وَهِي مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ ». فَأَخَذَهَا فَقَالَ « كَذَبَتْ وَهِي مُعَاوِدَةٌ لَلْكَذِبِ ». فَأَخَذَهَا فَقَالَ هُ الله عليه وسلم-. فَقَالَ عُلَ الله عليه وسلم-. فَقَالَتْ إِنِي ذَاكِرَةٌ لَكَ شَيْعًا لَكُرْسِيّ اقْرَأُهَا فِي بَيْتِكَ فَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ وَلاَ عَيْرُهُ.

قَالَ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « مَا فَعَلَ أُسِيرُكَ ». قَالَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتْ. قَالَ « صَدَقَتْ وَهِيَ كَذُوبٌ ».(٦٤٦)

وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن عبد الله بن أبي بن كعب: أن أباه أخبره: أنه كان له جرن فيه تمر قال: فكان أبي يتعاهده فوجده ينقص قال: فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم قال: فسلمت عليه فرد السلام. قال: فقلت: ما أنت، حني أم إنسي؟ قال: حني. قلت: ناولني يدك. قال: فناولني، فإذا يد كلب وشعر كلب. فقلت: هكذا خلقُ الجن؟ قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني، قلت: فما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك رجل تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال: فقال له فما الذي يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية: آية الكرسي. ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق الخبيث". (٢٤٧)



<sup>(</sup>۲۶۶) تفسیر ابن کثیر – (۸ / ۲۶۰).

<sup>(</sup>٦٤٥) أخرجه مسلم ٦٨٥.

<sup>(</sup>١٤٦) أخرجه الحاكم في المستدرك (٥٦٢/١)، وابن حبان (١٧٢٤)"موارد"، وصححه الألباني في الصحيحة (٣٢٤٥).

<sup>(</sup>٦٤٧) أخرجه الترمذي وصححه الألباني التعليق الرغيب (٢ / ٢٢٠).



وهكذا.. جمع النبي على لنا عدة أمراض جاهلية موجودة في الأنفس فعالجها على علاجها الوافي وهي ستة أشياء [العدوى والطيرة والصفر والهامة والنوء والغول] فهذا حديث عظيم أبطل الجاهلية، وقرر التوحيد ونفى الشرك وقرر اليقين في رب العالمين.

ويتبادر إلى الأذهان الآن فيما ألمح من هذه النظرات المتوثبة سؤال ألا وهو إذا كان الشرع قد حرم علينا التشاؤم بالمكان أو الأسماء القبيحة، فإذا وجدنا في صدورنا التشاؤم منها ماذا نفعل تجاه ذلك؟ ثم ماذا عن الأسماء الجميلة هل هناك من بأس أن نتفاءل بما فيها من معنى جميل طيب؟

والفأل هو تأميل الخير، وتأميل الخير مطلوب فإنما هو حسن ظن بالله -جل وعلا- فإذا سمع الشخص كلمة طيبة انشرح صدره، أو رأى شخصاً طيباً جاء إليه انشرح صدره وأمل خيراً وأحسن الظن بالله -سبحانه وتعالى- فهذا أمر طيب، ولهذا كان النبي على يعجبه الفأل فكان بأبي هو وأمي على إذا سمع اسماً حسناً أو كلمة طيبة أو مر بمكان طيب انشرح صدره من النبي من عالم على الله جل جلاله، ولما أقبل سهيل بن عمرو الحديبية ليتفاوض مع النبي على وهو سهيل بن عمرو لما رآه من مقبلاً قال: "لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ ". (٢٠٩٠) وقد كان خيراً عليهم كما أمل الرسول من الإنسان ميئه أمركم في الفال هو سماع الكلمة الطيبة أو رؤية الشيء الحسن الذي يدفع الإنسان الله الاستبشار والفرح والسرور وتأميل الخير والنفع ولا شيء في هذا لكن بشرط ألا ينسب هذا الخير أو النفع إلى هذا الشيء وإلا كان حرامًا، وأيضًا لا يعلق المسلم قلبه بمذا الشيء إنما يعلق قلبه بالله حل في علاه، قال عكرمة: كنا جلوسًا عند ابن عباس، فمر طائر يصيح، فقال رجل: خير خير، فقال ابن عباس: لا خير ولا شر، فأنكر عليه لئلا يعتقد تأثيره، وصاح غراب فقال رجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني.

وأخيرًا -أيها الإخوة-! كيف يفعل الإنسان الذي يجد في صدره الشيء من الطيرة أو التشاؤم كيف يعالج ذلك ويداويه؟ والجواب بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله، هذا وأستغفر الله لي ولكم.

## الخطبة الثانية



<sup>(</sup>٦٤٩) أخرجه البخاري ٢٧٣١ و٢٧٣٢.



<sup>(</sup>۲۵۰) بتصرف من إعانة المستفيد (۲ / ۱۲، ۱۳).



الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحى يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد.. فيا أيها الإخوة!

كيف يفعل الإنسان الذي يجد في صدره الشيء من الطيرة والتشاؤم؟ كيف يعالج ذلك ويداويه؟

وابتداء قبل أن أضع نقاط العلاج بين يدي حضراتكم أحب أن أطمئن القلوب والنفوس بأن هذا أمر طبيبعي ولا شيء فيه، أن يجد الإنسان في صدره بعض شيء من التطير هذا أمر طبيعي، المطلوب أن يبدأ في علاجه لا أن يفزع ويرتعب من وجوده، فما من إنسان خلا الأنبياء إلا ويجد في صدره بعض ذلك كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن مسعود أن النبي على قال: "الطيرة شرك"قال ابن مسعود: وما منا إلا، ولكن يذهبه الله بالتوكل. (١٥٠١)

الله! كلام يطمئن القلوب، ويسكن النفوس، ويهدئ القلق الذي يعتريهما، "وما منا إلا" أي: وما منا أحد إلا ويقع في قلبه الشيء من هذا، فلا يضرك، لا يضرك أيها الحبيب إن وقع في قلبك شيء من التطير أو التشاؤم لكن بادر إلى رده ودفعه بالعلاج فما هو العلاج.

قال السادة العلماء: تعالج الطيرة بثلاثة أمور:

الأمر الأول: - وهو الأصل -: التوكُّل على الله -سبحانه وتعالى -، والثقة بأنه لا يأتي بالخير ولا يدفع الشر إلا هو - سبحانه وتعالى -، هو الذي يتصرف في الكون فإذا توكّل سبحانه وتعالى -، هو الذي يتصرف في الكون فإذا توكّل العبد على الله فإن الطيرة لا تضره.

والمتوكل على الله في حياة طيبة بإيمانه وصالح أعماله قال الله: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكْرٍ أَوْ أُنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً وَلَنَحْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) "هذا خبر من أيها المؤمنون؟ ينبيك عنه [ابن القيم] بما ملخصه - في تصرف - إنه خبر أصدق الصادقين وأحكم الحاكمين، الله رب العالمين، وهو خبر يقين، وعلم يقين بل عين يقين، فحوى الخبر، أنه لابد لكل من عمل صالحًا مؤمنًا أنه يحييه الله حياة طيبة، بحسب إيمانه وعمله، (وَعْدَ اللهِ لاَ يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ)". (٢٥٢)

فالأمر الأول في علاج الطيرة ونحوها التوكل والاعتماد والثقة في الله رب العالمين.

الأمر الثاني: أنْ يمضيَ في حاجته التي أرادها، ولا يرجع عنها بسبب الطيرة، فإذا عزمت فتوكل على الله لا تتراجع ولا تنكص بل امض وتوكل.



<sup>(</sup>٦٥١) أخرجه أبو داود (٣٤١١)، انظر: صحيح الجامع الصغير ٣٩٠٨.

<sup>(</sup>٢٥٢) بلسم الحياة، محاضرة لفضيلة الشيخ على عبد الخالق القريي.

#### www.alukah.net

## إهداء من شيكة الألوكة



الأمر الثالث: الدعاء، بأن يدعو الله بالدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول: "اللهم لا يأتي بالحسنات إلاَّ أنت، ولا حول"(٦٥٣)

هذا هو العلاج -أيها الإخوة- أقول: وأما ما وقع منا قبل هذا من التشاؤم أو التطير فليتب العبد منه وليردد ما علمناه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العذب الجميل، وهو مل روى أحمد وغيره عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا: يا رسول الله وما كفارة ذلك؟ قال: يقول: "اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك). (٢٥٤)

نسأل الله العلي القدير الذي بيده مقاليد الأمور وتصريف الأشياء وتدبيرها أن يدبر أمورنا على خير ما يحب وأن يصرف عنا الشر مما نكره وأن يصرف قلوبنا إلى خير ما يحب وأن يصرفها عما يكره... الدعاء.

<sup>(</sup>٦٥٣) إعانة المستقيد ١٤/٢، ١٥، بتصرف، والحديث أخرجه أبو داود (٣٧١٩) وصححه النووي: شرح النووي على مسلم – (٧ / ٣٨٨)، وضعفه الألباني، انظر: الكلم الطيب (٢٥٢) //، المشكاة (٤٥٩١)



//



## لا تصدقوه فإنه كذاب

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

اللهم صل على النبي المصطفى والرسول الجتبي:

كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء

إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء

حن جذع إليك وهو جماد فعجيب أن يجمد الأحياءُ

أما بعد فيا أيها الإخوة إن مما انتشر بين الناس منذ قديم ولا يزال الانشغال بمتابعة الحديث عن الأبراج والنجوم وما يتبع ذلك من كلام عن الحظوظ والمقادير، فما من مجلة اليوم ولا جريدة إلا وخصصت جزءاً من صفحاتها للحديث عن هذا الموضوع، بل زاد الطين بلة أن أفسحت له كثير من الفضائيات المجال في برامج ولقاءات جعلت الناس يفتتنون أكثر بهذه المسألة (٢٥٥) وهذا يقتضي منا -أيها الإحوة- أن نعرف حكم الشرع الحنيف في هذا السلوك ونفصل القول فيه فإنه يتعلق بعقيدة الإسلام فلنفسح الصدر والعقل لقبول حكم الشرع المبني على دقة وإحكام نظر في هذه المسألة من خلال الأدلة وأقوال الأئمة.

وسأتناول الحديث عن هذا الموضوع في العناصر التالية:

أولاً: النجوم فوائد ومنافع.

ثانياً: أنا وأنت والنجوم.

ثالثاً: لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله.

مثل القوم نسوا تاريخهم كلقيط عي في الحي انتسابا أو كمغلوب على ذاكرة يشتكى من صلة الماضى انقضابا

ولذا ففي النية – بمشيئة الله تعالى – عمل مجموعة من الخطب تحت عنوان: "رؤية جديدة للخطبة الموسمية"أحاول فيها بعث الشعور من جديد بالمعاني الواقعية لهذه المواسم والمناسبات ومعالجة قضايا الحاضر –خا<mark>صلة</mark> قضايا العقيدة والحضارة– من خلالها أسأل الله تمامها.

<sup>(</sup>٦٥٥) هذه الأمور وغيرها مما يعالج قضايا العقيدة لها مناسباتها من السيرة، والمواضع التي يتناول إجماليها الدعاة في المواسم المحتلفة، غير أن الخطبة الموسمية - للأسف الشديد - ضعفت كثيرًا، وصارت لما يعمد إليه فيها من التكوار والسرد ضعيفة الأثر مملولة رغم ما لها من التأثير الذي لو وظف لخدم قضايا العقيدة والعبادة والأخلاق جميعها بلا مبالغة، وقد ظن من لا يحسن أن الإبداع في احتراع موضوعات بعيدة عن هذه المواسم فعمد - على ما يقال-: يتحدث عن شرق والناس في غرب فكان كما قيل:



فأعيروني القلوب والأسماع -أيها الإخوة- والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن أوتي بصيرة فصار له سراج يضيء له الظلمات حتى نصل إلى الأمن والأمان في الدنيا والآخرة، محفوظين بعين الله التي لا تنام، مكلوئين بكلئه الذي لا يرام ولا يضام.

أولاً: النجوم فوائد ومنافع:

أيها الإخوة: ما خلق الله -تبارك وتعالى- شيئاً في الكون صغيراً أو كبيراً عظيماً أو غير ذلك يخلو أبدًا عن منفعة سواء ظهرت لنا هذه المنفعة أم لم تظهر أو ظهر لنا بعضها وخفى عنا البعض الآخر.

وقد يحسن الناس استغلال هذه الأشياء التي خلقها الله -عز وجل- وقد يسيئون استغلالها والواجب -أيها الإخوة-على كل مؤمن أن يعتقد حكمة الله تعالى في خلق الأشياء ويؤمن بذلك ويوقن به.

لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك

ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك

الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيراً لها أعياك

وعلى المؤمن كذلك أن ينتفع بما خلق الله في طاعة الله وعبادته حتى يكون حجة له لا حجة عليه.

لكن كثيراً من الناس للأسف الشديد يحرصون على ما يضرهم ولا ينفعهم ويشترون الضلال المبين ويبيعون الهدى النفيس الثمين.

ومن ذلك -أيها الإخوة- الانصراف عن الاعتبار بخلق النجوم وما فيها من الفوائد وما أودعها الله من الأسرار والمنافع والمعارف.

نعم فقد خلق الله -عز وجل- هذه النجوم وجعلها دليلاً يسوق إليه ويعرف الناس عليه عز شأنه، فالنجوم آية من آيات الله المبثوثة في الكون دليلاً على الله، ومصابيح تنير الطريق وترشد الناس إليه سبحانه جل في علاه.

ك شاهد وكل الكائنات لك تقر وتشهد في الإله أو كيف يجحدده الجاحدد له آيسة تدل على أنسه الواحدد

كل الوجود على وجودك شاهد فواعجباً كيف يعصى الإله وفي كلل شيء له آية



ومما يظهر لنا -أيها الإخوة- من حكمة خلق النجوم ومن منافعها وفوائدها:



## أولاً: أنها زينة للسماء:

قال عز من قائل: "ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح" قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- تعالى: "وهي الكواكب التي وضعت فيها من السيارات والثوابت (٢٠٥٦)، وقال تعالى: "إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب أي زين الله السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض بزينة الكواكب فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوؤها جرم السماء الشفاف فتضيء لأهل الأرض، وقال -تبارك وتعالى-: "ولقد جعلنا في السماء بروحاً وزيناها للناظرين انظر يا أخيي في السماء وتمتع بالنظر إليها ورحم الله ورضي عمن قال في حقهم: إنَّ في حَلْقِ السموات وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي النَّلْرِ (١٩٠) الذِينَ يَدُكُونُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوجِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي حَلْقِ السموات وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا حَلَقْتَ هَذَا اللَّهُ عَنَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوجِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي حَلْقِ السموات وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا حَلَقْتَ هَذَا اللَّهُ عَمَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١) رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (١٩١) [آل عمران: ١٩٠ - ١٩٢]، ولذلك كان النبي على يكثر النظر إلى السماء يتأمل فيها وهو يقرأ هؤلاء الآيات، ففي الحديث عمران: ١٩٠ - ١٩٢]، ولذلك كان النبي على يكثر النظر إلى السماء يتأمل فيها وهو يقرأ هؤلاء الآيات، ففي الحديث عليه وسلم - مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) حَقَى المَّمَوَةُ فَتَ اللَّهُ وَاتَوْصَاً ثُمَّ قَامَ فَصَلَى ثُمُّ اصْطَحَعَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَى ثُمُ اللَّهُ وَاتَوْصَاً ثُمَّ قَامَ فَصَلَى ثُمُّ اصْطَحَعَ ثُمُّ قَامَ فَصَلَى اللَّهُ عَمَا فَعَلَى وَتَوْصَاً ثُمُّ قَامَ فَصَلَى ثُمُ قَامَ فَصَلَى اللَّهُ عَلَى الْبَيْتِ فَتَسَوَكُ وَتَوْصَاً ثُمُّ قَامَ فَصَلَى ثُمُّ الْمُ طَحَعَ ثُمُّ قَامً فَصَلَى الْمُعَلَى وَتَوْصَاً ثُمُّ قَامَ فَصَلَى ثُمُ قَامَ فَصَلَى أَرْفِ فَتَلَوْ وَلَوْقَا عَذَابَ النَّارِ وَالْمَ فَصَلَى الْبَيْتُ وَقَصَالًى أُمُّ قَامَ فَصَلَى الْهُ عَلَمَ فَصَلَى وَلَوْقَ فَتَعَلَى وَلَا لَهُ فَصَلَى اللَّهُ عَلَمُ فَصَلَى الْهُ وَلَوْ وَتَوْسُ أَلَّهُ وَلَا لَهُ فَصَلَى اللَّهُ وَلَا لَوْلَهُ وَلَا لَلْهُ الْمُنْ وَلَى الْمَلْعُ وَلَوْلُولُو الْوَلَعُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُولُ الْمُنْ وَلَى السَمَاء وَلَا لَهُ وَل

وفي الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قَالَ صَلَيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قُلْنَا لَوْ جَلَسْنَا حَتَى نُصَلِّى مَعَهُ الْعِشَاءَ - قَالَ - فَجَلَسْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ «مَا زِلْتُمْ هَا هُنَا». قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمِشَاءَ قَالَ «أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ». قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ اللَّهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَعْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا بَحُلِسُ حَتَّى نُصَلِّى مَعَكَ الْعِشَاءَ قَالَ «أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ». قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ «النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّجُومُ أَتَى السَّمَاءِ مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمِنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أَمُّوى مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأَمْتِي فَإِذَا ذَهَبُ أَمْ مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةً لأَمْتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةً لأَمْتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَلَى السَّمَاء مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَلْمَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالِي الْمَالَالِي السَّعْمَاء مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمْنَا اللَّهُ الْمَالِي أَلَى السَّمَاءِ الْعَلَى السَّمَاء مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَلَى السَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِي السَّمَاء اللْعَمْولَ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالَالُ الْعَلَى اللْعَلَالُهُ الْمُلْعِلَى اللْعَلَالِ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتِي اللَّهُ الْعَلَالُ اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ

ولهذا قال الله -عز وجل-: "تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً".

فمن منافع النجوم أنها زينة للسماء، ولا زلت أتذكر حوارًا لطيفًا دار بين رجلين أحدهما مثقف له دراية بالأشياء والآخر عاميّ منعته أشغاله ومهامه أن يلتفت إلى شيء من هذا إلا فيما ندر وكان الاثنان جالسين بينما نظر الثاني في الفضاء فرأى ضوءًا مشعًّا يأتي من السماء إلى الأرض فنظر إلى مصدر الضوء وقال مستفهمًا: ألا تختلف هذه النجمة عن ما حولها من النجوم؟ فنظر المثقف حيث نظر صاحبه فابتسم وهز رأسه بالنفي قائلا: هذه ليست نجمة وإنما هذا هو القمر الصناعي.



<sup>(</sup>۲۰۱) تفسیر ابن کثیر - (۸ / ۱۷۷).

<sup>(</sup>۲۵۷) أخرجه مسلم ۲۱۹.

<sup>(</sup>۲٥٨) أخرجه مسلم (۲٥٣١).



أيها الإخوة! هذا مثال صغير لكن لا ينبغي أن نمر به دون أن نفيد منه فائدة فدعونا أيها الإحوة نتساءل: ترى لو أن السماء خلت من النحوم وبدا لأهل الأرض أن يزينوا السماء والبشر اليوم مولعون بوضع الزينات في كل مكان بسبب وبغير سبب ترى لو بدا لهم أن يزينوا السماء ولا يدعونما هكذا ظلاما حالكا كم كان يكفيهم ذلك من أموال؟! وبحسبة صغيرة دعونا نعود إلى قصة الرجلين مع القمر الصناعي ونقول: إن تكلفة إيجار قناة إعلامية واحدة لمدة سنة واحدة يكلف خمسة ملايين جنيها تقريبا هذه قناة واحدة لمدة سنة واحدة إيجارًا، فماذا لو كانت تمليكا؟ ثم كم تكلفة قنوات القمر التي تزيد عن ألف قناة؟ وهذا كله في النهاية لصناعة قمر صناعي واحد يشبه النجم وليس هو النجم فكم تكون الحسبة في ملايين أو قل بلايين أو ما شاء الله من النجوم؟؟ إننا أمام هذه الآية الربانية لا نملك إلا أن نردد في يقين وخضوع قول ربنا وأحق القول قول ربنا: "تَبَارَكُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا (٦١) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَّرُ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (٢٢) [الفرقان: ٢١، ٢٢]

ثانياً: أنها رجوم للشياطين ترجم من تسول له نفسه من الشياطين أن يقترب ليسترق السمع من السماء:

قال تعالى: "وجعلناها رجوماً للشياطين "قال الحافظ ابن كثير: عاد الضمير في قوله "وجعلناها "على جنس المصابيح لا على عينها لأنه لا يرمى بالكواكب التي في السماء بل بشهب من دونها وقد تكون مستمدة منها والله أعلم.

وهذه أحبتي نقطة في غاية الأهمية أن بعض الناس نسمعه يقول حين يرى شهاباً ينزل من السماء يقول: سقط النجم أو النجوم سقطت أو نزلت وهذا خطأ فليس النجم هو الذي سقط وإنما هو شهاب من دون النجوم وليست النجوم.

ومن هدي النبوة الذي علمنا إياه رسول الله على إذا رأينا ذلك أن ندعو الله -تبارك وتعالى- بدعاء فحين نرى هذا الشهاب نقول: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله".

ففي الحديث الذي أخرجه ابن السني عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: أمرنا أن لا نتبع أبصارنا الكوكب إذا انقض وأن نقول عند ذلك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله.(٦٥٩)

قال النووي في الأذكار: وروى الشافعي -رحمه الله- في الأم بإسناده عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: إذا رأى أحدكم البرق أو الودق فلا يشر إليه وليصف وليثبت.

قال الشافعي: ولم تزل العرب تكرهه أي الإشارة والنظر إلى الشهاب إذا انقض أو إلى البرق.

ولكن -أيها الإخوة- .. لماذا ينقض شهاب من الكوكب؟ أو لماذا نرى الشهب تسقط من السماء؟

والجواب: كما قال ربنا سبحانه: "رجوماً للشياطين "وقال -عز وجل-: "وحفظناها "أي السماء "وحفظناها من كل شيطان رجيم "وقال -عز وجل- إِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (٦) وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (٧) لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى

<sup>(</sup>٢٥٩) ذكره النووي في الأذكار باب ما يقول إذا انقض الكواكب.





الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (٩) إِلَّا مَنْ حَطِفَ الْخَطْفَة فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ تَاقِبٌ (١٠) [الصافات: ٦ - ١٠] ، وتفصيل ذلك له قصة ذكرتها سورة الجن على ألسنة شهود من أهلهم أحبروا عماكان من حالهم كما قال تعالى: "وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا (٨)وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ للسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْأَنْ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا (٩)وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (١٠) [الجن: ٨ - ١١]".

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى-: يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، وكان من حفظه له أن السماء مُلقَت حرسًا شديدًا، وحفظت من سائر أرجائها، وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك؛ لئلا يسترقوا شيئًا من القرآن. فيلقوه على ألسنة الكهنة، فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق. وهذا من لطف الله بخلقه ورحمته بعباده، وحفظه لكتابه العزيز، ولهذا قال الجن: { وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِقَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُتنًا نَفْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا } أي: من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا له، لا يتخطاه ولا يتعداه، بل يمحقه ويهلكه، { وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ بَمَنْ فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بَهِمْ رَشُدًا } أي: ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في السماء، لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أم أراد بهم ربهم رشدًا؟ وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل، والخير أضافوه إلى الله عن وحل -. وقد ورد في الصحيح: "والشر ليس إليك". (٢٠٠٠)

فأنزل الله تعالى أمرهم على رسوله. (٦٦١)

فيرمون بالشهب إذا ارادوا استراق السمع ومن أدركه الشهاب قتله هذا ما لهم في الدنيا، ومن ظل على عمله ذك منهم قال الله تعالى في حقه "وأعتدنا لهم عذاب السعير "أي جعلنا للشياطين فوق خزي الدنيا عذاب السعير في الآخرة.

إذاً النجوم لها فوائد:

أولاً: زينة للسماء.

ثانياً: رجوم للشياطين.

ثالثاً: علامات يهتدى بما في البر والبحر.

قال الله -عز وجل-: "وعلامات وبالنجم هم يهتدون".



<sup>(</sup>٦٦٠) أخرجه مسلم ١٨٤٨.

<sup>(</sup>۲۲۱) تفسیر ابن کثیر (۸ / ۲٤۰).



فمن نعم الله -عز وجل- ومننه على عباده أنهم يهتدون بالنجوم في سيرهم، في أسفارهم يستدلون بها على صحة طريقهم، وكذا يستخدمها إلى اليوم أصحاب الفلك في البحر والطيارون في الجو إلى غير ذلك من الاستخدامات النافعة المفيدة فمن فوائد النجوم ومنافعها أنها علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر.

فهي علامات هداية في الدنيا إلى صالح العباد وآيات هداية في الدين إلى رب العباد -سبحانه وتعالى- لمن تفكر فيها وتأملها وتدبر الحكم والعبر التي خلقها الله فيها وأودعها إياها.

رابعاً: النحوم أمنة للسماء كما في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي موسى قَالَ: صَلَيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ حَلَى الله عليه وسلم ثُمُّ قُلْنَا: لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّى مَعَهُ الْعِشَاءَ - قَالَ - فَجَلَسْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: « مَا زِلْتُمْ هَا أَصُبْتُمْ ». هُنَا ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمُّ قُلْنَا: بَحُلِسُ حَتَّى نُصَلِّى مَعَكَ الْعِشَاءَ قَالَ: « أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ ». قَالَ: « النَّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّجُومُ أَتَى قَالَ: « النَّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّجُومُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَمَّتِ النَّهُ وَمُنَا لَا يُعَدِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَمَّتِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي فَإِذَا ذَهِبَ أَصْحَابِي أَمَّنَةً لأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبُ أَلَى السَّمَاءِ مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمْتِي فَإِذَا ذَهَبُ لَأَلْنَا أَمُنَا لُولِكُونَ وَالْتَعْمَالِي أَمَنَةً لأَمْتَ لَالْتَعْتُمُ الْوَالِي السَّمْ عَلَى السَّمْ عَلَى السَّمَاء فَلَا الْمَعْرِي الْمَعْمَالِ اللَّهُ لِلْمُ عَلَى السَّمَاء وَالْمَالُةُ لأَمْتَهُ لأَمْتَهُ لأَمْتَهُ لأَمْتُهُ لأَمْتَهُ للسَّمَاء وَلَوْلَ الْمَالُولُ الْمَالِقُولَ وَلَا لَاللَّهُ لَا لَالْمُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعْلَى السَّمَاء وَلَا الْمَعْمُونَ اللْمَالُ الْمَالِقُولُ الْمُعْتَالِقُولُ الْمُعْتِي الْمَالِقُولُ الْمُعْتَالِقُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِ الْمُعْلَى الْمَالِقُ الْمُعْتِي اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْمُ الْمُعْتِي الْمُعْلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِقُولُ الْمُعُولُ الْمُعْتِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْتِقُ

فالنجوم أمنة للسماء إذا ذهبت كان ذلك إيذانًا بزوال الدنيا وفنائها، كما قال ربنا سبحانه في سورة التكوير: "إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت"أي انتثرت وانصبت وتساقطت وعن أبي بن كعب -رضي الله عنه- قال: ست آيات قبل يوم القيامة: بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت ففزعت الجن بالإنس والإنس بالجن واختلطت للدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم في بعض (٦٦٣)، سبحانك سبحانك سلم يا رب سلم.

وقال ربنا -سبحانه وتعالى- أيضاً في سورة الانفطار: "إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت" إلى آخر الآيات.

# أيها الإخوة!

هذه بعض فوائد النجوم ومنافعها وقد أجمل الثلاث الأول منها قتادة فيما أخرجه البخاري في صحيحه عنه قال: "خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجومًا للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به". (١٦٤)

قال أهل العلم: وهذا ليس حصراً فإن ثبتت فوائد وعلل أخرى فلا مانع من إثباتها، بشرط أن يدل عليها دليل من الشرع.



<sup>(</sup>٦٦٢) أخرجه مسلم (٢٥٣١).

<sup>(</sup>٦٦٣) تفسير ابن كثير - (٨ / ٣٢٩).

<sup>(</sup>٦٦٤) صحيح البخاري - (١١) / ٣٣٩)



هذه إخوتي فوائد ومنافع النجوم، ولأجل هذا -أيها الإخوة- كان للنجوم مكانة عظيمة في القرآن الكريم حتى أقسم الله -عز وجل- بحا غير مرة في كتابه فمن ذلك قوله -عز وجل-: "والسماء ذات البروج: قال ابن كثير: يقسم -تبارك وتعالى- بالسماء وبروجها وهي النجوم العظام. (٦٦٥)

ومن ذلك قوله -عز وجل-: "والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب" قال ابن كثير: يقسم الله -تبارك وتعالى- بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة، ولهذا قال والسماء والطارق ثم قال وما أدراك ما الطارق ثم فسره بقوله النجم الثاقب أي المضيء وقال بعضهم: الثاقب الذي يثقب الشياطين إذا أرسل عليها، وقال عكرمة تلميذ ابن عباس رضي الله عنهم: هو مضيء ومحرق للشيطان، ومن ذلك أيضاً قوله -عز وجل-: "فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس"، قال على بن أبي طالب: هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل. (٢٦٦)

ومن ذلك أيضاً قوله -عز وجل-: فلا أقسم بمواقع النجوم (اسمع وانتبه) وإنه لقسم لو تعلمون عظيم".

وقال عز شأنه: "تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً".

أي عظمة هذه التي تحتلها النجوم وأي مكانة تلك التي تتبوؤها ما أعظمها منزلة وأفضل بها من مكانة وأجدر بها، ولذلك كان الصواب والحق أن يهدينا ذلك الجندي على سيده العظيم الجليل وأن يأخذ بأيدينا إليه وقد استفاد العلماء منه ما هو كذلك فعلاً وهو علم التسيير وهو علم مفيد في أحوال دينية ودنيوية أيضاً وعلم التسيير المقصود به الاستدلال بالنجوم وسيرها على المصالح المباحة فالاستفادة من النجوم وعلومها وما أودعت من العلوم والمعارف على نوعين:

النوع الأول: علم التأثير.

والنوع الثاني: علم التسيير.

أولا: علم التأثير: أي تأثير النحوم علي الحوادث الأرضية كأن يعتقد أن النحم فاعل في الأشياء ومؤثر في الكون ويخلق الأحداث ونحو ذلك. وهذا كفر بالإجماع لقوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾ [فاطر:٣]، و"هل" هنا استفهام بمعني النفى، أي لا خالق إلا الله -سبحانه وتعالى-.

أو أن يُستدل بحركة النجوم طلوعًا وغروبًا واجتماعًا وافتراقًا على بعض الغيب.

كأن يقال: من ولد من نحم الجوزاء سيكون من السعداء، ومن تزوج من برج كذا سيكون كذا، فهذا شرك أكبر، لأنه ادعاء لعلم الغيب والله تعالى يقول:



(٦٦٥) تفسير ابن كثير - (٨ / ٣٦٢).

<sup>(</sup>۲۲٦) تفسير ابن كثير - (۸ / ٣٣٦).



﴿ قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السموات وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ [النمل: ٦٥]، وهذا قد ادعى علم الغيب ومن قام به فهو كافر كفرا أكبر.

وهناك من يعتقد أن النجوم سبب في الأشياء ولكنه موقن أن الله هو الفاعل فهو يجعلها سببًا للحوادث فإذا وقع أمر ما نسبه للنجم، كأن يسلم الزرع مثلًا من الهلاك فينسب المزارع هذا الذي حدث إلى نجم الثريا على أنه سبب السلامة، وهذا أيضًا حرام بل هو شرك أصغر.

ثانيًا: علم التسيير، ومعناه الاستدلال بسير النجوم علي المصالح الدينية المباحة كالاستدلال بالنجوم على المصالح الدينية، كمعرفة اتجاه القبلة، ووقت دخول ثلث الليل الآخر، ودخول أوقات الصلاة. فهذا فرض كفاية، ويستحب، وهذا ليس محل نزاع. بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات. (٢٦٧)

وأيضًا مثل الاستدلال بالنجوم على المصالح الدينية والدنيوية، كالاستدلال على الجهات الأربع والفصول الأربعة، والفصول الزراعية، وفصول السنة ونحوها. فهذا لا بأس به إن اقتصر الأمر على ذلك مع صحة عقيدة وخلو الزمان عن الافتتان بالتنجيم وصحة إيمان الناس بالعزيز العليم سبحانه.

هذه هي منافع النجوم وفوائدها -أيها الإخوة - .. لكن نفراً من الناس قد أعمى الله أبصارهم وطمس على بصيرتهم فلم يروا هذه الفوائد والمنافع التي دل عليها كتاب ربنا وأرشدت إليها سنة نبينا في فراحوا يخترعون ويصدقون اختراعات بعضهم البعض فتعلموا التنجيم -وهو نوع من أنواع السحر - وفتنوا به الناس وللأسف تبعهم كثيرون على هذا الطريق، وليس أدل على هذا كما قدمنا في أول اللقاء من كثرة الأبواب والنوافذ واللقاءات والبرامج التي تمرف بما لا تعرف في هذا الباب بغير هدى عن الله ورسوله في وهذا هو عنصرنا الثاني: أنا وأنت والنجوم:

أيها الإخوة: أنت والنحوم، حظك اليوم، بنك الحظ، مع النجوم، حظك من نحمك، عالم الأبراج... كلمات كثيرة صارت في الآونة القريبة جدّاً من الماضي القريب وإلى اليوم تشغل أذهان القراء والمستمعين والمشاهدين نعم.. تطاردهم في الإعلام بكافة أشكاله وصوره المقروء والمسموع والمشاهد.

وخلاصة فكرة هؤلاء العارضين وهؤلاء المعروض عليهم أنهم يعتقدون في هذه النجوم والأبراج والفلكيات تأثيراً يؤثر على الأشياء، وأنها كذلك باب للاطلاع على شيء من مستقبل الإنسان وما يصير إليه، حتى صرنا نسمع والله سخفاً من القول لا يقبله عقل عاقل بل شين في عقل المجنون قبوله.

واسمعوا معي إلى بعض هذا السخف: مواليد نجم الجوزاء سيكونون من السعداء، لابد من الاتحاد في الأبراج بين كل من الزوجين حتى يضمنا كامل السعادة الزوجية، تقابلك اليوم مشكلة تتغلب عليها وتمضى بسلام، مشكلة عاطفية تخرج



(٦٦٧) يراجع: القول السديد: ص ٨٣، ٨٤.



منها سريعًا..... إلى آخر هذا السخف والهراء الذي من اعتقد فيه أشرك مع الله تعالى ولذلك قال العلماء: يلزم الحذر من هذه الجلات لأنما تروج الشرك في بيوت المسلمين فيجب مقاطعتها والإنكار عليها والإنكار على المتعاطى لها.

بل من أعجب ما قرأت في ذلك ما كتبه العلامة الألباني في كتابه القيم التوسل قال: ومن أمثلة الوسائل الباطلة شرعاً وكوناً في آن واحد، ما يراه المار في شارع النصر في دمشق في كثير من الأحيان، إذ يجد بعض الناس قد وضعوا أمامهم مناضد صغيرة، وعليها حيوان صغير يشبه الفأر الكبير، وقد وضع بجانبه بطاقات مضمومة كتب فيها عبارات فيها توقعات لحظوظ الناس، كتبها صاحب الحيوان، أو أملاها عليه بعض الناس كما شاء لهم جهلهم وهواهم، فيمر الصديقان الحميمان فيقول أحدهما للآخر: تعال لنرى حظنا ونصيبنا، فيدفعان للرجل بضعة قروش، فيدفع الحوين لسحب بطاقة ما، ويعطيها أحدهما فيقرؤها، ويطالع حظه المزعوم فيها!

ترى ما مبلغ عقل هذا الإنسان الذي يتخذ الحيوان دليلاً ليعلمه ما جهله، وليطلعه على ما غُيّب عنه من قدره؟

إنه إن كان يعتقد فعلاً أن هذا الحيوان يعلم الغيب فلا شك أن الحيوان خير منه، وإن كان لا يعتقد ذلك ففعله هذا عبث وسخف وإضاعة وقت ومال يتنزه عنه العقلاء. كما أن تعاطي هذا العمل تدجيل وتضليل وأكل لأموال الناس بالباطل. (٦٦٨)

ما مبلغ عقل هذا الإنسان؟ وقبل هذا ما عمق إيمانه؟ وهذا سؤال مفتوح لا أبغي الجواب عنه، بل ليجب كل منا في نفسه عن نفسه لو كان في حاله أو في مثل حاله، وللحديث صلة بعد جلسة الاستراحة وأستغفر الله لي ولكم.

### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإخوة.. إن النجوم حلق من خلق الله تعالى لا ينبغي أن يطلب منها ما هو حق خالص للخالق -سبحانه وتعالى-: فهل من خالق غير الله؟"هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأبي تؤفكون".

فلا يجوز الاستدلال بحركة النجوم طلوعاً وغروباً واجتماعاً وافتراقاً على ما هو من خصائص الله -عز وجل-، لا ينبغي أن نتكهن ونفتري على الله أننا نعلم شيئاً من الغيب لا عن طريق النجوم ولا غيرها والله -عز وجل- يقول عن نبيه في وهو أفضل الخلق: "قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْتُرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (١٨٨) [الأعراف: ١٨٨].



(٦٦٨) التوسل أنواعه وأحكامه (٩).



ويقول عن سائر رسله عليهم الصلاة والسلام: "عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦)إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (٢٧)لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (٢٨)[الجن: ٢٦ - ٢٨].

قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: "الله -عز وجل- يعلم الغيب والشهادة ولا يطلع أحد من خلقه أبداً على شيء من علمه إلا على ما أطلعه عليه هو -عز وجل-".

فهل يقول لنا هؤلاء المنجمون من أين يأتيهم الغيب وبأي واسطة يتعرفون على الحظ والسعادة والشقاوة والذي حدث ويحدث للإنسان؟ أجيبونا يا من تطالعون جرائدهم ومجلاتهم وتتشوقون وتتعلق قلوبكم بهذه السخافات؟ هل من مجيب؟ ألا من راد؟

أنا أجيب أحبتي، أجيب الذين يريدون معرفة ذلك أنهم يقتبسون ذلك من النجوم بطريق السحر نعم بطريق السحر الذي هو كفر كما أوضحنا في الجمعات السابقات عن السحر والسحرة وقد قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى في فيما روى أبو داود بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي في قال: "من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر". (٦٦٩)

وقال أيضاً على كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه بسند حسن من حديث أبي موسى كذلك قال: قال رسول الله على: "ثلاثة لا يدخلون الجنة.. انتبه أيها الحبيب يا من تطالع هذه الجرائد لتعرف حظك وتطمئن على حالك ومستقبلك وتعلق قلبك بها.

ثلاثة لا يدخلون الجنة: "مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر". (٢٧٠)

وربما يقول بعض الأحبة الآن: الحمد لله أنا لا أطالعها مصدقاً بها إنما هو حب الاستطلاع والشوق إلى معرفة ما يقول هؤلاء فقط ولا أصدقهم فيما يقولون بل ربما أقرؤه وأنا أضحك وأهزأ منهم، مجرد حب استطلاع يعني.

إِن ذلك حرام أيضاً فقد قال ﷺ فيما روى أبو داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ أَتَى كُمَّةٍ كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ أَوْ أَتَى امْرَأَةً وفِي لفظ: امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﴾.(٦٧١)

وعند الترمذي: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- ».(٦٧٢)



<sup>(</sup>٦٦٩) أخرجه أبو داود (٣٩٠٥)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٦٧٠) أخرجه أحمد المسند (١٣٤/٢) وسنن النسائي (٨٠/٨)، وابن حبان ٧ / ٣٦٦، وحسنه الألباني، انظر "الصحيحة": (٢٩٥/٢).

<sup>(</sup>٦٧١) أخرجه أبو داود ٣٩٠٤، وابن ماجة (٦٣٩)، وصححه الألباني في صحيحيهما، وفي آداب الزفاف (٣١)، الإرواء (٢٠٠٦)، المشكاة (٥٥١)



وروى مسلم عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ».(٦٧٣)

هذا هو حكم الإسلام في المنجم ومن أتاه ولله در التاج الكندي إذ يقول:

دع المنجم يكبو في ضلالته \* إن ادعى علم ما يجري به الفلك

تفرد الله بالعلم القديم فلا ال \* إنسان يشركه فيه ولا الملك

أعد للرزق من إشراكه شركًا \* وبئست العدتان: الشِّرك والشَرك (٢٧٤)

فليحذر كل امرئ لنفسه وليحتط لدينه، واتقوا الله في أنفسكم يا أولي الألباب واعلموا أنه لا يعلم الغيب إلا الله وهذا هو عنصرنا الثالث والأحير بإيجاز.

أيها الإخوة..وقد اخترع بعض بني آدم طرقاً أخرى زعموا أنهم بما يتعرفون على شيء من الغيب، من هذه الطرق:

- ضرب الرمل والودع أو الطرق وهو الخط في الأرض ويسمى أيضاً علم الرمل حيث يقوم أصحابه بأشكال الرمل على أطوال المسألة حيث السؤال وهذه الأشكال تدل على أحكام مخصوصة يعرفونها تناسب أوضاع البروج والنجوم.

وهذا الأمر -أيها الإخوة- مبني على التعلق بالغيب الذي لا يمكن التحقق منه حيث يبني أصحابه أحكامهم على تأثيرات النجوم ودلالاتما المزعومة المدعاة وهذا نوع من التنجيم والسحر فيكون كفراً بالله تعالى.

- ومن هذه الطرق: حروف أبي جاد وهي حروف مرتبة ترتيباً معيناً يستدل بها أصحابها -زعموا- على المغيبات فيطلعون على سعود فلان ونحوس علان ومن هذه الطريقة أيضاً ما عند الشيعة هداهم الله أو هدهم مما يسمونه أسرار الحروف أو علم الجفر الذي ينسبونه إلى جعفر الصادق -رحمه الله- وهو وآله براء من الشيعة وأعمالهم إلى يوم القيامة.

- ومن هذه الطرق كذلك: قراءة الكف ويعتمد أصحابه على قراءة الخطوط الموجودة في الأكف والأقدام والجباه بحسب التقاطيع وخلافه، ومثله قراءة الفنجان وكل ذلك مما روج له إعلامنا المصون، لا حفظ الله الإعلام الذي من هذا النوع ولا أبقاه.

إلى غير هذه الطرق التي ما أنزل الله بما من آية في كتابه ولا عرفنا إياها رسوله رضي الله عنه ولا أقرها أحد من الأئمة ولا يقبلها عقل عاقل فضلاً عن إنسان محترم فاضل.



<sup>(</sup>٦٧٢) أخرجه الترمذي ١٣٥، وابن ماجة (٦٣٩)، وصححه الألباني في صحيحيهما.

<sup>(</sup>٦٧٣) أخرجه مسلم ٩٥٧.

<sup>(</sup>٦٧٤) سير أعلام النبلاء - (٢٢ / ٤٠).



بل ستعجبون إذا علمتم أن الأمريكان اخترعوا عرافًا سموه العراف الإليكتروني، وهو عبارة عن جهاز يعتمد على مجموعة من المعلومات عن الدورة النفسية والعصبية وغيرها، يجري عليها حسابات خاصة، ثم يخرج النتيجة التي هي عبارة عن توجيه لصاحب هذه المعلومات وفيها افعل ولا تفعل!! فوا أسفاه على العقل يوم يكون بعيدًا عن دين الله تعالى.

هذا كله حرام، بل قرر العلماء والفقهاء أن علم التنجيم وما يلحق به كالخط على الرمل ومعرفة الطالع وقراءة الفنجان والكف وما أشبه ذلك كلها كلها من أعمال الجاهلين ومن طرق الشرك التي حرمها الإسلام وجاء بإبطالها والتحذير منها ومن إتيان من يتعاطاها وسؤاله عنها أو تصديقه فيما يخبر به من ذلك لأنه من علم الغيب الذي استأثر الله به وصدق ربي إذ يقول: "اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السموات وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السموات وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ (٢٥٥) [البقرة: ٢٥٥، ٢٥٥].

فاتقوا الله يا أولي الألباب اتقوا الله يا ذوي العقول السليمة، ويا أصحاب الفكر السام احجبوا عنا فكركم ويا قراءنا السعداء أنكروا هذا بقلوبكم وأقوالكم وأحوالكم يسد عنكم ويغلق بابه دونكم.

أقول قولي هذا وأدعو الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ بالدين حياتنا وأن يجعلنا من حفظة دينه... الدعاء.

# الله خالق کل شيء

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد فيا أيها الإخوة!

إن من توحيد الله -تبارك وتعالى- الواجب على كل مسلم ومسلمة الاعتراف لله بتفرده بجلب النعم ودفع النقم وإضافتها إليه وحده سبحانه معبرين عن ذلك بأقوالنا وأفعالنا وجميع أحوالنا.

نعم.. فنعترف ابتداءً بنعمه -عز وجل- علينا، ثم نستعين بما على طاعته وعبادته، فلا يتم توحيد العبد إلا إذا اعترف لله -عز وجل- بنعمه عليه ظاهرة وباطنة واستعان بتلك النعم على عبادته وشكره، وعلى قدر إحساس العبد بمذه النعم تكون معرفته بقدر ربه -عز وجل- وعظمته ومعرفته به ومحبته، ولعل هذا هو السر الذي لأجله يذكرنا القرآن الكريم على الدوام بهذه الحقيقة ولنتأمل بعض الآيات في القرآن الكريم بخصوص هذا المعنى. فمن ذلك قوله جل شأنه: "الله الذي



خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنحار وسخر لكم الأنحار وسخر لكم الأنحار وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار "فتأمل كم مرة تكررت هذه الكلمة: "لكم" وضمير المخاطبين "كم" وكان في ذكرها مرة واحدة غناء عن إعادتما لو كانت لجحرد التعريف بأن ذلك من أجلنا فحسب ولكن من تأمل وتدبر أحس وراء ذلك التكرار معنى آخر وهو إرادة الهيمنة على ذلك القلب أن يسكنه صاحب تلك النعم وفقط وأن يشغل الإنسان بمذا المعنى دائمًا وأن يمعن التأمل والتدبر فيه، وفي بعض الآثار: "أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه". (٢٥٥)

لكن -أيها الإحوة - وكما وضحت الآيات السابقة: "إن الإنسان لظلوم كفار" فكثير من خلق الله تعالى يأكل خيره ويشكر غيره، رزق الله -عز وجل - إليه نازل وشره وسيئاته وعمله القبيح إلى الله صاعد، يتحبب الله تعالى إلى هذا الصنف بالنعم وهو تعالى الغني عنهم ويتبغضون هم إليه بالمعاصي وهم أحوج شيء لديه، فيا له من إله عظيم كبير غفور رحيم حليم، ما أحلمه سبحانه وما أصبره أن يكون كل ما في الكون من خيره وينسب إلى غيره، ولا يزال ينعم عليهم لم يقطع أفضاله عنهم، وعلى ذلك أمثلة عديدة.

أيها الإحوة.. ومن أظهر هذه النعم التي ينعم الله بها على عباده وبما يكفرون هذا الرزق الذي يأتي الله به كسبب للحياة بأسرها. نعم.. المطر الذي سماه الله -عز وجل- رزقاً، فقال تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم حم (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحُكِيمِ (٢) إِنَّ فِي السموات وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (٣) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٤) وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُعقِلُونَ (٥) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (٦) [الجاثية/١-٧]

قال الحافظ ابن كثير: يرشد تعالى خلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه وقدرته العظيمة التي خلق بها السموات والأرض وما فيها من المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع من الملائكة والجن والإنس والدواب والطيور والوحوش والسباع والحشرات وما في البحر من الأصناف المتنوعة، واختلاف الليل والنهار في تعاقبهما دائبين لا يفتران هذا بظلاله وهذا بضيائه، وما أنزل الله تعالى من السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه وسماه رزقاً، لأن به يحصل الرزق قال تعالى: "فأحيا به الأرض بعد موتها "أي بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء. (٦٧٦)

فسبحان ربي! نعم تحيا الأرض كلهاكما قال -عز وجل-: "وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأبتت من كل زوج بميج "إنها تحيا بعد موات! وقد جاءت هذه الآية في موقع عجيب من الكتاب الجيد فهي تحتل ختام وأنبتت من كل زوج بميج "إنها تحيا بعد موات! وقد جاءت هذه الآية في موقع عجيب من الكتاب الجيد فهي تحتل ختام آية ترتيب الخلق يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْعَةٍ فَكُمْ وَمُنْكُمْ مَنْ فَعُلَقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ تُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ



(٦٧٥) أخرجه الترمذي (٣٧٨٩)، وضعفه الألباني في تخريج فقه السيرة (٣٣)، ضعيف الجامع الصغير (١٧٦).

<sup>(</sup>۲۷٦) تفسير ابن كثير - (٧ / ٢٦٤).



يُتَوَقَّ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجِ بَمِيجِ (٥) [الحج: ٥]

أرأيت حبيبي إلى رجل وامرأة لم يرزقا الولد كيف تكون حياتهما؟ وكيف يكون شوقهما إلى الولد؟ وكيف ترى ذبول الزوج والزوجة وبؤسهما؟ ثم كيف ترى لو أن الله أذن لهذه الأسرة المحرومة بالسرور؟ ما الذي يحدث؟ لو أن الله أنعم عليها بنعمة الولد؟ كيف لو أعطياه؟ أما ترى إلى سعادتهما؟ أما ترى إلى سرورهما؟ ألم تر إلى ابتهاجهما وإقبالهما على الحياة واستعادة آمالهما فيها وأحلامهما كيف تتجدد؟ كذلك حبيبي الأرض إذا احتاجت إلى الماء في عطشها، ثم إذا نزل المطر تحيا الأرض وتسقى البلاد والعباد وتطيب الأحوال جميعها، فَإِذَا أَنْرَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَحِيج.

عن أنس -رضى الله عنه- قال: (أصاب الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر قائمًا في يوم الجمعة قام وفي رواية: دخل أعرابي من أهل البدو من باب كان وجاه المنبر نحو دار القضاء ورسول الله قائم فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع وفي رواية: هلك العيال ومن طريق أخرى: هلك الكراع وهلك الشاء وفي أخرى: هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله لنا أن يسقينا وفي أخرى: يغيثنا فرفع يديه يدعو حتى رأيت بياض إبطه: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ورفع الناس أيديهم معه يدعون ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئًا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار وفي رواية: قال أنس: وإن السماء لمثل الزجاجة فرفع رسول الله يديه ثم قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فوالذي نفسى بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم وفي رواية: فهاجت ربح أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت السماء عزاليها ونزل عن المنبر فصلى فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا وفي رواية: حتى ماكاد الرجل يصل إلى منزله فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى ما تقلع حتى سالت مثاعب المدينة وفي رواية: فلا والله ما رأينا الشمس ستًّا وقام ذلك الأعرابي أو غيره وفي رواية: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائمًا فقال: يا رسول الله تحدم البناء وفي رواية: تحدمت البيوت. وتقطعت السبل وهلكت المواشى وفي طريق: بَشِق المسافر. ومنع الطريق وغرق المال فادع الله يحبسه لنا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على رؤوس الجبال والآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت مثل الجُّوبة وفي رواية: فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة يمينًا وشمالًا كأنه إكليل وفي أخرى: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب يمطر ما حوالينا ولا يمطر فيها شيء وفي طريق: قطرة وخرجنا نمشي في الشمس يريهم





الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإحابة دعوته. وسال الوادي وادي قناة شهرًا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود)(٦٧٧)

فيا الله، كم من نعمة لك علينا لا نعرفها، وكم نعرف من نعمك ما لا نشكره، وكم نشكر له شكراً هو دون ما يجب علينا لك.

يا كريم كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا، فيا من قل عند نعمائه شكرنا فلم يحرمنا اجعلنا عند بلائك من الشاكرين ويا من قل عند بلائه صبرنا فلم يطردنا اجعلنا عند بلائك من الصابرين، إنك أكرم مسئول يا أكرم من سئل يا جواد.

أيها الإخوة!أما ساءلنا أنفسنا ماذا يكون فعلنا لو قطع الله عنا المطر؟ ما ستكون حيلتنا؟ لو عاملنا الله بعدله وعلى قدر ما نستحق أعطانا ترانا نستحق قطرة أترانا؟ فيا ربنا لك الحمد على نعمائك ولك الشكر على آلائك وأفضالك حمداً يوافي نعمك وشكرًا يكافئ مزيدك، أقول: مع ذلك -أيها الإخوة - قد ترى من العباد من يجعل هذه النعمة العظيمة جدّاً من فعل غير الله نعم والله وهذا ليس من عندي ولا من عند أبي بل هو قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي في الصحيحين عن زيد بن خالد قلق قال: "صلى لنا رسول الله في صلاة الصبح بالحديبية. على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: "هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ». (١٧٨)

يا الله تصور معي الموقف جيداً أيها الحبيب اللبيب، حتى تكون على دراية كاملة بالحديث فحتى تعيه لابد أن تعيش الحدث الذي وقع فيه، فها هو النبي وحرج قاصداً البيت معتمراً فتمنعه قريش من دخول مكة فيعسكر النبي بصحبه الأبرار عند الحديبية ويطول الانتظار في مراسلات ومباحثات بين الفريقين وليس مع أصحاب النبي في ماء وليسوا نازلين على ماء وعددهم كثير فنفد الماء الذي معهم وكاد الناس بموتون عطشاً.

ثم منّ ربك -عز وجل- فبات أصحاب النبي الله وقد مطروا في ليلة من الليالي فلما أصبحوا صلى بهم النبي الله صلاة الصبح فلما سلم من صلاته أقبل عليهم بوجهه كما هي السنة فوعظهم الله وهو سيد الوعاظ فقال مستخدماً أسلوباً تعليميّاً تربويّاً فذاً وهو التعليم عن طريق السؤال والجواب لما يكون فيه من الاستثارة والتشويق والتحفيز للمستمع وكذلك من تثبيت المعلومة في الذهن. قال الله "أتدرون ماذا قال ربكم؟"

واسمحوا لي -أيها الإحوة - بهذه الاستطرادة القصيرة أقول: إن الصحابة لم يسألوا النبي على قائلين وهل يتكلم ربنا؟مع أنه سؤال بدهي يخطر على أذهاننا الآن، نعم لم يسأل الصحابة رضوان الله عليهم ذلك السؤال لأن الجواب كالسؤال



(٦٧٧) أخرجه البخاري في مواضع هذا مجموعها هنا، وانظر مختصر الألباني للبخاري (١ / ٢٢٤ - ٢٢٦ رقم ٤٩٧).

<sup>(</sup>٦٧٨) أخرجه مسلم ٢٤٠.



أيضًا بدهي فهم يقرءون في القرآن ليل نهار: وكلم الله موسى تكليماً و"لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه" و"حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير". كان أصحاب النبي على يتلقون عقيدتهم من القرآن الذي يتلونه ليل نهار وحديث النبي الذي يجلو الآذان والأبصار، لأن العلاقة التي كانت تربطهم بذلك كله هي علاقة الاتعاظ والاعتبار علاقة التفكر والتدبر لا مجرد التنغيم والطرب كما صار حالنا مع القرآن ولا الاهتزاز والترنح كحال بعضنا إذا ذكر النبي على.

ففي قوله "قال ربكم" إثبات أن الله تكلم، فصفة الكلام ثابتة لله فهو سبحانه يتكلم متى شاء وإذا شاء -سبحانه وتعالى -.. كيف؟ كيف يتكلم ربنا -أيها الإخوة-؟ إن السؤال بكيف سؤال خاطئ، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله والخلاصة نحن مع صفات الله نعلم المعنى وأما الكيف فنكله ونفوضه إلى الله -عز وجل- ثم قال ﷺ أتدرون ماذا قال ربكم قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» وهكذا جعل النبي على. الناس فريقين تجاه هذه النعمة فريق يعلم أنها من عند الله وينسبها إلى الله ويشكر الله تعالى عليها فهؤلاء هم المؤمنون وفريق آخر ينكرها كنعمة لله وينسبها إلى الأنواء وهي الكواكب والنجوم هؤلاء هم المشركون الكافرون إن المطر رزق من الله لا ينزل إلا بقدرة وفضل الله وفي الحديث الجليل الجميل الذي أخرجه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « بَيْنَا رَجُلُ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ. فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحُوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ قُلاَنُّ. لِلإِسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُني عَن اسْمِي فَقَالَ إِنِّ سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ لِإِسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا قَالَ أَمَّا إِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنِّ أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِهِ وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلْثًا وَأَرُدُ فِيهَا ثُلْثَهُ ».(٦٧٩) فنزول المطر إنما هو بقدرة الله -سبحانه وتعالى - وقدره هو الذي ينزله أو يمنعه، متى شاء، وأين شاء، ويصرفه إلى من شاء، ويصرفه عمن يشاء، قد تطلع الأنواء ولا يحصل مطر بل وتظهر الأسباب كلها ولا ينزل مطر وقد يحصل المطر بأمره في غير طلوع الأنواء أو أي من الأسباب فالمطر يحصل في أي وقت شاءه الله -سبحانه وتعالى-، وهنا -أيها الإخوة- شيء مشاهد وهو أن المطرينزل في جميع الأحيان ولا يتقيد بظهور النجم الفلاني أو العلاني.

ولهذا فالمؤمن له حال خاص مع المطر قبل نزوله وأثناءه وبعده وإذا أراده وإذا استغنى عنه كل ذلك يعرفه من سنة نبيه ومصطفاه ومصطفاه ومصطفاه والمالي الله عندنا صلاة العلى الله المطر أن يخرج ليصلي صلاة الاستسقاء نعم عندنا صلاة نصليها إذا قحط المطر لينزل الله عنر وجل لنا بما المطر نتوسل إلى الله خلالها ونضرع إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ونتذلل ونتخشع و نتوب عن الذنوب كلها ونقلع ونطلب منه السقيا والغيث، فيا ترى كيف كان هدي النبي و هذه الصلاة؟

قال ابن القيم ما مختصره: "ثبت عنه على أنه استسقى على وجوه.

أحدهما: يوم الجمعة على المنبر في أثناء الخطبة.



(٦٧٩) أخرجه مسلم ٢٦٦٤



الثاني: أنه وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى، فخرج لما طلعت الشمس متواضعا متبذلا متخشعا متوسلا متضرعا، فلما وافي المصلى صعد المنبر – إن صح ففي القلب منه شيء – فحمد الله وأثنى عليه، وكبره، وكان مما حفظ من خطبته ودعائه: « الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته علينا قوة أنت تفعل ما تريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا، وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه وأخذ في التضرع والابتهال والدعاء »، وبالغ في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة، وحول إذ ذاك رداءه، وهو مستقبل القبلة، فجعل الأيمن على الأيسر وعكسه، وكان الرداء خميصة سوداء، وأخذ في الدعاء مستقبل القبلة، والناس كذلك، ثم نزل فصلى بمم ركعتين كالعيد من غير نداء، قرأ في الأولى بعد الفاتحة به (سبح) وفي الثانية به (الغاشية).

الثالث: أنه استسقى على منبر المدينة في غير الجمعة، ولم يحفظ عنه فيه صلاة.

الرابع: أنه استسقى وهو جالس في المسجد رفع يديه، ودعا الله -عز وجل-.

الخامس: أنه استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهو خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم: "باب السلام" نحو قذفة حجر، ينعطف عن يمين الخارج من المسجد.

السادس: "أنه استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء، فأصاب المسلمين العطش، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض المنافقين: لو كان نبيا لاستسقى لقومه، كما استسقى موسى لقومه. فبلغه ذلك، فقال: أو قد قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم ثم بسط يديه فدعا، فما رد يديه حتى أظلهم السحاب، وأمطروا وأغيث صلى الله عليه وسلم في كل مرة ».

« واستسقى مرة، فقام أبو لبابة، فقال: يا رسول الله إن التمر في المرابد. فقال: اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا، فيسد تعلب مربده بإزاره فأمطرت فاجتمعوا إلى أبي لبابة. فقالوا: إنحا لن تقلع حتى تقوم عريانا، فتسد تعلب مربدك بإزارك. ففعل، فأقلعت السماء »، ولما كثر المطر سألوه الاستصحاء، فاستصحا لهم، وقال: "اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظراب، والآكام والجبال، وبطون الأودية، ومنابت

الشجر" وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: «صيبا نافعا » وحسر ثوبه حتى يصيبه من المطر، فسئل عن ذلك، فقال: « لأنه حديث عهد بربه »

قال الشافعي أخبرني من لا أتمم، عن يزيد بن عبد الهادي، « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل، قال: اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا، فنتطهر منه، ونحمد الله عليه» وأخبرنا من لا أتمم، عن إسحاق بن عبد الله أن عمر كان إذا سال السيل ذهب بأصحابه إليه، وقال: ما كان ليجيء من مجيئه أحد، إلا تمسحنا به. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم والريح، عرف ذلك في وجهه، فأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه، وكان يخشى أن يكون فيه العذاب". (١٨٠٠)

فالمؤمن يدعو الله تعالى ويتوسل إليه ويطلب السقيا منه ليقينه أنها بيده لا بيد غيره سبحانه، وأما أثناء المطر فكان من هديه على أن يدعو الله تعالى أن يكون هذا المطر نافعاً للعباد والبلاد وأن يكون سقيا رحمة فكان يقول: اللهم صيباً نافعاً



(٦٨٠) مختصر زاد المعاد - (ص / ٦٥) الإمام محمد بن عبد الوهاب.



يعني مطراً نافعاً مفيداً وكان يفرح إذا نزل ويقول: رحمة، كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره عن عائشة قالت: كان رسول الله على إذا رأى ناشئاً في أفق السماء ترك العمل فإن كشف حمد الله، فإن أمطرت قال: "اللهم صيباً نافعاً".

وروى مسلم من حديث عائشة قالت: "كان على إذا كان يوم ريح عرف ذلك في وجهه ويقول إذا رأى المطر: رحمة".

بل كان النبي الله عن فرحه ذلك بنوع من التعبير لطيف رقيق يدل على كمال يقين النبي الله بنوع من التعبير لطيف رقيق يدل على كمال يقين النبي الله بمنزل المطر -سبحانه وتعالى-:

فقد روى مسلم من حديث أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله على مطر قال: فحسر رسول الله على توبه أي كشفه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى ((۱۸۳) فيا الله وهذه الشفافية، هذه الرقة، هذا اليقين والثقة التامين من رسول الله على قي آيات ربه وأين العباد منها؟.

أيها الإحوة! قرأت في بعض الكتب عن محاولة قام بما بعض العلماء - في بعض الدول - أراد أن يهيئ أسباب نزول المطر ويوجد مسبباته وأنفق في ذلك جهداً كبيراً جداً زاد على شهور وأنفق عليه ألوفاً كان يرجو أن ينزل مطراً صناعيّاً بتهيئة الجو والعوامل صناعيّاً ويوم ظن أنه نجح وترقب نتيجة عمله ذاك إذا ألوفه التي أنفق وجهده الذي أفنى ووقته الذي صرف يأي نتيجة؟ لقد أتى ولكن "بدلو واحد من ماء يشبه الزفت أو القطران" كان هو نتيجة تفاعل المواد التي عمل على استخدامها، فكم نحتاج نحن أن ننفق على ألوف الألوف من الأمتار المكعبة في نهر النيل أو الفرات أو غيرهما؟ ترى كم يدفع أهل الأرض في ذلك؟ فلا ربب أن يخرج النبي الله يتعرض للمطر مستذكرًا نعمة الله الكبرى فيه مبادرًا إلى الاعتراف بما وشكرانها ثم يقول: "إنه مطر حديث عهد بربه".

ومن طريف ما اطلعت عليه شيئ قريب من هذا وقع لنبي الله أيوب عليه السلام لكن كان المطر شيئاً آخر غير الماء لقد كان مطراً من ذهب، نعم مطر من ذهب والحديث أخرجه البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِحْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَحْثِى فِي تُوْبِهِ، فَنَادَى رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ، أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى يَا رَبِّ، وَلَكِنْ لاَ غِنِي لِي عَنْ بَرَكِتِكَ ». (١٨٤)

نعم لا غنى بي عن بركتك نسأل الله أن لا يجعل بنا غنى عنه أبداً، وأن يغنينا بفضله عمن سواه أبدا وأن لا يحرمنا بركاته أبدًا.



370

<sup>(</sup>٦٨١) أخرجه مسلم ٢١٢٠.

<sup>(</sup>٦٨٢) أخرجه مسلم ٢١٢١.

<sup>(</sup>٦٨٣) أخرجه مسلم ٢١٢٠.

<sup>(</sup>٦٨٤) أخرجه البخاري برقم (٢٧٨).

<sup>(</sup>۱۸۱۱) احرجه مسلم ۱۱۱۱۰.



هذا هو هدي النبي أثناء نزول المطر، أما إذا نزل المطر فقد كان النبي على كما في الحديث الذي قدمنا يرشد المؤمنين إلى أن يقولوا: مطرنا بفضل الله ورحمته.

أما إذا كثر المطر وفاض الماء وخشي منه على الزرع والبناء فقد كان النبي يدعو فيقول: "اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر". (٦٨٠)

ومن هديه صلى الله عليه وسلم طلب الإجابة عند نزول الغيث والمطر، ونتعرف إلى ذلك بعد جلسة الاستراحة وأستغفر الله العظيم لي ولكم

### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإحوة!

ومن هديه صلى الله عليه وسلم طلب الإجابة عند نزول الغيث قال ابن القيم:

قال الشافعي: وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمر عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث، وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند: نزول الغيث وإقامة الصلاة.

وقال البيهقي: وقد روينا في حديث موصول عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد عند النداء، وعند البأس، وتحت المطر.

وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف، وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة"(٦٨٦)

أحبتي في الله! هذه حال المؤمن مع المطر اعتراف وشكران وامتنان وطاعة وإذعان للواحد الديان، وهكذا علمنا الله ورسوله ما يكون عوضاً لنا عن التكذيب بآلائه والكفر بنعمائه من العرفان والشكران لها نعم فمن نسب شيئاً من نعمه -عز وجل- إلى غيره فقد كفرها وكذب على الله فيها، ومن أظلم ممن كذب على الله أو كفر بآلائه.



(٦٨٥) سبق.

<sup>(</sup>٦٨٦) زاد المعاد (١ / ٤٤٤)، بتصرف.



قال تعالى: "ومن أظلم ممن كذب على الله وكذّب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين"، فالذي ينسب نعمة من نعم الله كهذا المطر إلى مخلوق من مخلوقات الله فقد كذب على الله أعظم الكذب، بدل أن يشكر الله فهو يكذب عليه وينسب نعمه إلى غيره وهو جحود للنعمة وكفران بها كذلك ولهذا قال ربنا -عز وجل- في شأن من ينسبون نزول المطر إلى المواقف والنجوم والأنواء.

قال تعالى: "فَلَا أُفْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥)وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦)إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧)فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨)لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٩٩)تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٠)أَفَبِهَذَا الْحُدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (٨١)وَجَعْلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكُمْ تُكُمْ تُكَمِّ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بعضهم لما نزل المطر قال: لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله تعالى: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥)وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦)إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧)فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨)لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٠)أَفَيِهَذَا الْحُدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (٨١)وَجَعْلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (٨١) [الواقعة/٧٥-٨]. (٨٨)

فسماهم الله مكذبين بآلائه ولذا صح عن النبي على فيما روى مسلم من حديث أبي مالك الأشعري -رضي الله عنه- أن رسول الله على قال: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفحر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب ».(٦٨٩)

# فما حكم الاستسقاء بالنجوم؟

انتبه - أيها الحبيب - يختلف حكم من استسقى بالنجوم باختلاف حال الشخص، من حيث الاعتقاد وعدمه فمن اعتقد أن النوء هو الموجد للمطر والمنزل للمطرأودعا النوء واستغاث به لإنزال المطر فقد أشرك لأن الله قال: ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ ﴾ [فاطر:٣].



<sup>(</sup>٦٨٧) تفسير ابن كثير - (٧ / ٤٥).

<sup>(</sup>٦٨٨) أخرجه مسلم (٧٣).

<sup>(</sup>٦٨٩) صحيح مسلم برقم (٩٣٤).



وقال عز من قائل: ﴿ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الحن:١٨].

وكذا إن ادعى أن المطر سينزل في وقت كذا كما يفعله المنجمون لأن النجم المعين سينزل في موقع كذا ودور كذا، لأن فيه تكهنا بالغيب ولا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله.

وأما من نسب نزول المطر إلى الأنواء والكواكب كسبب مع اعتقاده أنها لاتنزل إلاباذن الله فهو حرام أيضًا، لأنه جعل ما ليس سببًا في الشرع ولا في العادة سببًا ومثل هذا حرام.

وأما من أشار إلى أن وقت نزول المطر هو وقت النجم الفلاني مع اعتقاده أن النجم ليس بفاعل ولا سببًا بل كله بأمر الله فهذا جائز إن شاء الله ولا شيء فيه.

فلننتبه يرحمكم الله حتى لا نقع في شرك بالله ونحن لا ندري، فربما يقول المرء كلمة يهوى بها في جهنم سبعين حريفاً وهو لا يدري أنها تبلغ ما بلغت ولا يلقي لها بالاً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم-" إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكَلَمُ بِالْكَلِمَةِ لاَ يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهْوِى بِهَا سَبْعِينَ حَرِيفًا في النَّارِ ».(٢٩٠) ولهذا فلنراع الكلمات التي نقولها والألفاظ التي ننطق بها ولنحذر أن تزل ألسنتنا بما فيه شرك بربنا ولنضرب لذلك مثالاً ذكره العلماء لأقوال واعتقادات خاطئة تتعلق بما نحن بصدده.. مثل قول الناس: "جئت وجاء على وجهك الخير"، و"بركات قدومك" ونحوها.

فمثل هذه الألفاظ يجب أن تجتنب ولا يجوز قولها ويجب إنكارها من باب حماية جناب التوحيد، لأن النبي على ماكان يتساهل فيما يتعلق بحماية حمى التوحيد.

هذا وأسأل الله -عز وجل- بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا وأن يحفظ علينا التوحيد وأن يحفظنا من الشرك، فوالله لولا الله ما سقينا ولا تنعّمنا بما أوتينا "أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجاً فولا تشكرون".

اللهم لك الشكر على آلائك التي لا تعد ولا تحصى، اللهم لو شئت لجعلت ماءنا أجاجاً، ولكن رحمتك أدركتنا فجعلته عذباً زلالاً، فلك الشكر لا نحصي ثناءً عليك، فما بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، "ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور".

اللهم فارزقنا الخشية منك. اللهم اجعلنا من العلماء أهل الخشية منك. فمنك ماؤنا، ومنك طعامنا، فلك الشكر ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت"أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجُرُثُ وفنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم



(٦٩٠) أخرجه الترمذي ٢٣١٤، وابن ماجة (٣٩٧٠) وغيرهما، وصححه الألباني في صحيح الجامع ١٦١٨.

#### www.alukah.net

### اهداء من شبكة الألوكة



وأنفسهم أفلا يبصرون"....فغفرانك ربنا لما قصرنا وغفرانك ربنا لما قدمنا وأخرنا وغفرانك ربنا لما أسأنا وغفرانك ربنا من رؤية العمل، الدعاء.





### حياة القلوب في محبة علام الغيوب

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد، فيا أيها الإحوة.

لا يستكمل العبد الإيمان حتى يحب الله ورسوله أكثر مما سواهما، ولا يجد حلاوة الإيمان ولذته إلا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا يستمتع بهذا الدين ويجد ثماره إلا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذه المحبة هي حنة الدنيا التي من حرمها حرم الخير في الدنيا بل وربما حرم حنة الآخرة قال الحسن: "إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة".

نعم.. في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة هي جنة الحب وأوله حب الله ورسوله، وفي الدنيا نعيم من لم يذقه فلن يذوق نعيم الآخرة هو نعيم القرب من الله تعالى، وفي الدنيا حلاوة من لم يجدها فلن يجد حلاوة الآخرة، هي حلاوة طاعة الله ورسوله، ولا يستقيم ذلك كله للعبد إلا بعد أن تستقيم له المحبة، فالحبة أصل كل عمل إن صحت المحبة هان العمل يسيره وعسيره، فتعالوا بنا -أيها الإخوة - نعيش هذه اللحظات في هذه الحديقة الغناء والبستان الرائع الماتع بستان المحبة وكما تعودنا فسوف نقسم الحديث حفظاً للكلام وتقديراً للوقت والمقام إلى العناصر التالية:

أولاً: ما هي المحبة؟

ثانياً: فهيا نؤصل المحبة في القلوب لتؤتي ثمارها الشهية.

ثالثاً وأحيراً: جولة في بستان المحبين ونزهة المشتاقين.

فأعيروني القلوب والأسماع- أيها الإخوة- والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن أوتي بصيرة فصار له سراج يضيء له الظلمات، حتى نصل إلى الأمن والأمان في الدنيا والآخرة محفوظين بعين الله التي لا تنام،مكلوئين بكلئه الذي لا يرام ولا يضام.

أولاً: ما هي المحبة؟

أيها الإخوة الكرام!



قال العلماء: إن المحاب ترتيبها توقيفي لا ينبغي أن يعطى أحد منها فوق من هو أفضل منه فينبغي أن يحب المرء الصحابة أكثر مما يحب غيرهم ويحب الخلفاء الراشدين منهم أكثر مما يحبهم، ويحب أبا بكر أكثر من عمر، وعمر أكثر من عثمان، وعثمان أكثر من على، وهكذا على حسب درجاتهم ومراتبهم ينبغي أن يترتب في القلب حبهم.

فينبغى أن يترأس حبهم فى القلب على حب كل بشر سواهم أيًا كان هذا البشر، خلا الأنبياء، وأعلى من هذا وأغلى حب الرسول على وأغلى منه وأفضل وأكبر وأكثر حب الله تعالى فهو الحب الأول وكل شيء يحب لله إلا حب الله فهو يحب لذاته.

ولذلك كانت محبة الله هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عَلمَها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب، وغذاء الأرواح، وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإبمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدًا واصليها، وتبوؤهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائمًا إلى الحبيب وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب، تالله لقد فهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب فيالها من نعمة على المحبين سابغة، تالله لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور الفرش نائمون، وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون.

من لي بمثل سيرك المدلل... تمشي رويدا وتجي في الأول

أجابوا منادي الشوق إذ نادى بهم حي على الفلاح، وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم وكان بذلهم بالرضى والسماح، وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو

والرواح تالله لقد حمدوا عند الوصول سراهم وشكروا مولاهم على ما أعطاهم وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح

فحيهلا إن كنت ذا همة فقد... حدا بك حادي الشوق فاطو المراحلا

وقل لمنادي حبهم ورضاهم... إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا

ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن... نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا

ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد... ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا

وخذ منهم زادًا إليهم وسر على... طريق الهدى والفقر تصبح واصلا





وأحي بذكراهم سراك إذا ونت... ركابك فالذكرى تعيدك عاملا وإما تخافن الكلال فقل لها... أمامك ورد الوصل فابغ المناهلا وخذ قبسًا من نورهم ثم سر به... فنورهم يهديك ليس المشاعلا وحي على جنات عدن بقريم... منازلك الأولى بها كنت نازلا ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا... وقفت على الأطلال تبكي المنازلا فدعها رسوما دارسات فما بما... مقيل فحاوزها فليست منازلا رسوم عفت يفني بما الخلق كم بما... قتيل وكم فيها لذا الخلق قاتلا وخذ يمنة عنها على المنهج الذي... عليه سرى وفد المحبة آهلا وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة... فعند اللقا ذا الكد يصبح زائلا فما هي إلا ساعة ثم تنقضي... ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا

أيها الكرام! إذًا فما هو الحب؟ وما هي المحبة؟

الحب هو الحب والمحبة هي المحبة وقد قيل: من المعاني ما هو كالورد يشم ولا يلمس، ويتنسم ولا يتحسس لأنه يستروح به ولا يجدي أن "يفعص".

يقول العلامة ابن القيم: لا تحد المحبة بحد أوضح منها فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء فحدها وجودها ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة.

وإن كان ولابد فالمحبة هي وصف قائم بالقلب يؤدي إلى السرور وغيره من المقتضيات كالطاعة واللذة ونحوها".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأصل المحبة قوة في القلب تحرك إرادة الإنسان لتحصيل المحبوبات أصلاً، ودفع المكروهات تبعاً، فتميل النفس إلى الشيء إذا كان محبوباً وتنفر عنه إن كان مكروهاً.

وقف الهوى بي حيث أنت أجدد الملامة في هواك لذيذة أشبهت أعدائي فصرت أحبهم وأهنتني فأهنت نفسي صاغراً

فليس لي متاخر عنه ولا متقدم حبا ليد فليلم عني اللوم حبا ليدكرك فليلم في اللوم إذ كان حظى منه ما من يهون عليك ممن يكرم





وكما قال بعضهم:

ولــــئن ســـاءين أن نلتـــني بمضــرة فلقد سربي أبي خطرت ببالك

هذا كلام يقوله أهل الدنيا في محبة بعضهم بعضاً فما البال إن كان المحبوب الذي هو بكل جميل كفيل وهو الحسب ونعم الوكيل، فما من نعمة إلا هو منعمها، وما من منة إلا هو صاحبها، وما يعرف يد لها جميل إلا هو سائقها وموجهها، عز شأنه وعظم سلطانه وتعظمت آلاؤه وتقدست أسماؤه فهو سبحانه أولى بالحب من كل أحد.

ولذلك -أيها الإخوة - الكرام.. كان لابد وأن بجعل محبة الله في القلب في أعلى وأوسع وأرسخ مكان وأن تأتي المحاب كلها في القلب بعد ذلك، هذا من أصل التوحيد ولبه وإلا كانت شركاً، وبهذا نعلم أن المحبة نوعان أي بالنسبة إلى الله تعالى محبة واحبة ومحبة محرمة.. فالمحبة الواحبة هي محبة الله تعالى أكبر من محبة غيره.. والمحبة المحرمة هي محبة غير الله أعظم من محبته أو مثل محبته فمن المحبة المحرمة أن تدفعك محبة شخص إلى طاعته في الكفر فهذا حرام لقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]، أو تدفعك محبته إلى عبادته كذات الإله والسجود له والاستغاثة به، ولا شك أن هذا شرك أكبر.

ومن المحبة المحرمة محبة الكفار لدينهم أو محبة دينهم، وهذا كفر، والأدلة على هذا في القرآن والسنة كثيرة جدًا كما قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَهَّمُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ اللَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [المائدة: ٥١]، وكما قال النبي هي: "المرء مع من أحب» (٢٩١)، فلا شك ان من أحب الكفار لدينهم وكفرهم كفر.

فهذه أمثلة للمحاب المحرمة وكل محبه جائزة دفعتك إلى فعل محرم أو ترك واجب فهى محرمة، إذا محبة الله واجبة وهذه المحاب الربحاب التي ذكرناها محرمة، وهناك نوع ثالث وهى المحاب الجائزة فمنها: محبة المال والزوجة، وقد قال الحجاب إلى من دنياكم النساء والطيب»(٢٩٢).

ومنها محبة الولد لوالده، ومحبة الطالب لأستاذه وشيخه، ومنها محبة الوالد لولده ومحبة المسكين والمريض، ومنها المحبة التي تكون للألف والأنس أي للمؤالفة والمؤانسة كمحبة المشركين في صنعة، ومحبة الذين من بلد واحد في الغربة.

وهذه المحاب جائزة في الأصل لقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ....﴾[التوبة: ٢٤] الآية.(٦٩٣)



<sup>(</sup>٦٩١) أخرجه البخاري ٦١٦٨، ومسلم (١٦٥).

<sup>(</sup>٦٩٢) أحرجه أحمد (١٢٨/٣) والنسائي في السنن (٦١/٧) عن أنس ١٤٥٥ وانظر صحيح الجامع الصغير (٣١٢٤).



فالشرط أن لا تكون مثل محبة الله ولا أكثر، والأصل في هذا كله أن نفهم هذه الآيات: "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (١٦٦) وَقَالَ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ اللَّهُ أَعْمَاهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِحِينَ مِنَ النَّارِ النَّهُ أَعْمَاهُمُ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِحِينَ مِنَ النَّارِ (١٦٧) [البقرة: ١٦٥ – ١٦٧].

قال ابن القيم: أخبر أن من أحب من دون الله شيئًا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندًادا فهذا ند في الحبة لا في الحبة لا في الحبة فإن أحدًا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية بخلاف ند المحبة فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم

فينبغي -أيها الإحوة - أن نضبط مقاييس هذه المحاب في القلوب وأن يكون مرجع ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله فما وجدناه حلالاً فعلناه وماكان حراماً اجتنبناه، فإن الله -عز وجل- ذم من آثر على محبته محبة غيره مع أنه مجبول عليها فقال -عز وجل-: "قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَبِحَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٤) [التوبة: ٢٤، ٢٥]".

ودعا عليهم النبي على ودعاؤه مقبول بالتعاسة وحيبة الرجاء وانقلاب المقصد إلى ضد ما يقصد فقال على كما في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وفيه أن النبي على قَالَ: « تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّينَانِ وَعَبْدُ الدِّينَانِ وَعَبْدُ الدِّينَانِ وَعَبْدُ الْدُينَانِ وَعَبْدُ الْدُينَانِ وَعَبْدُ الْدُينَانِ وَعَبْدُ الْدُينَانِ وَعَبْدُ الْدُينَانِ وَعَبْدُ الدِّينَانِ وَعَبْدُ الدِّينَانِ اللَّهِ، أَعْطِى رَضِى، وَإِنْ لَمُ يُعْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي المَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَقَعْ ». (١٩٤٠)

فحاذر أيها الكريم أن يكون أحد في قلبك أعظم محبة من الله تعالى، والسؤال الآن: كيف يصل إلى قلب المسلم هذا التصور ويرسخ فيه كاعتقاد؟

والجواب: يكون ذلك بأمور:

منها: أن يتفكر في خلق الله -عز وجل- فيصل بذلك إلى تعظيمه ومحبته فإن من عظم شيئاً خضع له.

ومنها: أن يستشعر نعم الله عليه وأنها لا تعد ولا تحصى فيؤسر قلبه لذلك، فالإنسان أسير الإحسان والإحسان يدك العنق وكما قيل:



(٦٩٣) انظر الشرك بالله: ص (٤٨٨) نقلًا عن عون العلى الحميد(٧٤/٢) بتصرف كثير جدًا.

(۲۹۶) صحيح البخاري برقم (۲۸۸٦).



## أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما استعبد الإنسان إحسان

ومنها: التعرف إلى الله -عز وجل- بأسمائه الحسنى ومنها الودود القريب الجيب الرحمن الرحيم الرءوف المنان الحنان وكذلك التعرف إلى صفاته العليا فعن طريق معرفة الأسماء الحسنى والصفات العلى يحب المرء الله تعالى يرسخ في قلبه حبه -عز وجل-.

ومنها: الاقتراب منه تعالى، و إدمان طرق بابه، والوقوف على نعمه الخفية التي لا يشعر بها إلا من اغترف من معين العبودية، و كما قيل: من ذاق عرف ومن عرف اغترف.

بهذه الأسباب وأشباهها - أيها الإخوة - يجد القلب محبة الله، ومن وجد محبة الله ذاق طعم الإيمان، ووجد حلاوته، واستشعر نعيمه ولذته، واستمتع بهذا الدين فعاش في جنة في الدنيا قبل الآخرة.

روى البحاري ومسلم من حديث أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله على: ""ثَلاَثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَة الإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ». (٦٩٠)

إنه فرح ولذة وسرور ونشوة لا يعدلها شيء في الدنيا على الإطلاق حتى قال من وجدها يوماً: إنا لفي نعيم لو يعلم به الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: "إنه لتمر على القلب لحظات أقول عنها: لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم مقيم".

وقال آخر: "مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها، قيل: وما أحلى ما فيها؟ قال: ذكر الله -عز وجل-".

وقال آخر: "إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة وفي الدنيا نعيم من لم يذقه فلن يذوق نعيم الآخرة" يقصد جنة محبة الله ونعيم القرب من الله.

لله در شيخ الإسلام ابن تيمية وقد حبسوه في سجن القلعة فقال: "فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب".

ثم قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري أينما ذهبت فهي معي، إن نفوني فنفيي سياحة وإن قتلوني فقتلي شهادة وإن سجنوني فسجني خلوة".



(٦٩٥) أخرجه البخاري (٦٦) و(٢١) و(٦٩٤١) ومسلم (٤٣).



ثم قال: "المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه، والله لو بذلت ملء القلعة ذهبًا ما عدل ذلك عندي شكر نعمة الحبس، وما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان الله ينطق حاله قائلا:

أنا لست إلا مؤمنًا بالله في سري وجهري

أنا نبضة في صدر هذا الكون فهل يضيق صدري

يقول تلميذه [ابن القيم] -رحمه الله-: وعلم الله ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والتنعم، وما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق ومع ذلك فهو من أطيب الناس عيشًا وأشرحهم صدرًا، وأقواهم قلبًا، وأسرُهم نفسًا، تلوح نضرة النعيم على وجهه، وكنا إذا اشتد بنا الخوف، وساءت منا الظنون، وضاقت بنا الأرض أتيناه؛ فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله، وينقلب انشراحًا وقوة وطمأنينة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابحا في دار العمل، فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها.

رجحوا حلمًا وخفوا هممًا \*\*\* ونشوا سِيدًا وشبوا عُلَما

علموا من أين ينزاح الشقاء، فأزاحوه وعاشوا سعداء.

إنه بلسم الحياة.

وإذا بآخر يحكم عليه بالقتل ويُعلن عليه يحكم عليه، فما يزيد على أن يفتر ثغره عن ابتسامة نابعة من صدر مطمئن هادي، واثق بموعود الله، فيقال له: ما تنتظر؟ قال: أنتظر القدوم على ربي، لقد عملت لهذا المصرع خمسة عشر عامًا، وإني لأرجو الله أن تكون شهادة في سبيله،

فوالله إني أرى مصرعى \*\*\* ولكن أمدُّ إليه الخطا.

وتالله هذا ممات الرجال \*\*\* فمن رام موتًا شريفًا فذا(٢٩٦)

وهكذا -أيها الإخوة- سرور وفرحة ورغد ونشوة خير من كل متاع إنها على حد تعبير بعضهم لحظات من الجنة.



(٦٩٦) بلسم الحياة محاضرة لفضيلة الشيخ / على عبد الخالق القريي.



فلا ريب أن يكون التعبير عنها بهذا اللفظ: "وجد حلاوة الإيمان" فأثبت النبي الله الإيمان حلاوة، أقول بل أثبت النبي الله عنه أن للإيمان مذاقًا وطعمًا كذلك ففي الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه أن للإيمان مذاقًا وطعمًا كذلك ففي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد الله نبيّاً". (١٩٧٠)

أيها الإخوة! كيف السبيل إلى وجدان هذه الحلاوة والجواب - كما أوضحه الحديث- بثلاث:

الأول: تقديم محبة الله والرسول ﷺ على ما سواهما يعني أن يقدم العبد أمر الله وأمر رسوله ونواهي الله ورسوله ﷺ على كل شيء.

الثاني: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا من أجل دنيا يصيبها ولا مصلحة يحصلها بل لله وحده محبة خالصة يكتب الله لها الدوام والاتصال ويتصل نعيمها بنعيم الآخرة كما قال -عز وجل-: "إنما المؤمنون إخوة".

الثالث: أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار.

فأثبت لهم عقد الإيمان والأخوة فلا يحب محبة خالصة إلا المؤمن ولا يكون مؤمناً حقّاً إلا إذا أحب محبة خالصة فإذا رأيت رأيت إيماناً بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص وإن رأيت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها التقاء مصالح وتبادل منافع وإذا رأيت أخوة الإيمان فتلك التي سمى الله -عز وجل- في كتابه.

بثلاثة أمور يجد العبد طعم الإيمان -أيها الإخوة- : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، و أن يكره الكفر كراهية شديدة كما يكره أن يلقى في النار.

فمن حرص على هذه الأمور الثلاثة فقد حصّل محبة الله تعالى وعلى قدر الطاعة لله وعلى قدر العبادة لله يذوق العبد حلاوة الإيمان وعلى قدر المعصية يفقد هذه الحلاوة حسب زيادة الإيمان ونقصانه فعقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بزيادة الطاعات والصالحات وينقص بالمعاصي والزلات والسيئات، وعلى قدر الإيمان يكون مذاقه وطعمه وحلاوته.

أيها الإخوة! ناجى نبي الله داود ربه فقال: "يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ فقال الله -عز وجل-: أحب عبادي إلي تقي القلب، نقي اليدين، لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني، وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي، فقال داود: يا رب إنك تعلم أني أحبك، وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك، قال: يا داود ذكرهم بآلائي، ونعمائي وبلائي".



(٦٩٧) أخرجه مسلم ١٦٠.



ومن جعل السعي إلى مراض الله تعالى وجهه ومقصده كان من أكمل الناس إيماناً فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا يقطع إلا لله ولا يقطع إلا لله ووى أبو داود وحسنه الألباني من حديث أبي أمامة مرفوعاً: "من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان". (٦٩٨)

وروى أحمد وابن جرير عن ابن عباس أنه قال: "من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئاً.(٢٩٩)

هذه هي حقيقة الموالاة لله ولرسوله والمؤمنين كما قال تعالى: "إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا..."فالموالاة بنص هذه الآية لا تكون إلا لله تعالى لذاته وتكون لرسوله والمؤمنين لأمر الله تعالى بموالاتهم، فمن كان عنده موالاة لغير الله ورسوله والمؤمنين فقد أشرك مع الله غيره في الحب، ولا شك أن شرك الولاية داخل في شرك الحبة لكون موالاة أهل الشرك والكفر من نواقض التوحيد بل لا تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله إلا بإخلاص المحبة والولاية لله وحده لا شريك له وموالاة من أمر الله تعالى بموالاتهم فمن فعل ذلك ضمن مع الله تعالى النجاح والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة فما كان لله دام واتصل وهذا هو الذي والى الله ورسوله والمؤمنين وما كان لغيره سبحانه أنقطع وانفصل وهذا هو الولاء للشرك والمشركين والمنافقين وصدق الله تعالى إذ يقول: إلا أنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةً ﴾ [آل عمران: ٢٨].

وقال تعالى: ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ الأَسْبَابُ ﴾ [البقرة: ١٦٦]، قال حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضى الله عنهما: "المودة"(٧٠٠).

وهذا يدلنا على أن المحبة التي تكون لغير الله لا تنفع، وعلى أن المحبة من أجل الدنيا مذمومة، وصدق ربى إذ يقول: ﴿الأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُقٌ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف:٦٧]. (٧٠١)

وهكذا أيها الكرام فأصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده، بل هي حقيقة العبادة ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه، وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها ويكون لها الحكم عليها بحيث تكون سائر محاب العبد تبعاً لهذه المحبة التي بما سعادة العبد وفلاحه.

نعم -أيها الإخوة- .. لا يكمل للعبد إيمان ولا يتم له توحيد إلا إذا أخلص المحبة لله وحده، فأحب ما يحبه الله من الأشخاص والأحوال، ووالى أولياءه وعادى أعداءه.



<sup>(</sup>٦٩٨) أخرجه أبوداود (٦٨١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢/١٦/٦، ٣٩٦/٩)، والطبراني في الكبير (١٣٥٣٧)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٩٩٩) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٣٥٣) وأبو نعيم في الحلية ١ / ٣١٢، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٣٩٦).

<sup>(</sup>۷۰۰) موقوف على ابن عباس وله حكم الرفع.

<sup>(</sup>٧٠١) الشرك بالله ٩٠٤، نقلا عن عون العلي الحميد (٢/ ٨٣).



وللحديث صلة بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله وأستغفر الله لي ولكم.

### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد.

فتعالوا بنا يا أيها الإحوة! نتجول في بستان المحبين نستمتع بأحبارهم ونستنشق عبيرهم عسانا تفوح علينا نفحة من نفحاتهم تبعث فينا الهمة للقيام بمثل قيامهم، فكيف كان حبهم لله ورسوله؟ وكيف كان سعيهم لمرضاته؟ وكيف كان حبهم لإخوانهم، وكيف كان حرصهم على موالاة المؤمنين والبراءة من المشركين؟

فمن هذه المواقف التى لازال التاريخ يحكيها ولا يحاكيها ويمثل بما ولا يمثلها ما سطره البطل ربعي بن عامر بأحرف من نور فقبل معركة القادسية أرسل رستم قائد الفرس إلى المسلمين يطلب رسولا يكلمه، فأرسل إليه سعد بن أبي وقاص ربعي بن عامر، فدخل على رستم وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي الحرير، وأظهر اليواقيت واللآليء الثمينة، والزينة العظيمة، وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة النفيسة، وقد جلس على سرير من ذهب..

ودخل الشاب البطل ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة، ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد، وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه..

فقالوا له: ضع سلاحك..

فقال: إني لم آتكم، وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا، وإلا رجعت..

فقال رستم: ائذنوا له..

فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق، فخرق عامته..

فقالوا له: ما جاء بكم..

فقال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه، ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضى إلى موعود الله..



قالوا: وما موعود الله؟، قال: الجنة لمن مات على قتال من أبي، والظفر لمن بقي..

قال رستم: قد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا فيه؟..

قال: نعم، كم أحب إليكم؟، يوما أو يومين؟..

قال: لا، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا..

فقال: ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث، فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل..

فقال: أسيدهم أنت؟، قال: لا، ولكن المسلمون كالجسد الواحد، يجير أدناهم على أعلاهم..

فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال: هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟..

فقالوا: معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك إلى هذا الكلب، أما ترى إلى ثيابه؟..

فقال: ويلكم لا تنظروا إلى الثياب، وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة".(٧٠٢)

سبحان من خلق هذا الإنسان وتعظم الدين الذي رباه وصدق الله حين قال: {ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون }.

ومن أروع صور المحبة لله ورسوله ما أخرجه ابن جرير الطبري وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا لي عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول.

فلما جاء قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(ألا ترى ما يقول أبوك يا عبد الله)؟

فقال عبد الله: وماذا يقول أبي، بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عبد الله: لقد صدق والله يا رسول الله فأنت والله الأعز وهو الأذل.



(۲۰۲) البداية والنهاية - (۷ / ۲۷).



أما والله لقد قدمت المدينة يا رسول الله وإن أهل يثرب لا يعلمون أحدًا أبَّرَ بأبيه منى، أما وقد قال فلتسمعن ما تَقَرُ به عينُك.

فلما قدموا المدينة قام عبد الله على بابحا بالسيف لأبيه ثم قال: أنت القائل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟!

أما والله لتعرفن هل العزة لك أم لرسول الله، والله لا يؤيك ظلها، ولا تبيتن الليلة فيها إلا بإذن من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

فصرخ عبد الله بن أُبيّ: يا للخزرج ابني يمنعني بيتي.

فقال: والله لا يدخل بيته إلا بأذن من الله ورسوله.

فأتوا النبي فأحبروه فقال: اذهبوا إليه فقولوا له: يقول لك رسول الله: حلِّه مسكنه.

فأتوه فقالوا له ذلك فقال: أما وقد جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم ليعلم من الأعز ومن الأذل!!! (٧٠٣)

إنه الولاء لله ولرسوله (لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِنْهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ)(الجادلة: من الآية ٢٢)

الله أكبر هؤلاء هم الذين حققوا الآية وحولوها إلى أرض الواقع إلى منهج حياة.

ومن هذه المواقف الطيبة ما حكى تعالى في قوله عز شأنه: (لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون). [الجادلة: ٢٢].

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في أبي عبيدة بن الجراح، فقد قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد، وعمر بن الخطاب، قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر، وأبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:





(متعنا بنفسك)، ومصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير، وعلي بن أبي طالب وعبيدة (وحمزة)(٢٠٤) قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يوم بدر، أخبر أن هؤلاء لم يوادوا أقاريهم وعشائرهم غضبًا لله ولدينه. (٢٠٠)

## - عبد الله بن حذافة ومثل في السماء:

وأختم بهذا المشهد الذي يتألق سموًا وروعة وجلالًا، إنه مشهد الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهمي رضى الله عنه الذي وقع أسيرًا في بلاد الروم فقالوا لملكهم: ها هو رجل من أصحاب محمد.

قال أدخلوه على فدخل عبد الله بن حذافة على ملك الروم فعرض عليه صفقةً لو عُرِضَت على كثير من الساقطين المجرمين المتآمرين في هذه الأيام لباع الأرض والعرض كما باعوا العقيدة فماذا عرض ملك الروم؟!

عرض على عبد الله بن حذافة نصف ملكه ويتنصر!!

فقال عبد الله: والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أتخلى عن ديني طرفة عين ما فعلت!!

قال ملك الروم: إذن أقتلك، قال أنت وذاك!!

فأمر ملك الروم بأسيرين من أسرى المسلمين فَقُتِلا أمام عبد الله بن حذافة لتختل قوته، ويختل يقينه، ولكن أن القلوب التي امتلأت بالخوف من علام الغيوب وحده أن تخشى طواغيت الأرض ولو اجتمعوا.

ثم قال له الملك: تتنصر؟

قال عبد الله: لا.، قال الملك: اقتلوه

فأحذوه ليقتلوه فبكى!! قال الملك ردوه على لعله بكى حوفًا من الموت ويريد أن يقبل ما عرضته عليه، ثم سأله لماذا بكيت؟!

قال عبد الله: والله ما بكيت خوفا من الموت، ولكنني علمت يقينًا أنني سأقتل الآن وكنت أتمنى أن تكون بعدد كل شعرة في حسدي نفس تقتل في سبيل الله.



(٧٠٤) ما بين القوسين غير موجود في النص. هنا. وهو موجود في كتب السيرة، راجع زاد المعاد (١٧٩/٣)]

(٧٠٥) التفسير الكبير (٢٩/٢٧٦/٢).



قِمَمُ شُمَّاء..مُثُل عُليا وقدوات طيبة.. والله لو رأى الأعداء من أهل العقيدة الاستعلاء والعزة لأتوا إليهم في غاية الذلة والصغار ولكنهم رأو أهل الإسلام في غاية المهانة والذلة والصغار فأذلوهم وساموهم سوء العذاب.

قال ملك الروم: هل تُقبِّل رأسي وأعفو عنك؟!

قال عبد الله: أُقَبِّلُ رأسك بشرط أن تعفو عني وعن جميع أسرى المسلمين.

فقال ملك الروم أفعل:.. فقام عبد الله بن حذافة فقبَّل رأس ملك الروم فعفى عنه وعن جميع أسرى المسلمين وانطلق عبد الله بالأسرى إلى المدينة فقابلهم فاروق الأمة عمر، فلما علم عمر بالأمر قال رضى الله عنه: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أولكم..فقام عمر فقبَّل رأس عبد الله وقام أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم جميعًا". (٧٠٦)

ولا أملك أمام هذه المثل التي تتألق روعة وسموًا وجلالًا وعظمة إلا أن أتلو هذه الآية من كتاب ربنا" لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفِيُّ الْحَمِيدُ (٦) [الممتحنة: ٦]

أيها الإحوة! إن المحبة هي أصل الأصول وهي قاعدة القواعد فالمحبة هي حقيقة العبودية وإنما تمكن الأعمال الأحرى من الحمد والشحر والخوف والرجاء والصبر والزهد والحياء والفقر والشوق والإنابة باستمرار المحبة في القلوب وهي حقيقة الإخلاص بل هي حقيقة شهادة لا إله إلا الله.

ورحم الله ابن القيم إذ يقول: "إذا غرست شجرة المحبة في القلب، وسقيت بماء الإحلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربحا، أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى".

وقال شيخ الإسلام وتلميذه -رحمهما الله-: إن القلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يُسر ولا يطيب ولا يسكن إذ فيه يطمئن إلا بعبادة ربه وحده، ومحبته والإنابة إليه، فلو حصل على كل ما يتلذذ به المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن إذ فيه فقر ذاتي، واضطرار وحاجة إلى ربه معبوده محبوبه مطلوبه بالفطرة، لا يسعد ولا يطمئن ولا يَقِرُّ إلا بالإيمان بالله رب العالمين، فمن قرَّت عينه بالله قرَّت به كل عين، ومن لم تقِر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، وإنما يصدِّق هذا من في قلبه حياة. فوا أسفاه، واحسرتاه، كيف ينقضي الزمان وينفد العمر، والقلب محجوب، ما شم لهذا البلسم رائحة؟ وخرج من الدنيا كما دخل فيها وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيش البهائم، وانتقل منها انتقال المفاليس، فكانت حياته عجزًا، وموته كمدًا، ومعاده حسرة وأسفًا، اللهم فلك الحمد وإليك المشتكي، وأنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.

388

<sup>(</sup>٧٠٦) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريجه لسير أعلام النبلاء (٢/١٤): أخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق البيهةي، وكذا الحافظ في الإصابة، وله شاهد من حديث ابن عباس، موصولا عند ابن عساكر، وابن الأثير في أسد الغابة (٢١٢/٣).



فيا أيها الذين آمَنوا آمِنوا، ويا من أعرضوا أقبلوا تسعدوا، (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا من ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَحْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)

اللهم ارزقنا إيمانًا نجد حلاوته، وقلوبًا خاشعة، وألسنة ذاكرة، وأعينًا من خشيتك مدرارة، لا إله إلا أنت سبحانك إناكنا من الظالمين. (٧٠٧)

وختامًا أحبتي: ما هي الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها؟ كيف يصل المحب إلى هذه الدرجة فإن المحبة -أيها الإخوة-لا توصف ولا تعرف إنما يعرفها من وجدها وذاقها وإنما البحث في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها ومن أخذ بالأسباب ذاق وعرف فما هي الأسباب والموجبات التي بها يذوق المريد المحبة؟

والجواب من العلامة ابن القيم طيب الله ثراه: الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها عشرة:

أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه

الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض فإنما توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة

الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر

الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة ولهذا كانت المعطلة والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب

السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته

السابع: وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات

الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك.



(٧٠٧) بلسم الحياة محاضرة للشيخ على للقرني.



العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله -عز وجل-.

فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب(٧٠٨)

وهكذا -أيها الإخوة- حب الله تعالى: هو حياة القلوب ونعيم الأرواح وبمحة النفوس وقرة العيون وأغلى نعيم الدنيا والآخرة.

أذاقنا الله وإياكم محبته وقربنا جميعًا من حضرته، ولا حرمنا من رؤيته، والتمتع بأنسه في الدنيا والآخرة.

فاللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. واملاً قلوبنا من معرفتك ومحبتك والإنابة إليك إنك يا ربنا حواد كريم، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من رضوانك الدعاء

### من تخاف؟؟

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

فهو العليم أحاط علمًا بالذي \*\*\* في الكون من سر ومن إعلان وهو العليم بما يوسوس عبده \*\*\* في نفسه من غير نطق لسان بل يستوي في علمه الداني \*\*\* مع القاصي وذو الإصرار والإعلان فهو العليم بما يكون غدًا وما \*\*\* قد كان والمعلوم في ذا الآن وبكل شي لم يكن لو كان كيف \*\*\* يكون موجودًا لذي الأعيان فهو السميع يرى ويسمع كل ما \*\*\* في الكون من سرٍ ومن إعلان فلكل صوت منه سمع حاضر \*\*\* فالسر والإعلان مستويان والسمع منه واسع الأصوات لا \*\*\* يخفي عليه بعيدها والدَّاني



(۲۰۸) مدارج السالكين - (۳ / ۱۷).



ويري دبيب النمل في غسق الدُّجي \*\*\* ويرى كذاك تقلُّب الأجفان لهو البصير يرى دبيب النملة \*\*\* السوداء تحت الصَّخر والصَّوَّان ويرى مجاري القوت في أعضائها \*\*\* ويرى نِيَاطَ عروقها بعيان ويرى خيانات العيون بِلَحْظِها \*\*\* إي والذي برأ الورى وبَرَاني فهو الحميد فكل حمدٍ واقع \*\*\* أو كان مفروضًا على الأزمان هو أهله سبحانه وبحمده \*\*\* كل المحامد وصف ذي الإحسان فلك المحامد والمدائح كلها \*\*\* بخواطري وجوارحي ولساني ولك المحامد ربنا حمَّداكما \*\*\* يرضيك لا يفني على الأزمان مل، السموات العلا والأرض \*\*\* والموجود بعد ومنتهى الإمكان مما تشاء وراء ذلك كله \*\*\* حمدًا بغير نماية بزمان وعلى رسولك أفضل الصلوات \*\*\* والتسليم منك وأكمل الرضوان صلى الإله على النبي محمد \*\*\* ما ناح قُمْرِيٌ على الأغصان وعلى جميع بناته ونسائه \*\*\* وعلى جميع الصَّحب والإخوان وعلى صحابته جميعًا والألك \*\*\* تبعوهم من بعد بالإحسان

أما بعد، فيا أيها الإخوة! إن القلب في سيره إلى الله -عز وجل- بمنزلة الطائر لابد له لصحة السير من ثلاث: رأس وجناحان فالحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر.

وقد تحدثنا في اللقاء السابق بحمد الله تعالى عن المحبة، واليوم بمشيئة الله تعالى نتحدث عن الخوف من الله، فأعيروني القلوب والأسماع -أيها الإخوة - أسأل الله أن يجعلنا ممن سار إليه على بصيرة فوصل إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على الإيمان.



أيها الإخوة.



ما هو الخوف؟ وما أقسامه؟

وكيف يأخذ الإنسان نفسه بالخوف؟

ومتى يكون ذلك أنفع لها؟ ومتى لا ينفعها؟

وأحيراً: إلى رياحين بستان الخائفين نستنشق بعض عبيرها.

فأعيروني القلوب والأسماع -أيها الإخوة- والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن أوتي بصيرة فصار له سراج يضيء له الظلمات، حتى نصل إلى الأمن والأمان في الدنيا والآخرة، محفوظين بعين الله التي لا تنام، مكلوئين بكلئه الذي لا يرام ولا يضام.

أحبتي ما هو الخوف؟ في الحقيقة أفاض أهل العلم في تعريف الخوف وتنوعت في التعبير عنه أقوالهم فكثرت وأجمع ما قيل في تعريفه: أنه وصف قائم بالقلب يؤدي إلى فعل الأوامر وترك النواهي، وقد تفنن العباد والزهاد والعلماء في تعريف الخوف على حسب ما ذاقه كل واحد منهم فمنهم من قال: الخوف هو توقع العقوبة على مجاري الأنفاس.

ومنهم من قال: الخوف هو سراج القلب، به يبصر ما فيه من الخير والشر وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله -عز وجل- إنك إن خفته هربت إليه فالخائف من ربه هارب إليه ومن ثم قال الله تعالى: "ففروا إلى الله".

إلى آخر هذه الأقوال التي تدل على نزول القوم بهذا المنزل في مسيرهم وحلول تلك الدرجة في سلوكهم جعلنا الله واياكم من السائرين السائرين السالكين على الصراط المستقيم إلى رب العالمين.

والخوف من الله -عز وجل- -أيها الإخوة- منزلة من أجل منازل العبودية وأنفعها وهي فرض وواجب على كل أحد بنص قول الله تعالى: "إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين" فقوله -عز وجل- "وخافون" فيه الأمر بوجوب إخلاص الخوف لله تعالى قال الإمام الشوكايي -رحمه الله- في معنى الخوف من الله -سبحانه وتعالى-: "أي فافعلوا ما آمركم به واتركوا ما أنحاكم عنه، لأيي الحقيق بالخوف مني والمراقبة لأمري ونميي لكون الخير والشر بيدي". (٧٠٩)

يقول العلماء: وقوله تعالى: "فلا تخافوهم" نمي عن خشية غير الله وتمحيض الخوف منه وحده ففيها دلالة على وجوب تجريد الخوف لله حجل وعلا وألا يخشى غير الله كخشيته عز وجل وكان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون والعلماء يذكرون منزلة الخوف ويعظمونها ويرون وجوب تمحيضها لله تعالى ومن ثم عظم لهم من الله المدح والثناء وكذلك عظمت العاقبة والجزاء فمن المدح والثناء قوله سبحانه: "مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ



(۲۰۹) فتح القدير(۲۰۰/۱)



بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (١٧)إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (١٨)[التوبة: ١٧ - ١٩] (٧١٠)

ومن بيان العاقبة والجزاء قوله تعالى: "ولمن خاف مقام ربه جنتان".

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: "ولمن خاف مقام ربه بين يدي الله -عز وجل- يوم القيامة ونهى النفس عن الهوى ولم يطغ ولا آثر الحياة الدنيا وعلم أن الآخرة خير وأبقى فأدى فرائض الله واجتنب محارمه فله يوم القيامة عند ربه جنتان كما في الحديث الذي أخرجه الجماعة من حديث عبد الله بن منيس -رضي الله عنه- أن رسول الله على قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم -عز وجل- إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. (١١٧)

وما أجمل التعبير القرآني الرائق الراقي "ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا أفنان" فوصف الله -عز وجل- هاتين الجنتين بأنهما ذواتا أفنان أي ذواتا أغصان نضرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة وقال عطاء في معنى أفنان أغصان الشجرة يمس بعضها بعضاً وقيل أيضاً: ذواتا أفنان أي فيهما فنون من الملاذ والطيبات نعم ففي الجنة جميع أنواع الثمار مما يعلم الناس ومما لا يعلمون وخيراً مما يعلمون مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويكفي أن نعلم أن الله لما قص علينا ما في الجنة ضرب لنا به المثل فقط فقال مثل الجنة وذلك لكي نتصور شيئاً عنها وإلا فهو مثل والحقيقة فوق ذلك ومن أجمل ما قال العلماء في ذلك ما قاله حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقد قال: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء يعني بذلك أن بين ذلك بوناً عظيماً وفرقاً بيناً في التفاضل.

والسؤال الآن -أيها الإخوة- .. كل هذا لمن؟ والجواب هو لمن خاف الله تعالى وسكن خوف الله وحده في قلبه ولذلك عظم سلفنا الخوف من الله تعظيماً شديداً ورفعوا من مكانته.

قال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها.

وقال أبو سليمان الداراني: ما فارق الخوف قلباً إلا حرب.

وقال ذو النون: الناس على الطريق – أي طريق السلامة والاستقامة والوصول إلى الجنة دار الكرامة والمقامة – ما لم يزل عنهم الخوف فإذا زال الخوف ضلوا الطريق.

وليس الخوف كله ممدوحًا محمودًا فهناك حوف ذمه الشرع هناك أقسام للخوف فليس الخوف كله رتبة واحدة فهناك خوف محمود وخوف مذموم.



(٧١٠) تعليقات على القول المفيد للشيخ عبدالرحمن المحمود نقلًا عن عون العلى الحميد(٩٧/٢)

<sup>(</sup>٧١١) تفسير ابن كثير - (٧ / ٥٠١)، والحديث أخرجه الجماعة: البخاري (٤٨٧٨) ومسلم (١٨٠) والترمذي (٢٥٢٨) والنسائي في الكبرى (٧٧٦٥) وابن ماجه (١٨٦).



أما الخوف المحمود فهو الخوف الصادق وهو ما حال بينك وبين محارم الله تعالى وهذه هي الوسطية في الخوف فإنه إذا تجاوز ذلك خيف اليأس والقنوط وإن قل عن ذلك خيف الركون والتواكل.

والحق أن يلزم العبد الوسطية في الخوف وهو الخوف الذي يحجزه عن محارم الله ويمنعه عنها، قال أبو عثمان الحيري: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرًا وباطناً.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله.

ومن أقسام هذا الخوف خوف واجب وخوف مستحب: فالخوف الواجب هو ما حمل على فعل الواجبات وترك المحرمات والخوف المستحب هو ما حمل على فعل المستحبات وترك المكروهات.

ومن أقسام هذا الخوف خوف التألة أو السر: فخوف التأله والتعبد والتقرب هو الذي يزجر صاحبه عن معصية الله الذي يخافه خشية من أن يصيبه بما شاء من فقر أو قتل أو غضب أو سلب نعمة ونحو ذلك بقدرته ومشيئته كما قال الإمام المبارك عبد الله بن المبارك:

إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصى تزيل النعم

وصنها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم

وهذا النوع من الخوف من أهم أنواع العبادة القلبية التي يجب إخلاصها لله -سبحانه وتعالى- وهذا النوع لا يجوز صرفه لغير الله -عز وجل- وصرفه له سبحانه يعد من أجل العبادات ومن أعظم القربات وهو ركن من أركان العبادة ومن خشى الله -عز وجل- على هذا الوجه فهو مخلص موحد له عند الله أعظم الجزاء.

ولذلك -أيها الإخوة- تعهد الله لصاحب هذا النوع من الخوف أن لا تمسه النار أبداً فقد قال في: "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله (٢١٢) وصاحبها ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله "كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي في قال: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ اللَّهُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُل قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاحِدِ، وَرَجُلاَنِ ثَكَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ، وَرَجُل طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّ أَخَافُ اللَّهَ. وَرَجُل تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُل دَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ ». (١٢٧)

وتكفل الله لصاحب هذا الخوف أن يغفر له ما بعده بفضل هذه الخشية وهذا الخوف كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا

<sup>500</sup> 

<sup>(</sup>٧١٢) سنن الترمذي برقم (١٦٣٩)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ١٢٢٩.

<sup>(</sup>٧١٣) أخرجه البخاري (٦٦٠، ١٤٢٣)، ومسلم (١٠٣١).



حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ فَقَالَ إِذَا أَنَا مُتُ فَأَحْرِقُونِى ثُمُّ اسْحَقُونِى ثُمُّ ادْرُونِى فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَىَّ رَبِّي كَنُ الْمُوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ فَقَالَ إِذَا أَنَا مُتُ فَأَكُوا ذَلِكَ بِهِ فَقَالَ لِلأَرْضِ أَدِّى مَا أَخَذْتِ. فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى لَيْعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَّبُهُ بِهِ أَعْلَى لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ - أَوْ قَالَ - مَخَافَتُكَ. فَعَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ». (١٤٤)

كتب عمرو بن العاص وكان أميرًا على مصر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن نحر النيل يفيض على الناس فيهدم البيوت، فكتب عمر رسالة من عمر بن الخطاب إلى نحر النيل في مصر.. أما بعد، فإن كنت تجري بأمر الله فتوقف!! ثم أمر عمرو بن العاص أن يلقيها في النيل، فلما ألقاها توقف في الحال عن الفيضان، هؤلاء أناس حكموا بأمر الله فطوع الله لهم كل شيء فيا له من مرتقى ارتقى إليه أهل هذه العبادة ولم لا؟ وقد عملوا بخوفهم من الله حيز وجل الذي منه فعل ما أمرهم به وترك ما نماهم عنه، لمعرفتهم أنه سبحانه هو وحده الحقيق بالخوف منه -تبارك وتعالى - والمراقبة لأمره ونهيه، لكون الخير والشر بيده سبحانه فهذا حال من حفظ هذا النوع من الخوف ولم يضيعه، وأما من ضيعه فصرفه لغير الله فقد أشرك شركاً أكبر، إذ جعل لله نذ نداً في الخوف وذلك كحال المشركين الذين يعتقدون في آلمتهم ذلك الاعتقاد ولهذا يخوفون بما أولياء الرحمن كما قال قوم هود لهود عليه السلام الذين الكشركين الذين يعتقدون في آلمتهم ذلك الاعتقاد ولهذا يخوفون بما أولياء الرحمن كما قال قوم هود لهود عليه السلام الذين الكامل وإخلاص الخوف وتمحيضه لله حيز وجل - وحده أعلنوها صريحة مدوية بأنهم لا يخافون إلا الله ولا يخشون إلا الله عن المؤلف المؤلف ألمن يشيئاً وسِعَ رَبِي كُلُ شَيْء علها أفلا تقذكمُون أنكم أشرَكُون به إلا أن يُما كن يُشَاء رَبِي شيئًا وسِعَ رَبِي كُلُ شيء عِلْمًا أفلا تقذكمُون الأمن أم ألمن ألم يُنتَلُ به عَلَيْكُمْ سُلُطانًا فَأيُ الْفريقين أحقُ بِالأَمْن إلى الله ما كُنتُهُمْ بِظلُم أُولِكَ لَمُمُ اللهُ مَن وَلَم مُهَدَّدُونَ (٨٨) الأنوع، ١٨ - ٨٨]. (٨ ) وكيف ما ما المهم أي المؤلف ألم ألم الأمن وهم مُهمَدُون (٨٨) الأعم: ٨ - ٨٠].

فالخائفون من الله في الدنيا هم أهل الأمن في الدنيا والآخرة وهم أهل الهداية والاهتداء في الدنيا والآخرة كما قال في في الحديث الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية وغيره من حديث شداد بن أوس وسند حسن كما في الصحيحة وصحيح الجامع أنه في قال: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي ولمن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي". (١٥٥) فهذا أحبتي هو خوف التأله خوف التعبد خوف التقرب خوف السر الذي به يرضى الله عن عباده ويدخل تحت هذا أيضاً الخوف من وعيد الله الذي توعد به العصاة وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان.

وهناك حوف على الضد من هذا تماماً فإن كان هذا الخوف الذي تحدثنا عنه تعبدي يتقرب به العباد إلى الله وتكون الأصحابه المنزلة العالية والمكانة السامية عند ربحم -تبارك وتعالى- فإن هذا النوع من الخوف الذي ابتدئ لحضراتكم الحديث فيه خوف يبعد عن الله خوف يورث غضبه وعقابه، خوف يضيع لا أقول منزلة العبد عند ربه، بل يضيع العبد



(۲۱٤) أخرجه مسلم ۷۱۵۷.

<sup>(</sup>٧١٥) أخرجه أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني انظر حديث رقم: ٣٣٢ في صحيح الجامع.



نفسه ويورثه الهلاك ويورده النار وبئس القرار، وهذا الخوف -أيها الإخوة - هو ما يسميه العلماء الخوف الشركي وهل هناك شرك في الخوف؟ نعم ألم أقل لحضراتكم إن الخوف من الله الجليل ركن من أركان العبادة وهو منزلة رفيعة من أجل منازلها؟ فهناك من العباد من لا يمحض الخوف لله تعالى وحده بل يشرك فيه مع الله غيره فربما حاف العبيد أكثر مما يخاف العزيز الحميد، من الناس من يخاف من غير الله أن يصيبه ذلك الغير بمكروه وسوء وهو لا يدري أو يدري ولكنه لا يوقن أن الضرر والنفع والشر والخير إنما هو بيد الملك -سبحانه وتعالى- وحده إن شاء أن ينفعه نفعه ولو منع ذلك عنه أهل الأرض جميعًا، وإن شاء أن يضره ضره ولو منع ذلك عنه أهل الأرض جميعًا فما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يكن، كما قال نبيه المصطفى في المشاف الله يَغفظ الله يَغفظ الله يَجده في يَنفعوك إلا بشيء قد كتبه الله في المشاف والم المتعنث فاستعن بالله واعتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو المتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكن، وعمله الله يَفكر الله يَعنه الله كان والم الم يشاف على أن ينفعوك بشيء المشعود الله يشميء الله كان والم الله على الله على الله على الله عنه الله على الله على الله واعله الله على الله واعله الله عنه الله كان والم الله على الله على الله واعله الله عنه الله على الله على الله عنه الله عنه الله على الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه المنه الله عنه عنه الله عنه اله عنه الله الله عنه اله

فإذا كان هذا الخوف في قلب عبد من غير الله يخاف أن يقطع رزقه أو ينقصه عمره أو يحرمه نفعاً فقد أشرك هذا العبد مع الله تعالى، لأن هذا كله من خصائصه سبحانه نعم.. فكل من سواه وكافة من عداه لا يملكون لأحد نفعاً ولا ضرّاً، لنوقن بمذا أحبتي ولننعم بذلك عيناً سواء كان هذا الواحد من الإنس أو الجن وسواء كان ملكاً أو نبيّاً وسواء كان حيّاً أو ميتاً، فهناك من المسملين ولا حول ولا قوة إلا بالله من أشرك في باب الخوف وجعل لله ندّاً في هذه العبادة العظيمة.

نعم.. انتشر هذا الأمر في كثير من المسلمين فمنهم الذين يعتقدون في الأولياء أو الجن أو الطواغيت الضرر والنفع من دون الله جل جلاله فصاروا يخافون منهم ويصرفون لهم كثيراً من العبادات بناء على ذلك الخوف.

"ومن هؤلاء الذين أشركوا مع الله -عز وجل- في جانب الخوف غلاة المتصوفة الذين غالوا في المشايخ والأولياء حتى اعتقدوا أن لهم التصرف في الكون والحياة، واعتقدوا فيهم القدرة المطلقة والعلم المحيط والعصمة من الزلل، وبالتالي خافوهم كما يخافون الله أو أكثر، ونسجوا في كتبهم كثيرًا من القصص والروايات والأساطير المكذوبة حول قدرتهم على نفع أو ضر غيرهم متى شاءوا، وروَّجوا لذلك بغرض حمل الناس على الخضوع لهم وتمكينهم من أموالهم وما يشاءون دون اعتراض، وإلا فالهلاك لمن يشك في ذلك (٧١٧).

وممن وقع في هذا النوع من الشرك طائفة العلمانيين والمستغربين من الحكام والمثقفين.. وغيرهم ممن عظم في قلوبهم الخوف من الغرب أو النظام العالمي الجديد أو أمريكا أو غيرها من دول الكفر إلى درجة أنهم أشركوا فيها هؤلاء من دون الله —عز وجل—، وظنوا أن أمريكا والغرب لا رادَّ لقدرتهم ولا يقدر أحد على مقاومتهم، وأنهم أصبحوا الموجهين للعالم، فلابد من طاعتهم وخوفوا الناس منهم، كما قال سبحانه عن أسلافهم من المنافقين: ﴿ وَيُحَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ



(٧١٧) ينظر روايات المتصوفة في هذا الشأن: "طبقات الشافعية"للسبكي (٢١١/٩، ٢١)، و"الكواكب الدرية"للمناوي (١٣/١، ٦٦)، و"جامع كرامات الأولياء"للنبهاني (٢٤٤/٣- ٢٧٥)، و"الطبقات .

<sup>(</sup>٧١٦) أخرجه الترمذي، ١٥١٦، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ٢٦٤٨، وفي ظلال الجنة ٣١٥ - ٣١٨.



يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر:٣٦]، وقال: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَحَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران:١٧٥].

ونتيجة هذا الخوف فقد أطاعوهم في كل ما يأمرون وينهون، فأحلوا الحرام، وحرموا الحلال ونبذوا شريعة الله، واستبدلوها بأحكام هؤلاء الكفرة وعادوا أولياء الله —عز وجل— وقربوا أعداءه، وهذا كله بناءً على خوفهم لهم من دون الله –عز وجل-(٧١٨)

فلا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردًا جميلا، وخذ بأيديهم إليك أخذ الكرام عليك، فلا يجوز أبداً -أيها الإخوة - أن نخاف من غير الله تعالى كل هذا الخوف ولا أن نجعل الخوف من بطشه كخوفنا من الله فنرضى أن نتنازل عن ديننا وعقيدتنا وعن فعل الخير حتى لا نقع تحت البطش والتهديد والخوف زاعمين أنا بذلك ننجو من البطش ونحرب ونحن بذلك نضحك على أنفسنا نكذب ونصدقها ولا نسألها أفإن تركنا ذلك الدين والعمل له وتركنا الالتزام والخير والعمل به ونجونا من البطش أفننجوا من عذاب الله الذي عصينا أوامره والجواب بلا شك واضح نهرب من عذاب بشر ولكننا لن نهرب من عذاب رب البشر ولذلك جاء التعبير القرآني رائعاً في قوله تعالى: "ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله".

إن عذاب الله -عز وجل- يصد العبد أن يعصيه فكلما تذكر العبد أنه منهي عن المعصية فإن فعلها عوقب بعقاب من الله صده ذلك عن اقتراف المعصية، فإذا جعل ما يصيبه من أذى في طريق الله صاداً له عن الطاعة فيتركها بسبب هذا الأذى ويفعل المعصية حوف الأذية فهو بذلك قد جعل فتنة الناس كعذاب الله فسوى بين الله وبين عباده ففي هذه الآية -أيها الإخوة - أنه لا يجوز أن يخشى العبد الناس ويخافهم مهما عظمت البلية ومهما كثرت الفتن والمصائب وكل على قدر إيمانه كما نوضح ذلك إن شاء الله، الآن ونحن نتحدث عن طرق الخوف من الله وكيف يغرس المرء اليقين بالله في قلبه وانتبه أيها الحبيب إلى هذه اللطيفة في الآية فإن الله تعالى سمى بطش البشر وتعذيبهم فتنة فالناس لا يملكون إلا الفتنة وأما عمل الله -عز وجل- وفعله فسماه عذاباً فأيهما ينبغي أن يخاف العبد؟ ثم إن تسميتها فتنة أي اختبار وامتحان وابتلاء إشارة إلى أنما من الله -عز وجل- أجراها على يد هؤلاء ليبتلي عبده المؤمن بهذا، فهي أيضاً من الله لم تخرج عن فعله وإرادته ومشيئته -سبحانه وتعالى- فمم الخوف؟! فليتيقن القلب بأن الله لا يسلم أولياءه لأعدائه أبداً وإنما هو الامتحان والابتلاء والفتنة، فلا يقدم الإنسان التنازلات سريعاً فإنه من ضعف الإيمان واليقين أن ترضى الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك إلا الله، حبيبي إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره وإن عذاب الله لا يدفعه التجاء أو احتماء بغيره أبداً.

وما أجمل الكلمات التي تحدث فيها شيخ الإسلام عن اليقين وتتضمن القيام بالطاعة والأوامر والبعد عن المعاصي والنواهي فلنصغ إليه ونلقي الأسماع بين يديه.



(٧١٨) الشرك بالله ٤٩٦، وما بعدها، نقلًا عن عون العلي الحميد (٢/ ٩٥، ٩٦).



قال شيخ الإسلام: "إن اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فإذا أرضيتهم بسخط الله ؛ لم تكن موقنا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك، إما ميل إلى ما في أيديهم من الدنيا، فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد في الدنيا والآخرة ؛ فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم، فإرضاؤهم بسخطه إنما يكون خوفا منهم، ورجاءًا لهم، وذلك من ضعف اليقين "(٧١٩).

ولذلك جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله في قال: "من التمس رضى الله بسخط الناس -رضي الله عنه- وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضي الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس» (٧٢٠) والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه بسند صحيح.

سبحان الله! كان يسعى إلى رضاء الناس ففقده وقبل ذلك فقد رضا الله فحسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، فماذا كسب من حسر الله؟ أما من أرضى الله بسخط الناس فإن الله يرضى عنه ويُرضى عنه الناس أيضاً.

ففي هذا الحديث وجوب تجريد الخوف من الله -عز وجل- وضرورة وجوب تقديم رضا الله على رضا المخلوق والوعيد لمن خاف الناس فآثرهم على رضا الله -جل وعلا- فهو من ضعف الإيمان ومن علامات وموجبات نقصانه ولا حول ولا قوة إلا بالله.

والخلاصة مما مر -أيها الإحوة - وهي النتيجة التي لابد أن نخرج بما من هذا اللقاء أن نخاف الله ولا نخشى سواه وأن نحقق ذلك عمليّاً لا قولاً ولفظاً فحسب، وأن ندأب على توقيع هذا المعنى في نفوسنا ونروضها عليه حتى يستقيم لها ذلك على الطبيعة، والآن بعد أن تبينا الخوف الذي هو عبادة لله، والخوف الذي هو شرك بالله، لا زلت وأنا أتحدث ألمح سؤالاً يراود الأذهان ويداعب الأفهام يكاد يسرع إلى اللسان ليقول: لكن الخوف شيء جبليّ فطر عليه العبد وجبل عليه الإنسان وخلق عليه المخلوق أفيعاب على الإنسان أن يخاف مما يعلم أنه يصيبه بالضر؟ إننا ولابد نخاف من السباع بل من الكلاب ونخاف من الحيات والثعابين بل هناك من يخاف من الصراصير والفئران فهل هذا حرام علينا؟ لطفك لا تقول نعم فأنت أيضا يا شيخ من بعض هذا تخاف.

وأقول: نعم.. ولا عيب ولا شين في هذا لا علي ولا عليكم -أيها الإخوة - فإن الله تعالى ما كلفنا أبداً أن نخرج ذلك الخوف من قلوبنا فهذا لا يذم وكيف يذم وقد قال الله في حق نبي مرسل من أولي العزم هو موسى عليه السلام: "فخرج منها خائفاً يترقب" وقال: "فأوجس في نفسه خيفة موسى" فهذا خوف طبيعي لا يذم بل ربما يحمد إذا ساعد وحمل صاحبه على أخذ الأهبة والاستعداد لكنه - وتشاركوني الرأي في هذا - يذم إذا كان حاملاً على الجبن والخور والانحزام وترك الإقدام، وهناك أيضاً الخوف الوهمي من شيئ لا وجود له أو شيء ضعيف واه لا يكاد يكون سبباً لخوف وهذا

(۲۱۹) مجموع الفتاوى: ۱/۱٥.

<sup>5</sup> PUD

<sup>(</sup>٧٢٠) أخرجه ابن حبان ١ / ٢٤٧، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ٢٢٥٠.



أيضًا حور وضعف وجبن كان النبي على يتعوذ بالله منه صباح مساء فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبحل". (٢٢١) فهو بهذا من الأحلاق الرذيلة التي يجدر بالمسلم أن يترفع عنها لكن من غلبته طبيعته فلم يستطع أن يخرج ذلك من نفسه فلا يأثم ولا يذم، لكن أن يداهن المرء في دينه خشية أن يقول الناس متشدد أو غير حضاري فهذا غدًا يقول له رب العالمين إياي كنت أحق أن تخشى.

ويذكر هذا بما "حدث في لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب فقد حرى كلام حول استصدار قرار بإلغاء مهرجانات السينما لما فيها من عري وفساد وما لها من تأثير على دين الناس، فاستنكر ذلك صاحب أخبار الناس بجريدة الأخبار، ويبدو أن استنكاره كان موجها لرئيس اللجنة، فسارع رئيس لجنة الشؤون الدينية الذي يحمل درجة الدكتوراه لينفي اللوم عنه وعن جميع أعضاء اللجنة، ولو مجرد التفكير في هذا القرار فقال ردا على المقال: عزيزي محرر صفحة أخبار الناس، بخصوص مقالتك الخاصة بإلغاء مهرجانات السينما في مصر إن الأمر لم يتعد رأيا من الضيوف الذين يحضرون اجتماعات اللجنة، ولم يؤيده أحد من الأعضاء، وبالتالي لم يصدر به قرار".

فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- إذ يقول: "والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله".

وبعد أيها الإخوة.. وقد طوفنا في بستان الخوف هل لنا أن نستروح عبير الخائفين من رب العالمين، ونستنشق نسيم اللائذين بجناب رب العالمين؟ نعم ولكن نلتقي بمم بعد جلسة الاستراحة بمشيئة الله تعالى وأستغفر الله لي ولكم.

### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

## أما بعد، فيا أيها الإحوة!

إلى وردات طيبات نتنسمها من هذا البستان الماتع اليانع من بستان الخائفين اللائذين بجناب رب العالمين، وأستحي أن أقدم أحدًا بين يدي أعظم الناس حوفاً من الله وهو رسوله ونبيه ومصطفاه محمد رسول الله في فها هو الترمذي يخرج عن خباب بن الأرت – وكان قد شهد بدراً مع رسول الله في أنه (راقب رسول الله الليلة كلها (وفي لفظ: في ليلة صلاها كلها)حتى كان مع الفجر فلما سلم من صلاته قال له خباب: يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها، قال: "أجل، إنها صلاة رغب ورهب [وإني] سألت ربي -عز وجل- ثلاث خصال فأعطاني اثنتين



(٧٢١) أخرجه البخاري ٢٨٢٢.



ومنعني واحدة: سألت ربي أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا (وفي لفظ: أن لا يهلك أمتي بسنة) فأعطانيها، وسألت ربي -عز وجل- أن لا يظهر علينا عدواً من غيرنا فأعطانيها، وسألت ربي أن لا يلبسنا شيعاً فمنعنيها). (٢٢٢)

وهاهو أيضا على النسائي وغيره (يقوم ليلة بآية يرددها حتى أصبح وهي: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم [بما يركع وبما يسجد وبما يدعو] [فلما أصبح قال له أبو ذر رضي اللهعنه: يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بما وتسجد بما] [وتدعو بما] [وقد علمك الله القرآن كله] [لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه] [قال: (إني سألت ربي -عز وجل- الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئاً)] (٧٢٣)

وروى ابن حبان في صحيحه وسنده حسن عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقال عبد الله بن عمير: حدثينا بأعجب شيئ رأيتيه من رسول الله في فبكت وقالت: قام ليلة من الليالي، فقال: يا عائشة! ذريني أتعبد لربي قالت: قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض وجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله! تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟ لقد نزلت على الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: ثم تلا الآيات من آخر سورة آل عمران "إن في خلق السموات والأرض". (٢٤٤)

وفي الحديث كما هو ظاهر واضح: بيان "فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة خشيته، وحوفه من ربه، وإكثاره من عبادته، مع أنه تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو المنتهى في الكمال البشري. ولا جرم في ذلك فهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم".

وكل ورد البستان ورياحينه قد أخذت من ريحه صلى الله عليه وسلم مسًّا ومن طيبه عبقًا ومن أريجه مسكة فها هو عمر رضي الله عنه – كما روى ذلك ابن حبان عن جعفر بن زيد العبدي قال: خرج عمر يَعِسَ المدينة ذات ليلة، فمر بدار رجل من المسلمين، فوافقه قائماً يصلي، فوقف يستمع قراءته فقرأ: "والطور"حتى بلغ"إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع". فقال: قسم – ورب الكعبة – حق. فنزل عن حماره واستند إلى الحائط، فمكث ملياً، ثم رجع إلى منزله، فمكث شهراً يعوده الناس لا يدرون ما مرضه، رضى الله عنه.

<sup>&</sup>quot;إسناده صحيح، ورجاله ثقات". وانظر: أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - (٢ / ٥٣٥).





<sup>(</sup>۷۲۲) أخرجه النسائي (۲/۱۲)، والترمذي (۲۲/۲ - طبع بولاق)، وأحمد (٥/١٠٠ و ١٠٨)، { وابن حبان (٧١٩٢ - الإحسان)، والطبراني (٢/١٨٧/١) = [٤/٥ و ٥٥ و ٥٩) } وانظر: أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - (٢ / ٥٣٥).

<sup>(</sup>٧٢٣) أخرجه النسائي (١٥٦/١ – ١٥٦)، وابن ماجه (٤٠٧/١)، والطحاوي (٢٠٥/١)، والحاكم (٢٤١/١)، وأحمد (١٥٦/٥ و١٧٧) من طرق عن قُدامة بن عبد الله العامري عن جَسْرَةً بنت دِجاجةً عنه. وقال الحاكم: "صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي. وكذا صححه الحافظ العراقي (٢٥٢/١) وغيره. وفي "الزوائد":



وروى الإمام أبو عبيد في "فضائل القرآن": عن الحسن: أن عمر قرأ: "إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع"، فربا له ربوة عيد منها عشرين يوماً.

وهذا الأسود بن يزيد وهو من سادات التابعين روى عن عائشة وغيرها، ويقول عنه علقمة بن مرثد: انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين منهم الأسود بن يزيد، كان مجتهداً في العبادة يصوم حتى يخضر حسده ويصفر، وكان علقمة بن قيس يقول له: لم تعذب هذا الجسد؟ فيقول: راحة هذا الجسد أريد. فكان من أشد الناس حوفاً من الله: لما احتضر بكى، فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: مالي لا أجزع ومن أحق بذلك مني، والله لو أتيت بالمغفرة من الله -عز وجل - لهمني الحياء منه مما قد صنعته. إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه، فلا يزال مستحيياً منه.

وهذا إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل يدخل عليه تلميذه أبو حامد الخلقاني يستفتيه في مسألة تعرفون ما هذه المسألة؟ نظر إلى الإمام وقال:

ماذا أقول لربي إذا ما قال لي يوماً أما استحييت تعصيني

وتخفى الذنب من حلقي وبالعصيان تأتيني

فما قولي له لما يعاتبي ويقصيني

فنظر إليه الإمام وقال: أعدها على بالله عليك يا أبا حامد، كرر على هذه الأبيات فكررها عليه أبو حامد يقول: فدخل الإمام داره وهو يبكى وأغلق بابحا قال: فسمعته من وراء الباب ينتحب وهو يردد الأبيات ويقول:

ماذا أقول لربي إذا ما قال لي يوماً أما استحييت تعصيني

وتخفى الذنب من حلقي وبالعصيان تأتيني

فما قولي له لما يعاتبي ويقصيني

ولما وقف الفضيل بن عياض على جبل عرفات في هذا الموقف الأعظم في هذا اليوم الأكرم الأشرف رفع رأسه إلى السماء وهو قابض على لحيته يبكي بكاء شديداً مراً وهو يقول: واسوأتاه منك يا سيدي وإن عفوت واسوأتاه منك يا سيدي وإن عفوت.

وعن جعفر بن زيد -رحمه الله- قال: خرجنا غزاة إلى [كأبول] وفي الجيش [صلة بن أشيم العدوي] -رحمه الله-، قال: فترك الناس بعد العتمة (أي بعد العشاء)ثم اضطجع فالتمس غفلة الناس، حتى إذا نام الجيش كله وثب صلة فدخل غيضة وهي الشجر الكثيف الملتف على بعضه، فدخلت في أثره، فتوضأ ثم قام يصلي فافتتح الصلاة، وبينما هو يصلي إذ جاء أسد عظيم فدنا منه وهو يصلي!! ففزعت من زئير الأسد فصعدت إلى شجرة قريبة، أما صلة فوالله ما التفت إلى



الأسد!! ولا حاف من زئيره ولا بالى به!! ثم سجد صلة فاقترب الأسد منه فقلت: الآن يفترسه!! فأحذ الأسد يدور حوله ولم يصبه بأي سوء، ثم لما فرغ صلة من صلاته وسلم، التفت إلى الأسد وقال: أيها السبع اطلب رزقك في مكان آخر!! فولى الأسد وله زئير تتصدع منه الجبال!! فما زال صلة يصلي حتى إذا قرب الفجر!! جلس فحمد محامد لم أسمع بمثلها إلا ما شاء الله، ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، أو مثلي يجترئ أن يسألك الجنة!!! ثم رجع -رحمه الله والله فل طوال الليل نائماً) فأصبح وكأنه بات على الحشايا (وهي الفرش الوثيرة الناعمة والمراد هنا أنه كان في غاية النشاط والحيوية) ورجعت إلى فراشي فأصبحت وبي من الكسل والخمول شيء الله به عليم.

أمثلة وأمثلة ولو ذهبنا نستقصي ونتتبع ما انتهينا إلى آخر، فلقد كان سلفنا رحمهم الله يخشون ربمم كلهم حق الخشية ويخافون ويحذرون غضبه وعقابه.

وعلى ضوء هذه المصابيح النيرة تعالوا بنا نؤمل الوصول كما وصلوا، فأين هو الطريق إلى خوف الله -عز وجل-كيف نجعل النفوس تخشى ربحا وتحابه وتخشى غضبه وعقابه وألخص ذلك في نقاط، فمن أول ذلك -أيها الإخوة - معرفة الله -عز وجل- بأسمائه الحسنى وصفاته العلى محال أن تخشى وتخاف منه وأنت لا تعرفه تعرف على الله، تعرف على عظمته وجلاله وقدره وقوته وشدته وبأسه وطالع فعله بأعدائه وانتقامه منهم لأوليائه كيف فعل بحم وكيف نكل! بل اقرأ قبل ذلك في صفات الجمال ونعوت البهاء والله تبكي رقة وخشية قبل أن تبكي خوفاً وهيبة.

فأول خطوة على الطريق معرفة الله -عز وجل-، إن الخوف أساسه المعرفة فكلما كان الإنسان أعرف بربه وغناه وعظمته، وأعرف بنفسه وفقره وحاجته كان أخوف لله تعالى، ولذلك كان المصطفى على أعلم الناس بربه وأخوف وأخشى الناس لربه كما في الحديث: "فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية". (٧٢٠)

وقال الله تعالى: "إنما يخشى الله من عباده العلماءُ" أي: ما يخشى الله حق خشيته مثل العارفين العالمين بقدره وقوته وعظمته.

وذلك لأن المعرفة إذا كملت أثمرت الخوف ففاض أثره على القلب ثم ظهر على الجوارح والصفات فينكف العبد عن المعاصي ويلتزم بالطاعات ولهذا جاء في الحديث من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل"(٢٢٦) أي من خاف فوات الوقت سار مسرعاً واستيقظ وتنبه قبل أن يلحقه قاطع أو يعوقه عائق.

ثانياً: -أيها الإحوة- تحديد الإيمان في القلوب، لأن الخوف من الإيمان والإيمان يزيد وينقص فمراعاة الإيمان وتحديده باستمرار يقوي الخوف في القلب تبعاً لقوة الإيمان فيه وقد قال المصطفى المستمرار يقوي الخوف في القلب تبعاً لقوة الإيمان فيه وقد قال المصطفى المستمرار يقوي الخوف في القلب تبعاً لقوة الإيمان فيه وقد قال المصطفى المستمرار يقوي الخوف في القلب تبعاً لقوة الإيمان فيه وقد قال المصطفى المستمرار يقوي الخوف في القلب تبعاً لقوة الإيمان فيه وقد قال المصطفى المستمرار يقوي الخوف في القلب تبعاً لقوة الإيمان فيه وقد قال المصطفى المستمرار يقوي الخوف في القلب تبعاً لقوة الإيمان فيه وقد قال المصطفى المستمرار يقوي الخوف في القلب تبعاً لقوة الإيمان فيه وقد قال المصطفى المستمرار يقوي الخوف في القلب تبعاً لقوة الإيمان فيه وقد قال المصطفى المستمرار يقوي الخوف في القلب تبعاً لقوة الإيمان فيه وقد قال المصطفى المستمرار يقوي المستمرار المستمرار



(٧٢٥) أخرجه البخاري (٧٣٠١)، ومسلم (٢٣٥٦).



عبد الله بن عوف: "إن الإيمان ليخلق في حوف أحدكم كما يخلق الثوب – أي كما يبلى الثوب – فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم"(٧٢٧)

وهذا إنما يحصل بالذكر وقراءة القرآن والمحافظة على الطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات وكل هذه الأعمال تقوي الإيمان في القلب وبالتالي يقوى الخوف من الله فيه.

ثالثاً: وأجمع فيها أسباباً عدة: مطالعة أخبار السلف الصالح ومعرفة أحوالهم والعلم بخطر المعصية وقدر جناية العبد إذا خالف أوامر الله، والمعرفة بعقوبات المعاصي في كتابه القيم خالف أوامر الله، والمعرفة بعقوبات المعاصي في كتابه القيم الداء والدواء ففيه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ذكر فيه مائة أثر للمعصية أو يزيد تحل كعقوبات عليها.

رابعًا: ومن عوامل ترسيخ الخوف من الله في القلب: مجالسة العلماء العاملين من عباد الله تعالى الذين يذكرون العبد بالله إذا نسى ويعينونه إذا ذكر:

قيل للحسن: يا أبا سعيد كيف نصنع نجالس أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير فقال: والله إنك إن تخالط أقواما يخوفونك حتى يدركك خوف.

خامسًا وأخيراً: الخوف من أن يمنع الإنسان من التوبة بأن يحال بينه وبينها إذا وقع في الذنب فربما جاءه الموت قبل أن يتوب فلا تقبل توبته كما قال الله -عز وجل-: "وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّغَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْأَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٨)[النساء: ١٨].

أيها الإخوة! لما ظهر السلطان ابن غازان على دمشق المحروسة ، جاءه ملك الكرج ، وبذل له أموالا كثيرة جزيلة على أن يمكنه من الفتك بالمسلمين من أهل دمشق ، فوصل الخبر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فقام من فوره ، وشجع المسلمين ورغبهم الشجاعة ، ووعدهم على قيامهم بالنصر والظفر والأمن وزوال الخوف ، فانتدب منهم رجال من وجوههم وكبرائهم وذوي أحلامهم ، فخرجوا معه إلى حضرة السلطان غازان ، فلما رأى الشيخ أوقع الله فه في قلبه هيبة عظيمة ، حتى أدناه منه وأجلسه ، وأخذ الشيخ في الكلام معه في عكس رأيه من تسليط المخذول ملك الكرج على المسلمين ، وذكره ووعظه فأجابه إلى ذلك طائعا وحقنت بسببه دماء المسلمين وجميت ذراريهم وصين حيمهم.

قال الشيخ كمال الدين بن الأنجا: كنت حاضرا مع الشيخ فجعل يحدث السلطان بقول الله ورسوله في العدل وغيره ، ويرفع صوته على السلطان ، ويقرب منه في اثناء الحديث ، حتى لقد قرب أن يلاصق بربكبته ربكة السلطان والسلطان مع ذلك مقبل عليه بكليته مصغ لما يقول ، شاخص إليه لا يعرض عنه ، وإن السلطان من شدة ما أوقع الله في قلبه من المحبة والهيبة سأل من هذا الشيخ فإني لم أر مثله ، ولا أثبت قلبا منه ، ولا أوقع من حديثه في قلبي ولا رأيتني أعظم



\_\_\_\_



انقيادا لأحد منه ، فأخبر بحاله ، وما هو عليه من العلم والعمل ، فقال الشيخ للترجمان : قل لغازان أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون على ما بلغنا ، فغزوتنا وأبوك وحدك كانا كافرين ، وما عملا الذي عملت عاهدا فوفيا ، وأنت عاهدت فغدرت ، وقلت فما وفيت ، وجرت ثم خرج من بين يديه مكرما معززا بحسن نيته الصالحة من بذل نفسه في طلب حقن دماء المسلمين فبلغه الله . تعالى . ما اراده ، وكان أيضا سببا لتخليص غالبا اسارى المسلمين من أيديهم ، وردهم على أهليهم وحفظ حريمهم وهذا من أعظم الشجاعة والثبات وقوة التجاسر. وكان يقول: لا يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه ، فإن رجلا شكا إلى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة فقال : لو صححت لم تخف أحدا ، أي خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك.

أسأل الله أن يجعلنا ممن يخشاه ويتقيه ويخافه حق الخشية والتقوى والخوف... الدعاء





# وما لنا ألا نتوكل على الله؟

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

اللهم صل على محمد وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا.

روحي الفداء لمن أخلاقه شهدت \*\*\* بأنَّه خير مبعوثٍ من البشرِ

عمَّت فضائله كل البلاد كما \*\*\* عمَّ البرية ضوء الشمس والقمر

أما بعد فيا أيها الإخوة.. ما من عبد يسعى إلى رضا ربه وإن سخط عليه الناس إلا رضى الله عنه وأرضى عنه الناس، إذ قلوب الخلق بين يديه هو -جل وعلا-، وما من عبد يرضي الناس بسخط الله إلا كانت العاقبة أن يسخط الله عليه وأن يسخط عليه الناس فباء خاسراً منتكسًا مقلوبا عليه قصده بأن صار على عكس مراده ولم يغن الناس عنه من دون الله شيئاً بل وعاد حامده منهم ذاما له، وقد نبه على ذلك النبي كما في الحديث الذي أخرجه ابن حبان وجود إسناده الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي قال: "من التمس رضا الله بسخط الناس -رضي الله عنه- وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس". (٢٢٨)

والسر في هذا -أيها الإخوة- أن من أرضى الله بسخط الناس كان بذلك قد اتقى الله وكان عبده الصالح والله تعالى يتولى الصالحين وهو كاف عبده "ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه"، فالله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب وهذا هو لب التوكل على الله وأساس الاعتماد عليه وقاعدة تفويض كل الأمور إليه قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: "فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟! أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب".

وصدق الذي قال:

فليتك تحلو والحياة مريرة

وليت الذي بيني وبينك عامر إذا صح منك الود فالكل هين

وليتك ترضى والأنام غضاب

وبيني وبين العالمين حراب وكل الدي فوق التراب تراب



<sup>(</sup>٧٢٨) أخرجه ابن حبان ١ / ٢٤٧، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ٢٢٥٠.



ولذلك -أيها الإخوة- عظمت منزلة التوكل على الله حتى صارت من الإيمان كمثل الرأس من الجسد، وصارت نهاية تحقيق التوحيد وساقي العبادة التي لا تقوم إلا بهما ولهذا قال ربنا وأحق القول قول ربنا -عز وجل-: "وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين".

قال العلامة ابن القيم: "فجعل سبحانه التوكل على الله شرطاً في الإيمان فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل وإذا كان التوكل ضعيفاً كان دليلاً على ضعف الإيمان ولذا يجمع الله في مواضع من كتابه بين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. (٧٢٩)

قال تعالى: "وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين".

وقال جل شأنه: "فالتوكل على الله -أيها الإخوة- فريضة على كل من وحد الله: "إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون".

"أي لا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يلوذون إلا بجنابه ولا يطلبون حوائجهم إلا منه ولا يرغبون إلا إليه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوه وكيلاً."(٧٣٠)

فما هو التوكل؟ وما منزلته؟ وما أقسامه؟ وما هي مظاهر ضعف التوكل؟ وكيف يحقق العبد منزلة التوكل؟ وأخيراً هل يتعارض التوكل مع الأخذ بالأسباب؟

فأعيروني القلوب والأسماع -أيها الإخوة- والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

أيها الإخوة ما هو التوكل؟ التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمور إليه وإظهار العجز له والثقة بما في يديه الكريمتين والانخلاع من كل حول وطول وقوة ومدد وعون إلا منه حل جلاله فهو المولى وهو النصير، لما نام الزبير بن العوام على فراش الموت دخل عليه ابنه عبد الله بن الزبير فرأى الزبير ابنه مهموماً حزيناً فقال: يا بني مالي أرى عليك كآبة هم وغمامة حزن؟ فقال: ديونك يا أبت؟ ديون عليك كثيرة كيف نسددها؟ فقال الزبير بلغة المتوكل على الله المعتمد عليه الواثق بالله المفوض أموره كلها إليه قال: يا عبد الله إذا عجزت عن سداد شيء من ديني فاستعن عليه بمولاي فلم يفطن إليها عبد الله فقال: ومن مولاك يا أبت فقال الزبير: مولاي هو الله نعم المولى ونعم النصير، مولاي هو الله نعم المولى ونعم النصير، يقول عبد الله فما وقعت في شيء من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير بن العوام اقض عنا دين الزبير حتى يفرج الله كربنا ويقضى عنا.



<sup>(</sup>٧٢٩) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص ٢٦٤).

<sup>(</sup>٧٣٠) من مظاهر ضعف التوكل - خطبة على موقع المنبر.



قال ابن عباس: التوكل هو الثقة بالله. وصدق التوكل أن تثق في الله وفيما عند الله فإنه أعظم وأبقى مما لديك في دنياك.

ولله در الصديق الأكبر أبي بكر -رضي الله عنه- الذي جاء إلى النبي يحمل كل ماله حين حث رسول الله الصحابة في غزوة تبوك على الإنفاق بسبب بعدها، وكثرة المشركين فيها، ووعد المنفقين بالأجر العظيم من الله، فأنفق كل حسب مقدرته وكان عثمان صاحب القدح المعلى في الإنفاق في هذه الغزوة) (٣١١)

وتصدق عمر بن الخطاب بنصف ماله وظن أنه سيسبق أبا بكر بذلك ونترك الفاروق يحدثنا بنفسه عن ذلك حيث قال: أمرنا رسول الله يوماً أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً، فحئت بنصف مالي، فقال رسول الله، ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله، قال: وأتى أبو بكر بكل ماعنده، فقال له رسول الله: ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، قلت: لا أسابقك إلى شيء أبداً (۲۳۲)

أبقيت لهم الله ورسوله، ولا زالت هذه الثقة في الله في أصحاب الصدق والسبق الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان فها هو العالم الأجل الإمام المفضال عبد الرحمن الإفريقي أستاذ ابن عثيمين ورفيق الشنقيطي وهذا الجيل المبارك -رحمه الله وطيب ثراه يحكي المجذوب عنه فيقول: ودرت أخلاف الرزق على الشيخ المهاجر فدرت معونته للمحاويج أعطاه الله فأطعم عباد الله يقول: حتى ليكاد ينسى مسئوليته نحو بيته وذريته، فإذا قيل له: دع بعض هذا لآلك. قال: إني تارك لهم خيرًا من ذلك. الله رب العالمين، يقول المجذوب: وصدق الله ظن الشيخ فتولى عنه رعاية بنيه الأربعة وبناته الأربع فغمرهم بالفيض من نعمائه، وساق إليهم ضروب التوفيق من حيث لا يحتسبون. (٣٢٣)

هذا هو التوكل على الله -عز وجل- "والمسلم إذ يدين لله تعالى بالتوكل عليه والاطراح الكامل بين يديه لا يفهم من التوكل ما يفهمه الجاهلون بالإسلام وخصوم عقيدة المسلمين من أن التوكل مجرد كلمة تلوكها الألسن، ولا تعيها القلوب، وتتحرك بما الشفاه، ولا تفهمها العقول، أو تترواها الأفكار، أو هو نبذ الأسباب وترك العمل، والقنوع والرضا بالهون والدون تحت شعار التوكل على الله والرضا بما تجري به الأقدار، لا أبدًا بل المسلم يفهم التوكل الذي هو جزء من إيمانه وعقيدته أنه طاعة الله بإحضار كافة الأسباب المطلوبة لأي عمل من الأعمال التي يريد مزاولتها والدخول فيها، فلا يطمع في ثمرة بدون أن يقدم أسبابها ولا يرجو نتيجة ما بدون أن يضع مقدمتها، غير أن موضوع إثمار تلك الأسباب، وإنتاج تلك المقدمات يفوضه إلى الله -سبحانه وتعالى - إذ هو القادر عليه دون سواه. فالتوكل عند المسلم إذًا هو عمل وأمل، مع هدوء قلب وطمأنينة نفس، واعتقاد جازم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، "وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً". (٧٣٤)



<sup>(</sup>٧٣١) مروج الذهب للمسعودي (٣٠٩/٢).

<sup>(</sup>٧٣٢) نحاية الأرب للنويري (٦/٦٨).

<sup>(</sup>٧٣٣) علماء ومفكرون عرفتهم (١/ ٧٦)، للأستاذ الشيخ محمد المجذوب، دار الشواف.

<sup>(</sup>٧٣٤) منهاج المسلم ١٧١، ١٧٢، المكتبة القيمة.



إن قعود قوم بدون عمل زاعمين أنهم متوكلون على الله معتقدين أن هذا هو التوكل الذي شرعه الإسلام إن هذه لأغلوطة كبرى في حق الإسلام، لا يحاسب الإسلام أبداً عنها إنما يحاسب من أخطأ فهمها عن الإسلام، وقد قال سيد المتوكلين على الله تعالى فيما روى الترمذي وسنده حسن من حديث أنس لما قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل (لأنه قد ترك الناقة سائبة) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل". (٧٣٥)

فالتوكل عمل وعقيدة وليست كلمة خفيفة ترددها الألسنة الطويلة وتعجز عن تحقيقها الأيدي القصيرة، رأى عمر بن الخطاب في رحلة الحج أناساً لا زاد لهم ولا راحلة فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون على الله، فقال عمر يصحح لهم الفهم: بل أنتم المتوكلون على القافلة ثم قال قولته الخالدة: "إن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة".

أيها الإحوة! ولقد "كان أبو بكر قبل أن يشتغل بأمور المسلمين تاجرًا.... فكان يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع وكانت له قطعة غنم تروح عليه وربما خرج هو بنفسه فيها وربما كفيها فرعيت له وكان يحلب للحي أغنامهم ومن نوادر ذلك أنه لما بويع له بالخلافة قالت جارية من الحي (الآن لا تحلب لنا منائح دارنا) فسمعها أبو بكر فقال: (بلى لعمري لأحلبنها لكم وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه من خلق كنت عليه) فكان يحلب لهم" فلما استُخلف أصبح غاديا إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بما، فلقيه عمر وأبو عبيدة فقالا: أين تريد يا خليفة رسول الله؟ قال: السوق. قالا: تصنع ماذا وقد وليت أمور المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ فقالا: (انطلق معنا حتى نفرض لك شيئاً. فانطلق معهما.

إن للمتوكلين على الله حالًا، يقص صاحب نزهة المجالس ومنتخب النفائس علينا قصة وكذا ذكرها النيسابوري في التفسير: عن طاووس اليماني التابعي قال: جاء أعرابي إلى باب المسجد الحرام فنزل عن ناقته وعقلها وقال: يا رب هي في ضمانك ودخل فصلى صلاة كاملة ودعا دعاء حسنا فلما خرج من حرم الكعبة لم يجد الناقة فقال بفطرته وسجيته: يا رب أديت أمانتك فأين أمانتي؟ يا رب إنه ما سرق إلا منك، فلم يمكث حتى جاء رجل نازل من جبل أبي قبيس فنظرنا فإذا هو قد قطعت يده وهو يقود الناقة فتعجبنا من ذلك قال طاووس: فسألناه ما سبب ذلك قال جاءني رجل على فرس أشهب فقطع يدي وقال لي: رد الناقة على ولي الله. (٢٣٦)

ولما حج هشام بن عبد الملك دخل الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد الله، فقال له: يا سالم! سلني حاجة، فقال: إني لأستحي من الله أن أسأل في بيته غيره، فلما خرج سالم خرج هشام في أثره فقال له: الآن قد خرجت من بيت الله فسلني حاجة، فقال سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال: من حوائج الدنيا، فقال سالم: إني ما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟



(٧٣٥) أخرجه الترمذي (٢٥١٧)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(٨٠/٢)، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع"(١٠٦٨).

<sup>(</sup>۲۳۲) نزهة المجالس ومنتخب النفائس - (ص / ۲۲٤)، تفسير النيسابوري - (١ / ٤٤).



وهذا التوكل -أيها الإخوة- إنما يظهر ويتضح بجلاء ويقوي القلب على جمعه واحتوائه إذا أنزله العبد منزلته ولم يره أمراً دون ما جعل الله له من المكانة والمنزلة فما منزلة التوكل على الله تعالى؟ ما هي رؤية الإسلام له في المكانة والفضل والتي ينبغى أن يراها له المسلم؟

ولنتأمل لمعرفة ذلك آيات من القرآن العظيم: قال الله تعالى: "وعلى الله فليتوكل المؤمنون" وقال تعالى: "وعلى الله فتوكلوا الله فتوكلوا الله فتوكلوا الله فتوكلوا الله وَحِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ وَمَعْفِرَةً رَبِّهِمْ وَمَعْفِرَةً رَبِّهِمْ وَمَعْفِرَةً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣)أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَعْفِرَةً وَرِثْقٌ كَرِيمٌ (٤)[الأنفال: ٢ - ٥].

أرأيت أيها الحبيب إلى ذلك الارتباط الذي يربط به القرآن الكريم بين التوكل والإيمان وهذا معناه أن التوكل من الإيمان بل صريح الآية: "وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٣) [المائدة: ٣٣] يقتضي أن يكون التوكل شرطاً في الإيمان إذا وحد التوكل فتم الإيمان وإذا ذهب التوكل ذهب الإيمان، وأيضًا إشارة إلى أن الإيمان يوجد على قدر وجوده ولذا فالمسلم لا يرى التوكل على الله تعالى في جميع أعماله واجباً خلقياً فحسب بل يراه فريضة دينية ويعده عقيدة إسلامية وهذا من منطلق فهمه لهذه الأوامر الربانية ولهذا كان التوكل المطلق والتسليم التام لله -سبحانه وتعالى - جزءاً من عقيدة المؤمن بالله تعالى: فلابد للمؤمن من تمحيض التوكل وتجريد الاعتماد على الله ولذا قال تعالى: "ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقي وإلى الله عاقبة الأمور "والعروة الوثقي هي لا إله إلا الله، وما مكانة لا إله إلا الله في الإسلام؟ ألم أقل لحضراتكم إن التوكل عقيدة واجبة وفريضة لازمة.

ولهذا لا ينبغي أبداً أن يتصرف الإنسان فيها هكذا سبهللاً يصرفها إلى من يشاء ويصرفها عمن يشاء بل لابد من ضبطها بالضوابط الشرعية وقياسها بالموازين الربانية والنبوية فيعرف الإنسان على من يعتمد وفي أي شيء؟

وهذا هو جواب السؤال: ما هي أقسام التوكل؟

أيها الإحوة الاعتماد على المخلوق فيما يقدر عليه وهو ما يعرف بالاعتماد على الأسباب شيء والاعتماد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق شيء آخر، والاعتماد على المخلوق فيما يقدر عليه مع حفظ القلب من الالتفات عن الله شيء ثالث.

فهذه ثلاث بينها بون شاسع وفرق كبير، فالاعتماد على المحلوق فيما يقدر عليه أي من الأحياء الحاضرين القادرين فيما يقدرون عليه من الأمور مع العلم واليقين والاعتقاد الجازم بأنه لا يأتي بالنفع والضر إلا الله وأنهم ما هم إلا سبب فهذا حائز ومن أدلته حديث الأعمى والأقرع والأبرص فقد كان الملك يقول فيما يقول: "وليس لي بلاغ إلا بالله تعالى ثم بك".





ولذا نقول: اعتمدت على الله ثم عليك في هذا الأمر، توكلت على الله ثم عليك في هذا، فوضت هذا الأمر إلى الله ثم اليك وهكذا بلا نكير، فهذا جائز لكن دون أن يلتفت القلب إلى العبد أو السبب وينسي مسبب الأسباب سبحانه وأنه هو النافع الضار في الأمر كله فهذا حرام، انتبه أيها الغالي! أما من اعتمد على المخلوق فيما يستطيعه ويقدر عليه دون التفات إلى كون النفع والضر كله بيد الله تعالى فهذا أشرك شركًا أصغر، وهو حرام نعم لأنه اعتماد وتوكل على الأسباب الظاهرة دون الاعتماد على مسبب الأسباب -سبحانه وتعالى-.

وهذا كأن "يعتمد العبد على الطبيب لحصول الشفاء فيعالج عند طبيب معين لمهارته مع الثقة بالشفاء في يديه أو كالاعتماد على كثرة الجيش وقوته لحصول النصر أو الاعتماد على الوظيفة في الحصول على الرزق، وعلى مهارة السائق في السلامة" وهكذا، آه فالأمر جد خطير ليس باليسير، فتش في قلبك أيها الحبيب فتش في قلبك ما الذي بداخله؟ هل بداخله الاعتماد على الله تعالى وحده والتوكل عليه دون سواه؟ أم هو الاعتماد على شيء آخر لا ينفعك ولا يضرك من ناحية ما ترجو ولكن يضرك من حيث عقيدتك فيفسدها عليك ويضعف إيمانك بالله، فيجب على كل أخ وأخت من الآن أن يفتش عن قلبه.

وقد قال تعالى: "وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين" فهذا أمر منه سبحانه بأسلوب الحصر أن يتوكل المؤمنون عليه وحده ولا يتوكلوا على غيره فيخالفون بذلك الإيمان الواجب عليهم. (٧٣٧)

أما الاعتماد على المخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله -عز وجل- فهذه الطامة الكبرى والمصيبة العظمى سواء كان ذلك الاعتماد على أحد من الأحياء أو الأموات وهو الشرك الأكبر الذي حذر منه رب الأرض والسموات وجاء بالتبري منه كل نبي وكل رسول فلا اعتماد إلا على الله، ولا ثقة إلا بالله ولا يقين إلا في الله ولا توكل إلا على الله، قال ربي وأحق القول قول ربي جل في علاه: "فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون "لا تجعلوا لله نداً تطلبون منه ما لا يقدر عليه إلا هو -سبحانه وتعالى - من الشفاء أو السلامة أو الحفظ أو الرزق أو النسل.

يحكي لنا بعضهم فيقول: كنت معهم أريد أن أرى ماذا يفعلون دعوني أكثر من مرة لأحضر معهم يقولون إنهم يرجعون يكادون يطيرون في السماء تحليقاً من الشعور بنعيم ومتعة ما سمعوا، ذهبت لأحضر معهم فما رأيت إلا شركاً بالله وكلاماً

<sup>(</sup>٧٣٧) قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول : توكل عبادة وخضوع ، وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه ، بحيث يعتقد أن بيده حلب النفع ودفع الضر ، فيعتمد عليه اعتماداً كاملاً ، مع شعوره بافتقاره إليه ، فهذا يجب إخلاصه لله تعالى ، ومن صرف لغير الله ، فهو مشركاً أكبر ، كالذين يعتمدون على الصالحين من الأموات والغائبين ، وهذا لا يكون إلا ممن يعتقد أن لهؤلاء تصرفاً خفياً في الكون ، فيعتمد عليهم في جلب المنافع ودفع المضار .

الثاني : الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك ، وهذا من الشرك الأصغر ، وقال بعضهم : من الشرك الخفي ، مثل اعتماد كثير من الناس على وظيفته في حصول رزقه ، ولهذا تجد الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد على هذا اعتماد افتقار ، فتحد في نفسه من المحاباة لمن يكون هذا الرزق عنده ما هو ظاهر ، فهو لم يعتقد أنه مجرد سبب ، بل جعله فوق السبب .

الثالث : أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه ، كما لو وكلت شخصاً في بيع شيء أو شرائه ، وهذا لا شيء فيه ، لأنه أعتمد عليه وهو يشعر أن المنزلة العليا فوقه ، لأنه جعله نائباً عنه ، وقد وكل النبي – صلى الله عليه وسلم – على ابن أبي طالب أن يذبح ما بقي من هديه، ووكل أبا هريرة على الصدقة، ووكل عروة بن الجعد أن يشتري له شاة ، وهذا بخلاف القسم الثاني ، لأنه يشعر بالحاجة إلى ذلك ، الأويا عنماده على المتوكّل عليه اعتماد افتقار، القول المفيد (٢/ ٢٩).



لا يليق يسمونها حضرة وما هي كذلك بل هي غيبة غيبة عن الشعور غيبة عن العقل غيبة قبل هذا وهذا عن الدين والشرع قال: والطامة الكبرى أننا خرجنا من عند شيخهم وتركناه وراءنا لما ركبنا الحافلة وسارت بنا إلى ما يقرب من منتصف الطريق كادت تنقلب بنا لولا ستر الله تعالى ولطفه بنا، ولكن العجيب أنني سمعت صراخهم أثناء ما كان السائق لا يستطيع السيطرة على السيارة كانوا يرفعون أصواقم عالية يجأرون وينادون أتدرون من كانوا ينادون؟ أتدرون بمن كانوا يستغيثون؟ لقد كانوا ينادون الشيخ الذي تركناه وراءنا على بعد عشرات الكيلومترات، ينادونه ليحفظهم ويمسك بهم ولا يهلكهم! فأخذت أقول في دهش: سبحان ربي، وتساءلت: هل هؤلاء مسلمون حقاً؟

وصدق ربي إذ يقول: "ومن يدع مع الله إلها أخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون".

إن التوكل من الدعاء والدعاء عبادة فمن صرف التوكل إلى غير الله فقد صرف العبادة إلى غير الله وهذا شرك، ولذلك قال علماؤنا: "الاعتماد بالقلب على غير الله -عز وجل- في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله من جلب نفع أو دفع ضر، كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت في تحقيق المطالب من النصر والحفظ والرزق والشفاعة وغيرها هذا شرك أكبر في ألوهيته - سبحانه - لأنه صرف لإحدى العبادات لغير الله وهي من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله وحده ".(٧٣٨)

فهذه أقسام التوكل وبالإجمال فالتوكل على الله وحده واجب والتوكل على غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر والتوكل على غيره الله في قضاء المصالح، وإلا والتوكل على غير الله من المخلوقين إن كان فيما هو في استطاعتهم فينبغي أن يتعلق القلب بالله في قضاء المصالح، وإلا كان تعلق القلب بغير الله في هذه الحالة شركاً أصغر وهو حرام كذلك.

أيها الإخوة! إن من صفات المؤمنين التوكل على ربحم ولذا مدحهم الله به وأثنى عليهم لما تلبسوا به، وينبغي أن يوطن كل منا قلبه على ذلك ليرزقه الله تمام الإيمان وكمال الإسلام فليرسخ في قلوبنا ولتعقد النياط عليه، على ماذا؟ على أنه لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك ولا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يجيء حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر مدبر السموات والأرض: "قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُولِحُ النَّهُارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتِ وَتُحْرِقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢٧)[آل عمران: ٢٦، ٢٧].

ولذلك فالمؤمن إن اعتقد هذه العقيدة كفاه الله ووقاه ونصره ونجاه وإن لم يكن معه من الخلق أحد بل ولو كان الخلق جميعهم ضده قال ابن مسعود: الجماعة هي الحق ولو كنت عليه وحدك وصدق الله القائل لنبيه: "يا أيها النبي حسبك الله "نعم كفي به ملاذًا ومعتمدًا وصدق الله القائل: "ومن يتوكل على الله فهو حسبه" القائل: "أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُحَوِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٦)وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُؤلِلِ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي النَّهُ فَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَيِيَ اللَّهُ بِعَرْشِ اللَّهُ بِعَرْشِ اللَّهُ بِعَرْشِ اللَّهُ بِعَرْشِ اللَّهُ فَلُ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَيِيَ اللَّهُ بِضُرِّ اللَّهُ فَلُ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَيِيَ اللَّهُ بِضُرِّ



(۷۳۸) عون العلى الحميد (۲ / ١٠٥).



هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (٣٨)[الزمر: ٣٦ - ٣٦]

فمم يخاف العالمون؟ إذا كان الله معك فماذا خسرت؟ وإذا كانت الدنيا كلها معك وليس الله معك فقد خسرت، ولذا كان المتوكلون على الله هم المنصورون لما لجأوا إلى إعلان التوكل على الله فمن كان في ضيق وكرب فمحض وجرد التوكل والاعتماد على الله أتاه الفرج سريعًا من الله، ولنطف سوياً بهذه المثل نستنشق عبيرها ونشم طيبها وأريجها.

فهذا إبراهيم عليه السلام يلقى في النار التي لو قدر الله لها أن تأكله لما تحمل منها ذرة ولما قضى فيها ثانية بل ينتهي الأمر وينقضي في لمح البصر، فماذا قال إبراهيم حتى ينجو؟ تعلق قلبه بالله وحده وأعلن ذلك قائلاً: حسبي الله ونعم الوكيل فقال الله لجنديه النار "كوني برداً وسلاماً على إبراهيم "فخرج منها عليه السلام لم يمس بسوء.

روى البخاري وغيره عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: (حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِينَ أُلْقِي فِي النَّارِ، وَقَالَهَا فِيعْمَ الْوَكِيلُ) قَالُهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِينَ أَلُوا: (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) (٢٣٩ صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَالُوا: (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ اللهُ وَنِعْمَ اللهُ وَنِعْمَ اللهُ وَنِعْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُومِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُولُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

وهذا الكليم موسى عليه السلام يخرج من مصر ببني إسرائيل هارباً من بطش فرعون الذي لو أدركهم لن يفلت منهم اليوم الكبار ويذبح الصغار كما كان يفعل، بل يقضي على الصغار والكبار في آن وقدر الله أن يذهب موسى ليلاً بقومه فيتحهون إلى البحر وينتهون إلى شاطئه وما إن وصلوا حتى سمعوا صوت صهيل الخيول وصليل السيوف فعرفوا أن فرعون وجنوده قد لحقوا بحم وتخيلوا مع هذا هدير شلالات الدم التي تقام بعد قليل من صلب وقتل وقطع ونسي القوم العظيم الجليل الذي أمرهم ابتداء بالخروج والتفتوا إلى موسى قائلين: "إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (٢٦) [الشعراء: ٢٦] هذا الجيش قد أتى وهذا البحر قدامنا منعنا من مواصلة السير فإلى أين المفر؟ إنا لمدركون لا محالة لا مفر لا محيد لا مهرب. فقطع موسى الكليم عليه السلام هذه الوساوس قائلاً في ثقة واعتماد وتوكل على الله: "قَالَ كُلَّا إِنَّ مَعِي رَبِي سَيَهْدِينِ" (٢٦) [الشعراء: ٢٦] المقلوب لتطمئن علم المعي" فقد أعد المهرب والمفر، قد أعد موسى عدته حتى لهذا البوبية الموقف فلتهدأوا ولتطمئنوا لا تقلقوا، ولهذا السبب -أيها الإخوة - قدم موسى عليه السلام لفظة المعية على لفظة الربوبية فقال: "إن معي ربي" ولم يقل إن ربي معي، ذلك لأنه يخاطب أنفسًا في شك ورب وتردد لاتتمتع بثقه ولم يرسخ ف قلوك إيان أو يقين، وأبحى الله موسى ومن معه كما قال حز وجل - "فَأُوحَيْنًا إلى مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (٢٥) وَأَزْلَفُنَا ثُمَّ الْأَحْرِينَ (٢٦) وَأَزْلَفُنَا ثُمَّ الْأَحْرِينَ (٢٦) وَأَنْ فَيْنَ أَلَا الشعراء: ٣٦ - ٦٦]. وَالْكَوَلَ رَاكَ الله عَلَا الله الماري الله المن المناه المناه المواع على الله المناه الماري المنهوري وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (٢٥) وَانَّ الله الله عَلَى الله المناه المؤلفة الله عن معي وعلى الله المؤلفة المؤلف



(٧٣٩) أخرجه البخاري (٢٥٦٣، ٤٥٦٤).



أيها الإحوة! إذا كان هذا موقف الخليل وهذا موقف الكليم فإن موقف الحبيب كان أعظم وأجل وأعلى.. نعم فها هو الحبيب النبي في في الهجرة المباركة تلك الرحلة التي تجلت فيها حقائق الإيمان والتوكل معاً مقترنين يخرج النبي في إلى الهجرة بعدما أحذ بالأسباب جميعها كما سأبين بعد قليل وكان آخرها الاختباء في الغار ولكن يقدر الله أن يصل المشركون إلى باب الغار وأخذوا يطوفون ويدورون حوله، وهنا دب القلق على النبي في قلب الصديق رفيق النبي في الغار الصديق أبوبكر المبكر المبارك فقد خاف على النبي في وعلى مستقبل الإسلام والدعوة كلها في شخص رسول الله في حامل لوائها ورافع رايتها وعبر عن خوفه ذاك قائلاً: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدمه لأبصرنا فقال الصادق المصدوق في بأبي هو وأمي وأمتي ونفسي يعلم الصديق أن "آخر الأسباب للمؤمن اطراحه بين يدي الله وتفويضه أمره كله إليه في ثقة واطمئنان وقد استنفد الرسول في جميع الوسائل في طلب النجاة حتى حشر نفسه التي طلب النجاة لها في غار مظلم تسكنه العقارب والحيات ولذا قال في ثقة المؤمن ويقين المتوكل لصاحبه لما ساوره الخوف: "لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما". (٢٠٤٧)

أخي! هل تدبرت هذه اللفظة النبوية في التعبير عن معية رب البرية "اثنين الله ثالثهما" اثنين الله ثالثهما، إذاً فلتخرج مكة كلها بخيلها ورجلها، برجالها ونسائها وأطفالها، بشيوخها وشبابها، بل لتخرج الدنيا بأسرها لتبحث عن محمد وصاحبه فوالله لو قلبوا رمال الصحراء حبة حبة لن يصلوا أبداً إلى اثنين الله ثالثهما.

وأمثله التوكل لا تقف عند حد الرسل والأنبياء وإن كانوا القدوة العظمى فى ذلك روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رضى الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِلسُّهُ عَلِيهُ وَسلم -" أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِللَّهِ عَلِيلًا عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ إِللّهِ عَلَيْهِ إِللّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ إِللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ إِللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلِيلًا فَعْلَمْ أَنَى كُنْتُ تَسَلَقْتُ فُلانًا أَلْفَ دِينَادٍ، فَسَأَلَنِي كَفِيلًا فَقُلْتُ كُفَى بِاللّهِ تَعْلَمُ أَنَّى كُنْتُ تَسَلَقْتُ فُلانًا أَلْفَ دِينَادٍ، فَسَأَلَنِي كَفِيلًا فَقُلْتُ كُفَى بِاللّهِ شَهِيدًا، فَرَضِى بِكَ، وَأَنِي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا، أَبْعَثُ إِلَيْهِ اللّذِى لَهُ فَلَمْ أَقَدِرْ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا، فَقُلْتُ كُفِى بِاللّهِ شَهِيدًا، فَرْضِى بِكَ، وَأَنِي جَهَدْتُ أَنْ أَنْكِي كَفِيلًا مُورَفِى وَلِكَ يَلْتَوسُ مَرْكِبًا، يَعْرُجُ إِلَى اللّهِ مَا إِللّهِ مَلْكِ عَلَى اللّهُ مَا وَلِكَ يَلْتَوسُ مَرْكِبًا، يَعْرُجُ إِلَى اللّهِ مَا رَلْتُ جَلِكَ يَلْتَوسُ مَرْكِبًا عَبْلُ اللّهِ مَا وَلِيلًا اللّهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلْبَ مَرَكِبًا وَبُلْكُ مَاللّهِ مَا وَلِكَ يَلْتَوسُ مَرْكِبًا وَبُلُ اللّهِ مَا وَلِكَ مَرْكِبًا قَبْلَ اللّهِ مَا وَلِيلًا اللّهِ مَا وَلِيلًا اللّهِ مَا وَلِيلًا اللّهِ مَا وَلِيلًا مَلْكِ مَرْكِبًا قَبْلَ اللّهِ مَا وَلِيلًا مَا الللّهِ مَا وَلِيلًا مَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ مَا وَلِيلًا مَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ مَا وَلِكَ مَنْكُولُ وَاللّهِ مَا وَلِكُ مَنْكُ مَلْكُومُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهِ مَا وَلَا مَالِكُ أَنْ اللّهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ ا



<sup>(</sup>٧٤٠) أخرجه البخاري ٣٦١٥، ومسلم ٧٧٠٦.

<sup>(</sup>٧٤١) أخرجه البخاري ٢٢٩١.



أكتفي بمذه الأمثلة الأربعة الرائعة لأنتقل إلى العنصر الأهم في اللقاء كله ألا وهو كيف يحقق العبد منزلة التوكل، وإلا فوالله لو ظللنا نتحدث عن المتوكلين ونطوف في بستانهم ماكفتنا جمعات وجمعات.

أقول: إننا أمة التوكل شرعيًا ومنهجيًا، لكننا نقصر في هذه الفريضة كثيرًا جدًّا عمليًّا وتطبيقيًّا حتى ضعف لدينا عطاؤها و مظاهر ضعف التوكل على الله والتعلق بغيره، والاعتماد على سواه، بلي بحاكثير من المسلمين ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم، وسنتحدث عن هذه المظاهر بعد جلسة الاستراحة هذا وأستغفر الله لي ولكم.

#### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نحجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإخوة! قلت: إن ضعف التوكل والتعلق بغيره، والاعتماد على سواه، قد بلي به كثير من الناس، ومن مظاهر ذلك:

أن كثيراً من الناس إذا نزلت بهم الأمراض أو أصابتهم الأسقام تعلقت قلوبهم بالأسباب الحسية وغفلوا عن قوله -عز وجل-: "وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ" فتحد فريقاً ممن أصيبوا بالأمراض علقوا قلوبهم بالأطباء أو الأدوية ورجوا منهم الشفاء وزوال الداء، ومنهم فريق حاب الفيافي والقفار وقطع الصحاري والبحار، وشرَّق وغرَّب في الأمصار، يلاحق السحرة والمشعوذين يرجو منهم رفع البلاء، وكشف الضراء، فخربوا قلوبهم لإصلاح أبدانهم، ففسدت قلوبهم، ووهنت أبدانهم "وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجِّنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً" فاتقوا الله عباد الله فإن من أتى عرافاً أو ساحراً أو كاهناً فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - فكيف يا عبد الله تطلب الشفاء من السحرة والكفرة الذين لا حول لهم ولا قوة وتغفل عن الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء كيف تيأس من روحه ورحمته وقد وسعت رحمته كل شيء أما سمعت نبي الله أيوب عليه السلام "وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَيِّ مَسَّنِيَ الضَّرُّ وَحَمُ الرَّاحِمِينَ"

ألم تركيف أجابه الكريم المنان "فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ" فاتقوا الله عباد الله وإياكم إياكم أن تأتوا هؤلاء الكهنة والمشعوذين تحت أي ظرف، فلأن تموت يا عبد الله مريضاً موحداً مؤمناً خير لك من أن تموت صحيحاً معافيً مشركاً، فإنّه مَنْ يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الجُنّةَ وَمَأْوَاهُ النّارُ وَمَا لِلظّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ".

ومن مظاهر ضعف التوكل أن الناس إذا نزلت بهم المصائب وأصابتهم النوائب فزعوا إلى غير مفزع، وفروا إلى غير مهرب، فتجد الواحد من هؤلاء إذا نالته نائلة توجه إلى مخلوق مثله يطلب شفاعته وغوثه وتحقيق طلبه، ولو أن هؤلاء صدقوا الله لكان خيراً لهم، طرقوا كل باب وسلكوا كل سبيل إلا أنهم غفلوا عن الله الذي إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون فإنه



سبحانه قد قال: ؟ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ؟. أي كافي من يثق به في نوائبه ومهماته يكفيه ما أهمه وأقلقه فاتقوا الله عباد الله وأنزلوا حاجاتكم بالذي ينادي كل ليلة فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له".

جاء رجل إلى الربيع بن عبد الرحمن يسأله أن يكلم الأمير في حاجة له فبكى الربيع -رحمه الله- ثم قال: أي أخي اقصد إلى الله حعز وجل- في أمرك تجده سريعاً قريباً فإني ما طلبت المعونة من أحد في أمرٍ أريده إلا الله فأجده كريماً قريباً لمن قصده وتوكل عليه.

ومن مظاهر ضعف التوكل عند بعض الناس: التشاؤم والتطير ببعض الأسماء أو الأشخاص أو الأرقام أو الألوان أو الأيام أو الشيام أو الشيام وسلم-: (من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك). (٧٤٢)

فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله -جل وعلا- ولا يدفع السيئات إلا الله سبحانه، فعلقوا قلوبكم بالله يا عباد الله واعتقدوا قوله -جل وعلا-: "وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" (٧٤٣)

هذه بعض مظاهر ضعف التوكل على وجه السرعة.

وأخيرًا أيها الإخوة كيف يحقق العبد منزلة التوكل والجواب على ما ذكره العلامة السعدي -رحمه الله- (٢٤٠) أن سبيل ذلك أن يعلم العبد أن الأمر كله لله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه هو النافع الضار المعطي المانع، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه، وفي دفع المضار، ويثق غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه، وهو مع هذا باذل جهده في فعل الأسباب النافعة.

فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله حقيقة، وليبشر بكفاية الله له ووعده للمتوكلين.

وأحيراً أيها الإخوة هل يتعارض التوكل على الله مع الأحذ بالأسباب؟ والجواب بحول الملك الوهاب: إن الذي أمرنا بالإخذ بالأسباب هو رسول الله في والله هو الذي أمرنا بالتوكل ورسول الله هو سيد المتوكلين على ربه، فهل ترى بين هذا من تعارض؟ واسمع إلى هذه الدرر الغوالي الغاليات يقول الشوكايي -رحمه الله-: "والحق أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب اتباعًا لسنته وسنة رسوله، فقد ظاهر صلى الله عليه وسلم بين درعين، ولبس على رأسه المغفر، وأقعد الرماة على فم الشعب وحندق حول المدينة، وأذن في الهجرة إلى المدينة وهاجر هو، وتعاطى أسباب الأكل والشرب، وادخر لأهله قوقهم، ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء وهو كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك.



<sup>(</sup>٧٤٢) أخرجه أحمد ٧٠٤٥، وغيره، وصححه الألباني انظر حديث: ٦٢٦٤ في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٧٤٣) من مظاهر ضعف التوكل – خطبة من موقع المنبر.

<sup>(</sup>٤٤٤) القول السديد (ص / ١٢٢).



وقال للذي سأله أيعقل ناقته أو يتوكل؟: "اعقلها وتوكل"فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل.(٥٤٥)

فعلى أهل التوكل الحق أن يلزموا عتبة التوكل ومتى صح التوكل على الله صحت كفايته لعبده فلا يحتاج إلى أحد ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع لأحد فيه.

نعم فالتوكل لا يتم إلا مقترناً بالأسباب المشروعة فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل بشرط أن يعتقد العبد أنها بإذن الله وتقديره.

ولذا قيل: الأخذ بالأسباب المشروعة من تمام التوكل وعدم الأخذ بالأسباب يقدح في التوكل بل يقدح في العقل.

حبيبي! "إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فأفرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله، وتودد إليه تنل بذلك غاية العز والرفعة"، كما يقول ابن القيم طيب الله ثراه.

أسأل الله أن يجعل اعتمادنا عليه ويقيننا فيه واستسلامنا له وثقتنا به وتفويضنا إليه.

اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك ومن التفويض إلا إليك ومن التوكل إلا عليك ومن الإنابة إلا لك ومن الرجاء والأمل إلا من يديك الكريمتين واسلموا لمن يحبكم... الدعاء.



(٧٤٥) نيل الأوطار للشوكاني أبواب الطب باب إباحة التداوي وتركه تحت الحديث (٣٧٦٢).



# المسلم بين الأمن والقنوط

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

وصلِّ يا رب على خير الورى \*\*\* ما صدحت قُمْرية على الذرى

والآل والأزواج والأصحاب \*\*\* والتابعين من أولي الألباب

أما بعد، فيا أيها الإخوة!

فحياة المسلم جميعها قائمة على التوازن فلا إفراط ولا تفريط ولا شطط ولا غلو وإنما التوسط والاعتدال، وأول هذا علاقته بربه -سبحانه وتعالى- فهي قائمة على الوسطية فالمسلم لا يأمن ويركن إلى الرجاء ويترك الجد والعمل لنيل الأجر والثواب، ولا يقنط ويركن إلى اليأس من روح الله ورحمته فيترك العمل، وإنما هو وسط بين هذا وهذا ولذلك لما بحث العلماء قضية الخوف والرجاء وكيف يجمع العبد بينهما؟ منهم من قال يركن إلى الخوف في وقت وسوسة النفس الأمارة بالسوء ويركن إلى الرجاء في وقت المرض والمصائب، ومنهم من قال: يركن إلى الخوف دائماً، ومنهم من قال يركن إلى الرجاء دائماً والأول هو الصحيح اللائق المقبول فلابد للعبد من الجمع بين الخوف والرجاء والمجبة نعم فهذه الأركان الثلاثة هي طريق الوصول إلى رضا الله وطاعة الرسول في والفوز بجنة الله تعالى، لأن عبادة الله بالخوف وحده طريقة الخوارج ؛ فهم لا يجمعون إليه الحب والرجاء ؛ ولهذا لا يجدون للعبادة لذة، ولا إليها رغبة، فيجعلون الخالق بمنزلة سلطان حائر، وهذا يورث اليأس والقنوط من رحمة الله، وغايته إساءة الظن بالله، والكفر به سبحانه.

وعبادة الله بالرجاء وحده طريقة المرجئة الذين وقعوا في الغرور والأماني الباطلة، وترك العمل الصالح، وغايته الخروج من الملة.

وعبادة الله بالحب وحده طريقة غلاة الصوفية الذين يقولون: نعبد الله لا حوفاً من ناره، ولا طمعاً في جنته وإنما حباً لذاته.

وهذه طريقة فاسدة، ولها آثار وخيمة، منها الأمن من مكر الله، وغايته الزندقة، والخروج من الدين، ولهذا رأيناهم يخترعون ما أسموه برفع التكاليف فلا يصلون ولا يتعبدون بحجة أنهم وصلوا إلى حد اليقين، وكذبوا فإن سيد الموقنين صلى الله عليه وسلم عبد ربه حتى آخر لحظة من حياته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى فهذه طريقة نبيهم ما لهم عنها يرغبون؟ إلا إن كان لهم نبي آخر.



ولهذا قعد السلف رحمهم الله قاعدة للسير إلى الله سيرا صحيحا يضمن لمن التزمها الوصول إلى مرضاته في كلمة مشهورة وهي: "من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحد".

فلابد من جمع هذه الثلاثة الخوف والرجاء والمحبة لضمان الوصول قال ابن القيم: "القلب في سيره إلى الله -عز وجل-بمنزلة الطائر ؛ فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه ؛ فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر".

وقال: "السلف استحبوا أن يُقَوِّي في الصحة حناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوي جناح الرجاء على جناح الخوف".

وقال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء فسد. (٢٤٦)

وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف، وغلبة الحب ؛ فالمحبة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه.

وأحب أن أنبه – أيها الإحوة – إلى أمر خطير للغاية ألا وهو شنشنة قديمة حديثة يرددها بعض من لم يفهم مراد الله ورسوله ألا وهي قولهم: إننا نعبد الله لا خوفاً من ناره ولا طمعاً في رحمته ثم يقسمون العبادة تبعاً لهذه النظرية الفاسدة إلى أقسام فيقولون: هناك عباد يعبدون الله طلبًا للجنة فهؤلاء تجار وهذه عبادة التجار، وهناك عباد يعبدون الله تعالى خوفا من النار وهذه عبادة العبيد، وإنما من أراد أن يعبد الله خالصاً فليعبده لذاته لا خوفاً من ناره ولا طمعاً في جنته بل منهم من يقولون: "من كان يعبد الله طمعاً في جنته، أو خوفاً من ناره، فقد عبد الوثن ونسي هؤلاء أن الله في القرآن مدح خيرة خلقه وهم الأنبياء قائلاً: "إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهباً وكانوا لنا خاشعين". [سورة الأنبياء:

فهل كلام هؤلاء مقدم على كلام الله، ؟! وبعضهم ينسب إلى علي -رضي الله عنه- أنه يقول: "الذي يعبد الله طمعاً في جنته، عبادة التجار "فهذا -أيها الإخوة- لايصح أبدًا عن على ولا عمن مثله في العلم والفضل على أيام الإسلام المديدة وليخبرنا هؤلاء أين وجدوا ذلك في أي كتاب، وهل هو صحيح؟ وهل يعقل أن يخالف على -رضي الله عنه- القرآن وهو من أصحاب الرسول ، ومن المبشرين بالجنة؟ ثم إن الله تعالى ذكر وصف المؤمنين يمدحهم قائلاً:

"تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً" [سورة السجدة: ١٦]





فالله يقول عن أنبيائه: إنهم كانوا يدعونه -سبحانه وتعالى- راغبين في ثوابه خائفين من عقابه، ويصف الذين يقومون في الليل بين يديه بهذا الوصف يدعون ربهم خوفًا وطمعًا. والرسول (قال هذا للأعرابي الذي جاءه وقال له يا رسول الله إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ولا أحسن دندنتك ولا دندنة "معاذ بن جبل" فقال النبي في: "حولها ندندن" (٧٤٧) (يعني حول الجنة والنار) فإذا كان الرسول (يدندن حول الجنة والنار) فهل نصدق من يقول: إن عبادة من سأل الله الجنة واستعاذ به من النار هي عبادة التجار؟ كذبوا والله، بل هي عبادة سيد الأبرار الأخيار الأطهار.

يقول بعض العلماء: إن فئاماً من المسلمين إلى اليوم قد صدقوا بعض الجهال في خرافتهم وتزييفهم للحقائق من الذين يزعمون أنهم لا يعبدون الله خوف ناره فهذه في زعمهم عبادة العبيد، ولا من أجل جنته فهذه عبادة التحار، وإنما عشقوه لذاته، ولم تندفع هذه الفئام في تصديق هذا الهراء إلا لأنهم في سبات روحي عميق، وإلا فالخشية من ذي الجلال والرغبة فيما عنده من عليا مراتب الإيمان بل من شأن الرسل العظام، اقرأ إن شئت قوله تعالى في حق زكريا عليه السلام وأهل بيته: "إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً.". ثم قال جل شأنه بعدها: "وكانوا لنا خاشعين".

وكعادتهم ينسبون الكلام المعسول لفظاً المسموم معنى إلى المشاهير كي يدخل على ضعاف العقول من المسلمين كما نسبوا لعلى ما قدمنا وكما ينسبون لرابعة أنها قالت: اللهم إن كنت أعبدك خوفاً من نارك فاحرقني بها، وإن كنت أعبدك طمعاً في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك لذاتك فلا تحرمني لذة قربك.

وينشدون عنها أنهاكانت تقول:

وحباً لأنك أهل للذاكا فذكر شغلت به عن سواكا فكشفك للحجب حتى أراكا ولكن لك الحمد في ذا وذاكا أحبيك حبين حب الهوى فأما الذي هو حب الهوى وأما الذي أنت أهل له فما الحمد في ذا ولا ذاك لي

ونسبوا لعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه كان يقول: إن قوماً عبدوا الله -عز وجل- رهبة فتلك عبادة العبيد، وآخرون عبدوه رغبة فتلك عبادة التجار، وقوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار.

وهذا لا يصح عن رابعة ولا عن علي بن الحسين وهما منه براء، فلنحذر من ذلك كله أحبتي ولنكن على ماكان عليه النبي وسلفنا الصالح فهي الوسطية كما قدمنا: عيش لا يأمن فيه المسلم مكر الله ولا ييأس فيه من روح الله، والسؤال الآن أيها الإحوة:



(٧٤٧) أخرجه أبو داود ٧٩٢ وابن ماجه ٩١٠، وصححه الألباني في، صحيح أبي داود (٧٥٧).



ما هو المكر؟ وما معنى الأمن من مكر الله؟ وهل يصح وصف الله –عز وجل– بهذا الوصف؟ وما هي أسباب الأمن من مكر الله؟ وما خطره وما عاقبته؟

ثم ما هو القنوط من روح الله؟ وما حكمه؟ وما هي أسباب اليأس والقنوط؟ وما هو علاج اليأس والقنوط والمكر جميعًا؟

أيها الإخوة! الأمن من مكر الله معناه: اطمئنان القلب بعدم عقوبة الله وعدم مراقبته والغفلة عنها والعبد مع هذا مقيم على معاصي الله ومساخطه فلا يحذر الله فيما هو عليه ولا يخافه فكأنه شك أو أنكر اسم القهار.

وهذا خلاف حال أهل السلامة فإن الطمأنينة من مكر الله واستدراجه لعباده يخالف كمال التوحيد الواجب ويورث المهالك، بل يجب على العبد أن يكون خائفاً من الله كما يرجوه وهذا هو حال الأنبياء والصالحين كما ذكرنا قبل قليل راغبين راهبين، إن نظر العبد إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خاف ربه، وإن نظر إلى عفوه الشامل رجا وطمع، وإن ابتلى بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها وخشى عقابه، وعند المكاره والمصائب يرجو من الله دفعها وينتظر من الله الفرج بحلها.

وقد كان خير هذه الأمة بعد نبيها وهم أصحاب رسول الله على على هذه الحال فهذا الصديق يسمع قول الله عجر وحل-: "من يعمل سوءاً يجز به". فيقول: لو حاسبني ربي على كل ذنب لهلكت ويبكي وهو الذي يحفظ الناس أيضا قوله: لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدماي في الجنة فقد كان آدم وحواء وإبليس فيها فخرجوا، وكان يقول: "يا ليتني شعرة في صدر رجل مؤمن" مع أنه صاحب المناقب التي لا يحصيها محص ولا يعدها عادّ. وهذا الفاروق -رضي الله عنه لما حضرته الوفاة كان ابنه عبد الله يضع رجله تحت رأسه فكان إذا أفاق قال: "يا بني ضع رأسي بالأرض" فيقول عبد الله: يا أبت وهل رحلي والأرض إلا سواء؟ فيقول: ضع رأسي بالأرض لا أم لك، عسى الله أن ينظر إليّ نظرة فيرحمني" ثم يقول: "ويل عمر إن لم يغفر الله له، وكان يقول: وددت أني أخرج منها كفافاً لا لي ولا علي والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من هول يوم المطلع".

مع أنه صاحب المناقب التي لا يحصيها محص ولا يعدها عاد.

وهذا عثمان -رضي الله عنه- كان إذا ذكر القبر يبكي حتى يبل لحيته فسئل في ذلك فقال: سمعت رسول الله على يقول: "إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه، قال: وقال رسول الله على: "ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفظع منه. والحديث أخرجه ابن ماجة وسنده حسن في صحيح ابن ماجة. يقول عثمان هذا مع أنه صاحب المناقب التي لا يحصيها محص ولا يعدها عادّ.

وغيرهم وغيرهم من أصحاب النبي الله بل كذلك كانوا كلهم، ومن بعدهم سلفنا الصالحون من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الناس هذا.هذا هو حال الايمان الذي مدحهم الله لأجله ونالوا به رضا الله كما قال الله تعالى "إن الذين



(٧٤٨) أخرجه ابن ماجه ٤٢٦٧، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، تخريج المختارة (٣٦٦ – ٣٦٧).



هم من حشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يوتون ما أتوا وقلوبهم وجلة انهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون".

روى الترمذي عن عائشة رضى الله عنها قالت: سألت رسول الله عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: "لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات"(٢٤٩)

ومن تأمل آيات وأحاديث الشريعة وجد أن الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم قد وصفا أهل السعادة بالإحسان مع الخوف ووصفا الأشقياء بالإساءة مع الأمن

يقول ابن القيم -رحمه الله-: ومن تأمل أحوال الصحابة رضى الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن.

فهذا الصديق يقول: وددت أي شعرة في جنب عبد مؤمن، وكان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردي الموارد، وكان يبكى كثيرًا ويقول: ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا، وكان اذا قام الى الصلاة كأنه عود من خشية الله -عز وجل-، وأي بطائر فصار يقلبه ثم قال: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة الا بما ضيعت من التسبيح، ولما احتضر قال لعائشة: يا بنية إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذه الحلاب وهذا العبد فأسرعى به إلى ابن الخطاب وقد كانت أعطيت له بحكم مجلس شورى المسلمين برئاسة عمر ليستعين بها على الخلافة، قال: والله لوددت أي كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد، وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر قال: ليتني خضرة تأكلني الدواب.

وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور إلى أن بلغ قوله: "إن عذاب ربك لواقع" فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه، وقال لابنه وهو في الموت: ويحك ضع حدي على الأرض عل أن يرحمني، ثم قال: ويل أمي إن لم يغفر الله لي، ثلاثا، ثم قضى، وكان يمر بالآية في ورده بالليلفتخنقه العبارات فيبقى في البيت أيامًا ويعاد ويحسبونه مريضًا وكان في وجهه رضى الله عنه خطان أسودان من البكاء وقال له ابن عباس: مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل وفعل فقال: وددت الى أنجو لا أجر ولا وزر.

وهذا عثمان بن عفان كان إذا وقف على القبر يبكى حتى تبل لحيته وقال: لو أننى بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادًا قبل أن أعلم الى أيتهما أصير.

وهذا على بن أبي طالب -رضي الله عنه- وبكاؤه وخوفه وكان يشتد خوفه من اثنتين طول الأمل واتباع الهوي قال فأما طول الأمل فينسي الآخرة وأما إتباع الهوي فيصد عن الحق ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولاتكونوا من أبناء الدنيا فان اليوم عمل ولاحساب وغدًا حساب ولا عمل.

وهذا أبو الدرداء كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسى يوم القيامة أن يقال: يا أبا الدرداء! قد علمت فكيف عملت فيما علمت؟ وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعامًا على شهوة ولا شربتم شرابًا على



(٧٤٩)أخرجه الترمذي ٣١٧٥، وابن ماجة ٤١٩٨، وصححه الألباني في الصحيحة ١٦٢.



شهوة ولا دخلتم بيتًا تستظلون فيه ولخرجتم إلى الصعدات تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم ولوددت أيي شجرة تعضد ثم تؤكل، وهذا عبد الله بن عباس كان أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع.

وكان أبو ذر يقول: ياليتني كنت شجرة تعضد وودت أي لم أخلق، وعرضت عليه النفقة فقال عندنا عنز نحلبها وحمر ننقل عليها ومحرر يخدمنا وفضل عباءة وإني أخاف الحساب فيها، وقرأ تميم الداري ليلة سورة الجاثية فلما أتي على هذه الآية: "أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات" جعل يرددها ويبكى حتي أصبح. وقال أبو عبيدة بن الجراح: وددت أني كبش فذبحني أهلى وأكلوا لحمى وحسوا مرقى وهذا باب يطول تتبعه.

قال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وقال ابراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبًا، وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول: إنه على ايمان جبريل وميكائيل، ويذكر عن الحسن: ما خافه الا مؤمن ولا أمنه إلا منافق وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة: أنشدك الله هل سماني لك رسول الله يعني في المنافقين؟ فيقول: لا ولا أزكى بعدك أحدًا. فسمعت شيخنا شيخ الإسلام يقول: ليس مراده إني لا أبرىء غيرك من النفاق بل المراد: إنى لا أفتح على هذا الباب فكل من سألني هل سماني لك رسول الله فأزكيه (٧٥٠)

وقبل أن أستطرد في إجابة باقي الأسئلة -أيها الإخوة- أود أن أجيب سؤالًا يتراءى لي، وأنظره يلوح على مخايل الوجوه التي أمامي يجول في الصدور يتحرج أصحابه من سؤاله ألا وهو أنني رددت مراراً وتكراراً لفظة (مكر الله) فما معنى ذلك، وكيف يوصف الله -تبارك وتعالى- بالمكر مع أن المكر ظاهره أنه مذموم؟

وأؤصل الكلام حول هذه النقطة تأصيلاً لا يختص بمقامنا هذا فحسب وإنما ليفيد إفادة عامة عند من يتعرض لمثل هذه الجمل في القرآن الكريم وهو يقرؤه أو في السنة النبوية وهو يطالعها.

فأقول -أيها الإحوة - : لقد ورد في القرآن الكريم أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والعدل والمقابلة وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال لكن لا يجوز أن يشتق له تعالى منها أسماء كما لا يصح أن تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات كقوله تعالى: "إن المنافقين يخادعون الله وهو حادعهم "وقوله تعالى: "ومكروا ومكر الله "وقوله تعالى: "نسوا الله فنسيهم "وقوله تعالى: "وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بحم "ونحو ذلك من آيات، فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى مخادع أو ماكر أو ناس مستهزئ تعالى ربي وجل عن ذلك ولا يقال: الله يستهزئ ويخادع ويمكر وينسى هكذا على سبيل الإطلاق تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى -: "إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقاً ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى ومن ظن ذلك فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عند سماعه وإنما غر هذا الجاهل أنه -سبحانه وتعالى - أطلق على نفسه هذه الأفعال". (٧٥١)



(٧٥٠) الجواب الكافي (ص ٢٦).

<sup>(</sup>۷۵۱) مختصر الصواعق(۲۹۰–۳۹۲).



فلا يطلق على الله من هذه الأفعال شيء إلا في السياق الذي وردت فيه وهي حينئذ تدل على المدح والكمال، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة -أيها الإخوة- وهو المنهج الحق الذي يؤيده الفكر السليم والعقل الصحيح، فكيف يجوز أن نشتق لله وحده من هذه الأفعال أسماء كالماكر أو الناسي أو المخادع وكل أسماء الله حسني وفضلي؟ كيف نقرن هذه الأسماء باسم الله الرحيم أو الودود أو الحكيم أو الكريم؟ والمقصود أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء حسنة وصفات عليا ثم إنه أطلق على نفسه بعض صفات الأفعال على وجه الجزاء والمقابلة لمن فعل ذلك، فالماكر يمكر الله به والمخادع يخدعه الله من باب قول النبي في "إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته". ثم قرأ قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ وَهِكَذَلُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ } [هود: ٢٠٢]. (٢٥٢)

فهذا من وجوه المكر والخداع له ومعلوم أن الجازاة على ذلك إن كانت من المخلوق فهي حسنة فكيف إذا كانت من المخلوق فهي حسنة فكيف إذا كانت من المخلوق الخالق -سبحانه وتعالى-؟!

فالمكر إذا كان في محله فهو محمود، ولذا فمثل هذا لا يطلق على الله كاسم ولا كوصف وإنما يكون في مقام وسياق يدل على المدح والحمد.

ولذلك ماكان السلف رضوان الله عليهم يتحرجون من التحدث بمثل هذا في مثل هذا السياق والمقام كما سمعنا عن أبي بكر رضى الله عنه.

نعود -أيها الإخوة- لنحيب عن بقية الأسئلة التي طرحناها في بداية اللقاء ما حكم الأمن من مكر الله -عز وجل-؟

إن العبد الذي سولت له نفسه معصية الله -عز وجل- فاستمرأها واعتاد عليها وما عاد يصده عنها صاد ولا يرده عنها راد سواء كانت تلك المعصية ظلماً لنفسه أو ظلماً لغيره لهو عبد حاهل مغرور بحلم الله عليه وهو لا يدري أسكرته نشوة المعصية وأذهلته عن مقتضى التفكير الصحيح، فإن الله - أيها الإخوة - قال عن أقوام: "فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكُرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ(٤٤) [الأنعام: ٤٤] "كان المنتظر بعدما نسوا ما ذكروا، وعظوا فلم يتعظوا، ونصحوا فلم ينتصحوا، وذكروا فلم يتذكروا بل أعرضوا ونسواكان من المنتظر أن يأتي العقاب من الله -عز وجل - بمثل: أخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أو مثل: أنزلنا عليهم صاعقة من السماء، أو مثل: أمرنا الجبال فأهلكتهم أو البحار فأغرقتهم، لكن لم يحدث شيء من هذا كله بل حدث العكس من ذلك: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء أغدقنا عليهم من كل الخيرات وجميع الأرزاق والنعم والمسرات ثم قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون "أي آيسون من كل خير، ولذلك قال الحسن البصري -رحمه الله تعالى والنوس عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له ومن قتر عليه فلم ير أنه ينظر له فلا رأي له ثم قرأ فَلَمًا نَسُوا مَا ذُكُرُوا . "من وسع عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له ومن قتر عليه فلم ير أنه ينظر له فلا رأي له ثم قرأ فَلَمًا نَسُوا مَا ذُكُرُوا . [الأنعام: ٤٤] وقال:





مكر بالقوم ورب الكعبة أعطوا حاجتهم ثم أخذوا، وقال قتادة: مكر الله بمم وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وعزتهم ونعمهم، فلا تغتروا بالله فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. (٧٥٣)

إي والله -أيها الإخوة- لا تغتروا بالله لا يقل أحدكم ربي يحبني والدليل أنه أعطاني وحباني وأنعم على وأكرمني يقصد أنه أعطاه المال وأعطاه الأولاد وأعطاه الزوجة وأعطاه الوظيفة ثم يحسب أن الله بذلك يحبه ومن حرم من شييء من هذا ظن أن الله -عز وجل- يكرهه ويهينه، لا، فهذا او هذا على خطأ فما هذه بعلامة حب وكرامة وما هذه بعلامة سخط وإهانة قال تعالى: "فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن (٥٥)وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن (١٦) [الفحر: ١٥، ١٦] ثم قال ربنا سبحانه"كلا"أي ليس الإعطاء دليل كرامة وليس المنع دليل إهانة وإنما الحال أنهما ابتلاء فمن شكر حين أعطى وصبر حين حرم فقد أفلح، ومن جحد حين أعطى وسخط حين حرم فقد خسر خسراناً مبيناً.

ولذلك روى أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر عن النبي على قال: إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا النبي ﷺ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (٤٤)[الأنعام: ٤٤]. (٧٥٠)

فالأمن من مكر الله عظيم خطره كبير ضرره مستطير ومستطيل شره وشرره وهو محرم ينافي كمال التوحيد الواجب ولذلك جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: "أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون" فهذا دليل على أنه لا يجوز الأمن من مكر الله، فلا يغترن بالله أحد والآية سيقت مساق الإنكار والتعجب فالمؤمن الموحد -أيها الإخوة- في كل أحواله وشئونه ملازم للخوف والرجاء وهذا هو النافع وهو الواجب وبذلك تحصل السعادة.

قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالى-: وإنما يخشى على العبد من حلقين رذيلين:

أحدهما: أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه، والثاني: أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته، فمتى بلغت به الحال إلى هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وواجبات الإيمان.

فإن سأل سائل فما هي الأسباب التي تصل بالإنسان إلى القنوط واليأس من روح الله؟

قال السعدي -رحمه الله-: وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران:

أحاديث الإحياء.



<sup>(</sup>۷۵۳) تفسیر ابن کثیر - (۳ / ۲۰۱).



أحدهما: أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية، ويقطع طمعه من رحمة الله، لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفًا وخلقًا لازمًا، وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد، ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرج له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي.

الثاني: أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم ويضعف علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة، ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب، وتضعف إرادته فييأس من الرحمة، وهذا من المحاذير الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه، وما له من الحقوق، ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها.

فلو عرف هذا من ربه ولم يخلد إلى الكسل، لعلم أن أدبى سعي يوصله إلى ربه، وإلى رحمته وجوده وكرمه.

وإن سأل سائل ما الأسباب التي تدفع الإنسان الى اليأس من رحمة الله بالعبد إلى الأمن من مكر الله حتى نحتنبها فلا نقع فيها ونحذرها فلا تنزلق أقدامنا إليها؟

والجواب: للأمن من مكر الله سببان مهلكان:

أحدهما: إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وماله من الحقوق، وتماونه بذلك فلا يزال معرضًا غافلًا مقصرًا عن الواجبات، منهمكًا في المحرمات، حتى يضمحل خوف الله من قلبه، ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخروي.

السبب الثاني: أن يكون العبد عابدًا جاهلًا معجبًا بنفسه مغرورًا بعمله فلا يزال به جهله حتى، يدل بعمله ويزول الخوف عنه، ويرى أن له عند الله المقامات العالية، فيصير آمنا من مكر الله متكلًا على نفسه الضعيفة المهينة، ومن هنا يخذل ويحال بينه وبين التوفيق، إذ هو الذي جنى على نفسه. (٥٥٠)

ولذلك -أيها الإحوة- كانت عاقبة وعقوبة الأمن من مكر الله -عز وجل- وخيمة وعظيمة وأنا أسرد على مسامع حضراتكم بعضها عسانا نتعظ بها ونورد في ثنايا ذلك أحوال نبينا وسلفنا في المخافة منها فيا -أيها الإحوة- ذكر الذهبي في كتابه الكبائر والعهدة عليه قال: وفي الأثر: أنه لما مكر بإبليس - وكان مع الملائكة - طفق جبريل وميكال يبكيان فقال الله -عز وجل- لهما: ما لكما تبكيان؟ قالا: يا رب ما نأمن مكرك فقال الله تعالى: "هكذا كونا لا تأمنا مكرى".

ولذلك أحبتي كان النبي على يكثر أن يقول: "يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك". فقيل له يا رسول الله أتخاف علينا فقال رسول الله على: "إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء".(٧٥٦)



(٧٥٥) القول السديد ص ١٢٦، ١٢٦.

<sup>(</sup>٢٥٦) أخرجه البخاري ٧٣٩١.



وعَنْ سَالٍم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَكْتَرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْلِفُ «لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ». (٧٥٧) ومعناه يصرفها أسرع من ممر الريح على اختلاف في القبول والرد والإرادة والكراهية وغير ذلك من الأوصاف قال تعالى: "واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه "قال مجاهد: المعنى يحول بين المرء وعقله حتى لا يدري ما تصنع بنانه قال تعالى "إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب" أي عقل واختار الطبري أن يكون ذلك إخباراً من الله تعالى أنه أملك لقلوب العباد منهم وأنه يحول بينهم وبينها إن شاء حتى لا يدرك الإنسان شيئاً إلا بمشيئة الله -عز وجل-.

ولو لم يكن إلا هذه الآية التي حذر الله فيها من الظن به ما لم يرده في كتابه ولم يدل عليه رسوله لكانت كافية أن يخافه الناس ولا يركنوا إلى أمان قال تعالى: "وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين".

ومن عاقبة الأمن من مكر الله ما قص الله تعالى في كتابه العزيز من قصة بلعام. وأنه سلب الإيمان بعد العلم والمعرفة قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين (١٧٥) ولو شئنا لرفعناه بما ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون (١٧٦) ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون (١٧٧) وكانت قصته -على ما ذكره ابن عباس وابن إسحاق والسدي وغيرهم - أن موسى لما قصد حرب الجبارين ونزل أرض بني كنعان من أرض الشام أتى قوم بلعم إلى بلعم -وكان عنده اسم الله الأعظم على ما يقال -فقالوا: إن موسى رجل حديد ومعه جند كثير، وأنه جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل، وأنت رجل مجاب الدعوة، فاخرج فادع الله أن يردهم عنا، فقال: ويلكم نبي الله ومعه الملائكة والمؤمنون كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم، وإني إن فعلت هذا ذهبت دنياي وآخرتي، فراجعوه وألحوا عليه فقال: حتى أؤامر ربي، وكان لا يدعوه حتى ينظر ما يؤمر به في المنام فآمر في الدعاء عليهم، فقيل له في المنام لا تدع عليهم، فقال لقومه: إني قد آمرت ربي وإني قد نهيت فأهدوا إليه هدية فقبلها، ثم راجعوه فقال: حتى أؤامر، فآمر، فلم يوح إليه شيء، فقال: قد آمرت فلم يجز إلي شيء، فقالوا: لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك في المرة الأولى، فلم يزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتن فركب أتانا له متوجهًا إلى جبل، يطلعه على عسكر بني إسرائيل يقال له: حسبان، فلما سار عليها غير كثير ربضت به، فنزل عنها فضربها حتى إذا أذلقها قامت فركبها، فلم تسر به كثيرًا حتى ربضت، ففعل بها مثل ذلك فقامت، فركبها فلم تسر به كثيرًا حتى ربضت، فضربها حتى أذلقها، فأذن الله لها بالكلام فكلمته حجة عليه، فقالت: ويحك يا بلعام أين تذهب بي؟ ألا ترى الملائكة أمامي تردين عن وجهى هذا؟ أتذهب بي إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم؟ فلم ينزع، فخلى الله سبيلها فانطلقت حتى إذا أشرفت به على جبل حسبان جعل يدعو عليهم ولا يدعو عليهم بشيء إلا صرف الله به لسانه إلى قومه، ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف الله به لسانه إلى بني إسرائيل. فقال له قومه: يا بلعام أتدري ماذا تصنع إنما تدعو لهم علينا؟! فقال: هذا ما لا أملكه، هذا شيء قد غلب الله عليه، فاندلع لسانه فوقع على صدره، فقال لهم: قد ذهبت الآن مني الدنيا والآخرة فلم يبق إلا المكر والحيلة، فسأمكر لكم وأحتال، جمِّلوا النساء وزيِّنوهن وأعطوهن السلع، ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه، ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها، فإنهم إن زنا رجل واحد منهم كفيتموهم، ففعلوا فلما



(٧٥٧) أخرجه البخاري ٦٦١٧.



دخل النساء العسكر مرت امرأة من الكنعانيين، اسمها كستى بنت صور، برجل من عظماء بني إسرائيل يقال له زمري بن شلوم رأس سبط شعون بن يعقوب، فقام إليها فأخذ بيدها حين [أعجبه جمالها] ثم أقبل بما حتى وقف بما على موسى، فقال: إني أظنك ستقول هذه حرام عليك؟ قال: أجل هي حرام عليك لا تقريما، قال: فوالله لا أطيعك في هذا، ثم دخل فقال: إني أظنك ستقول هذه حرام عليك؟ قال: أجل هي حرام عليك لا تقريما، قال: فوالله لا أطيعك في هذا، ثم دخل موسى، وكان رجلا قد أعطي بسطة في الخلق وقوة في البطش، وكان فائبًا حين صنع زمري بن شلوم ما صنع، فجاء والطاعون يجوس بني إسرائيل، فأخبر الخبر، فأخذ حربته وكانت من حديد كلها، ثم دخل عليهما القبة، وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته، ثم حرج بمما رافعهما إلى السماء، والحربة قد أخذها بذراعه واعتمد بمرفقه على خاصرته، وأسند الحربة إلى لحيته وكان بكر العيزار، وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك، ورفع الطاعون، فحُسِب من هلك من بني إسرائيل في الطاعون فيما بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله فنحاص، فوجدوا قد هلك منهم سبعون ألفا في ساعة على خاصرته، وأخذه إياها بذراعه، وإسنائيل ولد فنحاص من كل ذبيحة ذبحوها الرقبة والذراع واللحي، لاعتماده بالحربة بلع مأنزل الله تعالى: (وَاثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَاً الَّذِي آثَيْنَاهُ أَيَاتِنَا فَانْسَلَحٌ مِنْهَا فَأَثْبَعُهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (١٧٥) وَلَوْ شَعْنَا لَوَفْعَنَاهُ كِمَا وَلَكِمْ الْفَاقِيمَ وَالَّعَمَ ذَلِكَ مَثَلُ الْمُؤْمِ النَّذِي كَذَّهُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُص الْقَصَص لَعَالَهُمْ يَتَفَكُرُونَ) (١٧٦) [الأعراف: ١٧٥ ، ١٧٥] [الأعراف: ١٧٥ ، ١٧٥] [الأعراف: ١٧٥ ، ١٧٥]

فتأمل أدلع لسانه على صدره وصار يلهث كما يلهث الكلب، أمن المكر فساقه ذلك إلى أن قنع بالفاني من حطام الدنيا عن الباقي من نعيم الجنة فأطاع هواه فما كان له مثل إلا الكلب وسلبه الله الإيمان والعلم والمعرفة.

نعوذ بالله من الأمن والركون إلى الدنيا الدنية ونشهد الله على محبتنا له وحوفنا منه ورجائنا فيه وللحديث صلة بعد جلسة الاستراحة، وأستغفر الله لي ولكم.

### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإخوة!

وهكذا فمن يأمن من بعد برصيصا العابد الذي تعبد ستين سنة، والذي أراده الشيطان فأعياه لكن الله لما تخلى عنه، مات على الكفر وبرصيصا هذا هو الذي قيل إن الله ذكره في قوله -عز وجل-: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر





فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين (١٦) فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين.

قال العلامة ابن كثير: وقد ذكر بعضهم هاهنا قصة لبعض عباد بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثل، لا أنها المرادة وحدها بالمثل، بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكله لها، روى ابن جرير عن عبد الله بن غَيك قال: سمعت عليًّا، رضي الله عنه، يقول: إن راهبًا تعبد ستين سنة، وإن الشيطان أراده فأعياه، فعمد إلى امرأة فأجنّها ولها إخوة، فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويها. قال: فجاءوا بها إليه فداواها، وكانت عنده، فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته، فأتاها فحملت، فعمد إليها فقتلها، فجاء إخوتها، فقال الشيطان للراهب: أنا صاحبك، إنك أعييتني، أنا صنعت هذا بك فأطعني أنجك مما صنعت بك، فاسجد لي سجدة. فسجد له، فلما سجد له قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين، فذلك قوله: { كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ }. (٢٥٩)

وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية: { كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِلَى صومعة مِنْكَ إِنِيِّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ } قال: كانت امرأة ترعى الغنم، وكان لها أربعة أخوة، وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب. قال: فنزل الراهب ففجر بحا، فحملت، فأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنها، فإنك رجل مُصدَّق يسمع قولك. فقتلها ثم دفنها. قال: فأتى الشيطانُ إخوتها في المنام فقال لهم: إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم، فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا. فلما أصبحوا قال رجل منهم: والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري أقصها عليكم أم أترك؟ قالوا: لا بل قصها علينا. قال: فقصها، فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك، فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك الراهب، فأتوه فأنزلوه ثم لقد رأيت ذلك الراهب، فأتوه فأنزلوه ثم انظلقوا به فلقيه الشيطان فقال: إني أنا الذي أوقعتك في هذا، ولن ينجيك منه غيري، فاسجد لي سجدة واحدةً وأنجيك الطلقوا به فلقيه الشيطان فقال: إني أنا الذي أوقعتك في هذا، ولن ينجيك منه غيري، فاسجد لي سجدة واحدةً وأنجيك ما أوقعتك فيه. قال: فسجد له، فلما أتوا به ملكهم تَبَرأ منه، وأُخِذَ فقتل. قال: وكذا روي عن ابن عباس، وطاوس، ومقاتل بن حيان، نحو ذلك. واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصا، والله أعلم. (٢٠٠٠)

وقال الذهبي -رحمه الله تعالى-: وروي أنه كان رجل بمصر ملتزم المسجد للآذان والصلاة وعليه بهاء العبادة وأنوار الطاعة فرقي يوماً المنارة على عادته للآذان وكانت تحت المنارة دار لنصراني ذمي فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار وكانت جميلة فافتتن بما وترك الآذان ونزل إليها فقالت له: ما شأنك وما تريد فقال: أنت أريد. قالت: لا أجيبك إلى ريبة. قال لها: أتزوجك، قالت له: أنت مسلم وأبي لا يزوجني بك قال: أتنصر. قالت له: إن فعلت أفعل فتنصر ليتزوج بما وأقام معهم في الدار فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقى إلى سطح كان في الدار فسقط فمات فلا هو فاز بدينه ولا هو تمتع بها. نعوذ بالله من مكره وسوء العاقبة وسوء الخاتمة.



(۲۰۹) تفسیر ابن کثیر – (۸ / ۲۰).

(۲۲۰) نفسه (۸ / ۲۷).



ولذلك -أيها الإخوة- كان من دعاء الراسخين في العلم ما ذكره الله في معرض الثناء عليهم: "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب".

وفي الحديث الصحيح"إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها". (٧٦٢)

وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- عن النبي على قال: "إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الخواتيم". (٧٦٣)

يقول الإمام الذهبي -رحمه الله تعالى-: فإذا كانت الهداية مصروفة، والاستقامة على مشيئته موقوفة، والعاقبة مغيبة، والإرادة غير معلومة ولا مغالبة، فلا تُعجَب بإيمانك، وصلاتك وجميع قربك فإنها من محض فضل ربك وجوده فربما سلبه عنك فوقعت في هوة الندم حيث لا ينفع الندم.

فلا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك ذلك إن كان من كسبك فإنه من خلق ربك وفضله الدار عليك فمهما افتخرت بذلك كنت مفتخراً بمتاع غيرك ربما سلبه عنك فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف العير. فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم أضحت وزهرها يابس هشيم إذ هبت عليها الريح العقيم كذلك العبد يمسي وقلبه بطاعة الله مشرق سليم ويصبح وهو بمعصية الله مظلم سقيم ذلك تقدير العزيز العظيم.

ابن آدم! الأقلام عليك تجري وأنت في غفلة لا تدري ابن آدم دع المغاني والأوتار والمنازل والديار والتنافس في هذه الدار حتى ترى ما فعلت في أمرك الأقدار (٢٦٤).

وكذا لا ينبغي -أيها الإخوة - للعبد أن ييأس من روح الله ورحمته فكما أن الأمن من مكر الله محرم وكبيرة فكذلك الإياس من روح الله والقنوط من رحمته كبيرة قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون "فاليأس وشدة القنوط واستبعاد فرج الله ورحمته أن تدرك العبد كل هذا محرم والله -تبارك وتعالى - جعله من صفات الكافرين فقال عز من قائل: "إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون"



<sup>(</sup>٧٦١) الكبائر ص ٩٠، المنسوب للذهبي.

<sup>(</sup>٧٦٢) أخرجه البخاري ٢٠٧).

<sup>(</sup>٧٦٣) أخرجه البخاري ٦٦٠٧.

<sup>(</sup>٩٠٤) الكبائر (ص٩٠)



وكيف يفعل عبد بنفسه هذا والله تعالى هو القائل: "ورحمتي وسعت كل شيء"؟ ولذلك- ولاغرو- قال النبي الله وقد سئل عن الكبائر ما هي؟ فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله"(٢٦٥) والحديث روه البزار وسنده حسن في صحيح الجامع وروى عبد الرزاق عن ابن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله.(٧٦٦)

وفي الحديث الذي أورده الألباني في السلسلة الصحيحة: "ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم، وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله عز و جل رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله".(٧٦٧)

وإنما يقع العبد في اليأس من رحمة الله كما قدمنا بالإسراف والجرأة على محارم الله ومعاصيه فييئسه الشيطان من رحمة الله ويغلب على ظنه عقوبة الله وغضبه وانتقامه ويأسه من رحمته وعفوه وغفرانه.

وعلاج هذا كله في الوسطية التي شرحناها وذلك بالاعتدال بين الخوف والرجاء والمحبة وأيضًا بالاستقامة على منهج الله وطاعة رسول الله على منهج سلفنا الصالح بلا إفراط أو تفريط وكفى بالتزام السنة والبعد عن البدعة كفى بما اعتدالاً وكفى بما استقامة.

يا آلِفَ الْهَمِّ، لا تَقْنَط، فأيأسُ ما تكونُ يأتيكَ لُطفُ اللَّهِ بالفَرج

ثق بالذي يَسمعُ النَّجوي، ويُنجى من البلوي ويستنقذ الغرقي من اللحج

أسأل الله تعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن حلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ به سبحانه أن نغتال من تحتنا اللهم انا نخافك ولا نجرؤ على عصيانك ونرجوك ولانقطع الأمل من غفرانك، فهيى اللهم لنا من أمرنا رشدًا نخاف فيه عقابك ونأمل فيه غفرانك وتسوقنا حلاله محبتنا لك حتى يكون آخر ذلك أن تكتب لنا رضوانك فلا نبأس أبدا وتحل علينا نعمك فلا نشقى سرمدًا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك أواهين لك مخبتين إليك راغبين إليك راهبين لك مطاويع ربنا تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وثبت حجمنا واهد قلوبنا اسلل سخيمة صدورنا،... الدعاء.

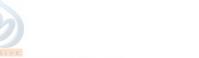

<sup>(</sup>٧٦٥) روه البزار، (١٠٦) كشف الأستار"، وحسنه الألباني في الصحيحة (٢٠٥١).

<sup>(</sup>٧٦٦) تفسير الطبري (٣٤٣/٨) ٤٤٢) وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٩٧١) ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (١٧١/٩) من طريق أبي إسحاق عن وبرة به، وأخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة (٣١) من طريق الأعمش عن وبرة به.

<sup>(</sup>٧٦٧) السلسلة الصحيحة - مختصرة - (٢ / ٨١)، ح (٥٤٢).



#### سفينة النجاة

## "واصبر وما صبرك إلا بالله"

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

صلى عليه الله ما حنَّ الدُّجي \*\*\* وما جَرَتْ في فَلَكٍ شمس الضحي

أما بعد فيا -أيها الإخوة- ، إن من تمام توحيد العبد ربه أن يصبر على أقدار الله تقرباً إلى الله ورجاء لثوابه وخوفاً من عقابه فيطمئن القلب ويقوى إيمان العبد وتوحيده ويقينه، وهذا هو أحد أنواع الصبر التي أرشد الله إليها ورسوله وورد في الكتاب والسنة فضل أهله وثوابحم وما لهم في الآخرة من الأجر الجزيل والثواب العظيم.

فتعالوا بنا -أيها الإخوة- لنشنف الآذان ونمتع الأسماع ونرقق القلوب ببعض أخبار الصبر وأحاديثه وآثاره في النفس والواقع.

وكما تعودنا فسوف ننظم سلك هذا الموضوع في العناصر المحددة التالية:

أولاً: ما هو الصبر وما أقسامه؟

ثانياً: فضل الصبر ومكانته.

ثالثاً: كيف يوفق العبد لتحصيل فضل الصبر ويكون من الصابرين؟

فأعيروني القلوب والأسماع -أيها الإخوة- والله أسأل أن يحفظنا بعينه التي لا تنام، وأن يكلأنا بكلئه الذي لا يرام ولا يضام.

أيها الإخوة.. أولاً: ما هو الصبر وما أقسامه؟

أحبتي! الصبر لغة: الكف والحبس، واصطلاحاً هو: حبس القلب عن الجزع وحبس النفس عن التسخط وحبس اللسان عن التشكى وحبس الجوارح عن فعل ما يغضب الله -عز وجل-.





ولذلك قال الله -عز وجل- لنبيه: "فاصبر صبراً جميلاً"أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: الصبر الجميل هو ما لا شكوى فيه إلى أحد غير الله تعالى، وأخرج عن عبد الأعلى بن الحجاج أنه قال: الصبر الجميل هو ما يكون معه صاحب المصيبة في القوم حيث لا يُدرى من هو.

وقال على رضى الله عنه: إن من إجلال الله ومعرفة حقه أن.. لا تشكو وجعك.. ولا تذكر مصيبتك.

وقال الأحنف: لقد ذهبت عيني منذ أربعين سنة.. وما شكوت ذلك لأحد..

يقول صاحب الظلال: "الصبر الجميل هو الصبر المطمئن الذي لا يصاحبه سخط ولا قلق ولا الشك في صدق الوعد، صبر الواثق من العاقبة، الراضي بقضاء الله وقدره، الشاعر بحكمته من وراء الابتلاء، الموصول بالله المحتسب لكل شيء عنده مما يقع به". (٧٦٨)

ولذلك -أيها الإخوة- لا ينال أجر الصبر إلا من حفظ قلبه ولسانه وجوارحه عن الشكوى لغير الله أما الشكوى لله فلا حرج فيها على الإطلاق.

لأن التحقيق -أيها الإخوة- أن الشكوى نوعان: شكوى إلى الله وشكوى من الله، أما الشكوى إلى الله تعالى فلا بأس على صاحبها أبداً ولا مؤاخذة عليه فيها، كيف وقد لجأ إليها أنبياء الله ورسله وصحابة النبي والصالحون من أمته؟.

كما قال الله -عز وجل- عن نبيه أيوب عليه السلام: وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِيِّ مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (٤١)[ص: ٤١، ٤٢]

وكما قال الله –عز وجل– عن نبيه يعقوب عليه السلام: قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨٦)[يوسف: ٨٦]

وقال عن نبيه نوح عليه السلام: فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّ مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (١٠)فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (١١)[القمر: ١١،١٠].

وقال -عز وجل- عن نبينا ﷺ: "وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً "فهذه أيها الأحباب شكوى إلى الله وهي رجاء ودعاء ورغبة، كما قال أيضاً -عز وجل- عن زكريا عليه السلام: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً حَفِيًّا (٣)قَالَ رَبِّ إِلَى الله وهي رجاء ودعاء ورغبة، كما قال أيضاً -عز وجل- عن زكريا عليه السلام: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً حَفِيًّا (٣)قَالَ رَبِّ إِلَيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (٤)وَإِنِي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ الْمَرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥)يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (٦)[مريم: ٣ - ٦]



(٧٦٨) في ظلال القرآن - (٦ / ٣٣٠).



ولذلك قال تعالى عنه وعن زوجه: وَزَكَرِيًّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (٨٩)فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبُنَا لَهُ وَوَهُبُنَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ مَا لَكُوا لِنَا خَاشِعِينَ (٩٠)[الأنبياء: ٩٠،

لا بأس على الإطلاق أن يلجأ العبد إلى هذا بل هو الحق والهدى أن يلجأ إلى الله ويرغب إليه ويناديه ويناجيه.

مددت يد الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد

وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد

أشكو إليك أموراً أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد

لقد مددت يدي بالذل مفتقرًا إليك يا حير من مدت إليه يد

هذه أيها الكرام الشكوى إلى الله وهي كما ترون رغبة ورجاء وتقرب وتزلف إلى الملك -سبحانه وتعالى-، وعلى الضد من هذا تماماً الشكوى من الله فإنها سخط وتضرم وتبرم من الله -عز وجل- تسمع هذا من بعض أهل البلاء ممن أنزل الله بحم بعض أقداره في تعبيرات شتى فمن قائل: أما وجد الله بين السماء والأرض من خلقه إلا أنا؟ ومن قائل: هي كل بلوى في الدنيا تنزل على فلان، أليس في الدنيا إلا فلان، كل مصائب الدنيا على رأس فلان، أليس هناك غيري، أما وجدت إلا أنا وهكذا.

وربما لا تظهر هذه الألفاظ على الألسن لكن القلوب تكنها وتحويها والعبارات تحوم حولها وتظهر رغما عنها في بعض لحنها كما جاء رجل يوماً إلى أبي حامد الغزالي رحمه الله وعفا عنه يشكو إليه شدة حاجته وفقره فأكثر وأطال حتى أحس أبو حامد منه سخطاً ونقمة على الرحمن جل جلاله فأراد أن يرده الى صوابه لكن بطريقة حسنة سهلة راشدة فقال: يا فلان إني أعرف رجلاً من أهل اليسر والغنى في مكان كذا وكذا وقد ابتلاه الله بالعمى فهو يريد عيناً يبصر بما أتعطيه إحدى عينيك ويعطيك عشرة آلاف؟ فأجاب الرجل على الفور: لا، قال أبو حامد: أفتعطي الكسيح رجلاً بعشرة آلاف،قال: لا قال أبو حامد: أفتعطي الأصم أذناً بعشرة آلاف، قال: لا قال أبو حامد: فتعطي الأشل يداً بعشرة ألاف، قال: لا قال أبو حامد: أفتعطي الأصم أذناً بعشرة آلاف، قال الرجل: لا، واستمر أبو حامد يعدد عليه نعم الله الظاهرة فيه فقط كل ذلك والرجل يقول: لا، بتعبيرنا: ثم قال أبو حامد: يا هذا إن معك من الأموال ما يزيد على ألف ألف ثما ظهر فكيف بما خفي (إنك ملياردير) ومثلك لا تحقى له الشكوى. ورحم الله الذي قال:

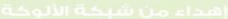



وسلل الذي أبوابه لا تحجب وبسني آدم حين يسأل يغضب

لا تسالن بيني آدم حاجية الله يغضب إن تركيت سواله

وقال آخر:

فإنك تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم

فالماذا شكوت إلى ابن آدم حاجة

ولذلك -أيها الإخوة- من نزلت به فاقة فأنزلها بالله قضاها الله له ومن نزلت به حاجة فأنزلها بالناس لم يقضها الله له أبداً، هذا سر من أسرار قبول الدعاء وتفريج الكروب والإخلال به هو سبب عدم استجابة الله لنا وهو أننا ننزل حوائحنا بالناس أولاً ونتذكر الله آخراً هذا إذا تذكرناه.

روى أبو داود بسند صحيح عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغني إما بموت عاجل أو غنى عاجل". (٧٦٩)

هذا هو تحقيق مسألة الشكوى أنما نوعان شكوى إلى الله وهي لا تنافى الصبر بل تدعمه وتقويه، وشكوى من الله وهي تضاد الصبر وتنافيه، والصبر -أيها الإحوة- ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور.

أما الصبر على المأمور فهو الصبر على طاعة الله -عز وجل- فالطاعة تحتاج إلى صبر كما قال الله -عز وجل-: "واستعينوا بالصبر والصلاة وإنحا لكبيرة إلا على الخاشعين". فالطاعة تحتاج إلى صبر ومجاهدة ومرابطة ومصابرة حتى تؤتي ثمارها بإذن ربحا وإلا كانت آلية ميكانيكية يؤديها العبد ولا يحس حلاوتها ولا يذوق لذتما ولذلك قال من قال من رجالات السلف: عالجت قيام الليل سنة ثم استمتعت به عشرين سنة فالطاعة تحتاج إلى صبر.

القسم الثاني: صبر عن المحظور وهو الصبر عن المعصية والذنوب والسيئات فيحجز العبد نفسه الأمارة بالسوء عن ارتكاب المعصية ولا يسارع إليها أول ما تدعوه بل يجاهدها ويجاهد شيطانها وهذا إنما يتأتي بالصبر.

القسم الثالث: هو الصبر على المقدور وهو الصبر على أقدار الله مما يصيب الله به عباده من الأمراض والأوجاع وجميع المصائب وهذا هو محك الإيمان ومختبر الإسلام والاستسلام والإيقان، ولذلك جاء الفضل فيه في القرآن العظيم وسنة النبي الكريم كثيرًا جدًّا وحثت عليه الآيات والأحاديث والآثار عن السلف وسارع فيه المتنافسون وفاز في دربه المتسابقون وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء: فضل الصبر ومكانته.



(٢٦٩) أخرجه الترمذي (٢٣٢٧) والحاكم (١ / ٤٠٨) والبيهقي (٤ / ١٩٦)، وانظر: الصحيحة ٦ / ٦٧٦.



أيها الإخوة.. ذكر الله تعالى الصبر في القرآن الكريم في تسعين موضعاً وكفى بهذا شرفًا و فضلاً للصبر وأهله وحسبك بذلك حثاً عليه وترغيباً فيه، ولا نستطيع في مقامنا هذا أن نشير إلى جميع هذه المواضع لكن بحسبنا أن نومئ إلى بعضها فمن ذلك قوله تعالى آمراً بالصبر حاثاً عليه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٢٠٠) [آل عمران: ٢٠٠]

وقال -عز وجل- معلناً أن الصبر من شيم طلاب المعالي: "ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور".

وقال -عز وجل- يعلن عن شرف صحبة الصابرين وذلك لشرف معيته لهم سبحانه: "إن الله مع الصابرين".

وقال -عز وجل- يكشف عن عظيم أجرهم لديه: "إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب". وقال: "وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (٥٥١)الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (٥٥١)أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ اللَّهُ هَتُدُونَ (١٥٧)[البقرة: ٥٥١ - ١٥٨].

هذه بعض آيات القرآن العظيم في بيان مكانة الصبر وفضل الصابرين، وقد أفاضت السنة المطهرة كذلك في الحث على الصبر والترغيب فيه والتعريف بفضل الصابرين والكشف عن علو درجاتهم.

روى مسلم من حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله على: "الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السموات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء". (٧٧٠)

الله! أرأيت إلى هذا التعبير: "والصبر ضياء"، قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-: والصبر ضياء: يضيء للإنسان عندما تحتلك الظلمات وتشتد الكربات يهدي صاحبه إلى الحق، ولهذا أمر الله -عز وجل- بالاستعانة بالصبرفقال: "واستعينوا بالصبر "فهو ضياء للإنسان في قلبه وضياء له في طريقه ومنهاجه وعلمه فكلما سار العبد إلى الله على طريق الصبر زاده الله هدى وضياء وبصيرة. (٧٧١)

وروى مسلم من حديث صهيب -رضي الله عنه- أن النبي على قال: "عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن".(٧٧٢)

وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي رضى الله على أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر". (٧٧٣)



<sup>(</sup>۷۷۰) أخرجه مسلم ٥٥٦.

<sup>(</sup>۷۷۱) شرح رياض الصالحين (٤ / ١٦).

<sup>(</sup>۷۷۲) أخرجه مسلم ٧٦٩٢.



ويكفي -أيها الإحوة- أن الصبر دليل محبة الله للعبد كما قال -عز وجل-: "إن الله يحب الصابرين وكما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وسنده حسن من حديث أنس أن النبي في قال: "إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط". (٧٧٤)

الله! من رضى فله الرضا، ولنا في السابقين الصادقين الأسوة والقدوة

أين الذين رضوا بالفقر وأحبوا الفقراء فمحمد إمامهم إلى الجنة.

أين الذين حجوا واعتمروا فآدم إمامهم إلى الجنة.

أين الذين أحبوا الكرم وأكرموا الضيوف فإبراهيم إمامهم إلى الجنة.

أين الذين صبروا في البلاء فأيوب إمامهم إلى الجنة.

أين الذين قالوا الحق لوجه الله فموسي إمامهم إلي الجنة.

أين الذين أحبوا الصدق واتصفوا به فأبو بكر إمامهم إلي الجنة.

أين الذين أحبوا العدل واتصفوا به فعمر إمامهم إلي الجنة.

أين الذين أحبوا الجهاد في سبيل الله فعلى إمامهم إلي الجنة.

أين الذين أحبوا الإيثار واتصفوا به فالحسين إمامهم إلى الجنة.

أين الذين خافوا الله عند المقدرة فيوسف إمامهم إلي الجنة.

أيها الإخوة! من علامات حب العبد لله: أن يكون صابراً على المكاره، فالصبر من آكد المنازل في طريق المحبة، وألزمها للمحبين، فإنَّ بقوة الصبر على المكاره في مراد المحبوب، يُعلم صحة محبته، ولهذا كانت محبة أكثر الناس كاذبة، لأنهم كلهم ادعوا محبة الله تعالى، فلما امتحنهم بالمكاره، ظهروا على حقيقتهم، ولم يثبت إلا الصابرون، فلولا تحمّل المشاق، وتحشم المكاره، بالصبر، لما ثبتت صحة محبتهم، انظر رعاك الله، كيف وصف الله تعالى بالصبر حاصة أوليائه وأحبابه، فقال عن حبيبه أيوب: { إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً }، ثم أثنى عليه قائلاً: { يَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ}، وأمر الله أحب الخلق إليه بالصبر لحكمه وأحبر أنَّ صبره به وبذلك تمون جميع المصائب فقال: { وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا } وقال: { وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللهِ } وأثنى الله على الصابرين أحسن الثناء فقال: { وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ



<sup>(</sup>٧٧٣) أخرجه البخاري ١٤٦٩، ومسلم ٢٤٧١.

<sup>(</sup>۷۷٤) أخرجه الترمذي (۲ / ۲۶) و ابن ماجه (٤٠٣١)، وانظر: الصحيحة ١ / ٢٢٧.



أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ }. ونعود فنردد ما قال سيد الصابرين صلى الله عليه وسلم: (وما أُعطي أحدٌ عطاءً خير وأوسع من الصبر). وقال سبحانه: { وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ }. فهنيئاً لهم بشارة ربحم، وهنيئاً لهم: { يُحِبُّهُمْ وَيُغِبُّونَهُ } "(٧٧٥)

وهذا الجزاء -أيها الإخوة - لمن صبر الصبر الجميل الذي أشرنا إليه في بداية اللقاء فمن كان كذلك حاله نال هذا الأجر والثواب والفضل، فليس كل أحد على هذه الدرجة ليس أهل البلاء كلهم سواء في تلقي أمر الله وقدره بل يختلفون في أحوالهم ويتباينون في مواقفهم.

ولذلك كان تلقي البلاء بالشكر والرضا هو محك احتبار الإيمان وبه تستبين درجة العبد ويظهر قدره كما في الحديث الله الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في الصحيحة من حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه "(٢٧٦) فلا ريب أن ينزل الصبر تلك المنزلة من كتاب الله وسنة رسوله على حتى قال على رضى الله عنه: "الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ثم قال: أما إنه لا إيمان لمن لا صبر له".

ولذا تنافس المتنافسون في تحصيل هذا الثواب العظيم من أنبياء الله والصالحين ومنهم نبي الله أيوب الذي لبث في البلاء مثانية عشر عاماً ومع ذلك استحيا أن يسأل الله العافية حتى يكون له من النصيب في البلاء قدر ماكان له في العافية ولنستمع إلى شيء من خبره فيما أخرجه الحاكم وابن حبان والطبري والبزار وقال الهيشمي رجال البزار رجال الصحيح من حديث أنس بن مالك أن النبي في قال: "إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه تماني عشرة سَنَة، فَرَفَضَه القَرِيبُ وَالبَعِيدُ، إلا رَجُلانِ مِنْ إِخْوَانِهِ كانا مِنْ أَخَصَ إِخْوَانِهِ بِهِ، كَانَا يَغْدُوانِ إليه وَيرُوحانِ، فقالَ أَحَدُهُما لِصَاحِبه: تَعْلَم والله لَقَدْ أَذُنبَ أَكُد بَنُ العَالَمِينَ، قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: ومَا ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ ثَمَانِي عَشْرَةً سَنَةً ثَمْ يَرْحُمُهُ الله فَيَكُشِفَ ما بِه؛ وَلَمُ عَلَى الله يَعْدَرُ أَن الله يَعْلَمُ أَنِي كُنْتُ أَمُرُ على الرُجُكَنُنِ يَتَنازَعانِ وَيَدُوكُنِ الله فَيكُشِفَ مَا يَهُ وَلَ الله يَعْدَرُ أَن الله يَعْلَمُ أَنِي كُنْتُ أَمُرُ على الرُجُكَنُنِ يَتَنازَعانِ وَيَدُوكُونِ الله فَيكُشِعَ عَلْهُمُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله وَي حَقّ؛ قال: وكان يَخْرُجُ إلى الرُجُكَنُنِ يَتَنازَعانِ وَيَدُكُونِ الله، فَأَرْجِعَ إلى بَيْتِي فَاكَفَّو عَنْهُما كَرَاهِيَة أَنْ يُدْكُرُ الله الا في حَقّ؛ قال: وكان يَخْرُجُ إلى حاجَتِه، فإذَا مُشَكَت الله أَنْهُ بِيَدِهِ حتى يَبْلُغُ فَلَماكانَ ذَاتَ يَوْمُ أَبْطُأُ عَلَيْها، وأُوحِيَ إلى أَيُوب في مَكانِه: (ارْتُكُسُ ما كَانَ؛ فَلَمَا رَأَتُهُ قَالَتْ؛ وَيُنْ الله فَيْدَا المُبْتَلَى، فوالله على ذلك ما رَأَيْثُ أَحْدًا أَشْبَة بِهِ منْكَ إِذَانَ صحيحا؟ قال: فإنِي أنا هُو؛ قال: وكانَ لَهُ أَنْدَرُ للشَّعِيرِ، فَبَعَثَ الله سَحَابَتَيْنِ، فَلَمًا كانَتُ الْمُونَا على أنْدَرِ القَمْعِ أَلْوَقَ حَى فاضَ، وأَفْدُو اللهُ عَلَى فائدَر القَمْعِ أَلْوَقَ حَى فاضَ"، وأَنْدَرُ للشَّعِيرِ، فَبَعَثَ الله سَحَابَتَيْنِ، فَلَمًا كانَتْ



<sup>(</sup>٧٧٥) يحبهم ويحبونه - خطبة للشيخ خالد الراشد.

<sup>(</sup>٧٧٦) أخرجه أحمد (١٧٢/١)، والترمذي (٢٣٩٨)، وصححه الألباني في الصحيحة (١٤٣).

<sup>(</sup>٧٧٧) تفسير الطبري (١٠٧/٢٣) ورواه البزار في مسنده (٢٣٥٧) "كشف الأستار"، وهو في "الصحيحة" ١ / ٢٥٠.



قال الله تعالى: "وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين".

نعم

| ودع الأمــــور إلى القضـــــا          | كــن عــن همومــك معرضــا                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| تغنیے ک عمیا قید مضی                   | وانعـــم بطــول ســــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| وربما ضاق الفضا                        | فلربمــــــــا اتســــــع المضـــــيق               |
| فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الله يفعـــــــل مــــــــا يشــــــــاء            |

والمثل الأعلى للمبتلين الصابرين: المصطفى الذي عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يتلمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين فناله في سبيل ذلك ما لم ينل نبياً فضلاً عن صديق أو صادق.

روى البخاري من حديث عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْج لنّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّها قَالَتْ لِلنّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ قَالَ «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْ عَبْدِ عَلِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِى عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى إلا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِى، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِى، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيها جِبْرِيلُ عَنْكَ وَهُد بَعَثَ إِلاَّ وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِى، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِى، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فَيها جِبْرِيلُ عَنْكَ اللّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ مِمَا شِعْتَ فِيهِم، فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ مِمَا شِعْتَ فِيهِم، فَنَادَانِي فَقَالَ النّبِيُّ وَسَلَمَ عَلَى ثُمُ قَالَ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ ذَلِكَ فِيمَا شِعْتَ، إِنْ شِعْتَ أَنْ أُطِبِقَ عَلَيْهِمِ الأَحْشَبَيْنِ، فَقَالَ النّبِيُّ صَلَقَ اللّه عَلَى الله عليه وسلم - بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللّه فِي وَلَحَديث عَلَى الله عليه وسلم - بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللّه في ولكم.

## الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإحوة!

ومن أمثلة الصبر العليا والنجوم في سمائه: بلال بن رباح الحبشي مؤذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-



(۷۷۸) أخرجه البخاري (۳۲۳۱) ومسلم (۱۷۹۵).



وقد كان عبداً لأمية بن خلف فلما بعث رسول الله اتبعه وآمن به وصدقه على ما جاء به فكان أمية بمنعه الطعام والشراب يوماً ويومين حتى يشتد به الجوع والعطش ويخرج به إلى الصحراء في شدة الحر وسط الظهيرة فيجرده من ثيابه ويضعه على الرمضاء ويعذبه ويقول: لا تزال هكذا حتى تكفر بمحمد أو تقول في اللات والعزى خيراً،قال ابن مسعود هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، هانت على بلال نفسه في الله فأبي إلا أن يغيظ أمية بن خلف وسائر المشركين، كلما قالوا له: لا تزال هكذا حتى تكفر بمحمد يأبي ذلك ويصر أن يتمسك بالإسلام ويعض عليه ويثبت عليه ويأبي إلا أن يغيظ المشركين بالنطق بكلمة التوحيد تحت سياط التعذيب فيقول:أحدٌ أحد، أحدٌ أحد، فهانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فجعل أمية بن خلف مولاه الحبل في عنقه وأعطاه غلمان مكة فجعلوا يلعبون به في شعاب مكة وطرقها وهو يقول: أحد أحد أحد (۲۷۹)

ولو ذهبنا نتتبع ما نال التعذيب والابتلاء من أصحاب النبي على الأعيانا الحصر والعد ولكن بحسبنا هذا المثال وما نعلم.

وهذا أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي التابعي الجليل الذي وصفه ابن حبان فقال: من عباد أهل البصرة وزهادهم يروى عن أنس بن مالك ومالك بن الحويرث وروى عنه أيوب وخالد مات بالشام سنة أربع ومائة في ولاية يزيد بن عبد الملك حدثني بقصة موته محمد بن المنذر بن سعيد من طريق الأوزاعي عن عبد الله بن محمد قال خرجت الى ساحل البحر مرابطا وكان رابطنا يومئذ عريش مصر قال فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا ببطيحه وفي البطيحه خيمة فيها رجل قد ذهب يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه وهو يقول اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافىء به شكر نعمتك التي أنعمت بها على وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا قال الأوزاعي قال عبد الله قلت والله لآتين هذا الرجل ولأسألنه أني له هذا الكلام فهم أم علم أم إلهام ألهم فأتيت الرجل فسلمت عليه فقلت سمعتك وأنت تقول اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافيء به شكر نعمتك التي أنعمت بما على وفضلتني على كثير من خلقت تفضيلا فأي نعمة من نعم الله عليك تحمده عليها وأي فضيله تفضل بها عليك تشكره عليها قال وما ترى ما صنع ربي والله لو أرسل السماء على نارا فأحرقتني وأمر الجبال فدمرتني وأمر البحار فغرقتني وأمر الأرض فبلعتني ما ازددت لربي إلا شكرا لما أنعم على من لساني هذا ولكن يا عبد الله إذ أتيتني لي إليك حاجة قد تراني على أي حالة أنا أنا لست أقدر لنفسى على ضر ولا نفع ولقد كان معي بني لي يتعاهدني في وقت صلاتي فيوضيني وإذا جعت أطعمني وإذا عطشت سقاني ولقد فقدته منذ ثلاثة أيام فتحسسه لي رحمك الله فقلت والله ما مشى خلق في حاجة خلق كان أعظم عند الله أجرا ممن يمشى في حاجة مثلك فمضيت في طلب الغلام فما مضيت غير بعيد حتى صرت بين كثبان من الرمل فإذا أنا بالغلام قد افترسه سبع وأكل لحمه فاسترجعت وقلت أني لي وجه رقيق آتي به الرجل فبينما أنا مقبل نحوه إذ خطر على قلبي ذكر أيوب النبي صلى الله عليه و سلم فلما أتيته سلمت عليه فرد على السلام فقال ألست بصاحبي قلت بلي قال ما فعلت في حاجتي فقلت أنت أكرم على الله أم أيوب النبي قال بل أيوب النبي قلت هل علمت ما صنع به ربه أليس قد ابتلاه بماله وآله وولده قال بلى قلت فكيف وجده قال وجده صابرا شاكرا حامدا قلت لم يرض منه ذلك حتى أوحش من أقربائه وأحبائه قال نعم قلت فكيف وجده ربه قال وجده صابرا شاكرا حامدا قلت فلم يرض منه بذلك حتى صيره عرضا



(۷۷۹) طبقات ابن سعد (۳/۲۳۲).



لمار الطريق هل علمت قال نعم قلت فكيف وجده ربه قال صابرا شاكرا حامدا أوجز رحمك الله قلت له إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدته بين كثبان الرمل وقد افترسه سبع فأكل لحمه فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر فقال المبتلى الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقا يعصيه فيعذبه بالنار ثم استرجع وشهق شهقة فمات فقلت انا لله وانا اليه راجعون عظمت مصيبتي رجل مثل هذا إن تركته أكلته السباع وإن قعدت لم أقدر على ضر ولا نفع فسجيته بشملة كانت عليه وقعدت عند رأسه باكيا فبينما أنا قاعد إذ تحجم على أربعة رجال فقالوا يا عبد الله ما حالك وما قصتك فقصصت عليهم قصتي وقصته فقالوا لي اكشف لنا عن وجهه فعسى أن نعرفه فكشفت عن وجهه فانكب القوم عليه يقبلون عينيه مره ويديه أخرى ويقولون بأبي عين طال ما غضت عن محارم الله وبأبي وجسمه طال ما كنت ساجدا والناس نيام فقلت من هذا يرحمكم الله فقالوا هذا أبو قلابه الجرمي صاحب بن عباس لقد كان شديد الحب لله وللنبي صلى الله عليه و سلم فغسلناه وكفناه بأثواب كانت معنا وصلينا عليه ودفناه فانصرف القوم وانصرفت الى رباطى فلما أن حن على الليل وضعت رأسي فرأيته فيما يرى النائم في روضة من رياض الجنة وعليه حلتان من حلل الجنة وهو يتلو الوحي سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار فقلت ألست بصاحبي قال بلى قلت أنى لك هذا قال إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية الله عز و جل في السر والعلانية. (٢٨٠٠)

وبعد -أيها الإخوة- كيف نكون مع أفراد هذا الموكب الكوكبي الدري والنجم الساطع الضوئي كيف نكون من الصابرين ونحصل درجتهم ونشرف بمكانتهم؟

## والجواب في نقاط:

أولاً: الاستعانة بالله تعالى فإن صبر المؤمن يكون بالله تعالى كما قال حعز وجل-"واصبر وما صبرك إلا بالله"يعني أنه من لم يصبره الله ويوفقه للصبر لم يصبر وكذلك ينبغى ان يكون الصبر لله أي حبًّا له وإرادة لوجهه ورغبة في ثوابه لا لإظهار قوة النفس أو استحلاب الحمد من الناس وينبغي أن يكون الصبر مع الله، والصبر مع الله هو أن يكون العبد مع أحكام الله الدينية صابراً نفسه معه سائراً بسيرها مقيماً بإقامتها حيث كانت وليس كمن يصبر على تعذيب نفسه في غير مرضاة الله مثل صبر المشركين القائلين: "أن امشوا واصبروا على آلهتكم". (٧٨١)

فالله -عز وجل- هو المعين على الصبر لمن أراد وهو الموفق الهادي له كما قال علقمة في تفسير قوله تعالى: "ومن يؤمن بالله يهد قلبه "قال -رحمه الله-: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهذه الهداية -أيها الإخوة- هي هداية التوفيق ومن هذه الهداية هداية الله عبده الى الرضا والتسليم، فمن أصابته مصيبة فعلم أنها من قدر الله فصبر واحتسب هدى الله قلبه لليقين وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقيناً صادقاً و يخلف عليه خيراً مما فاته.



(۷۸۰) الثقات لابن حبان ٥/ ٧.

<sup>(</sup>٧٨١) فضل الغني الحميد (ص٣٢).



ثانيًا: الإيمان "فالإيمان حير معين، الإيمان بلسم الحياة، وأس الفضائل ولجام الرذائل، وقوام الضمائر، وسند العزم في الشدائد، وبلسم العبر عند المصائب، وعماد الرضا والقناعة بالحظوط، ونور الأمل في الصدور وسكن النفوس، وعزاء القلوب إذا أوحشتها الخطوب، والعروة الوثقى عند حلول الموت بسكراته العظمي"، ولله در معاذ بن جبل لما أصابه الطاعون طاعون عمواس يقول الحارث بن عميرة: طعن معاذ وأبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة، وأبو مالك الأشعري في يوم واحد، فقال معاذ: أنه رحمة ربكم -عز وجل- ودعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم وقبض الصالحين قبلكم. اللهم آت آل معاذ النصيب الأوفر من هذه الرحمة، فما أمسى حتى طعن ابنه عبد الرحمن بكره الذي كان يكني به وأحب الحلق اليه، فرجع من المسجد فوجده مكروباً، فقال: يا عبد الرحمن كيف أنت؟ فاستحاب له فقال: يا أبت" الحق من ربك فلا تكن من الممترين" آل عمران - ٠٠ -. فقال معاذ: وأنا إن شاء الله ستجدي من الصابرين، فأمسكه ليلة ثم دفنه من الغذ، فطعن معاذ فقال حين اشتد به النزع - نزع الموت - فنزع نزعاً لم ينزعه أحد، وكان كلما أفاق من غمرة فتح طرفه ثم قال: رب اختقني خنقتك، فوعزتك إنك لتعلم أن قليي يجبك. (٢٨٧)

هات ما عندك هات \*\*\* معي الإيمان يهديني لبحر الظلمات

بلسم الإيمان ينجي \*\*\* مركبي والموج عاتي

هل ترى الإعصار يومًا \*\*\* هزَّ شُمًّا راسيات.

فالإيمان بعد عون الله وتوفيقه أعظم الأسباب المعينة على الصبر

ثانياً: أن يتصبر العبد ويتعلم الصبر درجة درجة كما قيل: "إنما الصبر بالتصبر". فمن عود نفسه الصبر تعودت وأحذت به وتدرجت.

ثالثاً: أن يعرف فضل الصبر ودرجة الصابرين فمن عرف فضل الصبر حمل نفسه عليه حملاً وينسيه ذلك مرارة المصاب والبلية كما قال من قال: وقد أصبعك؟! فقال: نعم حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها.

فإذا تذكر العبد أمثال قوله تعالى: "إن الله يحب الصابرين"، وقوله تعالى: "إن الله مع الصابرين" و قوله على فيما روى الترمذي من حديث أنس أن رسول الله على قال: "إذا أراد الله بعبد خيرًا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد شرًا مسك عليه ذنوبه حتى يوافيه يوم القيامة". (٧٨٣)



(٧٨٢)حلية الأولياء - (١ / ١٢٧).



فعلم أن المصيبة مكفرة ورافعة للدرجات وماحية للسيئات وإذا تذكر قول النبي على: - "أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلي الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه "(٢٨٤)

علم أنه على درجة عظيمة في القرب من الله تعالى ومشابحة أنبيائه ورسله وعلى درج الصالحين يسير.

رابعاً: التعرف إلى ضد الصبر إلى أين يسير بالعبد فالضد يظهره حسنه الضد وبضدها تبين الأشياء فليتعرف على مثل قوله على الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ اللهُ عَلَيه وسلم - قَالَ «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ اللهُ عَلَيه وسلم - قَالَ «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ اللهُ عَلَيه وسلم - قَالَ «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ اللهُ عَليه وسلم - قَالَ «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ اللهُ عَليه وسلم - قَالَ «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَ

وليتعرف على مثل قوله ﷺ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِمِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ».(٧٨٦)

هذه هي الأسباب المعينة على الصبر ويبقى توفيق وهداية المولى -سبحانه وتعالى- الذي لا يكون شيء إلا بإذنه.

أخي المبتلى: لقد أنعم الله عليك كثيرًا فإن كنت عند حسن ظنه في نعمائه، فكن عند حسن ظنه بك في بلائه، يهتف بك ابن كثير: كان نبي الله أيوب، عليه السلام، غاية في الصبر، وبه يضرب المثل في ذلك.

وقال يزيد بن ميسرة: لما ابتلى الله أيوب، عليه السلام، بذهاب الأهل والمال والولد، ولم يبق له شيء، أحسن الذكر، ثم قال: أحمدك رب الأرباب، الذي أحسنت إلي، أعطيتني المال والولد، فلم يبق من قلبي شعبة، إلا قد دخله ذلك، فأخذت ذلك كله مني، وفرَّغت قلبي، ليس يحول بيني وبينك شيء، لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت، حسدني. قال: فلقى إبليس من ذلك منكرًا.

قال: وقال أيوب، عليه السلام: يا رب، إنك أعطيتني المال والولد، فلم يقم على بابي أحد يشكوني لظلم ظلمته، وأنت تعلم ذلك. وأنه كان يوطأ لي الفراش فأتركها وأقول لنفسي: يا نفس، إنك لم تخلقي لوطء الفرش، ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك. (٧٨٧)

حبيبي المبتلى!"لا يسلبك الله شيئا إلا عوَّضك خيراً منه، إذا صبرْتَ واحْتَسَبْتَ ((منْ أحذتُ حبيبتيه فصبر عوَّضتُه منهما الجنة)) (٧٨٩) يعنى عينيه ((من سلبتُ صفيَّهُ من أهل الدنيا ثم احتسب عوَّضْتُهُ من الجنَّة))(٧٨٩)



<sup>(</sup>٧٨٤) أخرجه أحمد (١٧٢/١) والترمذي (٢٣٩٨) وابن ماجه (٤٠٢٣)، وصححه الألباني في الصحيحه (١٤٣).

<sup>(</sup>٧٨٥) أخرجه البخاري (١٢٩٧) ومسلم (١٠٣).

<sup>(</sup>۷۸٦)أخرجه مسلم (۲۷).

<sup>(</sup>۷۸۷) تفسیر ابن کثیر - (۵ / ۳۲۰).

<sup>(</sup>۷۸۸) أخرجه البخاري (۵۳۲۹).



من فقد ابنه وصبر بُني له بَيْتُ الحمدِ في الخُلْدِ، وقِسْ على هذا المنوالِ فإن هذا مجردُ مثال.

فلا تأسفْ على مصيبة فان الذي قدّرها عنده جنةٌ وثوابٌ وعِوضٌ وأجرٌ عظيمٌ.

إِن أُولِياء الله المصابين المبتلين ينوِّهُ بهم في الفِردوْسِ "سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَي الدَّارِ".

وحق علينا أن ننظر في عِوض المصيبةِ وفي ثوابما وفي خلفها الخيِّر "أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّهِمِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ" هنيئاً للمصابين، بشرى للمنكوبين.

إن عُمْر الدنيا قصيرٌ وكنزُها حقيرٌ، والآخرةُ حيرٌ وأبقى فمن أُصيب هنا كُوفِئ هناك، ومن تعب هنا ارتاح هناك، أما المتعلقون بالدُّنيا العاشقون لها الراكنون إليها، فأشدَّ ما على قلوبهم فوت حظوظُهم منها وتنغيصُ راحتهم فيها لأنهم يريدونها وحدها فلذلك تعظمً عليهمُ المصائبُ وتكبرُ عندهمُ النكباتُ ؛ لأنهمْ ينظرون تحت أقدامِهم فلا يرون إلاَّ الدُّنيا الفانية الزهيدة الرخيصة.

أيها المصابون ما فات شيءٌ وأنتمُ الرابحون، فقد بعث لكمْ برسالةٍ بين أسطرها لُطْفٌ وعطْفٌ وثوابٌ وحُسنُ احتيار. إن على المصاب الذي ضرب عليه سرادقُ المصيبة أن ينظر ليرى أن النتيجة؟ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِئهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ؟، وما عند اللهِ حيرٌ وأبقى وأهنأ وأمرأُ وأجلُ وأعلى.

اللهم فاجعلْ مكان اللوعة سلوة، وجزاء الحزنِ سروراً، وعند الخوفِ أمناً. اللهم أبردْ لاعِج القلبِ بثلجِ اليقينِ، وأطفئ جمْر الأرواح بماءِ الإيمانِ.

يا ربُّ، ألق على العيونِ السَّاهرةِ نُعاساً أمنةً منك، وعلى النفوسِ المضْطربةِ سكينة، وأثبُها فتحاً قريباً. يا ربُّ اهدِ حيارى البصائر إلى نورِك، وضُلاَّل المناهج إلى صراطك، والزائغين عن السبيل إلى هداك.

اللهم أزل الوساوس بفجر صادقٍ من النور، وأزهق باطل الضَّمائرِ بفيْلقٍ من الحقِّ، وردَّ كيد الشيطانِ بمددٍ من جنودِ عوْنِك مُسوِّمين.

اللهم أذهب عنَّا الحزن، وأزلْ عنا الهمَّ، واطردْ من نفوسنِا القلق.

نعوذُ بك من الخؤفِ إلا منْك، والركونِ إلا إليك، والتوكلِ إلا عليك، والسؤالِ إلا منك، والاستعانِة إلا بك، أنت وليُّنا، نعم المولى ونعم النصير".(٧٩٠)





أيها الإخوة! حكي عن بعض العارفين أنه سأل الشبلي عن الصبر أيه أشد؟ فقال: الصبر في الله تعالى؛ فقال: لا، فقال: الصبر لله، فقال: لا، فقال: لا، فقال: لا، فقال: لا، فقال: الصبر عن الله؛ فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه تتلف. وقد قيل في معنى قوله تعالى" اصبروا وصابروا ورابطوا" اصبروا في الله وصابروا بالله ورابطوا مع الله. وقيل الصبر لله غناء والصبر بالله بقاء والصبر مع الله وفاء والصبر عن الله جفاء. وقد قيل في معناه:

والصبر عنك فمذموم عواقبه... والصبر في سائر الأشياء محمود

وقيل أيضاً:

الصبر يجمل في المواطن كلها... إلا عليك فإنه لا يجمل (٧٩١)

فيا من لا يزال يتخبط في غيه بعيدًا عن رضا ربه إنك يا مسكين محروم ويالشدة صبرك عن محبوبك، تالله لو تعي حقيقة ما تفعل لسقطت ميتًا.

نسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه وأن يرزقنا الصبر على المأمور والصبر عن المحظور والصبر على المقدور... الدعاء.



(٧٩١) إحياء علوم الدين (٣ / ١٨١).



## آكل الحسنات

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

إلهي ماذا فقد من كان معك؟ وماذا وجد من فقد قربك؟! فبك الغنية عن كل أحد، وليس غنية أبدًا عنك، فليتك ترضى وإن غضب الناس، وليت الذي بيني وبينك عامر وإن خرب ما بيني وبين كل الناس.

فليتك تحلو والحياة مريرة... وليتك ترضى والأنام غضاب

وليت الذي بيني وبينك عامر... وبيني وبين العالمين حراب

وليت شرابي من ودادك صافياً... وشربي من ماء العين سراب

إذا صح منك الود فالكل هين... وكل الذي فوق التراب تراب

إخواني! تأهبوا ليوم تترادف فيه العَبَرات، وتعظم الحَسَرات، فَيعضُ الظالم على يديه ويقول: يا حسرتا يوم يقول لك أين من أرضيتَ عنك بغضبي عليك، ابن آدم أين من كنتَ تَزَيَّنْتَ له وبالقبيح بارزتني، ما هذا التذلل بين يديّ وقد كنت جبّاراً عنيداً، طالما ذُكرْتَ بموقفكَ هذا فتناسيت، وطالما بُصِّرْتَ بأمركَ هذا فتعاميت، ولم تزدد إلاّ فراراً، يا حسرة العاصين، يا ذُلّ مقام المتجبرين، واخيبة المضطرين، واخسارة المسرفينْ. (٧٩٢)

أما بعد فيا -أيها الإخوة - إن الله -تبارك وتعالى - عزيز ومن عزته أن لا يقبل شريكاً في عمل من عمل له فأشرك في إرادته وقصد غيره معه، فلا يقبل -عز وجل - من العمل إلا ماكان خالصاً يبتغي به وجهه وحده فحينئذ يقبل ويؤجر ويثيب، بهذا أمر الله عباده وبهذا أعلمهم قال تعالى: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء "ولذا شن الوحي المبارك قرآنا وسنة حرباً لا هوادة فيها على الرياء وأهله معلنًا بوسائل شتى أن هؤلاء ليس لهم خلاق ولا نصيب في الآخرة بل هم عاملون ناصبون كادحون في الدنيا خاسرون بائرون في الآخرة، لأنهم لا يجدون في ساح القيامة من أعمالهم التي عملوها لغير الله إلا ما يجده الذي يحرث في البحر، يجد البحر كما هو ولا أثر لحرثه ولا سعيه.

ولذلك وجب على كل عبد أن يتعلم الإخلاص ويتعرف على الرياء فيقصد إلى الأول "الإخلاص" ويحافظ عليه ويجتنب الثاني "الرياء" ويحذره.



(۲۹۲) المنثور (ص ٤)، لابن الجوزي.



فتعالوا بنا -أيها الإخوة- نتعرف من نافذة قريبة إلى حقيقة الرياء ما هو؟ وما مداخله؟ وما خطره؟ وما عاقبته؟ وكيف يتقيه الإنسان ويحذره؟ فأعيروني القلوب والأسماع والله أسأل أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه، وأن يرزقنا في كل عمل نية خالصة صافية.

أيها الإخوة ما هو الرياء؟ الرياء بكل وضوح هو إظهار العبد عمل الصالحات ليراه الناس ويحمدوه ويثنوا عليه ويمدحوه، وقد سماه الشرع بأسماء عدة كلها تحذر منه وتدعو إلى اجتنابه، فسمى القرآن الكريم الرياء شركاً وسماه تسميعًا وأضافه إلى خصال المنافقين ونفر منه أشد التنفير حتى يحذره الناس ولا يقربوه.

قال تعالى: "فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً".

وهذا يشمل الشرك الأكبر والأصغر وهو الرياء.

وقال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنُعُونَ الْمَاعُونَ (٧)

وقال تعالى: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (٤٧) وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكُسَ عَلَى عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكُسَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِيِّ أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِيِّ أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٤٨) [الأنفال/٤٧، ٤٨].

وقال تعالى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا وَقَالُ وَقَالُ وَعَلَىٰ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (١٤٣)[النساء/٢٤، قَلِيلًا (١٤٣)مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (١٤٣)[النساء/٢٤، 1٤٣].

فذم الله -عز وجل- صاحب الرباء الذي يربد بعمله وجه الخلق ومدح العبد المخلوق وهو في غفلة عن الخالق المعبود جل جلاله وجعله سبحانه من خصال الكافرين والمنافقين وتوعدهم بالويل وهو واد في جهنم شديد حره بعيد قعره أعاذنا الله وإياكم من شره وكما قال سبحانه: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ بَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (٥٤١)[النساء/٥٤].

وفي الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه على قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. (٧٩٣)

وفي الحديث الذي أخرجه البزار بسند صحيح من حديث الضحاك بن قيس قال: قال رسول الله على إن الله يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك بي أحدا فهو لشريكي! يا أيها الناس! أخلصوا الأعمال لله، فإن الله -عز وجل- لا يقبل من



(۷۹۳) أخرجه مسلم ٧٦٦٦.



العمل إلا ما خلص له، ولا تقولوا: هذا لله وللرحم فإنه للرحم وليس لله منه شيء! ولا تقولوا: هذا لله ولوجوهكم، فإنه لوجوهكم، وليس لله منه شيء".(٧٩٤)

ومن أجمل ما قاله الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى - يوضح أهمية الإخلاص وخطر الشرك: إن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله له غير الله، والإله هو الذي يُطاع فلا يعصى هيبةً له وإجلالاً، ومحبة وخوفًا ورجاءً وتوكلاً عليه، وسؤالاً منه، ودعاء له، وهذا لا يصح إلا لله - عز وجل - فمن أشرك مخلوقًا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قول: لا إله إلا الله، ونقصًا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك.

وهذا كله من فروع الشرك، ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشؤها من طاعة غير الله، أو خوفه أو رجائه أو التوكل على غير الله، والاعتماد عليه.(٧٩٠)

فمن أراد سعادة الدنيا والآخرة، وهناءتهما فليلزم الإحلاص إلى آخر الأنفاس وليبتعد قدر الإمكان عن مراءاة الناس فمن فعل فقد سعد روى البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال: قيل: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال على: "ما كنت أظن أن أحداً يسبقك إلى هذا السؤال لما علمت من حرصك على الحديث، يا أبا هريرة! أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه"(٢٩٦) وهكذا تبلغ النية بأصحابحا بل إن الفقير المعدم الذى لا يملك شيئاً يكون بالنية الصالحة مع حسن العمل المتيسر له ملكاً متوجاً يرث ما يرثه خير الناس من أصحاب الأموال التي تمكنهم من أفضل الأعمال ففي الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري أن النبي الأموال التي تمكنهم من أفضل الأعمال ففي الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري أن النبي الممان إلى المنازل وعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّهُ عَلْمًا وَهُو يَنْبِطُ فِي مَالِهُ بِغَيْرٍ عِلْمٍ لا يَتْقِى فِيهِ رَبّهُ وَلا يَعْمَلِ فُلانٍ فَهُوَ بِنِيّتِهِ فَأَجُوهُمُ اللّهُ عَلْمًا وَهُو يَنْبِعُ اللّهُ مَالاً وَهُو يَنْبِعُ اللّهُ عَلْمُ لِلّهِ فِيهِ رَبّهُ وَلا يَعْمَلُ فَلانٍ فَهُو بِنِيّتِهِ عَمَلِ فُلانٍ فَهُو بِنِيّتِهِ عَمَلٍ فَلانٍ فَهُو بِنِيّتِهِ عَمَلٍ فُلانٍ فَهُو بِنِيّتِهِ عَمَلٍ فُلانٍ فَهُو بِنِيّتِهِ عَمَلٍ فُلانٍ فَهُو بِنِيّتِهِ عَمَلٍ فَلانٍ فَهُو بِنِيّتِهِ عَمَلٍ فَلانٍ فَهُو بِنِيّتِهِ عَمَلٍ فُلانٍ فَهُو بِنِيّتِهِ عَمَلٍ فَلانٍ فَهُو بِنِيّتِهِ عَمَلٍ فُلانٍ فَهُو بِنِيّتِهِ عَمَلٍ فُلانٍ فَهُو بَيْتِهُ اللّهُ مَالاً وَهُو يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلٍ فُلانٍ فَهُو بِنِيّتِهِ مَا سَوْهُ مَا سَوْهُ اللّهُ مَالاً وَهُو يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلٍ فُلانٍ فَهُو بِنِيّتِهِ فَيْ مُؤْونُ مَالاً لَعُمْلُ مُؤْونُ فَهُو بَيْتِهُ وَمُؤْونُ مَا سَوَاءٌ وَعَبْدٍ الْمُعَالِقُ فَلانٍ فَهُو يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلٍ فُلانٍ فَهُو بَيْتِهِ مَالِهُ لَعُمُلُ عُلْهُ وَاللّهُ مَالاً لَعُمْلُ مُؤْونًا سَوَالْهُ لَعُهُو بَيْتُهُ وَلا عَلْمُ اللهُ لَعَمْلُ فُلا وَلَا عَلْمُ الللهُ لَعَمْلُ فَلا وَعُلُو اللهُ لَعُمُلُ وَاللّهُ لَعَمْلُ فَلا وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلِي ا

فانظر كيف تصنع النية الخالصة لله تعالى ترجو ثوابه وتخشى عقابه، أما من أسلم نيته إلى الناس يستمطر ثناءهم ويستجر مدحهم ويتسول محمدتهم فهذا باء بخسارة دونها كل خسارة تتحمل وكلكم أحبتي يعرف حديث الأشقياء الثلاثة الجحاهد في سبيل الله الكريم الجواد، ماذا، أشقياء؟ أشقياء وهم بهذا الاسم والوصف؟! نعم، وما مصدر شقائهم يا ترى، إنه ليس في عدم إجادتهم لما قاموا به من أعمال أو سوء اختيارهم للعمل



447

<sup>(</sup>٧٩٤) أخرجه البزار (٣٥٦٧) والبيهقي في "الشعب" (٢ / ٣٢٠ / ٢)، وهو في الصحيحة (٦ / ٢٦٧)، ٢٧٦٤.

<sup>(</sup>٧٩٥)كلمة الإخلاص وتحقيق معناها، (ص٢٣، ٢٤).

<sup>(</sup>۲۹٦) أخرجه البخاري (۲۵۷۰).

<sup>(</sup>٧٩٧) أخرجه الترمذي ٢٣٢٥، وابن ماجه (٤٢٢٨)، وصححه الألباني فيهما، وانظر صحيح الجامع ٣٠٢٤.



الفاضل من بين الأعمال ولكنه الاشتغال بالعمل لاستجلاب مدح الناس ومراءاتهم وإظهار الأعمال رياء وتسميعاً والانصراف عن الله وإرادة وجهه ورضاه، ولذلك كان الجزاء من جنس العمل راءوا فراءي الله بمم في الآخرة وسمعوا فسمع الله بحم على رءوس الأشهاد يوم يحشر العباد وأختار أن أسرد الحديث على مسامع حضراتكم من رواية الترمذي وابن حبان من حديث شفى الأصبحى ففيها تفصيل ربما نسمعه لأول مرة وفيها عظة وعبرة عملية وقدوة حسنة من أصحاب رسول الله ﷺ في الحرص على الإخلاص والخوف من الرباء والحديث صححه الألباني وهو أن شفيًا الأصبحي دخل المدينة مدينة النبي على فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا قالوا أبو هريرة قال فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت له أسألك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته وعلمته فقال أبو هريرة أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكثنا قليلا ثم أفاق فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق ومسح عن وجهه فقال أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه فأسندته طويلا ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله -تبارك وتعالى- إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضى بينهم وكل أمة جانية فأول من يدعى به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله -عز وجل- للقارىء ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي قال بلي يا رب قال فما عملت فيما علمت قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله -عز وجل- له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله -تبارك وتعالى- بل أردت أن يقال فلان قارىء وقد قيل ذلك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله -عز وجل- ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله -تبارك وتعالى- بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل ذلك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له في ماذا قتلت فيقول أي رب أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة قال الوليد أبو عثمان المديني وأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأحبره بهذا قال أبو عثمان وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية قال فدخل عليه رجل فأخبره بمذا عن أبي هريرة فقال معاوية قد فعل بمؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس ثم بكي معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك وقلنا قد جاء هذا الرجل بشر ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذي ليس لهم في الأخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون (٧٩٨)





وصدق المصطفى إذ يقول: من قام مقام رياء وسمعة راءى الله به يوم القيامة وسمع (٢٩٩١) والحديث أخرجه أحمد بإسناد حيد، بل وفي الحديث الذي أخرجه الطبراني من حديث سعيد بن المسيب، قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول يومًا في ملا من المسلمين فيهم ابن عمر: سمعت رسول الله في يقول: "من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره (٢٠٠٠)قال سعيد: فرأيت عيني ابن عمر تذرفان. وهذا كله يوضح لنا خطر الرياء ومدى عاقبته السيئة، إن المرائي لا يدرى ماذا يجني على نفسه حين يقصد بالعمل وجه غير الله، روى الطبراني بسند صحيح من حديث أبي هند الداري أنه سمع رسول الله في يقول: "من رايا بالله لغير الله فقد برئ منه الله". (٢٠١٠)

فالرياء داء عضال يغضب الله -عز وجل- ويحبط الأعمال ويورث عاقبة السوء ولذلك خافه علينا رسول الله على ففي غير حديث يحذر منه ويخبر بخطره ويخبر عن خوفه علينا منه كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره وسنده حسن من حديث أبي علي الكاهلي قال: "خطبنا أبو موسى الأشعري فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقال: والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون فقال: بل أخرج مما قلت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، فقال له من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه (٨٠٢)

وروى أحمد كذلك من حديث محمود بن لبيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر "قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر قال: "يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر "(^^^) بل ما ذكر النبي شيئاً منذ خلق الله الأرض إلى أن يرثها وما عليها أعظم فتنة من المسيح الدجال، تصوروا معي، ومع ذلك خاف النبي على الأمة من الرياء أعظم من خوفه عليها من الدجال ففي الحديث الذي أخرجه ابن ماجة وغيره وسنده حسن من حديث أبي سعيد الخدري قال: خرج علينا النبي الله فقال: "الشرك الدجال فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله فقال: "الشرك الحفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل "(^^^)

وأحب أن أنبه تنبيهاً ليس هذا بابه ولكن الإشارة إليه في هذا الحديث تدفعني إلى بيانه ذلك أن بعض الناس أو جلهم معظمهم يقولون عن الدجال المسيخ الدجال يظنون أنهم إن قالوا المسيح كانت لابن مريم وهذا خطأ فكل الأحاديث الواردة عن النبي على ممته المسيح -بالحاء- وليس في شبيء منها ذكر المسيخ بالخاء كما نبه على ذلك الحافظ وليس



<sup>(</sup>٩٩٩) أحرجه أحمد ٢٢٣٧٦، بإسناد جيد والدارمي ٢٨٠٤، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ٢٥.

<sup>(</sup>٨٠٠) أخرجه أحمد ٦٦٦٥، والطبراني ٢٥٠، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ٢٥.

<sup>(</sup>٨٠١) أخرجه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ٢٤.

<sup>(</sup>٨٠٢) أخرجه أحمد ٢٠١٣٣، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ٣٦.

<sup>(</sup>٨٠٣) أخرجه ابن خزيمة ٨٩٢، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ٣١.

<sup>(</sup>٨٠٤) أخرجه ابن ماجه ٤٣٤٤، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ٣٠.



أحرص على الخير والضبط من رسول الله ﷺ الشاهد -أيها الإحوة - أن النبي ﷺ حذر أمته الرياء وحوفها منه بكل سبيل وورث ذلك الحذر الصحابة والتابعون الذين سمعوا وصية الله في قرآنه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَالِيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَالِي فَرَدُونَ وَاللَّهُ لِي يَعْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٢٦٤) [البقرة/٢٦٤].

وسمعوا وصية النبي ﷺ في حديثه: "إياكم وشرك السرائر قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهداً لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر".(٨٠٥)

وعى سلفنا الصالح هذه الكلمات عن الله جل في علاه وعن المصطفى على فجعلوها نبراساً يضيء حياتهم ويهديهم سبيلهم، فكانت خير معوان لهم على التخفي بالصالحات والطاعات.

روى البيهقي في شعب الإيمان عن شداد بن أوس قال: كنا نعد الرياء في زمن النبي ﷺ الشرك الأصغر. (٨٠٦)

ومن ثم ذموا الرياء والمرائين فهذا عمر بن الخطاب يرى رجلًا يمشى يطأطئ رقبته، فقال له: يا صاحب الرقبة: ارفع رقبتك ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب.

وقال علي رضي الله عنه: للمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط في الناس، ويزيد في العمل إذا أثنى عليه وينقص إذا ذم به.

وأتى أبو أمامة على رجل وهو ساجد يبكي في سجوده، ويدعو فقال له: أنت أنت! لو كان هذا في بيتك.

وقال الحسن: المرائبي يريد أن يغلب قدر الله فيه، هو رجل سوء يريد أن يقول للناس هو صالح، فكيف يقولون وقد حل من ربه محل الأردياء.

وقال قتادة: إذا راءى العبد، يقول الله: انظروا إلى عبدي كيف يستهزئ بي.

وقال الفضيل: ترك العمل لأجل الناس شرك، والعمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.

وقال محمد بن المبارك الصوري: أظهر السمت بالليل، فإنه أشرف من إظهاره بالنهار، لأن السمت بالنهار للمخلوقين، والسمت بالليل لرب العالمين.

ولذلك قال بعض الحكماء في مثل الرياء: مثل من يعمل رياء وسمعة كمثل من ملأ كيسه حصى ثم دخل السوق ليشتري به فإذا فتحه بين يدي البائع افتضح وضرب به وجهه فلم يحصل له به منفعة سوى قول الناس ما أملأ كيسه ولا يُعطى به



<sup>(</sup>٨٠٥) أخرجه ابن خزيمة ٨٩٢، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ٣١.

<sup>(</sup>٨٠٦) أخرجه البيهقي في الشعب ٢٥٧٥، ٢٥٧٦، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ٣٥.



شيئاً فكذلك من عمل للرياء والسمعة لا منفعة له في عمله سوى مقالة الناس ولا ثواب له في الآخرة قال تعالى: "وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً "أي كمثل الغبار الذي يرى في شعاع الشمس ولا منفعة فيه فاحذروا -أيها الإخوة - الرياء، وأخلصوا في أعمالكم لربكم الإخلاص الإخلاص البواطن البواطن النيات السرائر السرائر فإن عليكم من الله عينًا ناظرة.

والسؤال -أيها الإخوة - ما هو حكم العمل الذي راءى فيه العبد؟ وأبين هذا مع أن الأحاديث قد تقدمت به لأن في المسألة تفصيل ذكره العلماء وهذا من رحمة الله بنا إذ لو كان الأمرأن يرد كل عمل راءى العبد فيه جملة واحدة لضعنا جميعاً، لو أن الله تعالى كلما راءى عبد في عمل في أوله أو أوسطه أو آخره أو بعده فأحبط عمله كله لضعنا وضاعت أعمالنا بأسرها ولكن من رحمة الله أن في الأمر تفصيلاً أوضحه -أيها الإخوة - بهذا التقسيم السهل اليسير.

أُولًا: إذا كان العمل فيه رياء خالص:

إن العمل تارة يكون رياء خالصاً، بحيث لا يراد به سوى مراآة المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم، والحمد لله فإن هذا الرياء الخالص لا يكاد يصدر من مسلم في فرض الصلاة والصيام ولكن قد يصدر منه في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة.

ثانيا:إذا كان العمل لله مع رياء:

فقد يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه في أصله أى فى القصد والنية، فالنصوص الصحيحة من السنة تدل على بطلان هذا العمل وحبوطه وثوابه.

ثَالثًا:إذا كان العمل يخالطه غير الرياء:

إن العمل إذا خالطه شيء غير الرياء لم يبطل بالكلية، فإن خالط نية الجهاد مثلاً نية أخرى غير الرياء مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر المجاهد ولم يبطل بالكلية. (٨٠٧)

روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله على قال: "ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم". (٨٠٨)

رابعًا: إذا كان العمل خالصًا لله ثم تطرأ عليه نية الرياء:



(٨٠٧) جامع العلوم والحكم (١ / ٢٨).

<sup>(</sup>۸۰۸) أخرجه مسلم (۵۰۳٤).



إذا كان أصل العمل لله وحده ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطراً ودفعه فلا يضره بغير خلاف بين العلماء، فإن استرسل معه، فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويُجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجّحا أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازي بنيته الأولى، وهذا القول مروي عن الحسن البصري وغيره، وذكر ابن جرير الطبري أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط بأوله كالصلاة والصيام والحج فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال، ونشر العلم، فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة، ويحتاج إلى تجديد نية.

خامسًا: إذا كان العمل لله لكن يصاحبه ثناء من الناس:

إذا كان عمل المسلم عملاً خالصاً لوجه الله تعالى ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك، ففرح المسلم بفضل الله ورحمته واستبشر به لم يضره ذلك روى مسلم عن أبي ذر قال: قيل لرسول الله على: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير، ويحمده الناس عليه؟ قال: "تلك عاجل بشرى المؤمن". (٨٠٩)

هذه هي أقسام الرياء مع العمل نسأل الله تعالى أن يحسن نوايانا في الأمور كلها وهناك أمور -أيها الإخوة- ربما يحسبها البعض من الرياء وهي في الحقيقة ليست منه على الإطلاق ونتعرف إليها وأيضا إلى علاج الرياء بعد جلسة الاستراحة وأستغفر الله لي ولكم.

#### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحى يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد فيا -أيها الإخوة-! هناك أمور ربما يحسبها البعض من الرياء وليست منه على الإطلاق

"منها: لو طرأ عليه الرياء بعد انتهاء العبادة.

فهذا لا يضره لأنه بعد انتهاء العمل ويدل عليه مفهوم حديث أبي هريرة: «من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه» (٨١٠).

فلا يتصور بعد الفراغ من العمل أن يرائي فيه، لكن قد يدخله الرياء من باب التحدُّث به.

ومنها: مدح الناس له وثناؤهم عليه دون قصد منه أوإثارة له هذا أيضا ليس من الرياء لقوله هل لم المئل عن الرجل يعمل العمل فيحمده الناس قال الله عن العبادة.



(۸۰۹) أخرجه مسلم (۲۶٤۲).

<sup>(</sup>۸۱۰) أخرجه مسلم (۲۲۲۱).



ومنها: إذا عمل العالم أو طالب العلم عملًا ليس من عادته إظهاره وإعلانه ولكن فعل ذلك ليتأسى به الناس فلا يُعَدُّ من الرياء ؛ لحديث سهل المتفق عليه أن النبي على قال على المنبر: «فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي»(٨١٢).

ومنها: فرح العبد بفعل الطاعات، فهذا دليلٌ على إيمانه لقول النبي ، «من سرته حسنته، وساءته سيئته، فهو المؤمن» (٨١٣).

ومنها: لو أن إنسانا لم يعتد على عمل صالح كالصيام أو قيام الليل وحضر مع قوم ملتزمين فصام معهم أو قام الليل فليس من الرياء ؛ لأنه ما صام يريد مدحهم، وإنما هو نشط لهذه العبادة لما جالسهم، ويشهد لهذا حديث حنظلة فلي «قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «وَمَا ذَاكَ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالجُنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْى عَيْنٍ فَإِذَا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلاَدَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِى وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلائِكَةُ عَلَى قُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ». (١٤٨)

ومن الصور التي ليست من الرياء أيضًا: لو تحدث بعمله الصالح لينشط الناس ويفيدهم، هذا أيضا جائز لقول النبي على: «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِمَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِمَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً فَعُمِلَ بِمَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِمَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءً». (٨١٥).(٨١٦)

أيها الإخوة ومن الناس من يغفل عن المقصود الأعظم من العمل وهو بلوغ مرضاة الله واستحقاق دخول الجنة ويكون مقصوده وغاية ما يريده من الأعمال الصالحة شيئا من أمور الدنيا؛ كالمال أو المرتبه ونحوها، فهو يريد بعمله نفعا في الدنيا، غافلا عن ثواب الآخرة.

وذلك كالجهاد من أجل الدنيا فقط، والهجرة من أجل الدنيا فقط، والأذان من أجل الراتب فقط، والإمامة من أجل الراتب فقط، وقراءة القرآن من أجل المال فقط، وتطبيق الحدود للأمن فقط، والدراسة الشرعية من أجل المال فقط، وكذا من تعبّد لله لدفع السوء عنه، وحفظه في أهله أو لصرف وجوه الناس إليه بالمحبة والتقدير ونحوها فلا شك أن هذا خاسر حابط عمله باطل سعيه ذاهب أجره وجهده. فألق سمعك بين يدى قول الله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحُيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا



<sup>(</sup>۸۱۱) أخرجه مسلم (۲۸۹۱).

<sup>(</sup>٨١٢) أخرجه البخاري (٩١٧)، ومسلم (٤٤٥).

<sup>(</sup>٨١٣) أخرجه أحمد (١١٤)، والحاكم (٣٤)، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي. قال الألباني: وهو كما قالا(إرواء الغليل - (٦/ ٢١٥).

<sup>(</sup>۱۱٤) أخرجه مسلم (۲۱٤۲).

<sup>(</sup>٨١٥) أخرجه مسلم ٩٦٧٥.

<sup>(</sup>٨١٦) انظر:عون العلي الحميد (٨١٦).



نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ. أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [هود: ١٥،١٥](٨١٧) فحكم سبحانه بحبوط العمل إذاكان للدنيا، وقضى بخسارة صاحبه.

وفي الصحيح عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميطة تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبي لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع). (١٨٨)

ألا فلتنظر نفس ما هي عليه حتى تتدارك أمرها عسى الله أن يخلصها من هذا الأمر العظيم والخطب الجسيم.

وطوبي لمن أخرج من قلبه كل إرادة سوى إرادة وجه الله جل في علاه أولئك هم المفلحون الفائزون.

وبعدما أرهقنا القلوب -أيها الإخوة - بهذا الحديث المضني المؤرق عن الرياء وخطره وسوء عاقبته يحسن بنا أن نعطيها الدواء والعلاج لتطمئن نفساً وتقر عيناً وتطيب خاطراً وهذا ما نشرع فيه نسأل الله السداد والرشاد فما هو علاج الرياء؟وانتبه أيها الحبيب اللبيب فهذا لب الحديث وغايته: فتعالج آفة الرياء بما يلي:

1 — معرفة أنواع التوحيد، وتحقيقها، والتعبُّد لله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإن معرفة الله بأسمائه وصفاته تنقي القلب من الضعف، فإذا علم العبد أن الله وحده هو الذي ينفع ويضر؛ طرح من قلبه الخوف من الناس، حيث زين له الشيطان تزيين عبادته أمامهم خشية ذمهم، وطمعًا في ثنائهم، ومتى علم أن الله سميع بصير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؛ طرح مراقبة الناس وأطاع الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه.

 ٢ - أن يعلم المكلف علمًا يقينًا بأنه عبد محض، والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضًا ولا أُجرة ؟ إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته ؟ فما يناله من سيده من الأجر تفضُّل وإحسان إليه لا معاوضة.

٣ – مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه، وأنه بالله لا بنفسه؛ فكل خير فهو مجرد فضل الله ومنته.

٤ - مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره في عمله، وما فيه من حظ للنفس ونصيب للشيطان.

حوف مقت الله تعالى.

٦ - الإكثار من العبادات غير المشاهدة وإخفاؤها ؛ كقيام الليل، وصدقة السر، والبكاء من خشية الله.

٧ - تذكر الموت وسكراته، والقبر وأهواله، واليوم الآخر.



<sup>(</sup>٨١٨) أخرجه البخاري (٢٨٨٦).





٨ – معرفة الرياء ومداخله وخفاياه حتى يحترز منه.

٩ - النظر في عاقبة الرياء في الدنيا والآخرة.

٠١- دعاء الله بالخلاص من هذا الداء، ومن ذلك حديث أبي موسى مرفوعًا رضيه: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه»(٨١٩).

١١- مصاحبة أهل الإخلاص والتقوى (٨٢٠).

هذه أهم الأمور التي يعالج بها الرياء ويخرج العبد بها من أسره، هذا ونسأل الله أن يجنبنا الرياء ومحبطات الأعمال وجميع الآفات وجالبات السيئات وآكلات الحسنات.

وفي الحديث أنه على قال: "وفي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحُلالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ». (٢٢٦) فأبشروا عباد الله فنحن عباد رب غفار رحيم لكن لمن عمل لوجهه ولم يشرك معه أحداً وإلا فهو جبار منتقم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص حتى آخر الأنفاس وأن يقيمنا على جادة الطريق وسواء السبيل والصراط المستقيم إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل... الدعاء.



<sup>(</sup>٨١٩) أخرجه أحمد (٤٠٣/٤)، وغيره.

<sup>(</sup>٨٢٠) انظر: حاشية "القول المفيد" ط. ابن الجوزي ودار العاصمة (٢٩١/٢، ٢٩٢)، نقلًا عن عون العلى الحميد (٢ / ١٤١).

<sup>(</sup>٨٢١) أخرجه البخاري (٢٧٤٢).

<sup>(</sup>٨٢٢) أخرجه مسلم (٢٣٧٦).



# إنما الطاعة في المعروف

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد فيا أيها الإخوة إن الله -عز وجل- هو صاحب الخلق فكل صانع قد صنع الذى صنع بتوفيقه، فإليه تعالى يرجع فضل ما صنعت يداه، كما قال ربنا: "فتبارك الله أحسن الخالقين".

وهو سبحانه كذلك صاحب الأمر فكل أمر فلابد أن ترجع طاعته إلى طاعة الله فإن كانت توافقها مضى المأمور فيها، وإن كانت تخالفها فلا طاعة أبداً لمخلوق في معصية الخالق أياكان ذلكم المخلوق من عظيم أو حقير، أو ملك أو فقير، أو عالم أو جاهل، كما قال سبحانه: "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم "فأفرد طاعته وأفرد طاعة رسوله ثم تحدث عن أولي الأمر دون أن يفرد لهم طاعة، لماذا؟

إشارة إلى أن طاعتهم ليست مستقلة، وإنما هي تعود إلى طاعة الله وطاعة رسوله فإنهم إن أمروا بما وافق طاعة الله ورسوله أطيعوا، وإلا فلا يطاعون، لكن -أيها الإخوة- من هم أولو الأمر في هذه الآية؟ وما حكم طاعتهم؟ وما هي أقسامها؟

فانتبهوا -أيها الإخوة - يرحمكم الله فإن هذا الموضوع زلت بسببه أقدام، وضاعت في متاهته أفهام، وورثت الأمة بسبب جهله الأمراض والأسقام، ولا حول ولا قوة إلا بالله الملك العزيز العلام، -أيها الإخوة -! من هم أولو الأمر؟والجواب: أولو الأمر هم العلماء والأمراء، فالعلماء والخطباء والدعاة والوعاظ، والأمراء والرؤساء والملوك والحكام هؤلاء جميعًا هم أولوا الأمر الواجب طاعتهم كما أمرنا الله -تبارك وتعالى - في الآية السابقة، وكما قال النبي المقر أمراً بذلك في غير ما حديث منه ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله الله موعظة بليغة ذرفت منها الدموع ووجلت منها القلوب فقلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وإن عبداً حبشيًا فإنما المؤمن كالجمل الآنف حيثما قد انقاد". (٨٢٢)

روى البخاري من حديث أنس أن النبي ﷺ قال: "اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة". (٢٠٤)

وروى مسلم من حديث أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه- قال: "أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً حبشيًّا مجدع الأطراف". (٨٢٥)



(٨٢٣) أخرجه ابن ماجه (٤٣) و أحمد (٤ / ١٢٦)، وصححه الألباني: "السلسلة الصحيحة"٢ / ٦٤٨.

<sup>(</sup>۸۲٤) أخرجه البخاري (٦٩٣).



وروى مسلم من حديث أم الحصين أنها سمعت رسول الله على يخطب في حجة الوداع يقول: "ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، اسمعوا وأطيعوا". (٨٢٦)

و روى ابن جرير الطبري بإسناده من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله على سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البَرُّ ببرِّه، والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلُّوا وراءهم. فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساؤوا فلكم وعليهم. (٨٢٧)

ففي هذه الأحاديث كلها - أيها الإخوة - يأمر النبي على بطاعة أولي الأمر، ويحض على السمع لهم والانقياد لما أمروا به، ويحذر من مخالفتهم، لأنهم المخولون بمصالح العباد بكلمة الله تعالى وحكمه، ويبلغ الحد أن يقول النبي على - يعرفنا مبلغ طاعة ولي الأمر ومبلغ معصيته - يقول: "من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله "(٨٢٨)والحديث أخرجه البخاري ومسلم.

لكن هذه الطاعة - أيها الإخوة - مشروطة في كل هذا بأن لا تكون في معصية الله -عز وجل-، نعم فالشرط أن تكون طاعة أولي الأمر في طاعة الله ورسوله، أما في معصية الله ورسوله، أما فيما يصادم الكتاب والسنة، أما فيما يتعارض مع كلام الله وكلام رسوله، فلا طاعة على الإطلاق، ولا سمع ولا شيء وقد دلت الآية كما أوضحت على هذا المعنى، وكما دلت عليه جملة من الأحاديث، منها سبب نزول هذه الآية، وهو يوضحها خير توضيح.

قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنت تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً".

روى البخاري عن ابن عباس قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، إذ بعثه النبي على في سرية. (٨٢٩)

وقد أوضح الذي حدث في هذه السرية ما روى أحمد عن علي قال: "بعث رسول الله على سرية، واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء. قال: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله على أن تطيعوني؟ قالوا: بلى، قال: اجمعوا لي حطباً. ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها. [قال: فهم القوم أن يدخلوها] قال:



<sup>(</sup>٨٢٥) أخرجه مسلم في صحيحه (١٨٣٧).

<sup>(</sup>۸۲٦) أخرجه مسلم (۱۸۳۸).

<sup>(</sup>۸۲۷) تفسير الطبري (۸۸/۸).

<sup>(</sup>۸۲۸) أخرجه البخاري (۷۱۳۷)، ومسلم (۱۸۳۵).

<sup>(</sup>٨٢٩) أخرجه البخاري (٨٥٨٤)، ومسلم (١٨٣٤).



نعم إنما الطاعة في المعروف ولذا روى البخاري ومسلم عن رسول الله على قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة". (٨٣١)

وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال: "إلا أن تروا كفرًا بواحًا، عندكم فيه من الله برهان "أخرجاه. (٨٣٢)

فالطاعة إنما تكون في المعروف الذي يقره الشرع، أما في معصية الله فلا طاعة ولا كرامة، هذا كلام ربنا وكلام نبينا.

وهذا فهم سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم الذي به عملوا في هذه المسألة وإياه علموا وإليه أرشدوا.

روى مسلم عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص حالس في ظل الكعبة، والناس حوله مجتمعون عليه، فأتيتهم فحلست إليه فقال: كنا مع رسول الله في يسفر، فنزلنا منزلاً فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في حشره إذ نادى منادي رسول الله في: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتي إليه، ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليعطه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر". قال: فدنوت منه فقلت: أنشدك بالله أنت سمعته أذناي ووعاه قلي، فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، ونقتل أنفسنا، والله تعالى يقول: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً". [النساء: ٢٩] قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله، واعصه في معصية الله. (٢٢٥)

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله - بعد أن ذكر الأحاديث التي مرت معنا -: فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء، ولهذا قال تعالى: "أطيعوا الله"أي: اتبعوا كتابه"وأطيعوا الرسول"أي: خذوا بسنته "وأولي الأمر منكم "أي: فيما أمروكم به من



458

<sup>(</sup>٨٣٠) أخرجه البخاري (٤٣٤)، ومسلم (١٨٤٠)، وأحمد (٦٢٢).

<sup>(</sup>٨٣١) أخرجه البخاري (٢١٤٤)، ومسلم (١٨٣٩).

<sup>(</sup>٨٣٢) أخرجه البخاري (٧١٤٣)، ومسلم (١٨٤٩).

<sup>(</sup>٨٣٣) أخرجه مسلم (١٨٤٤).



طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، كما تقدم في الحديث الصحيح: "إنما الطاعة في المعروف". (٨٣٤)وروى أحمد عن عمران بن حصين، عن النبي على قال: "لا طاعة في معصية الله".

وقوله: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول"قال مجاهد وغير واحد من السلف أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله.

وهذا أمر من الله -عز وجل-، بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله"[الشورى: ١٠] فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولهذا قال تعالى: "إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر"أي: ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم"إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر".

فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك، فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر.

وقوله: "ذلك خير"أي: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. والرجوع في فصل النزاع إليهما خير"وأحسن تأويلاً"أي: وأحسن عاقبة ومآلا كما قاله السدي وغير واحد. وقال مجاهد: وأحسن جزاء. وهو قريب. (٨٣٥)

فهذا -أيها الإحوة - كلام ربنا وكلام نبينا وكلام سلفنا في أنه يجب طاعة الأئمة والأمراء والحكام وتبحيلهم واحترامهم فإن تقديرهم من تقدير الله -عز وجل - كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث أبي موسى أن رسول الله على قال: "إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام السلطان المقسط المقسط المقسط الله إكرام ذي طاعة الله فإن المقسط المقسط الله أولا الله إلى الأمر في طاعة الله فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة فإنما الطاعة في المعروف فلا يصح من مسلم بعد هذا التأصيل الذي أصلت من القرآن والسنة أن يقول نطيع ثم نطيع ثم نطيع تمشياً ونسجًا على هذه الثلاثية الشهيرة حلال حلال لا -أيها الإحوة والسنة أن يقول نطيع ثم نطيع ثم نطيع تمشياً ونسجًا على هذه الثلاثية الشهيرة حلال حلال لا -أيها الإحوة فالطاعة المطلقة إنما هي لله ولرسوله في أمر أمرا به أو نحي نحيا عنه وكل الطاعات بعد هذا تبع لطاعة الله ورسوله تبعاً لها وهذا ليس من الإسلام في شيء وقد ذم الله -تبارك وتعالى - ذلك أعظم الذم في كتابه وسمى عملهم ذلك اتخاذ هؤلاء العلماء والأمراء مصدراً للطاعة، لا يعصون ولو في معصية الله، أنم اتخذوهم أرباباً من دون الله تألهوهم وتحاكموا إليهم وعبدوهم، ولا شك أن هذا كفر بالله رب العالمين سبحانه.



<sup>(</sup>٨٣٤) أخرجه البخاري (٤٣٤٠)، ومسلم (١٨٤٠).

<sup>(</sup>۸۳۰) تفسیر ابن کثیر – (۲ / ۳٤٥).

<sup>(</sup>٨٣٦) أخرجه أبو داود (٤٨٤٣) والبيهقي في الكبرى (١٦٣/٨)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع ٢١٩٩.



فإن الحكم كله لله، كما أن العبادة كلها لله، وكما أن الخلق كله لله، وهذا هو السر -أيها الإخوة في أن الله تعالى جمع بين الخلق والأمر في قوله عز من قائل: "إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السموات وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقُمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَحَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَالنَّجُومَ مُسَحَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٤٥)

نعم ألا له الخلق والأمر فالخلق كله خلقه، وما داموا كذلك فالأمر الواجب أن يسير فيهم هو أمره وحده، وذلك في كل شيء، ولهذا جاء الخبر بصيغة الاختصاص: ألا له الخلق والأمر أي: لا خالق إلا هو ولا آمر إلا هو جل في علاه، كما نقول: "إياك نعبد وإياك نستعين" أي: لا نعبد إلا أنت، ولا نستعين إلا بك، نعم احترام العلماء والأمراء واجب، ولكن من استبان له الحكم من كتاب الله وسنة نبيه - فليس له أن يدعه لأمر أو قول أحد من الناس كائناً من كان.

فإذا كان هذا كلام ابن عباس لمن عارضه بأبي بكر وعمر، وهما من هما، فماذا تظنه يقول فيمن يعارض قول الله وقول رسوله ببعض آراء من ينسبون إلى العلم وبعضهم في الحقيقة ليسوا بعلماء؟!

ومثل هذا الذي حدث من ابن عباس حدث من ابن عمر ولكن مع من هو أوثق وشيحة وأشد قربي، فقد سئل ابن عمر عن المتعة في الحج – أي عمل العمرة ثم التحلل منها، ثم الشروع في أعمال الحج بعد هذا عند دخول وقته، فقال: هو سنة نبيكم فقيل: إن عمر كان ينهى عنها، فقال عبد الله بن عمر: ومن عمر؟ أأمر رسول الله في أحق أن يتبع أم قول عمر؟؟!

سبحان ربي إنه لا توقير ولا احترام ولا تقدير في تقديم قول القائل كائنًا من كان وأيًّا كان على قول الله وقول رسوله بل التقدير والاحترام والتقدير كله حتى للذي كنت تريد أن تتبع رأيه أن تذهب به إلى ما قاله الله وقاله رسوله على وهل ضاع الإسلام إلا من هذا؟ فمن هنا أتينا.

يوم نحى الناس شرع الله وتحاكموا إلى قول فلان وفلان، ورحم الله الأئمة المتبوعين الذين أرادوا أن يعلموا الناس الدرس الغالي العظيم الذي به يفلحون ويسعدون، فما منهم من أحد إلا وقد نهى عن اتباعه، والعمل بأقواله، وأمر بتجريد اتباع وطاعة الله ورسوله فيا ليت أتباعهم يعون ويسمعون ويا ليت قومي كذلك يعلمون.

وأسوق إلى حضراتكم بعض أقوالهم في هذا لعل فيها عظة وذكرى لمن يقلدهم - بل لمن يقلد اليوم من هم دونهم بدرجات تقليداً أعمى - ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء، فاستحلوا الربا بقول بعض هؤلاء،



(٨٣٧) أخرجه عبد الرزاق في: «المصنف» وصححه الألباني.



واستحلوا الدخان بقول آخرين، ولبست المرأة البنطال بمثل هذه التكأة والحجة الباطلة، إلى آخر هذه الأفعال الرذيلة المعتمدة على الفتاوى الهزيلة، والله -عز وجل- يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون".

فاسمعوا: ما ذا يجب علينا أن نتبع؟ القرآن والسنة لا أقوال أشباه العلماء الذين انحرفوا عنهما ويقولون: "علقها في رقبة عالم واطلع سالم" فاسمع إذا ماذا يقول العلماء:

فأولهم الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- وقد روي عنه أصحابه أقوالاً شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد وهو و وجوب الأخذ بالسنة وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة لها منها قوله:

(إذا صح الحديث فهو مذهبي). (١٩٥١)

وقال -رحمه الله-: (لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه)(٢٩٩)

وفي رواية: (حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غداً)

وقال -رحمه الله-: (ويحك يا يعقوب (هو أبو يوسف)لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غداً وأرى الرأي غداً وأتركه بعد غد)

(إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول ﷺ فاتركوا قولي)(١٨٤٠)

وهذا مالك بن أنس -رحمه الله- قال: (إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه)(٨٤١)

(ليس أحد بعد النبي ﷺ إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ﷺ)(١٩٤٢)

قال ابن وهب: سمعت مالكاً سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف الناس فقلت له: عندنا في ذلك سنة فقال: وما هي قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو ابن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحنبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله على يدلك بخنصره



<sup>(</sup>٨٣٨) ابن عابدين في "الحاشية" (٦٣/١).

<sup>(</sup>٨٣٩) ابن عابدين في "حاشية على البحر الرائق" (٩٣/٦).

<sup>(</sup>٨٤٠) الفلاني في الإيقاظ (ص٥٠).

<sup>(</sup>٨٤١) ابن عبد البر في الجامع (٣٢/٢).

<sup>(</sup>٨٤٢) ابن عبد البر في الجامع (٩١/٢).



ما بين أصابع رجليه. فقال: إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. (٨٤٣)

وأما الإمام الشافعي -رحمه الله على الله عنه في ذلك أكثر وأطيب وأتباعه أكثر عملاً بما وأسعد فمنه: (ما من أحد إلا وتذهب عنه سنة لرسول الله في وتعزب عنه فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله في لخلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله في وهو قولي). (١٤٤٨)

(أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله ﷺ لم يحل له أن يدعها لقول أحد)(٥٤٥)

(إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ﷺ فقولوا بسنة رسول الله ﷺ ودعوا ما قلت). (وفي رواية (فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد). (١٤٦٠)

(إذا صح الحديث فهو مذهبي)(١٤٧)

(أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث فأعلموني به أي شيء يكون: كوفياً أو بصرياً أو شامياً حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً). (٨٤٨)

(كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله ﷺ عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي)(١٠٤٩)

(إذا رأيتموني أقول قولاً وقد صح عن النبي على خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب)(٥٠٠)

(كل ما قلت فكان عن النبي ﷺ خلاف قولي مما يصح فحديث النبي ﷺ أولى فلا تقلدوني)(١٥٠١)

(كل حديث عن النبي على فهو قولي وإن لم تسمعوه مني)(٥٠١)



<sup>(</sup>٨٤٣) مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ص ٣١-٣٢).

<sup>(</sup>٨٤٤) تاريخ دمشق لابن عساكر (٨١٥).

<sup>(</sup>٨٤٥) الفلايي (ص٦٨).

<sup>(</sup>٨٤٦) النووي في الجحموع (٦٣/١).

<sup>(</sup>٨٤٧) النووي (١/٦٣).

<sup>(</sup>٨٤٨) الخطيب في الاحتجاج بالشافعي (١/٨).

<sup>(</sup>٨٤٩) أبو نعيم في الحلية (٨٤٩).

<sup>(</sup>٨٥٠) ابن عساكر وصححه الألباني (١٠/١٠/١).

<sup>(</sup>٨٥١) ابن عساكر وصححه الألباني (٢/٩/١٥).

<sup>(</sup>۸۵۲) ابن أبي حاتم (۹۳–۹۶).



وأما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة جمعاً للسنة وتمسكاً بما حتى (كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي)ولذلك قال:

(لا تقلدوني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وحذ من حيث أحذوا)(٨٥٣)

وفي رواية: (لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء ما جاء عن النبي على وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير).

وقال مرة: (الاتباع أن يتبع ما جاء عن النبي على وعن أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير)(٥٠١)

(رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآثار)(٥٥٠)

(من رد حدیث رسول الله ﷺ فهو علی شفا هلکة)(٥٥٦)

تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالدليل والنهي عن تقليدهم دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلاً ولا تأويلاً، وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مبايناً لمذهبهم ولا خارجاً عن طريقتهم بل هو متبع لهم جميعاً ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم بل هو بذلك عاص لهم ومخالف لأقوالهم المتقدمة والله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً. وللحديث صلة بعد جلسة الاستراحة وأستغفر الله لي ولكم.

## الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحى يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد فأيها الإخوة إن من استبان له الدليل في مسألة من المسائل عن الله ورسوله ولم ينقد لحكمهما اتباعاً لقول أحد من الناس يخشى عليه الفتنة عند الموت والزيغ عند الشهادة بالحق عند الموت، وفي القبر، وكذا يخشى عليه الهلاك في الحشر، وعند السؤال يوم الحساب، وهذا الكلام ليس من عندي ولا من عند أبي ولكنه قول الله العظيم في قرآنه.

قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم



<sup>(</sup>٨٥٣) ابن القيم في إعلام الموقعين (٢/٢).

<sup>(</sup>٨٥٤) أبو داود في مسائل الإمام أحمد (ص ٢٧٦-٢٧٧).

<sup>(</sup>٨٥٥) ابن عبد البر في الجامع (١٤٩/٢).

<sup>(</sup>٨٥٦) ابن الجوزي في المناقب (ص ١٨٢).

<sup>(</sup>٨٥٧) انظر لزاما مقدمة صفة صلاة النبي ﷺ، للعلامة الألبايي.



قال الحافظ ابن كثير (٨٥٨): أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قُبِل، وما خالفه فهو مَرْدُود على قائله وفاعله، كائنًا ماكان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من عمل عَمَلًا ليس عليه أمرنا فهو رَدّ"(٨٥٩)

والمعنى: "فليحذر الذين يخالفون عن أمره". أي: فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطنًا أو ظاهرًا { أَنْ تُصِيبَهُمْ فِذَابٌ أَلِيمٌ } أي: في الدنيا، بقتل، أو حَد، أو فِتْنَةٌ } أي: في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة، { أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } أي: في الدنيا، بقتل، أو حَد، أو حبس، أو نحو ذلك. وقد كان الإمام أحمد -رحمه الله- تعالى يقول: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: "فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم" أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ردّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك) (١٦٠٠)

إن الواجب على المكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه، كما قال تعالى: "اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون".

وقال تعالى: "أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون". (٨٦١)

وقول أعلام الهدى لا يعمل وقول أعلام الهدى لا يعمل قول أبيد و حنيفة الإملام أبيد ولي حدى تعامل أبيد ومالك إملام منام دار الهجول كلام منه ذو قبول كلام منه ذو قبول وأحمد قال لهما لا تكتبوا في اسمع مقالات الهداة الأربعة لقمعها لكل ذي تعصب

بقولنك ادون نص يقبال لا ينبغ ي لمسن لسه إسلام المرتضى على الحديث والكتاب المرتضى فال وقد أشار نحو الحجرة (١٦٢٨) ومردود سوى الرسول عمني بسل أصل ذاك فاطلبوا واعمال بحا فان فيها منفعة والمنصفون يكتفون بالنبي



<sup>(</sup>۸۵۸) تفسیر ابن کثیر (۲ / ۸۹).

<sup>(</sup>٨٥٩) أخرجه البخاري (٢٦٩٧) وأخرجه مسلم (١٧١٨).

<sup>(</sup>٨٦٠) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (ص٩٧).

<sup>(</sup>٨٦١) شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لسليمان بن محمد اللهيميد.

<sup>(</sup>٨٦٢) أي حجرة النبي الله



ورحم الله الإمام مالك الذي سئل يوماً عن الإحرام هل أحرم من البيت؟ فقال لسائله بل أحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة فقال السائل: فهل في إحرامي من بيتي شيئ؟ قال الإمام: نعم أخشى عليك الفتنة قال: الفتنة في بضع خطوات؟ قال: نعم فإن الله قال عن نبيه: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣) [النور: ٦٣]

وفي الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الألباني عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي على يقرأ هذه الآية: ﴿ اتَّخَذُوا أَجْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا إِلْمَا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا إِلْمَا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١] فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحللون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم". (٨٦٢)

فسمى الله طاعة أولى الأمر من حكام أو علماء في معصية الله تعالى عبادة وطاعة لهم من دون الله فالحذر الحذر عباد الله!

وقد عمت البلوى -أيها الإخوة - بمثل هذا فترى الرجل يعمل في أمواله ونفسه أو تجارته أو زرعه بالشيء فتنهاه عن ذلك وتذكر له قول الله وقول نبيه فيرد عليك بكل هدوء وكأنه صاحب حق حقيق لقد قال -يعنى من المنتسبين الى العلماء أو العلماء - فلان كذا وقال فلان كذا فاستحلوا الربا بقول فلان واستحلوا الخمر بقول فلان واستحلوا التدخين بقول فلان وصاروا يترخصون في دينهم بما يتبعون من أقوال هؤلاء العلماء أو المنتسبين إلى العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم،ولتعلم أيها الحبيب أن الذي يفعل هذا إنما يتبع هواه لأنهما اثنان لا ثالث لهما إما اتباع الله ورسوله وإما اتباع الموى قال -عز وجل-: "فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقُوْمَ الظَّالِمِينَ (٥٠) [القصص: ٥٠]

وهذا هو الذى حذرنا الله أن نهلك بسببه ونضل فقال مخاطبًا نبيًا كريما هو داود عليه السلام يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحُقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهُوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (٢٦) [ص: ٢٦]

وعن زياد بن حُدَيْر قال: قال لي عمر: "هل تعرف ما يهدم الإسلام؟، قلت: لا، قال: يهدمه زلَّة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلِّين ".(٨٦٤)

أيها الإخوة! ومن سبق ذلك منه في الماضي جهلًا بما أصلنا الآن فليتب الى الله تعالى وليرجع الى حكمه -عز وجل-.



(٨٦٣) أخرجه الترمذي (٣٠٩٤)، وحسنه الألباني في صحيحه، وأحمد ٤ / ٢٥٧ و ٣٧٨، والدارمي ٢٢٠.

<sup>(</sup>۸٦٤) فتح الجحيد (۲/٤٥٢).



"فإن من أطاع العلماء والأمراء في تحليل الحرام أو العكس واعتقاد أن هذا جائز مع العلم بأنه خلاف الشرع فيكون قد عبدهم وهذا بلا شك قد كفر، أما إذا تبعهم جهلًا أو اجتهادًا فهذا لا يكون عبادة لهم ولا يدخل في الوعيد ؛ لأن الإنسان مطالب بسؤال العلماء والأخذ بفتواهم فيما لا يعلم مخالفته لشرع الله."(٨٦٥)أ.ه

نسأل الله تعالى أن يرزقنا طاعته واتباع نبيه، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين... الدعاء.





#### صيحة نذير

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أغر عليه من نور النبوة خاتم من نور يلوح ويشهد

وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد

وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد

أما بعد، فيا أيها الإخوة! إن من أجل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه هي العمل بشريعته سبحانه عند الاتفاق والتراضي، والتحاكم إليها عند الاختلاف والتنازع، فهو برهان الإيمان وعلامة توحيد الرحمن، ولذا نفى الله -تبارك وتعالى- الإيمان عمن لم يفعله، مقسماً على ذلك كما في قوله جل جلاله: "فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥).

فتعالوا بنا -أيها الإحوة- نطوف سويًا حول هذا الموضوع الجليل، وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا فسوف نحدد الحديث في العناصر التالية:

أولاً: هذا ديننا.

ثانياً: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.

ثالثاً: ورقة عمل ما هو واجب المسلمين تجاه تحكيم شريعة رب العالمين؟

أولاً: هذا ديننا:

أيها الإخوة! يتأسس دين الإسلام من جزأين رئيسين: عقيدة تؤسس بنيانه وتقعد أركانه، وشريعة تحدد مسيرة المؤمنين به وتنظم شئونهم، وابتداء أقول: ليس هذا قضاء بتقسيم الدين إلى قسمين، كما أنه ليس فصلا بين حقائقه، فإن الدين كل لا يتجزأ وهو كالبنيان المرصوص لا ينفصل جزء منه عن جزء، بل نسبة الشريعة إلى العقيدة كالثمرة التي تخرج من الزرع فلا هي بدونه تخرج، ولا هو من غيرها يصلح، وقد أحسن من قال: إن الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شئون الحياة ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم فليس هذا تقسيمًا للدين أو فصلًا بين حقائقه، وليس هذا كذلك من التوهين لمكانة الشريعة، فالعقيدة والشريعة الكل يرجع في النهاية إلى الأخذ بالدستور القويم والوحي المحفوظ المنزل، المتمثل في القرآن الكريم وبيانه في سنة النبي العظيم "والقرآن كل لا يتجزأ، وتعاليمه وأحكامه مترابطة متكاملة، بين بعضها وبعض ما يشبه الوحدة العضوية بين أعضاء الجسم الواحد، فبعضها يؤثر في بعض، ولا



يجوز أن يفصل جزء أو أكثر منها عن سائر الأجزاء، فالعقيدة تغذي العبادة، والعبادة تغذي الأحلاق، وكلها تغذي الجانب العملي والتشريعي في الحياة، ولا يسوغ في منطق الإيمان ولا منطق العقل أن يقرأ المسلم قول الله تعالى في سورة البقرة: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)، فيقول: سمعنا وأطعنا، ولكنه إذا قرأ في نفس السورة قوله سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى)قال: سمعنا وعصينا!!

ولماذا؟ لأن الآية الأولى في مجال العبادات، والأخرى في مجال العقوبات!

ومعنى هذا أن الإنسان أصبح معقبًا لحكم الله تعالى، يأخذ منه ويدع، ويقبل منه ويرد، بمواه وحده، والله لا معقب لحكمه.

ولا يسوغ في منطق الإيمان ولا منطق العقل أن يأخذ المسلم من سورة البقرة آية الكرسي: (الله لا إله إلا هو، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم)الآية.

ولا يأخذ منها آية: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون). لأن آية الكرسي في الإلهيات، وآيات الربا في المعاملات!!

ومثل ذلك يقال فيمن يقبل من سورة المائدة قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)... الآية.

ويرفض من السورة قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بماكسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم).

ويقرأ قوله تعالى: (فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)، فيقول: آخذ الصلاة ولا آخذ الزكاة، لأن الصلاة شعيرة روحية خالصة، أما الزكاة ففريضة تتعلق بالمال والاقتصاد، فأنا أقبل ذلك، ولا أقبل هذه"! (٨٦٦)

يا لله العجب! هل غدا العبد أعلم من ربه؟ أو بات المخلوق أعلى من خالقه؟!!

إنه لم يعد حينئذ ندًّا لله فحسب، بل زاد على ذلك، فجعل من نفسه محكمة عليا للتمييز، أو للنقض والإبرام، فينقض ما شاء له عقله أو هواه أن ينقض من أحكام الله، ويبرم ما شاء له أن يبرم!

إن الشيء المؤكد الذي لا خلاف عليه، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة . بمعنى أنه لم يعد في حاجة إلى إقامة أدلة عليه، لأنه مما يشترك في معرفته الخاص والعام . أن تعاليم القرآن كلها واجبة التنفيذ، ولا فرق فيها بين ما



(٨٦٦) ملامح المحتمع المسلم الذي ننشده (ص)، للعلامة القرضاوي.



يسمى "روحيًا" وما يسمى "ماديًا"، ما يعتبر من "شئون الدين "وما يعتبر من "شئون الدنيا"، ما يتعلق بحياة "الفرد "وما يتعلق بحياة "الجماعة".

أيها الإخوة! إن هذه التسميات والعناوين لا وجود لها في كتاب الله تعالى، ولا توجد فوارق معتبرة بين بعضها وبعض، ما دامت كلها في دائرة أمر الله سبحانه أو نميه.

ومن فتح المصحف وقرأ سورة الفاتحة، ثم شرع في سورة البقرة، وحد أول ما يطالعه وصف المتقين المهتدين بكتاب الله بأنهم: (الذين يؤمنون بالغيب الإيمان بالغيب"، والحانب الاعتقادي "الإيمان بالغيب"، والجانب الاعتقادي "الإيمان بالغيب"، والجانب الاقتصادي "الإنفاق مما رزق الله".

وهكذا نحد أوصاف المؤمنين وأهل التقوى والإحسان، في سائر سور القرآن لا تفرق بين جانب وجانب.

ومثل ذلك نجده في الأوامر والنواهي والوصايا القرآنية، مثل: الوصايا العشر في سورة الأنعام: (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم..)إلى آخر الآيات.

ووصايا الحكمة في سورة الإسراء: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا..). إلى آخر الآيات

فهذه الآيات كلها أيها الإخوة! تجمع بين العقيدة والعبادة والخلق والسلوك، مما يتعلق بالدين وما يتعلق بالدنيا، وما يتعلق بالفرد أو بالأسرة أو بالمجتمع، في سياق واحد، ونسج واحد لا ينفصل بعضه عن بعض، ولا يتميز بعضه عن بعض.

وأحيانًا يستخدم القرآن صيغة واحدة في طلب الأمور التي يعتبرها الناس مختلفة باختلاف مجالاتها، مثل قوله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى)، (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقًّا على المتقين)، (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)، (كتب عليكم القتال وهو كره لكم).

فهذه صيغة واحدة: (كتب عليكم)وهي تفيد تأكيد الوجوب والفرضية استعملت في القصاص وهو في القانون الجنائي، وفي الوصية وهي من الأحوال الشخصية وشئون الأسرة، وفي الصيام وهو من شعائر العبادات، وفي القتال وهو من شئون العلاقات الدولية.. وكلها مماكتبه وفرضه على المؤمنين. (٢٦٨)

ولذا كان ما أقدم عليه المسلمون في هذا الزمان من تنحية شريعة ربحم، وتحكيم أهوائهم وعقولهم في حكم الحياة كما يشاءون، وما راحوا ينتهجون من طرق ومناهج الحكم التي تصطدم اصطدامًا مباشرًا مع ما يؤمنون به من الإسلام، ليحكموا بها أنفسهم، إنما هي نكبة ورزء لم يصب الإسلام وأهله قبل بمثله، فهلا أفاق المسلمون وابتدروا الرجوع قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، فلا يستطيعون الحياة الهانئة في الدنيا، بعيدًا عن الذلة التي فيها يحيون، ولاهم يوم





القيامة من الفالحين، بما تحرءوا على أحكام الله فعطلوها وقوانين لأعدائه فأعملوها، هم بسببها يوم القيامة من المقبوحين!!

أيها الإحوة! إن أعظم ما تعانيه الأمة من أمراض وعلل على الإطلاق لا يضارع في خطره وشدة مصابه تعطيل شريعة الله، وما أحوج العالم كله، وليس المسلمين فحسب، إلى تنسم الحياة الهانئة يوم ترفرف راية الله على سمائهم، وذلك يوم يعملون بأوامره، ويقفون عند زواجره، ذلك يوم يحكمون كتابه، أما أن يضيعوا الكتاب ويغيبوا الشريعة عن ساحة الحياة فوا أسفاه على بني الإنسان العقلاء وعلى ملايين المسلمين منهم على وجه الخصوص.

إن تحكيم الشريعة والتحاكم إليها فريضة من أعظم الفرائض المضيعة التي تقف وراءها كل فريضة، والقضية التي تتضاءل بجوارها كل قضية. بل هي كما وصفها أحد العلماء بأنها – ونعم ما قال – القضية الأم، ولله در الإمام أبي حامد الغزالي –رحمه الله – إذ يقول: "اعلم أن الشريعة أصل، والملك حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع". (٨٦٨)

هذا هو ديننا عقيدة وشريعة وهذه هي مكانة الشريعة في دين الاسلام، فلا تقدموا بين يدي الله ورسوله وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء أيها الإخوة:

ثانياً: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.

قال الله تعالى: "أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتْحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (٢٠)وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (٢٦)فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمُّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ النَّهُ مَا فِي قُلُوكِمِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَمُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيعًا أَرْدُنَا إِلّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (٢٢)أُولِئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوكِمِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَمُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيعًا أَرْدُنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (٢٢)أُولِئِكَ النَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوكِمِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ هُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيعًا (٢٣)وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ هَمُ الرَّسُولُ لَوَحَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَحِيمًا (٢٤) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَحَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا فَضِينَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٢٥) [النساء: ٦٠].

ففي هذه الآيات إنكار شديد على من يرغبون ويميلون إلى التحاكم إلى غير الله -عز وجل-، وإحبار بأن ذلك شأن الكافرين والمنافقين لا شأن المسلمين المؤمنين ولذلك نفى الله -تبارك وتعالى- الإيمان عنهم إلا أن يرجعوا فيحكموا الرسول الله عنها وينقادوا ويرضوا بحكمه.

يقول الحافظ ابن كثير: "والآية ذامة لكل من عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل". (٢٦٩)



(٨٦٨) الاقتصاد للغزالي ص ١٩٩، وينسب إلى أمير المؤمنين علي، انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (٢٠٠/١).

<sup>(</sup>۸۲۹) تفسیر ابن کثیر - (۲ / ۳۸۰).



أيها الإخوة.. إن مقتضى الإيمان: الإذعان والانقياد لأوامر ونواهي الله ورسوله، وأن لا يقول المسلم ولا يفعل إلا ما دله عليه الكتاب والسنة وهذا هو الأمر الذي أمرنا الله -تبارك وتعالى- به منبهاً في الوقت ذاته على خطورة مخالفته فقال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١)[الحجرات: ١]

فأمر الله -تبارك وتعالى- بأن لا نقدم بين يديه ويدي رسوله على قال علماؤنا: ومعنى قوله تعالى: "لا تقدموا بين يدى الله ورسوله" أي: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، ولا تقولوا قولاً ولا تعملوا عملاً قبل قول الله وقبل قول وعمل رسول الله وهذا الأمر يحمل التحذير من مخالفته والتنبيه على خطورته فقد سمت الآية مخالفة الكتاب والسنة تقديمًا على الله ورسوله كأن الذي ذهب يعمل بخلاف أحكام الله ورسوله قد جعل من نفسه ربّاً أو من هواه إلهاً فاتبعه على التحليل والتحريم كما قال الله تعالى: "أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً" وقال: "أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً" وقال: "أفرأيت من اتخذ إله قبك بَصرِه غِشَاوةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلاَ تَذَكّرُونَ (٢٣) [الجاثية: ٢٣]

فلابد للمسلم إن كان صادقاً حقاً أن ينقاد لأوامر الله ورسوله وأن يخضع ويسلم ويذعن لكل ما يقتضيه عقد الإيمان والإسلام فهذا هو المحك العملي الحقيقي الذي يتبين به الوفاء بمقتضى هذا العقد أو نقضه من أساسه، فلا يمكن لأحد أن يدعي الإسلام دون الانقياد لأوامر العزيز المتعال، والانقياد -أيها الإخوة- هو إسلام الوجه لله تعالى كما عبر عنه القرآن الكريم فقال: "وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له".

وقال تعالى: "ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى".

"ومن يسلم وجهه إلى الله" أي ينقاد لله جل جلاله "وهو محسن": أي وهو موحد لله جل جلاله ومعنى فقد استمسك بالعروة الوثقى: العروة الوثقى هي لا إله إلا الله.

وقال الله -عز وجل-: "ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن".

وما بحح أصحاب النبي وما أفلحوا إلا يوم صار الانقياد لأوامر الله تعالى ديد محم حتى صار لهم سجية أن يسمع الواحد منهم الأمر أو النهي فيستبق إلى العمل ويسارع في تلبيته وإجابته ولذا أثنى الله عليهم بفضل ذلك منهم كما قال سبحانه: "وَالسَّابِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَمُمُ عَدًا اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَمُمُ عَدًا اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ الله عَنَاتٍ بَحْرِي تَعْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ" (١٠٠) [التوبة: ١٠٠]. وكما قال سبحانه: "محمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رَبِّعالًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَبْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَأَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ وَحُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّحُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَأَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٢٩)

وكما قال سبحانه يخفف عنهم ويرفع عنهم الإصر والأغلال وعن هذه الأمة بفضل انقيادهم واستحابتهم لأوامره كما في الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ ثُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) قَالَ:



فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - فَأَتُواْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - ثُمُّ بَرُكُوا عَلَى اللهُ عَلَيْكَ هَذِهِ الآيَةُ وَلاَ الرُّكِ فَقَالُوا أَىْ رَسُولَ اللَّهِ كُلِفْنَا مِنَ الأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ الصَّلاَةُ وَالصِّيَامُ وَالجُهادُ وَالصَّدَقَةُ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الآيَةُ وَلاَ يَطِيقُ الصَّدَةُ وَالْمَهْ وَالْمَهُ وَاللهِ اللهِ عَليه وسلم - «أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بَلْ فُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ». قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ». قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. فَلَمَّا الْقَوْمُ ذَلَّتُ فَوْلُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلْيِكَ الْمَصِيرُ». قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ وَلَهُ وَاللهُ وْمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرَّفُ اللَّهُ فِي إِنْرِهَا (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا أَلْسَتَتُهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَمَالَاهِ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِيْكَ الْمَصِيرُ وَلَكُولَ وَلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ حَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ قَالَ نَعَمْ (رَبَّنَا وَلاَ خُمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَقَالَ نَعَمْ (وَاعْفُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْفَوْمِ الْكَافِرِينَ قَالَ نَعَمْ (رَبَّنَا وَلاَ خُمِّنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَقَالَ نَعَمْ (١٠٥٥) قَالَ نَعَمْ (١٩٠٥) عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ قَالَ نَعَمْ (١٩٠٥)

نعم -أيها الإخوة- إن أول مظاهر الانقياد وأول براهين العقد الذي به يصح الإسلام أن يطيع المسلم الله ورسوله فيما أمر وأن ينتهي عن كل ما نحى الله ورسوله عنه وزجر وأن يسلم لحكم الرسول الذي هو حكم الله و يرضى به وهذا هو صريح الآية فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا صريح الآية فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٥٥) [النساء: ٦٥] يقول بعض المفسرين: يقسم الله سبحانه بذاته العلية أنه لا يؤمن مؤمن حتى يحكم رسول الله على وهذا هو الإسلام والإيمان. فلتنظر نفس أين هي من الإسلام؟ ؛ وأين هي من الإيمان! قبل ادعاء الإسلام وادعاء الإيمان! (٨٧١)

وفي البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ «مَنْ أَطَاعَني دَخَلَ الجُنَّةَ، وَمَنْ عَصَابِي فَقَدْ أَبَى». (٨٧٢)

فالواحب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلًا، وأن يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا، فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يجب بقلبه ما يجب الله ورسوله ويكره ما يكرهه الله ورسوله فيرضي ما يرضي الله ورسوله ويسخط ما يسخط الله ورسوله ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض (٨٧٣)

ولا شك أن من مظاهر الانقياد -أيها الإخوة- قبول شرع الله -عز وجل- ورفض ما سواه فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله على لسان رسوله فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط.



<sup>(</sup>۸۷۰) أخرجه مسلم (۱۲٦).

<sup>(</sup>۸۷۱) الظلال ۲/۹۲۰.

<sup>(</sup>۸۷۲) أخرجه البخاري ۷۲۸۰.

<sup>(</sup>۸۷۳) فتح المجيد ٣٩٨.



أيها الإحوة! إن من قال لا إله إلا الله يجب أن يعلم أن الحكم لله وحده وليس من حق فرد أو هيئة أو بحلس أو دولة أن تشرع للبشر من دون الله -عز وجل- فما الخلق إلا محلق الله وما دام الخلق له ولم يكن له شريك فيه وإذا كان هو الذي يرزق الناس وإذا كان هو سبحانه القائم بتدبير نظام هذا الكون وتسيير شئونه، ولم يكن له في كل ذلك من شريك وإذا كان هو -سبحانه وتعالى - وحده الذي يستحق أن يعبد بالا منازع أو شريك فهو وحده صاحب الحق في التشريع والحكم ولا مبرر مطلقاً لأن يكون أحد شريكاً له في هذا الجانب، فينبغي على العبد أن يلزم حده وأن يعرف قدره وأن لا يطغى ويجاوز حدوده ويتعدى على شئون وخصوصيات ربه فإنها الهلكة وإذا كان رجل ممن كان قبلنا أخطأ فقال كلمة يطغى ويجاوز حدوده ويتعدى على شئون وخصوصيات ربه فإنها الهلكة وإذا كان رجل ممن كان قبلنا أخطأ فقال كلمة فأوبقت دنياه وأخراه فما بالنا بمن غيروا حكم الله وبدلوا شرعه ونحوا قضاءه ووضعوا بدلاً من دين الله الحق قانوناً وضعياً هزيلاً حكموه في الأعراض والأموال واسمع الى حبر هذا الهالك ينبيك عنه الصادق المصدوق محمل من الحديث الذي الموداود وصححه الألباني عن أبي هريرة أن رسول الله محملة قال: «كَانَ رَجُلانِ في بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَاجِييَنِ فَكَانَ أَحَدُهُمَا وَله وَله والآخرة وَقَعَالَ يُقَالَ المُحتَّهِدُ يَرَى الآخَلُ لَكَ أَوْ لا يُدْخِلُكَ الله الحُنَّة. فَقُبِضَ أَرَواحَهُهَا عَلَى ذَنْبُ فَعَلْ الْهُ يَلْكَ أَوْ لا يُدْخِلُكَ اللّه الحُنَّة. فَلْبِضَ أَرُواحَهُمَا عَلْدَ رَبِّ الْهَالَ لِلاَحْرِ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَالَذِى نَفْسِى بِيَدِه لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنُياهُ فَادُعُلِ الْجُنَّة بِرَحْتِي وَقَالَ لِلاَحْرِ اذْهَبُوا بِه إِلَى النَّارِ». قَالَ أَبُوهُ هُرَيْرَة وَالَذِى نَفْسِى بِيَدِه لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنُياهُ وَاحِرَتُهُ.

فهذا رجل تكلم بكلمة فما بالك بمن نحى دستور السماء ووضع بدل منه زبالة أفكار اليونان والفرنسين والانجليز كأنه يقول هذا خير لكم من هذا؟

فهل هذا هو الانقياد لأحكام الله التي تقتضيه كلمة لا إله إلا الله؟ أم هو التناقض مع ادعاء الإسلام وادعاء الإيمان؟ راح البشر يشرعون من عقول مهازيلهم تشريعات يضاهئون بها شرع الله وينحون بها أمره وحكمه، بل رميت الشريعة بالعجز والضعف والقصور والجمود وأنحا لم تعد قادرة على مواكبة ومسايرة روح العصر... إلى قوله وفي جميع شئون حياتها".

وأود أن أشير هنا إلى أمر جدير بالتنبيه ألا وهو أن فهمًا خاطئًا أو تحريفًا متعمدًا ينصب دومًا على لفظ الشريعة ولاسيما إذا أطلق نداء التطبيق لأحكامها؛ إذ يتصور البعض أو يصورون أن تطبيق الشريعة هو فقط تنفيذ الحدود الجنائية والصحيح أن تطبيق الشريعة الإسلامية لا يقف عند حد إقامة الحدود، فليس التشريع في الإسلام محصورًا في الحدود والعقوبات،"إن التشريع في الإسلام ينظم العلاقة بين الإنسان وربه، وبين الإنسان وأسرته، وبين الإنسان ومجتمعه، وبين



(٨٧٤) أخرجه أبو داود ٤٩٠١، وصححه الألباني في المشكاة (٢٣٤٧ / التحقيق الثاني).

(۸۷٥) حقيقة التوحيد ص ۲۸-۱۳۱



الحاكم والمحكوم، وبين الأغنياء والفقراء، والملاك والمستأجرين، وبين الدولة الإسلامية وغيرها في حالة السلم وحالة الحرب، فهو قانون مديني وإداري، ودستوري ودولي ..... إلخ إلى جانب أنه قانون ديني.

ولهذا اشتمل الفقه الإسلامي على العبادات والمعاملات، والأنكحة والمواريث، والأقضية والدعاوى، والحدود والقصاص والتعازير، والجهاد والمعاهدات، والحلال والحرام، والسفر والآداب، فهو ينظم حياة الإنسان من أدب قضاء الحاجة للفرد إلى إقامة الخلافة والإمامة العظمى للأمة.

ولا نقول هذا هروبًا من الإقرار بأن للحدود في الشريعة منزلتها ومكانتها، فإن الحدود كما شرعها الإسلام هي السياج الحارس للمحارم، وهي الإعلان الناطق بأن المجتمع المسلم يرفض حرائم معينة، ولا يسمح بها بحال من الأحوال.

والحدود - كما شرعها الإسلام - ليست بالبشاعة التي يتصورها بعض الناس أو يصورها المبشرون والمستشرقون ومن يركب مركبهم وينهج منهجهم، من علمانيينا ومتغربينا من المتنكرين لدينهم المنسلخين من زي قومهم إلى عباءة أعدائهم العفنة القذرة.

ولقد صار هنالك انتشار لهذا الفهم الخاطئ الذي نشأ لأجل هذا التبشيع الناشئ أصالة عن نظرة خاطئة انتقلت إلى بني قومنا تبعًا لنظرة الغربيين لعقوبات الحدود، والغربيون يستبشعون هذه العقوبات لسببين:

- أنه لم تكتمل بعد نشأة شعوره الخلقي، فهو بينماكان يعد الزنا من قبل عيبًا وهجنة إذ به الآن لا يعتبره إلا لعبًا وسلوة، يعلل به شخصان نفسيهما ساعة من الزمن! ولكنه إذا ارتقى شعوره الخلقي والاجتماعي وعلم أن الزنا سواء كان بالرضا أو بالإكراه، وكان بامرأة متزوجة أو باكرة، جريمة اجتماعية في كل حال تعود مضارها على المجتمع بأسره
- أن حضارة الغرب قد قامت على إعانة (الفرد)على (الجماعة)وتركبت عناصرها بتصور مغلو فيه للحقوق الفردية، لذلك مهما كان من ظلم الفرد واعتدائه على المجموع، فلا ينكره أهل الغرب، بل يحتملونه غالبًا بطيبة نفس، ولكنه كلما امتدت إلى الفرد يد القانون حفظًا لحقوق الجماعة، اقشعرت منه جلودهم خوفًا وفزعًا، وأصبح كل نصحهم وتحمسهم بحق الفرد دون الجماعة.

إن الإسلام يشدد في إثبات الجريمة تشديدًا غير عادي، وخصوصًا في جريمة الزنا، ومن ثم إذا ثبتت لا يتهاون في إنزال العقوبة المقررة على فاعلها وحكمته في ذلك ما أوضحنا وهي حكمة لا تقوم لها تعليلات الغرب في المأخذ عليها ولعل هذا يطمئن القلوب الفزعة والنفوس الهلعة إلى تشريع الحكيم الخبير إن كان لايزال فيهم بعض عقل يسوقهم إلى الحق بتفكيرهم من غير تبعية لغيرهم.





إن المطالبة بتطبيق الشريعة لا يختص بالحدود وحدها ولكنه نداء لتطبيق الشريعة جمعاء في كل شئون الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنها كفاية الناس من الإفلاس بحمل ضعيفهم وإعانة محتاجهم وسد حاجة فقيرهم وكفاية معوزهم، كل ذلك قبل أن ينظر في عقوبة فلا قطع يد ولا جلد ظهر فاعقلوا عباد الله.

ومن هنا -أيها الإخوة- كان للشريعة بركاتها ونتائجها الطيبة التي يحصدها كل من التزم بما ويجر التخلي عنها آثارسيئة لا حدود لسوئها

أيها الإخوة إنّ التزام المسلمين بأحكام شرعهم الحنيف ودينهم القويم هو أساس فلاحهم وعنوان سعادتهم وسبب عزهم ونصرهم على أعدائهم، وهو مصدر أمنهم واستقرارهم. ومتى كانت حالهم بعكس ذلك حصل لهم الخسران والهلاك والدل والهوان. وقد أقسم الله بالعصر على خسارة كل إنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وكتاب الله -عز وجل- وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مليئان بالنصوص التي توضح هذه الحقيقة، وما سجله التاريخ من حصول العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه يصدق ذلك، والواقع المشاهد المعاين أصدق برهان.

قال تعالى: {وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } (آل عمران: ١٠١)، وقال تعالى: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهُ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } (آل عمران: ١٠١)، وقال تعالى: {وَلَيْنُ مُنْ اللهُ مَنْ وَلَا اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ عَزِيزٌ، الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَخَمُو ا عَنِ الْمُنْكُرِ وَلِلّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ } (الحج - ٤١).

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي"، قيل: يا رسول الله ومن يأبي؟ فقال: "من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبي".(٨٧٦)

وقد حوى التاريخ في طياته أخبار انتصار المسلمين الصادقين على أعدائهم وتغلبهم عليهم ليس لكثرة عددهم وعددهم وإنما هو بسبب قوة إيمانهم وتمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم مع الأخذ بالأسباب التي أمرهم الله بها بقوله: {وَأُعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (الأنفال: ٦٠)، فظفروا بنصر الله لأنهم نصروه وجاهدوا في سبيله لتكون كلمته هي العليا، وكلمة أعدائه السفلى، فكان لهم ما أرادوا نصرًا في الدنيا وسعادة في الآخرة، وصدق الله إذ يقول: {يَا



(٨٧٦) أخرجه البخاري ٦٨٥١، من حديث أبي هريرة.



أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} (محمد: ٧)، ويقول: {إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} (آل عمران:١٦٠)

وإذا أراد العاقل في هذا العصر الذي نعيش فيه معرفة الشاهد من الواقع على صدق هذه الحقيقة، وهي أن المسلمين ينتصرون بسبب التزامهم شريعة الإسلام التي اختارها الله لهم وينهزمون عند زهدهم فيها وبعدهم عن الأخذ بتعاليمها لم يجد شاهدًا أوضح من نتائج الحرب بين العرب واليهود التي تجلت فيها هذه الحقيقة بوضوح ذلك أن العرب الذين أعزهم الله بالإسلام لما لم يلتزموا في هذا العصر - إلا من شاء الله منهم - بشرع الله، ولم يحكموا الوحي الذي نزل به جبريل من الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، واختاروا لأنفسهم التحاكم إلى قوانين وضعية ما أنزل الله بما من سلطان، لما لم يلتزموا بحذه الشريعة الكاملة الصالحة لكل زمان ومكان ظفروا بالخذلان وصارت لهم الذلة أمام من كتب الله عليهم الذلة، وأي ذل وهوان أشد من هذا الذل والهوان، وسيسجل التاريخ ذلك للذين يأتون من بعد، كما سجل ما جرى من خير وشر للذين مضوا من قبل، ولن يقوم للمسلمين قائمة إلا إذا رجعوا إلى الاعتصام بالله والالتزام بشريعة الله. (٨٧٧)

ولقد ظهر ذلك جليًّا واضحًا لما عادت تلك الشعوب إلى باريها وراعيها -سبحانه وتعالى- وراجعوا أخطاءهم وأفاقوا من سباتهم فرجعت دعاتهم واعظة مذكرة وعادت شعوبهم آيبة تائبة واعترفت رئاساتهم بالتقصير والتفريط فنصرهم الله تعالى كما حدث في انتصار العاشر من رمضان، ولكنهم عادوا اليوم فنكسوا تلك الرايات البيض وأبدلوا تلك الشارات الحسنة ويوم يعودون ويثبتون على شرع ربهم تحل عليهم بركات الله من السماء والأرض ويأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن حيث لا يحتسبون ولا يشعرون ولا يقدرون، فإن للعمل بالشريعة المطهرة بركات لا تحصى، فأول ذلك أن الله - سبحانه وتعالى - قد أناط حير الدنيا بتطبيق شريعته.

قال تعالى عن أهل الكتاب: {ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم} (المائدة:٦٦)، وهذه الآية وإن كانت في أهل الكتاب من اليهود والنصاري إلا أنها تنسحب علينا أيضًا،

وقال أيضًا سبحانه: {ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بماكانوا يكسبون } (الأعراف:٩٦) ولا شك أن المؤمنين يصدقون بوعد الله ويعلمون يقينًا أن خير الدنيا والآخرة في اتباع مرضاته.

وإذا كان ثم من يكذب بهذا الوعد ولا يرى رابطًا وسببًا بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم، وبين نزول المطر ووفرة الزراعات ورواج االتجارات، فإن ثمة روابط مادية أيضًا يشاهدها كل ذي بصر من مؤمن وكافر بين هذا وذاك، فالصلاة والصيام تربية وتزكية لضمير الفرد وتوجيه له نحو البر والإحسان، ومحبة الخير للناس، ولا شك أن من هذا صفته أجاد صناعته وزراعته، ولم يغش في تجارته، ولم يقبل رشوة إن كان موظفًا، وحافظ على الأموال العامة من الضياع، ولا شك أن



(٨٧٧) لزوم التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية.



مجتمعًا تكون عامته وأكثريته على هذا النحو سيكون مجتمعًا للرخاء والثروة وزيادة الإنتاج. ولا شك أيضًا أن في إخراج الزكاة أعظم فائدة لنماء الأموال والقضاء على الثورات والشحناء التي تشل الاقتصاد وتوصل البلدان إلى الخراب والدمار.

وفضل الحج وهوعبادة في التقريب بين الشعوب الإسلامية لا ينكر ومع التقريب تحصل المودة وتتبادل المنافع التجارية والصناعية والزراعية، والعالم كله يسعى إلى إقامة مؤتمر كالحج تنتفي فيه الفروق بين البشر ولا يستطيع، وهذا في العبادات وأما المعاملات فهي أبلغ من ذلك لأنها تستهدف أصلًا رفع الظلم وإقامة العدل في الأرض، ولا شك أن الظلم يتبعه الخراب، وأن العدل يتبعه الرخاء والنماء. فلماذا لا تكون إقامة شريعة الله، تعني انفتاح البركات وزيادة الخيرات.

ولا شك أيضًا عند كل ذي لب من مؤمن وكافر أن إقامة الحدود أعني العقوبات الشرعية هي من أكبر أسباب زيادة الخيرات والبركات فقطع يد السارق يعني المحافظة على الأموال وخروجها من المخابىء ليعمل بها في التجارات والزراعات والصناعات، لأن رأس المال جبان -كما يقولون- فإذا توفرت له الحماية خرج، وإذا انتشرت اللصوصية والظلم اختبأ أو هرب، ولا شك أيضًا أن قتل القاتل ردع عن هذه الجريمة المسببة لخراب العمران وتقطيع أو صال المجتمعات، وناهيك بتنفيذ حد الزنا حيث يقطع دابر البغاء، وإنفاق الأموال في غير وجهها، ويقطع الطريق على إنجاب أولًا: د الزنا الذين هم آفة المجتمعات، فالطفل الذي ينشأ لا يعلم له أبًا يمتلئ قلبه بالحقد والكراهية للمجتمع، ولا شك أنه يظلم الناس إذا وحد الفرصة لذلك. ولهذا كان عامة المنحرفين والمجرمين من هؤلاء.

والمجتمع الإسلامي الذي يظهر على هذا النحو من النظافة والطهر لا شك أنه سيكون مجتمع الخير والبركة والنماء. فلماذا ننكر إذن أن يكون هناك رابط وسبب مباشر تراه كل عين ويفقهه كل قلب بين تطبيق الشريعة المطهرة وبين الرخاء المادي والسعادة الدنيوية. وصدق الله القائل: {من عمل عملًا صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنحزينهم أحرهم بأحسن ما كانوا يعملون } (النحل: ٩٧). ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إقامة حد في الأرض خير من أن يمطروا أربعين صباحًا "(٨٧٨) (٨٧٨)

لكن ورغم كل هذا أضاع المسلمون شريعة ربحم كأسهل شيء عليهم يضيعونه وفرطوا فيها كأي شيء سهل عليهم التفريط فيه فيا حسرة على العباد.

إن تصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم تتحاكم إلى غير شريعة الله لهو أمر مذهل... وأمر بشع.. لا يخفف من بشاعته عموم البلوى ولا ثقل الأمر الواقع!

كيف تخلت هذه الأمة عن رسالتها وعن تميزها الذي ميزها الله به؟

هل أخرج الله هذه الأمة لتكون في ذيل القافلة تلهث وراء الركب؟



<sup>(</sup>٨٧٨) أخرجه النسائي (٤٩٠٥)، من حديث أبي هريرة، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣١٣٠).

<sup>(</sup>٨٧٩) وجوب تطبيق الحدود الشرعية (ص)، لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق.



وهل أخرجها لتبهم شخصيتها، تصبح مقلدة بل مشوهة من الجاهلية.

ألم يخرجها لتكون قائدة ورائدة وشاهدة على كل البشرية؟

كما قال تعالى: { كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ } [آل عمران:

وكما قال تعالى: { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا } [البقرة: 1٤٣].

وهل تستطيع أن تحقق شيئًا من ذلك حين تتخلى عن شريعة الله وتنتهج شرائع الجاهلية.

إنما أخرج الله هذه الأمة لأمر أعظم من هذا بكثير أخرجها لتكون هي النموذج الذي تحتذيه البشرية لتهتدي إلى ربما، وتطبق منهجه في الأرض فتنال خير الدنيا وخير الآخرة، وتنال رضوان الله.

وذات يوم حققت الأمة ذلك النموذج الفذ في عالم الواقع ولن تعود إلى التمكين والقوة حتى تعود إلى السبب الذي مكنها من قبل. {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات...}. ولن يعبدوه حق عبادته عبادة خالية من الشرك حتى يلتزموا بتطبيق شريعة الله. {فلا وربك لا يؤمنون...} (١٨٠٠) فالتزام شرع الله، وترك شرع ما سواه، هو من مقتضى لا إله إلا الله.

وكذا كل صغير من أمر المرء وكبير لا بد أن يكون على وفق أمر الله ونهيه سبحانه لا على هوى الإنسان ووفق مراده، ولكن الإنسان يأتي عليه ساعة يتكبر فيها ويتجبر ويظن بنفسه القوة والقدرة على أن يكون مستغنيًا عن السير على أوامر الله فيمضي بعيدًا عنها ليختار لنفسه من المناهج ما شاء وليسن له ولمن ارتضى ما يصنع والذين يتبعونهم على نهجهم قوانين غير قوانين الله ظنًا منه أنه إنما يفعل ما هو من جملة مستحقاته، ونسي أنه إنما هو عبد مسكين فقير للنفس الذي يخرج منه أن يعيده إليه رب العلمين سبحانه وما أجمل ما عبر عن ذلك شاعر الإسلام الحكيم محمد إقبال — رحمه الله تعالى — إذ يقول:

الحب ذو العصف والريحان ينبته \*\*\* من ظلمة الطين رب الحب والطين

والغيم من لج الأمواج يرفعه \*\*\* إلى السموات سلطان السلاطين

يسوق للزهر أنسامًا تهيجه \*\*\* فيرسل الزهر أنغام البساتينِ



(٨٨٠) تطبيق الشريعة (ص ٢٧).



للشمس من نوره طوق يزينها \*\*\* وللندى نسب من حوره العينِ

فقل لصاحب تاج يدعيه له \*\*\* أفقْ فإنك مسكين المساكين

أيها الإخوة! إن الله تعالى إنما أنزل الكتاب ليعمل به و بعث الرسول ليقتدى به، فأي ادعاء للإنسان يصح إذا ما انفك عن العمل بما جاءه به الرسول، ثم يقول أنا متبع له، بل أي إيمان له يحق إذا كان يقول إنه مؤمن بالله ثم يمضي ليختار لنفسه نهجًا غير الذي به أمر وشرعًا دون ما إليه أرشد؟! يقول صاحب التحرير والتنوير: "إنّ مراد الله تعالى من توجيه الشرائع وإرسال الرسل، ليس مجرّد قرع الأسماع بعبارات التشريع أو التذوّق لدَقائق تراكيبه، بل مراد الله تعالى ممّا شرع للناس هو عملهم بتعاليم رسله وكتبه"(٨١١)

لقد خلق الله الجن والإنس لعبادته وأداء حقه سبحانه فيها، وقد فسر العلماء رحمهم الله العبادة بمعان من أجمعها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إذ يقول:

العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا يدل على أن العبادة تقتضي: الانقياد التام لله تعالى، أمرًا ونهيًا واعتقادًا وقولًا وعملًا، وأن تكون حياة المرء قائمة على شريعة الله، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، ويخضع في سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله، متجردًا من حظوظ نفسه ونوازع هواه، يستوي في هذا الفرد والجماعة، والرجل والمرأة، فلا يكون عابدا لله من خضع لربه في بعض جوانب حياته، وخضع للمخلوقين في جوانب أخرى، وهذا المعنى يؤكده قول الله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُكَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }

وقوله -سبحانه وتعالى-: {أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}

وما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به»(١٨٨٠)

يقول سماحة العلامة ابن باز -رحمه الله تعالى-: "فلا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بالله ورضي حكمه في القليل والكثير، وتحاكم إلى شريعته وحدها في كل شأن من شئونه، في الأنفس والأموال والأعراض، وإلاكان عابدا لغيره، كما قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ أُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَبُوا الطَّاغُوتَ } فمن خضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه، فهو العابد له، ومن خضع لغيره، وتحاكم إلى غير شرعه، فقد عبد الطاغوت، وانقاد له، كما قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا}

العبودية لشيخ الإسلام.

<sup>(</sup>۸۸۱) التحرير والتنوير (۵۸/۳).

<sup>(</sup>٨٨٢) أخرجه البغوي في شرح السنة (١/ ٩٨)، وقال النووي في أربعينه: "هذا حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح"، لكن ضعفه الألباني في ظلال الجنة ١٥، و المشكاة ١٦٧، وانظر رسالة

والعبودية لله وحده والبراءة من عبادة الطاغوت والتحاكم إليه، من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، فالله سبحانه هو رب الناس، وإلههم، وهو الذي خلقهم وهو الذي يأمرهم وينهاهم، ويحييهم ويميتهم، ويحاسبهم ويجازيهم، وهو المستحق للعبادة دون كل ما سواه قال تعالى: {أَلَا لَهُ الْخُلْقُ وَالْأَمْرُ} فكما أنه الخالق وحده، فهو الآمر سبحانه، والواجب طاعة أمره.

لقد بين الله تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله حكم الجاهلين، وأن الإعراض عن حكم الله تعالى سبب لحلول عقابه، وبأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين، يقول سبحانه: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهواءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَى اللّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ } والقارئ لهذه الآية والمتدبر لها يتبين له أن الأمر بالتحاكم إلى ما أنزل الله، أكد بمؤكدات ثمانية:

الأول: الأمر به في قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}

الثاني: أن لا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم به بأي حال من الأحوال وذلك في قوله: {وَلَا تَتَّبِعْ أَهواءَهُمْ}

الثالث: التحذير من عدم تحكيم شرع الله في القليل والكثير، والصغير والكبير، بقوله سبحانه: {وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ}

الرابع: أن التولي عن حكم الله وعدم قبول شيء منه ذنب عظيم موجب للعقاب الأليم، قال تعالى: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَثَمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوكِمِمْ}

الخامس: التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم الله، فإن الشكور من عباد الله قليل، يقول تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ}

السادس: وصف الحكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلية، يقول سبحانه: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ} { يَبْغُونَ }

السابع: تقرير المعنى العظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام وأعدلها، يقول -عز وجل-: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا}

الثامن: أن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الله هو خير الأحكام وأكملها، وأتمها وأعدلها، وأن الواجب الانقياد له، مع الرضا والتسليم، يقول سبحانه: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}.

وقد قال ابن عباس -رضي الله عنه- لبعض من حادله في بعض المسائل: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر).





ومعنى هذا: أن العبد يجب عليه الانقياد التام لقول الله تعالى، وقول رسوله، وتقديمهما على قول كل أحد، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة.(٨٨٣)

إن الفساد الذي يستشري في الناس الآن لهو بسبب المعاصي والذنوب ومن أولها إبطال شريعة رب العالمين يقول ابن القيم -رحمه الله- في قوله -عز وحل-: "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره قال تعلى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال عطية في الآية ولا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم وقال غير واحد من السلف: إذا قحط المطر فإن الدواب تلعن عصاة بني آدم وتقول اللهم العنهم فبسببهم أجدبت الأرض وقحط المطر وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله هو أعظم الفساد في الأرض ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود والدعوة له لا نغيره والطاعة والأتباع لرسوله ليس إلا وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة فإن الله أصلح الأرض برسوله ودينه وبالأمر بتوحيده ونحي عن إفسادها بالشرك به وبمخالفة رسوله، ومن تدبير أحوال العالم وحد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله وكل شر في العالم وفتنة وبلا تدبير أحوال العالم وحد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله وكل شر في العالم وفتنة وبلا وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله (١٨٠٤)

والسؤال الآن -أيها الإخوة- : ما هو واجب المسلمين اليوم إزاء هذه القضية الخطيرة في حياة الإسلام؟

وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء ونلتقي به بعد جلسة الاستراحة أسأل الله أن يحفظ علينا شريعتنا وأن يعيد إلينا عزتنا.

#### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإخوة! ثالثا: ورقة عمل: ما هو واجب المسلمين اليوم نحو القيام بتحكيم شريعة رب العالمين؟

والحواب في نقاط محددة: أولًا: ماهو واحب المسلمين اليوم إزاء هذه القوانين الوضعية الجائرة وهم ملزمون في بلادهم بالتحاكم إليها، يرزحون تحت نيرها وتئن بلادهم من ظلماتها؟



(٨٨٣) وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه ص (٦ – ١٤)، لسماحة العلامة عبد العزيز بن باز –رحمه الله تعالى–، بتصرف كثير.

(٨٨٤) بدائع الفوائد - (٣ / ٥٢٥).



والجواب عن هذه النقطة: "الواجب عليهم شرعًا أن يتحاكموا إلى من يحكم بينهم بحكم الكتاب والسنة من علمائهم وإن لم يكن لهم القوة المادية لإلزام الناس بالأحكام أو لتطبيق كل أحكام الشريعة – إلا أن قوة إيمان المسلم تدفعه للقبول بحكم الشرع ... وإذا وقف المسلم مضطرًا أمام هذه المحاكم الوضعية فعليه أن يدعوهم، ويأمرهم أن يحكموا له بحقه الشرعي فقط. وكذلك من ترافع أمام هذه المحاكم لدفع الظلم عن مسلم أو رفعه، فعليه أن يطلب مثل ذلك. ومن يطلب هذا الحق لنفسه أو لغيره من المسلمين فلا جناح عليه، لأنه لم يأمر إلا بمعروف."(٥٨٠)

ثانيا: ما هو واجب المسلمين ودورهم تجاه العمل لتحكيم شريعتهم؟ وأقول واجب المسلمين فهو واجب وفرض لازم وهو واجب المسلمين كل المسلمين بلا استثناء.

يقول العلامة الألباني -رحمه الله تعالى-: لا بد لكل جماعة مسلمة من العمل بحق لإعادة حكم الإسلام ليس فقط على أرض الإسلام بل على الأرض كلها وذلك تحقيقًا لقوله -تبارك وتعالى-: {هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون} (٩ - الصف). وقد جاء في بعض بشائر الأحاديث النبوية أن هذه الآية ستتحقق فيما بعد، فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني والوعد الإلهي فلا بد من سبيل بين وطريق واضح (٨٦٦)

إذا ما هو المنهج؟ وما هو الطريق؟

والجواب: الطريق سهلة واضحة فهي كما يقول العلامة الألباني: "لا شك أن الطريق الصحيح هو ماكان رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم يدندن حوله ويذكر أصحابه به في كل خطبة: "وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم" (^^^) فعلى المسلمين كافة - وبخاصة منهم من يهتم بإعادة الحكم الإسلامي - أن يبدؤوا من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما نوجزه نحن بكلمتين خفيفتين: (التصفية والتربية) ومعناهما: أن نبدأ - وجوبًا - بما بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة). ولكن بماذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

من المتيقن أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة بين الأفراد الذين كان يظن فيهم الاستعداد لتقبل الحق ثم استجاب له من استجاب من أفراد الصحابة - كما هو معروف في السيرة النبوية - ثم وقع بعد ذلك التعذيب والشدة التي أصابت المسلمين في مكة ثم جاء الأمر بالهجرة الأولى والثانية حتى وطد الله -عز وجل- الإسلام في المدينة المنورة وبدأت هناك المناوشات والمواجهات وبدأ القتال بين المسلمين وبين الكفار من جهة ثم اليهود من جهة أخرى... هكذا

إذًا لا بد أن نبدأ نحن بتعليم الناس الإسلام الحق كما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا يجوز لنا الآن أن نقتصر على محرد التعليم فقط فلقد دخل في الإسلام ما ليس منه وما لا يمت إليه بصلة من البدع والمحدثات مماكان سببًا في



<sup>(</sup>٨٨٥) فضل الغني الحميد تعليقات على كتاب التوحيد: ص ١٧١ – ١٧٢.

<sup>(</sup>٨٨٦) فتنة التكفير (ص ١٣وما بعدها).

<sup>(</sup>٨٨٧) أخرجه مسلم ١٤٣٥.



تهدم الصرح الإسلامي الشامخ فلذلك كان الواجب على الدعاة أن يبدءوا بتصفية هذا الإسلام مما دخل فيه هذا هو الأصل الأول: (التصفية).

وأما الأصل الثاني: فهو أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب المسلم الناشئ على هذا الإسلام المصفي، فلا نزال نسمع من كثير من المسلمين العقائد المخالفة للكتاب والسنة والأعمال المنافية للكتاب والسنة فضلًا عن تكرارهم تلك المحاولات الفاشلة المحالفة للشرع، وهناك كلمة لأحد الدعاة طيبة هي: (أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم) لأن المسلم إذا صحح عقيدته بناء على الكتاب والسنة فلا شك أنه بذلك ستصلح عبادته وستصلح أخلاقه وسيصلح سلوكه... الخ

ثالثا: فلنحكم الإسلام في شؤننا الخاصة:

أيها الإخوة! إن الشريعة لا يمكن أن تطبق تطبيقًا حقيقيًّا إلا إذا قام على تطبيقها أناس يؤمنون بقدسيتها، وربانية مصدرها، وعدالة أحكامها، وسمو أهدافها، ويتعبدون لله بتنفيذها، وهذا يجعلهم يحرصون على فهمها فهمًا دقيقًا، وعلى فقه أحكامها ومقاصدها فقهًا عميقًا، ويتفانون في تذليل العقبات أمامها، كما يحرصون على أن يكونوا صورة طيبة لمبادئها، وأسوة حسنة لغير المقتنعين بها، يراهم الآخرون في إيماغم وأخلاقهم وسلوكهم، فيحبون الشريعة لما يرون من أثرها في حياقم. وهكذا كان الصحابة والمسلمون الأوائل - رضي الله عنهم - أحب الناس الإسلام بحبهم، ودخلوا فيه أفواجًا، متأثرين بأخلاقهم وإخلاصهم، فقد كان كل منهم قرآنًا حيًّا يسعى بين الناس على قدمين. إن عيب كثير من التجارب العاملة لتطبيق الشريعة الإسلامية، التي كانت موضع المؤاخذة والتنديد من الناقدين والمراقبين: أنها نفذت بأيدي غير أهلها، أعني غير دعاتها ورعاتها. أي على أيدي أناس كانوا من قبل في صف المناوئين لها، أو على الأقل، من الغافلين عنها، غير المتحمسين لها، والملتزمين بها.

إن الرسالات الكبيرة تحتاج إلى حراس أقوياء، من رجالها وأنصارها يكونوا هم المسئولين الأوائل عن وضع قيمها وتعاليمها النظرية موضع التنفيذ، وبغير هذا يكون التطبيق أمرًا صوريًّا لا يغير الحياة من جذورها، ولا ينفذ بالإصلاح إلى أعماقها.

أيها الإخوة! إن تطبيق الشريعة ليس عمل الحكام وحدهم، وإن كانوا هم أول من يطالب بها، باعتبار ما في أيديهم من سلطات تمكنهم من عمل الكثير من الأشياء التي لا يقدر عليها غيرهم، وقد كان بعض السلف يقولون: لو كانت لنا دعوة مستجابة لدعوناها للسلطان، فإن الله يصلح بصلاحه خلقًا كثيرًا. وهذا كان في عصر لم يكن زمام التعليم، والإعلام، والتثقيف، والتوجيه، والترفيه بيد السلطان كما هو اليوم.

ومع هذا نقول: إن على الشعب مسؤولية تطبيق الشريعة في كثير من الأمور التي لا تحتاج إلى سلطان الدولة وتدخل الحكام.





إن كثيرًا من أحكام الحلال والحرام، والأحكام التي تضبط علاقة الفرد بالفرد، والفرد بالأسرة، والفرد بالمحتمع، قد أهملها المسلمون أو خالفوا فيها عند حدود الله تعالى، والتزموا بأمره ونهيه بوازع من أنفسهم، وشعورهم برقابة ربحم عليهم.

ويجب على الدعاة والمفكرين والمربين أن يبذلوا جهودهم لتقوم الشعوب بواجبها في تطبيق ما يخصها من شرع الله، ولا يكون كل همها مطالبة الحكام بتطبيق الشريعة، وكأنهم بمجرد أن يرفعوا أصواتهم بمذه المطالبة قد أدوا كل ما عليهم.

هذه إلماحة سريعة عن الطريق إلى تحكيم الشريعة وكيفية إعمالها ونوجز الوسائل الى ذلك في نقاط كما يلي

١-البدء بما بدء به النبي صلى الله عليه وسلم من تعليم الناس الإسلام الحق الصافي من البدع والمحدثات

٢- تربية الشباب المسلم الناشئ على هذا الإسلام المصفى

٣- تحكيم الإسلام في الشؤن الخاصة من الحلال والحرام وغيرها مما لا دخل للسلطان فيه

أيها الإحوة.. إن الحكم بغير ما أنزل الله يوجب غضب الله وينزل مقته وعقابه ولن تعود الأمة إلى سالف عزها ومجدها إلا بالعودة إلى الله وتحكيم شرعه، فإننا جنس لا يصلح أبدا بغير دين ولا نستعلي ونعز إلا بعقيدة، وعقيدة التوحيد تقتضي وجوب تحكيم الشريعة والعمل بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة، وإن قوما يرددون القول بعدم صلاحية الشريعة لزماننا لأنها نازلة في بيئة عربية بدائية لأفاكون كذبة.

إن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان قادرة على حل مشاكلها التي تحياها والتي ستكون إلى قيام الساعة كما لا يقدر قانون على وجه المعمورة أن يحلها سواها، شهد بذلك الوحي وشهد بذلك التاريخ وشهد بذلك المنصفون حتى من رجال القانون الوضعي وحتى من غير المسلمين وشهد بذلك الواقع الذي نعيشه، الوحي شهد بأن هذه الشريعة هي حاتمة الشرائع (ولكن رسول الله وخاتم النبيين)، ما دامت هذه الشريعة ليس بعدها شريعة معناها أنما صالحة لكل زمان ومكان ثم إنحا شريعة عالمية (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)فهي شاملة مكانًا وزمانًا وشانًا لأنحا أيضًا تشمل كل شؤون الحياة، فالوحي شهد لها، التاريخ أيضًا شهد لها، نحن لو تتبعنا التاريخ الإسلامي نجد أن المسلمين عندما يعملون بالشريعة ويطبقونها تطبيقًا صحيحًا يكونون أسعد ما يكونون، يزدادون قوة على قوة وينتصرون على أعدائهم، تتوحد كلمتهم ويشعرون بالرخاء والازدهار في حياقم، إذا ابتعدوا فالمد والجزر والامتداد والانكماش والازدهار والذبول والنصر والهزيمة والسعادة والشقاء مرتبطان بمدى الاقتراب من الشريعة الإسلامية أو البعد عنها، فهذا ما سجله التاريخ ولذلك أعظم فترات التاريخ هي الفترات التي نرى فيها أناسًا يحسنون تطبيق الشريعة الإسلامية مثل عهد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز، نور الدين محمود الشهيد، صلاح الدين الأيوبي، وهكذا، فنجد عهد هؤلاء يحصل النصر والازدهار والقوة والوحدة، هذا التاريخ يقول لنا.





الواقع يقول لنا أيضًا أن المؤتمرات العالمية شهدت لهذه الشريعة بالخصوبة وبالتميز مثل مؤتمر لاهاي في سنة ١٩٣٧ ومؤتمر باريس للحقوق الدولية سنة ١٩٥١م وحضر أناس مثلوا الشريعة الإسلامية في هذه المؤتمرات، ثم الواقع يقول لنا، بدراستنا نحن للشريعة نجد هذه الشريعة والحمد لله تضمنت أفضل المبادئ وأرسخ القواعد وأدق التشريعات لصلاح الفرد وصلاح الأسرة وصلاح الجتمع وصلاح الأمة وصلاح الدولة وصلاح الإنسانية، ونحن لا نقول هذا مجرد كلام عاطفي، هذا كلام ألفت فيه الكتب وقامت عليه أدلة وقُدِّمت فيه دراسات وأطروحات للماجستير وللدكتوراه بالمئات، سواء في الجانب القانوني البحت أو الجانب الاقتصادي أو الجانب السياسي، قدمت مئات الأطروحات من هذه الناحية وأجازتها الجامعات، ورحال القانون الوضعي أيضًا يشهدون بهذا (٨٨٨)

وأبشركم -أيها الإخوة- لقد بدأ التشريع في شرق العالم وغربه يقترب من التشريع الإسلامي في المئات من المسائل حتى بات لا يختلف كثيرًا عنه، وأحيانًا يكاد يتطابق معه.

في نظام المواريث الإسلامي، وفي نظام الطلاق الحر، وتعدد الزوجات ونظام العدة بالنسبة للمرأة المطلقة، والذمة المالية للمرأة، وتحريم تعاطي الخمور ومحاربتها التي صارت سياسة عامة، ونظام تقنين التأمين الاجتماعي الذي بدأه الإسلام منذ أربعة عشر قرنًا وبدأه العالم في نهاية القرن التاسع عشر، وفي الاقتصاد العالمي الذي يسجل نجاحًا مطردًا بقدر ما يقترب من الاقتصاد الإسلامي الذي وضع أسسًا للتعامل الاقتصادي يمارسها العالم اليوم، وغيرها من الأمور الكثير التي تثبت أن العالم في مسيره يتجه نحو التشريع الإسلامي. (٨٩٩)

فقد صحا العالم وأفاق وتنبه إلى أن التشريع الإسلامي فيه صلاح حاله وسلامة وضعه فسعى إلى الاقتباس منه لكنه إلى الآن لا زال لم يفق كامل الإفاقة ليعرف أن الإسلام صالح للحال والمآل ولكي يكون ذلك لا بد أن يدخله كافة وأن يعمل بأحكامه جمعاء والمسلمون أولى الناس بضرب المثل والقدوة والأسوة للغرب في ذلك فهلا فعلوا.

اللهم انصر الإسلام وأعز أهله اللهم أيدنا بالإسلام وأيد الإسلام بنا، اللهم يا ولى الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه كتابك وسنه نبيك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا مجيب الدعاء...................... الدعاء.



(٨٨٨) المجتمع المسلم الذي ننشده (ص)، للدكتور القرضاوي.

(٨٨٩) انظر كتاب مسيرة العالم نحو التشريع الإسلامي للدكتور حافظ يوسف.



#### الحياة المثلي

## مع أسماء الله وصفاته الحسني

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

الله صل على محمد وعلى آل محمد

قدْ كَانَ هذا الكونُ قبلَ وُصولِهِ \*\*\* شُؤْمًا لظالِمِهِ وللمظلومِ

لَمَا أَطَلَّ محمدٌ زَكْتِ الرُّبا \*\*\* واخضرَّ في البُسْتانِ كَالُّ هشيمِ

أما بعد فيا -أيها الإخوة- من أراد أن يلقى الله غداً مسلماً تامّاً إسلامه موحداً كاملاً توحيده ضامناً على الله السلامة مستحقاً دار الكرامة فليحرص اليوم على صحة توحيده فإنه أساس النجاح والفلاح والنجاة.

وصحة التوحيد لها ثلاثة أركان في دين الإسلام فلابد أن يكون المسلم على يقين من أن الله هو حالق الكون بمن فيه وما فيه من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه وأنه المدبر المتصرف في كل شيء فيه وهذا هو توحيد الربوبية.

ولابد أن يوقن العبد بأن الله هو المعبود الحق وما سواه باطل فلا يستحق العبادة أحد غيره ومن ثم فهو يتوجه إليه بكل عبادة وهذا هو توحيد الألوهية.

ولابد أن يوقن العبد أن الله متصف بكل ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله في سنته من الأسماء والصفات من غير تمثيل لله بعباده ولا تعطيل لصفات الله التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله ولا تشبيه ولا تكييف فلا يمكن لعقل أن يتصور الله -عز وجل- فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك.

فمن آمن بربوبية الله وآمن بألوهية الله ووصف الله بما وصف نفسه ووصفه بما وصفه رسوله فقد استكمل التوحيد الذي ينجو به من النار ويدخل الجنة دار القرار.

ولعل اللقاءات الماضية -أيها الإخوة- كانت كفيلة بإيضاح المقصود من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فلنخص في هذا اللقاء الحديث عن توحيد الأسماء والصفات.

فما هي الأسماء؟ وما هي الصفات؟ وكيف يوحد العبد ربه بما؟ وما هو أثر الإيمان بها؟ وما حكم من جحدها أو أنكرها؟





نعرض لكل هذه الأسئلة بجواب كما تعودنا شاف كاف من القرآن وسنة النبي وآثار الصحابة وكلام السلف الصالحين فأعيروني القلوب والأسماع -أيها الإخوة- أسأل الله أن يجعلنا من أهل التوحيد الكامل وأن يمسكنا به حتى نلقاه.

-أيها الإخوة إن لله -تبارك وتعالى- أسماء سمى بها نفسه في كتابه وسماه بها رسوله وهذه الأسماء كلها حسنة جميلة ولذلك اقترن بها كما نعلم وصفها فلا يقال إلا الأسماء الحسنى وهي هذه الأسماء المبثوثة في القرآن والسنة كما في قوله تعالى: "الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى"وقد ضرب الله المثل ببعضها وبينه في قوله تعالى: "هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالَى اللَّهُ النَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْعَزِيزُ الْعَزِيزُ الْمُهَيْمِنُ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٣)هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السموات الثَّرِينُ الْعُزيزُ الْحُكِيمُ (٢٤) [الحشر: ٢٢ - ٢٤]

وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله على قال: "إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحدًا، من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر". (٨٩٠)

وقد أرشدنا الله تعالى -أيها الإخوة- إلى أن نتعبده بهذه الأسماء وأن نتقرب إليه بما وندعوه بها فقال سبحانه: "وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِمَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُحْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٨٠)[الأعراف: ١٨٠]

وقال -عز وحل-: "قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا ثَخَافِتْ بِهَا وَالرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا ثَخَافِتْ بِهَا وَالرَّحْمَنَ أَيَّا مِنَ الذُّلِّ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١١٠)وَقُلِ الْحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ الذُّلِّ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١١١)

وأسماء الله كلها حسنى أي في غاية الحسن وأحب أن أنبه بعض الأحباب الذين يظنون أن أسماء الله الحسنى تسعة وتسعين اسماً فحسب لا بل أسماؤه تعالى كثيرة كثيرة حتى إن هناك من الأسماء –أيها الإخوة – ما لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل فلا يعلمها إلا الله تعالى ولذلك كان المصطفى على يدعو الله –عز وجل ويعلمنا هذا الدعاء الجميل بل أوجب النبي على على كل مسلم أن يتعلمه روى أحمد وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود أنه على قال: «مَا أَصَابَ أَحَداً قَطُّ هَمٌّ وَلا حَزَنٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ مَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فَيَا أَصَابَ أَحَداً قَطُّ هَمٌّ وَلا حَزَنٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ مَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فَيَا أَصَابَ أَحَداً قَطُ هَمٌ وَلا حَزَنٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ مَتِكَ أَوْ الْنَوْنَتَة فِي كِتَابِكَ أَوِ اسْتَأْتُوتَ بِهِ فِي عَلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ بُخِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّى. إِلاَّ أَذْهَبَ اللَّهُ هُمَّةُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ وَابُونَ مَيْعِهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا». قالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا نَتَعَلَّمُهَا فَقَالَ «بَلَى يَنْبغي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا». قالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّه أَلا نَتَعَلَّمُهَا فَقَالَ «بَلَى يَنْبغي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا». (١٩٩١)

ومعنى ذلك أن أسماء الله الحسنى ليست محصورة في تسعة وتسعين اسماً ولكن ما معنى التقييد الموجود في حديث النبي الله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحدًا؟ ما معنى هذا العدد؟



<sup>(</sup>۸۹۰) أخرجه البخاري (٦٤١٠)، ومسلم (٢٦٧٧).

<sup>(</sup>٨٩١) أخرجه أحمد في مسنده (٣٧٨٤)، وابن ماجه (٣٨٦١)، وصححه الألباني في الصحيحة (١٩٨).



والجواب: إن الكلام جملة واحدة وقوله على: "من أحصاها دخل الجنة"صفة، لا خبر مستقبل، والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها كما أوضحنا وهذا كما تقول لفلان مائة مملوك قد أعدهم للجهاد في سبيل الله فهذا لا ينفي أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد وهذا لا خلاف عليه بين العلماء كما قال ابن القيم في (بدائع الفوائد). (٨٩٢)

أيها الإخوة! وقد حذر الله تعالى من الركون إلى من ألحد في أسمائه وتوعدهم أشد الوعيد فقال سبحانه: "وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ كِمَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُحْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٨٠) [الأعراف: ١٨١، ١٨٠] ومعنى الإلحاد في أسماء الله -عز وجل- هو الميل عن الحق الواجب اعتقاده فيها سواء كان ذلك بتحريفها والإشراك فيها كما سمت المشركون آلهتهم اللات تحريفًا لاسم الله والعزى من اسم العزيز وهذا كفر أكبر، أو يكون الميل عنها بتحريف معناه الذي تدل عليه كما فعل الأشاعرة والمعتزلة وهذا بدعة محرمة في دين الله -عز وجل-.

وأرى أن الكثير إن لم يكن الجميع يتطلعون الآن لجواب سؤال دائما يتردد في الصدور حينما نتناول هذا الموضوع بالكلام ألا وهو ما هو اسم الله الأعظم؟

والجواب -أيها الإخوة- : اختلف أهل العلم في الاسم الأعظم على أقوال:

فمنهم من قال إن الاسم الأعظم هو "الله" قالوا: وإذا كان الناس جميعًا يدعون الله بهذا الاسم ومع ذلك لا يستجاب لهم فذلك لأنه إنما يستجاب لمن أكل الحلال وطهر قلبه من الغش والأدناس.

وقيل: إنه "الحي القيوم"، لأنه قد كرر في آية الكرسي وفي سورة آل عمران وفي طه في قوله تعالى: (وَعَنَتِ الوُجوهُ لِلحيِ القَيوم)

وللحديث الذي رواه أصحاب السنن عن أسماء بنت يزيد بن السكن، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: { وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ } و { الم \* اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الحُيُّ السَّمِ اللهُ الأعظم في هاتين الآيتين: { وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ } و { الم \* اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الحُيُّ الرَّحِيمُ } و ألم \* اللَّهُ لا إِلَهُ إِلا هُوَ الحُيُّ الرَّحِيمُ } و ألم \* اللَّهُ لا إِلَهُ إِلا هُوَ الحُيُّ الرَّحِيمُ } و ألم \* اللَّهُ لا إِلَهُ إِلا هُوَ الحُيُّ الرَّحِيمُ } و ألم \* اللَّهُ لا إِلَهُ إِللهُ اللهُ الل

وقيل: أخفاه الله تعالى في أسمائه كما أخفى ليلة القدر في رمضان حتى يجتهد الناس في العبادة، وكما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة حتى يكثر الطالب، وكما أخفى رضاه في الطاعة حتى لا يشغل بطاعة وإن قلت، وكما أخفى سخطه في المعصية حتى لا يستهان بمعصية.



(٨٩٢) بدائع الفوائد (١ / ١٧٧)، مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة.



وقيل غير ذلك والذي ينبغي للإنسان هو أن يقول في دعائه (اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا) فإنحا تشمل الاسم الأعظم وغيره وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في دعائه اللهم إني أسألك إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال صلى الله عليه وسلم: (هذا سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب) (١٩٤٠)

هذا -أيها الإخوة - عن أسمائه تعالى، فما هي الصفات؟ وما هو توحيد الصفات؟ توحيد الصفات معناه: الاعتقاد الجازم بأن الله -عز وجل- له الصفات العلى، وهو متصف بجميع صفات الكمال، ومنزه عن جميع صفات النقص، متفرد بذلك عن جميع الكائنات.

وأهل السنة والجماعة يستمدون عقيدتهم من آيات القرآن الكريم ومن سنة النبي العظيم هي فأهل السنة والجماعة: يعرفون رجم بصفاته الواردة في القرآن والسنة، ويصفون رجم بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسول الله هي ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ويثبتون لله ما أثبته لنفسه من غير تمثيل، ولا تكييف ولا تعطيل، ولا تحريف، وقاعدتهم في كل ذلك قول الله -تبارك وتعالى -: "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير".

وأهل السنة والجماعة: يؤمنون أن الله -سبحانه وتعالى - هو الأول الذى ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، كما قال سبحانه: "هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم".

وأهل السنة والجماعة: يؤمنون بأن الكرسي والعرش حق: قال تعالى: "وسع كرسيه السموات والأرض لا يؤدوه حفظهما وهو العلي العظيم".

والعرش لا يقدر قدره إلا الله والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلاة وسع السموات والأرض، والله مستغن عن العرش والكرسي، ولم يستو على العرش لاحتياجه إليه ؛ بل لحكمة يعلمها، وهو منزه عن أن يحتاج إلى العرش أو ما دونه، فشأن الله -تبارك وتعالى- أعظم من ذلك ؛ بل العرش والكرسي محمولان بقدرته وسلطانه.

وأهل السنة والجماعة: يؤمنون بأن الله تعالى خلق آدم عليه السلام بيديه، وأن كلتا يديه يمين ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قال تعالى: "ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي".

وأهل السنة والجماعة: يثبتون لله سمعاً، وبصراً وعلماً وقدرة، وقوة، وعزاً، وكلاماً، وحياة، وقدماً وساقاً، ويداً، ومعية.. وغيرها من صفاته -عز وجل- التي وصف بما نفسه في كتابه العزيز، وعلى لسان نبيه في بكيفية يعلمها الله ولا نعلمها ؟ لأنه تعالى لم يخبرنا عن الكيفية، قال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى وقال: وهو العليم الحكيم.



<u>-</u>



وقال حل حلاله: "وكلم الله موسى تكليماً ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام"، وقال حل حلاله: "رضي الله عنهم ورضوا عنه يحبهم ويحبونه"، وقال: "فلما آسفونا انتقمنا منهم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون"، وقال: "الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال: "غضب الله عليهم" وغيرها من آيات الصفات

وأهل السنة والجماعة: يؤمنون بأن المؤمنين يرون ربحم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه، ويكلمهم ويكلمونه، قال تعالى: "وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربحا ناظرة".

وسوف يرونه كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، كما قال النبي على: "إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته". (٨٩٥)

وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولاً حقيقيّاً يليق بجلاله وعظمته. قال النبي على: "ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير ؛ فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفر لي فأغفر له؟" (٨٩٦)

ويقولون كما قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: "آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله".

وقال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة -رحمه الله-: "إياكم والبدع. قيل وما البدع؟ قال: أهل البدع هم الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان".

وسأله رجل عن قوله تعالى: "الرحمن على العرش استوى"كيف استوى؟ فقال: "الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالاً" وأمر أن يخرج من المجلس.

فقوله جل جلاله: "الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى" نعم استوى كما اخبر وما معنى استوى قال الإمام الطبري في تفسيره: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى)يقول تعالى ذكره: الرحمن على عرشه ارتفع وعلا. (٨٩٧)

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف، إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف، ولا تشبيه، ولا تعطيل، ولا تمثيل. (٨٩٨)

وقال الإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: "لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء ؛ بل يصفه بما وصف به نفسه، ولا يقول فيه برأيه شيئاً ؛ تبارك الله تعالى رب العالمين". ولما سئل -رحمه الله- عن صفة النزول. فقال: "ينزل بلاكيف".



<sup>(</sup>٨٩٥) أخرجه البخاري (٥٥٤)، ومسلم (٦٣٣).

<sup>(</sup>٨٩٦) أخرجه البخاري ١١٤٥، ومسلم ١٨٠٨.

<sup>(</sup>۸۹۷) تفسير الطبري - (۱۸ / ۲۷۰).

<sup>(</sup>۸۹۸) تفسیر ابن کثیر - (۵ / ۲۷۳).



وهكذا -أيها الإخوة- نؤمن بأسماء الجمال وصفات الجلال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل "(الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى)، استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقال فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بلطف قدرته مقهور بجلال قبضته -سبحانه وتعالى-. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال جل جلاله: "ولا يحيطون به علما، وقال جل جلاله: فلا تضربوا لله الأمثال".

فما هي أهمية الإيمان بأسماء الله الحسني وصفاته العلى وما ثمرات الإيمان بما؟ وكيف نتعبد الله بما؟

ونحيب عن هذين السؤالين الكبيرين الجليلين المهمين في الخطبة الثانية، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تنجينا من النار وأن تلحقنا بالمتقين الأبرار وأن تنجينا من مفاوز الدنيا والآخرة واجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة يا كريم يا جواد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.

هذا وأستغفر الله لي ولكم.

#### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإحوة!

إن أهمية الإيمان بأسماء الله الحسني وصفاته العلى كبيرة كثيرة نشير إلى بعضها في عجالة:

أولًا: إن العلم بالله، وأسمائه وصفاته أشرف العلوم، وأجلها على الإطلاق لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم في هذا العلم هو الله -سبحانه وتعالى - بأسمائه، وصفاته وأفعاله، فالاشتغال بفهم هذا العلم اشتغال بأعلى المطالب، وحصوله للعبد من أشرف المواهب، فليست الأرواح قط بأحوج إلى شئ أعظم منها إلي معرفة ربحا وباريها ولا سبيل إلي معرفة ذلك إلا من أسمائه وصفاته تعالي فكلما كان العبد بما أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب والله تعالي ينزل العبد من نفسه ومن تعلق بأسماء الله وصفاته كانت معرفة الله قوة قلبه وحياته ولسان حاله:

# إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فتنتكس.

إن معرفة الله أصل الدين وركن التوحيد وأول الواجبات وهذه المعرفة لا طريق لنا للوصول إليها إلا من خلال أسماء الله وصفاته و إلا تاه العقل وشت الفكر،



ولذلك فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا لكي يعرف الناس ربهم ، فركن التوحيد الأساسي هو أن يعرف الإنسان ربه -عز وجل-: روى البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا بَعَثَ مُعَادًا - رضى الله عنه - عَلَى الْيَمَنِ قَالَ «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ». (٨٩٩)

فأول واجب على العبد هو أن يعرف ربه تعالى ويوحده وذلك بمعرفة ما له من الأسماء والصفات فمن لم يوحد الله لم يعرف الله ومن لم يفقه أسماء الله وصفاته يبقى جاهلا به سبحانه، وذلك من كتاب الله وسنة رسوله على وكما قيل" ما عرف الله إلا بالله "

ثانيا: إن لآيات الصفات فضلا خاصا يعرفه كل من تتبع ذلك من الآيات والأحاديث فأعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي وكلها أسماء وصفات قال تعالى: اللّه لا إِلَهَ إِلّا هُوَ الحّيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السموات وَمَا فِي الكرسي وكلها أسماء وصفات قال تعالى: اللّه لا إِلَهَ إِلّا هُوَ الحّيُ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا يُكِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِهَا شَاءَ وَسِعَ الْأَرْضِ مَنْ ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِهَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيّةُ السموات وَالْأَرْضَ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٥٥ ) لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ كُرْسِيّةُ السموات وَالْأَرْضَ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٥٥ ) لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكُفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَمَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦) [البقرة: ٢٥٥]

بل إن حب السور والآيات المتضمنة لأسماء الله وصفاته تكون سبب لدخول الجنة روى البخاري عَنْ أَنسٍ - رضى الله عنه - كَانَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلاَةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بُورَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) حَتَى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى، فَإِمَّا أَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِعَذِهِ السُّورَةِ، ثُمَّ لاَ تَرَى أَنَّهَا بُحُزِنُكَ حَتَى تَقْرَأُ بِأُخْرَى، فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأُ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدْعَهَا وَتَقْرَأُ بِأُخْرَى. فَقَالَ مَا أَنَا يَقْرَأُ بِهُ وَلَا اللهُ وَمَا أَنْ تَدْعَهَا وَتَقْرَأُ بِأُخْرَى، فَقَالَ هَا أَنْ تَقْرَأُ بِعَ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ، وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ، فِلَانُ مَا يَأْمُولُ بِهِ أَصْحَابُكَ وَمَا فَلَا اللهُ عَلْ مَا يَأْمُولُ بِهِ أَصْحَابُكَ وَمَا فَالَ اللهُ وَقِ فَكُلِّ رَبُعَةٍ». فَقَالَ إِنِي أُحِبُهُا. فَقَالَ هِ فَقَالَ هِ فَقَالَ هِ فَقَالَ إِنِي أَحْبُونَ عَلَى أُرُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَبُعَةٍ». فَقَالَ إِنِي أُحِبُهَا. فَقَالَ هِ فِقَالَ إِنِي أُحِبُهُا. فَقَالَ هِ فَقَالَ إِنِي أُحْبُولُوهُ الْخَبُلُكَ عَلَى أُنُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَبُعَةٍ». فَقَالَ إِنِي أُحِبُهَا. فَقَالَ هُوبُكُ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الجُنَّةَ». (١٠٠٠)

بل وحب السور والآيات المتضمنة لأسماء الله وصفاته سبب لحب الله روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِ فَيَخْتِمُ بِ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ) فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «سَلُوهُ لأَىِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ». فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأُ الله عَليه وسلم - «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُجِبُّهُ». (٩٠١)



<sup>(</sup>٨٩٩) أخرجه البخاري ١٤٥٨، ومسلم ١٣٢.

<sup>(</sup>٩٠٠) أخرجه البخاري ٧٧٤.

<sup>(</sup>٩٠١) أخرجه البخاري ٧٣٧٥.



فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته، يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه، والقيام بأمر الله تعالى واحتناب نهيه، يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمحتمع ونيل الثواب والمكرمات والحياة الطيبة هي انشراح الصدر وطمأنينة القلب، حتى ولو كان الإنسان في أشد بؤس، فإنه مطمئن القلب منشرح الصدر، نعم لو تعبد العبد لله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لحصل له من زيادة الإيمان ورسوخ اليقين ولأحس بنعيم وحياة لا توصف ولتحصن بحا العبد من فتن الشهوات والشبهات أسأل الله أن يفتح لي ولكم هذا الباب العظيم، فإذا حلَّ الهم، وخيم الغم، واشتد الكرب، وعظم الخطب، وضاقت السبل، وبارت الحيل فالحيلة أن نفرع إلى مفرج الهم، ومنفس الكرب القائل: ﴿ وَاسْتَحَبّْنَا لَهُ وَنَحَيْنَاهُ مِنْ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنبياء:٨٨]. ولقد امتن الكريم على العباد بأنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وأن ذلك دليل من دلائل الألوهية، وبرهان من براهين الوحدانية قال تعالى: ﴿ يَجْبُ اللهُ صَلَى الْهُ وَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النمل: ٢٦].

ثالثًا: إن معرفة الله السبحانه وتعالى المسائه الحسنى طريق لزيادة الإيمان فإن الإيمان بأسماء الله الحسنى، ومعرفتها يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء، والصفات، وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه، وأصله وغايته، فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه، وقوي يقينه. فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، من غير تعطيل ولا تمثيل، ولا تحريف ولا تكييف. بل تكون المعرفة متلقاة من الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فهذه هي المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه، وقوة يقينه، وطمأنينة في أحواله، ومحبة لربه فمن عرف الله بأسمائه، وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولهذا كانت المعطلة والفرعونية، والجهمية قطّاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى محبة الله تعالى.

رابعًا: إن الفرق بين المسلمين وبين اليهود هو في الأسماء والصفات إذ نسبوا إليه الفقر والتعب وغل اليدين والعجز قال تعالى: "لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء"، وقال تعالى: "ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب" وذلك عندما زعم أهل الكتاب أن الله خلق السموات والأرض ثم استراح، ووصفوه جل جلاله بالبخل قال تعالى: "قالت اليهود يد الله مغلولة".

ونسبوا إليه سبحانه العجز وفي التوراة التي حرفت: "أنه بينما الرب يطوف في الأرض إذ أمسك به يعقوب من حقوه (من وسطه) فصارعه فصرعه ولم يتركه يصعد حتى أعطاه لقب إسرائيل (وهم يقولون إن إسر معناها: الذي صرع الرب، ئيل معناها: (الرب) وهذا باطل لأن يعقوب هو عبد غلب نفسه لله. بل والجهل نسبوا إلى الله الجهل كما في التوراة المحرفة: "أن آدم اختباً منه بعد ما أكل من الشجرة فجعل الرب يبحث عنه فقال يا آدم أين أنت؟ فقال: أنا هنا، فقال له: لماذا أكلت من الشجرة... والعياذ بالله، ونسبو إليه أيضًا المرض ففي التوراة المحرفة "أنه سبحانه بعد ما أهلك الأرض بالطوفان حزن حزناً شديداً حتى مرض وعادته الملائكة..."، والعياذ بالله، فالفرق بين المسلمين وبين النصارى هو في الأسماء والصفات حيث نسبوا لله الصاحبة والولد قال تعالى: "وقالوا اتخذ الله ولدا"، سبحانه بل ويعتقدون في الله الموت حيث يعتقدون أن المسيح هو الله ويعتقدون موته على الصليب لمدة ثلاثة أيام ثم قام ثانية وهو عيد القيامة عندهم.



إن الظن الذي أهلك أهل الجاهلية هو ظنهم الباطل في أسماء الله وصفاته عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: المُتمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيِّ، أَوْ قُرَشِيَّانِ وَتَقَفِيُّ، كَثِيرَةٌ شَحْمُ بُطُوخِمْ قَلِيلَةٌ فِقْهُ قُلُوكِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَتَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ إِنْ مَهَوْنَا وَلاَ يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا وَقَالَ الآخِرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا يَسْمَعُ إِنْ مَعْوَرُنَا وَلاَ يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا وَقَالَ الآخِرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا اللهَ تَعَالَى (وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ) الآيَة. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين". (٩٠٢)

أيها الإحوة هذه بعض أهمية الأسماء والصفات والإيمان بما، ولذلك كان الثناء على الله بأسمائه الحسنى من أفضل أنواع الذكر، ولذلك أمر بما الله تعالى كما قال سبحانه: "ولله الأسماء الحسنى فادعوه بما" فأصل التوحيد إثبات ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله من الأسماء الحسنى، ومعرفة ما احتوت عليه من المعاني الجليلة، والمعارف العظيمة، والتعبد بما ودعاؤه بما. فكل مطلب يطلبه العبد من ربه من أمور دينه ودنياه، فليتوسل إليه باسم مناسب له من أسماء الله الحسنى، فمن دعاه لحصول رحمة ومغفرة فباسمه الرحيم الرحمن البر الكريم العفو الغفور التواب ونحو ذلك.

وأفضل من ذلك أن يدعوه بأسمائه وصفاته دعاء العبادة، وذلك باستحضار معاني الأسماء الحسني وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتها، وتمتلئ بأجل المعارف.

إن التعبد بالأسماء والصفات حقيقة التوحيد: وذلك بأن يمتلئ القلب بأجلِّ المعارف باستحضار معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويتأثر القلب بآثارها ومقتضياتها ويدعو الله بها، فمثلاً:

أسماء (العظيم) و(الكبير) و(المتعال) و(الجليل) تملأ القلب تعظيماً لله وإجلالاً له.

وأسماء (البر) و(الكريم) و(الجواد) و(المنان) و(الرحيم) و(الجميل) و(الودود) تملأ القلب حباً له وشوقاً إليه وحمداً له وشكراً.

وأسماء (العزيز) و(شديد العقاب) و(الجبار) و(القدير) تملأ القلب خضوعاً وانكساراً وذلاً وخوفاً ورهبةً منه سبحانه.

و أسماء (العليم) و(الخبير) و(السميع) و(البصير) و(الشهيد) و(الرقيب) و(الحسيب) تملأ القلب مراقبةً لله في الحركات والسكنات، وتؤدي بالعبد إلى أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه.

وأسماء (الغني) و(الغفور) و(التواب) و(الجيب) و(اللطيف) تملأ القلب افتقاراً إلى فضله ورجاءً لرحمته ورغبةً في منته.

نسأل الله أن يفتح لنا وللمسلمين أبواب هذا الخير الذي لا يوصف والسعادة التي لا تقارن، فإن ذلك لا يُنال إلا بفضله مرحمته.

أيها الإخوة! إن معرفة الله بأسمائه وصفاته ومحبته ودعاؤه بما، والتعبد له بمقتضاها، هي جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، لأن أعظم سعادة في الدنيا أن يعرف العبد ربه ويحبه ويتقرب منه، ومن لم يعرف الله كان من جملة الأموات، ولذلك لما ذكر الله نعيم أهل الجنة من السابقين إليها قال: وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (١٠) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (١١)



(٩٠٢) أخرجه البخاري ٧٥٢١.



فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (١٢) [الواقعة: ١٠ - ١٢]، فأول ما ذكر من نعيمهم قربهم منه سبحانه ذكر قربهم قبل أن يذكر الجنة وما أعد لهم فيها من الطعام والشراب والأزواج وباقي الملذات، بل وختم نعيمهم أيضًا بنعيم معنوي حين قال: لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (٢٥) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (٢٦) [الواقعة: ٢٥، ٢٦]، فأعظم نعيم أهل الجنة قربهم من ربهم وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم وسماع كلامه ومعرفته ومحبته.

روى مسلم من حديث صُهيْتٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجُنَّةِ وَتُنجِّنا مِنَ النَّارِ - قَالَ - فَيَكْشِفُ تَبارِكُ وتعالى- تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَكُمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَكُمْ تُدْخِلْنَا الْجُنَّةَ وَتُنجِّنا مِنَ النَّارِ - قَالَ - فَيَكْشِفُ الْجَابِ وَعَلَى النَّارِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

فلا غرو ولا عجب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمَا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجُنَّةَ».(٩٠٥)

أيها الأحباب ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الجابين في الدعاء عن الحسن قال: كان رجل من أصحاب النبي من الأنصار يكنى أبا معلق وكان تاجراً بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق، وكان ناسكاً ورعاً فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح، فقال له: ضع ما معك فإني قاتلك. قال: فما تريد إلا دمي فشأنك والمال، قال: أما المال فلي ولست أريد إلا دمك، قال: أما إذا أبيت فذريي أصلي أربع ركعات، قال: صلي ما بدا لك، فتوضأ ثم صلى أربع ركعات فكان من دعائه في آخر سجدة أن قال: يا ودود يا ذا العرش الجيد يا فعال لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني ثلاث مرات، فإذا هو بفارس أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذي فرسه فلما بصر اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل إليه فقال: قم، فقال: من أنت بأبي أنت وأمي فقد أغاثني الله بك اليوم؟ فقال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة دعوت فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي: دعاء مكروب فسألت الله أن يوليني قتله. قال الحسن: فمن توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروباً كان أو غير مكروب!

أيها الإخوة! إن السعادة والحياة الطيبة نصيب من تعرف على أسماء الله وصفاته فمن عايش الأسماء الحسنى والصفات العلى فهو في جنة الحياة الطيبة في الدنيا، ونعيم الجنة في الآخرة قال تعالى: "من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون" "فوا أسفاه وواحسرتاه كيف ينقضي الزمان وينفذ العمر



<sup>(</sup>٩٠٣) أخرجه مسلم ٤٦٧.

<sup>(</sup>٩٠٤) انظر: المنة شرح اعتقاد أهل السنة (ص ١٥- ٢٢)، ثم (ص ٦٨- ٨٢)، يمتلئ قلبك إيمانًا.

<sup>(</sup>٩٠٥) أخرجه البخاري ٢٧٣٦.

<sup>(</sup>٩٠٦) الجواب الكافي ص٧.



والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة وخرج من الدنياكما دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيها بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا اللهم فلك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك"(٩٠٧)

أفرأيتم -أيها الإخوة- إلى جميع هذه الخيرات والثمرات إنه لا يحصلها إلا من آمن بأسماء الله وصفاته أما من جحدها وأنكرها أو تأولها فهذا يحرم خيرها بل ربما هلك بسبب جحوده لها وذلك إذا جحدها على سبيل الإنكار كما فعل المشركين المشركين الذين قال الله -عز وجل - عنهم: "وهم يكفرون بالرحمن "فمن أنكر أسماء الله وصفاته كإنكار المشركين والكافرين كفر وأما الجزع والإنكار لها على سبيل التنزيه زعموا تجد الواحد من هؤلاء إذا قرأ آية: "بل يداه مبسوطتان"، أو قرأ آية: "وجاء ربك والملك صفاً صفاً". قال: الله ليست له يدان، الله لا يجيء، ما أكذبك أأنت أعلم بالله من الله ومن رسوله الذي قرأها فأمرها وأقرها كما هي؟! وتلك -أيها الإحوة - طريق المنافقين والهالكين وأما أهل السنة فطريقتهم أن يثبتوا لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله أعلم الخلق كلهم به جل جلاله قال تعالى: هُوَ الْذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ وَلَيْكِ أَنْ الْمُؤْتَابِ وَأُخرُ مُتَشَاكِاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوكِيمْ زَيْعٌ فَيتَّعِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْبَعْاءَ الْفِتْنَةِ وَلَا الله وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِلهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِلهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَو الْأَلْبَابِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِلهُ الْمِيعَادَ (٩)رَبُنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَبْبَ (٧)رَبُنَا لا تُرْعِ قُلُولِكُ الْمِيعَادَ (٩) [آل عمران ٧ - ٩].

روى عبد الرزاق عن ابن عباس: أنه رأى رجلاً انتفض لما سمع حديثاً عن النبي الله الصفات. استنكاراً لذلك. فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه، ويهلكون عند متشابهه. (٩٠٨)

نسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقنا فرحة لا حزن بعدها، وارزقنا سعادة لا شقاء بعدها، اللهم القرآن أفض علينا رزقًا ليس بعده حاجة، واجعل يومنا العظيم هذا فاتحة لتحقيق أمانينا، وجلاء متاعبنا، واجعل اللهم القرآن والهدى والعلم في صميم قلوبنا.

اللهم أمرتنا فأطعناك ودعوتنا فأجبناك فاغفر لنا جدنا وهزلنا وما أنت أعلم به منا وارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وحسن الفهم عنك وعن رسولك على اللهم...... الدعاء.

### أصناف الناس مع نعم الله

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.



(۹۰۷) طريق الهجرتين ۳۲۷.

<sup>(</sup>۹۰۸) مصنف ابن أبي شيبة - (۸ / ۷۳٤).



# لا تَرْتَجِ الخلق؛ فالأبوابُ مُرْبَّحَةٌ دون الحطام وباب الله مفتوح والرّزقُ لو كان في أيدي الأنامِ أَبَوْا أَنْ يشرَبَ الماء مِنْ طُوفانِه نوح لكنه في يدي من فضله أبداً للطائعينَ وللعاصينَ مَمْنُوحُ

أما بعد.. فيا أيها الإخوة...

إن حقيقة التوحيد الذي يفلح صاحبه في الدنيا والآخرة هو تعليق القلب بالله ومعرفة أن الله هو المنعم على الحقيقة وأن يقطع العبد قلبه عن التعلق بالعباد فما العباد إلا أسباب يسخرهم الله تعالى وما من أحد تعلق بمخلوق إلا وخذل.

روى الترمذي بسند صحيح من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللَّهِ فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ».(٩٠٩)

فيجب على كل مسلم -أيها الإخوة - أن يجعل الهموم همّاً واحداً ألا وهو إرضاء الله تعالى وإحسان ما يلاقيه به يوم معاده إليه ووقوفه بين يديه حتى يوقى السوء ويلقى الخير كما قال تعالى: "وَقُلْ رَبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ معاده إليه ووقوفه بين يديه حتى يوقى السوء ويلقى الخير كما قال تعالى: "وَقُلْ رَبِّ ارْجِعُونِ (٩٩)لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا (٩٧)وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (٩٨)حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْثُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (٩٩)لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٠٠١)فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ (١٠١)فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٢٠١)وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي يَتَسَاءَلُونَ (١٠١)فَمَنْ تَقُلَتُ مَوَازِينُهُ وَجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (١٠١)وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي حَمَالًا وَاللَّهُ وَهُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (١٠١)[المؤمنون: ٩٧ - ١٠٤]".

وفي الصحيحين عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَا مِنْكُمْ أَحَدُ إِلاَّ سَيُكُلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانُ، فَيَنْظُو أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُو بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَة». (٩١٠)

ومن سبل إرضاء الله التي غفل عنها كثير من الناس شكره على نعمه وذلك بإضافتها إليه قولاً واعترافاً أولاً واستخدامها في طاعته ثانياً وحمده وذكره بما ثالثاً وهكذا فالعبد يتقلب ليل نهار في نعم الله ومع ذلك قليلاً إن شكره -سبحانه وتعالى - على ما أنعم عليه من نعمة وما أسدى إليه من منة، ومن كان حاله كذلك -أيها الإخوة - كان إيمانه ناقصاً وتوحيده غير تام، فإن الشكر رأس الإيمان وهو مبني على ثلاثة أركان اعتراف القلب بنعم الله كلها عليه وعلى غيره، والتحدث بما والثناء على الله بما والاستعانة بما على طاعة المنعم وعبادته سبحانه.

فقم واشكر الله الكريم بنهضة إليهم، فشكرُ اللّهِ للخلق لأزِمُ



<sup>(</sup>٩١٠) أخرجه البخاري ٧٤٤٣، ومسلم ٢٣٩٥.





أيها الحبيب إن الفضل في كل ما تعمل وتذر هو لله رب العالمين ولو لم يقدرك الله ما قدرت ولو لم يعنك ما استطعت فمتى تعرف أنك به، ولو لم يكن لك فلن تكون؟ ومن عرف هذا فقد عرف نفسه وعرف ربه يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى-:

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك أمرًا لم أشاهده من غيره وكان يقول كثيرًا: ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء وكان كثيرًا ما يتمثل بهذا البيت:

أنا المكدى وابن المكدى وهكذا كان أبي وجدي

وكان إذا أثنى عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت وما أسلمت بعد إسلامًا جيدًا، قال ابن القيم: وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه:

أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده ياتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لى دفع المضرات وليس لي دونه مولى يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات ولست أملك شيئًا دونه أبدًا ولا شريك أنا في بعض ذرات ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات والفقر لي وصف ذات لازم أبدًا كما الغني أبدًا وصف له ذاتي وهذه الحال حال الخلق أجمهم وكلهم عنده عبد له آتي فمن بغي مطلبًا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي والحمد لله ملء الكون أجمعه ماكان منه وما من بعد قد ياتي

فأي ظلم أيها العبد يقع منك أعظم من أن يخلقك ربك من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم سواك رجلاً ورزقك من كل نعمة، وآتاك من كل ما سألته، ودفع عنك كل نقمة واستجاب لشكاتك وفرج كربك، ثم بعد هذا تحبس لسانك



وجوارحك عن شكر نعمه، وربما تشكر غيره، إن هذا لهو النبأ العظيم أن ينزل خيره إليك متواتر، ولا يصعد منك إليه إلا الشر مستطيراً.

إن منا -أيها الإحوة- من إن شفاه الله وعافاه لا يذكر إلا مهارة الطبيب، وجهد الأولاد ، ووفرة المال، وربما نظافة المستشفى وسرعة أداء الممرضات واختيار الحذاق من أصحابه لهذه المستشفى، وهكذا في سلسلة طويلة لا نمنع أبداً من الثناء عليها، لكن وللأسف ينسى في هذه السلسلة كلها أولها ومسببها وموجدها وخالقها صاحب النعمة الأولى والأخيرة في الشفاء ألا وهو الله الذي طببك قبل أن يطببك الطبيب، بل الذي هو فعلًا الطبيب وما الذي باشر الفحص والتشخيص إلا رفيق، ألم يقل النبي في والحديث أخرجه أبو داود وأحمد بسند صحيح عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ واللّهُ عليه وسلم- مَعَ أَبِي فَرَأًى الّتِي يظَهْرِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَلا أُعَالِحُهَا لَكَ فَإِنّي طَبِيبٌ قَالَ «أَنْتَ رَفِيقٌ وَاللّهُ الطّبِيبُ». وفي رواية: طبيبها الذي خلقها "(٩١١)

والأولى -أيها الإخوة- أن يجعل المسلم الحديث عن هذه الأسباب في ترتيبها الطبيعي ومكانما الصحيح وهو بعد رتبة فضل الله -عز وجل- فيقول: لولا الله ثم العلاج ما حصل الشفاء، ولولا الله ثم قوّة الجيش لما حصل النصر.

وقد قال الله -عز وجل- مخبراً عن حال الكفار مع نعمه يحذرنا أن نكون مثلهم: "يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها" فمن نسب النعم إلى غير الله فقط مثنياً شاكراً فإنه مما ينافي كمال التوحيد ويشبه حال الكفار بالعزيز الحميد بل فيه إنكار لنعمة الله بنسبتها إلى غيره وهذا نوع من جحودها.

وفي الحديث الذي أخرجه البحاري وغيره عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَضْحًى - أَوْ فِطْرٍ - إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّ أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ». فَقُلْنَ وَيَمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «تُكثِرُنَ اللَّعْنَ، وَتَكُفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْخَازِمِ فَقُلْنَ وَيَمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ». قُلْنَ مِنْ نَاقِصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ». قُلْنَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَا تَصُمْ». قُلْنَ بَلَى. قَالَ «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا». بَلَى. قَالَ «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا».

وكفران العشير -أيها الإخوة- هو إنكار حسن عشرة الزوج لأجل موقف واحدكما في الرواية الأخرى"لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يوما قالت: ما رأيت منك خيرا قط"(٩١٣)، فإذا كان النبي على جعل كفران المرأة عشرة زوجها يُدخلها النار فكيف بمن جحد وأنكر نعمة العزيز الغفار.



<sup>(</sup>٩١١) أخرجه أبو داود (٢ / ١٩٥) وأحمد (٢ / ٢٢٦ - ٢٢٧)، وانظر "السلسلة الصحيحة" ٤ / ٥١.

<sup>(</sup>٩١٢) أخرجه البخاري ٣٠٤.

<sup>(</sup>٩١٣) أخرجه مسلم (٧٩) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، و (٨٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.



ومن أضاف النعمة إلى غير الله تعالى ومنعها أن يضيفها إلى الله تعالى فقد أساء وأساء عقله فهذا يتضمن قطع إضافة النعمة عمن لولاه لم تكن وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً فضلاً عن غيره.

وقد كان المشركون يقولون عن نعم الله تعالى عليهم: هذا بشفاعة آلهتنا والشفاعة شفاعة الآلهة المزعومة هذه ليست شيئاً شرعياً ولا قدريًا حتى ينسب إليها رزق أو نعمة أو خير ولكنه الشرك طمس على قلوبهم فأضافوا نسبة النعم إلى غير أسبابها فالأمر في ذلك على ما قال الله تعالى: "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً".

وفي الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهْنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ». قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَصْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فِأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ» (١٩١٤).

قال شيخ الإسلام: والله تعالى يذم من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به وهذا كثير في الكتاب والسنة.

قال تعالى: "وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال الحافظ ابن كثير أي تكذبون بدل الشكر، فهذه النعم تستحق الشكر منكم وأنتم تجعلون حظكم ونصيبكم من النعم التكذيب والكفر بها بدل الشكر والمعرفة لها. (٩١٥)

وهكذا يذم سبحانه من كذب بنعمه أو أنكرها وجحدها ونسبها إلى غيره -عز وجل- فما من نعمة في الأرض ولا في السماء إلا منه قال تعالى: "وما بكم من نعمة فمن الله"وقد قص الله علينا ماكان ممن أنكر نعمه كيف آلت حاله وانتهت عاقبته كما قال -عز وجل-: "واضْرِبْ لَمُهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنا لِأَحَدِهِمَا جَنَتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَقَفْنَاهُمَا بِنَحْلٍ وانتهت عاقبته كما قال -عز وجل-: "واضْرِبْ لَمُهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنا لِأَحَدِهِمَا جَنَتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَقَفْنَاهُمَا لِبَحْلٍ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكُثُرُ مِنْكَ مَالًا وأَعَرُّ نَفَرًا (٣٤)وَدَخَل جَنَتُهُ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا لِحَلَى السَّاعَة قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِي لَأَجِدَنَّ حَيْرًا مِنْها مُنْقَلَبًا (٣٦)قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحاوِرُهُ أَكَفَرْت (٣٥)وَمَا أَظُنُ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا لِكَ رَبِي كَنَّا لَهُ وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِي آخَدًا (٣٨)وَلَوْلَا إِذْ دَحَلْت (٣٥)وَمَا أَظُنُ أَنْ تُورَبُ مِنْ تُطُفَةٍ مُّ سَوَّاكَ رَجُلًا (٣٧)لَكِنَّا هُو اللَّهُ رَبِي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِي آخَدًا (٣٨)وَلَوْلَا إِذْ دَحَلْت بَالَيْدِي حَلَقَكَ مِنْ تُورَبٍ ثُمُّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمُّ سَوَّاكَ رَجُلًا (٣٧)لَكِنَّا هُو اللَّهُ رَبِي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِي آخَدًا (٣٨)وَلُولَا إِذْ دَحَلْت وَلَيْكُ فَلُكُ مَنْ السَّاعَة وَلَعْ فَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا قَلْنَ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا (٤١)وَأُجِيطَ بِعَلْ مِنْ حَلَيْكُ مَا لَا لَكُنَي فَلَا عَوْلَ فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا (٤١)وَأُجِيطَ بَعُول اللَّهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتُصِرًا (٣٤)هُمَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَهِ الْحُقِّ هُو خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا (٤٤)[الكهف: ٣٦ - فَالَمُ مُو فَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا فَالْ تَعْرُبُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا فَانُ تَعْرُولُ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ حَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْنَتِي مُ أُ أَشْرِكُ بِرَيِّ عُقْبًا (٤٤)[الكهف: ٣٦ - فَالْمُوالِكُ الْوَلَا لَكُ الْمُؤَلِقُ اللَّهُ وَلَا فَلَوْ مَا كَانَ مُنْتُومً وَاللَّهُ الْفَلَايَةُ لِلَا اللَّهُ الْفَقَ فَيْلُا لَعُلُهُ الْمُؤَلِلُكُ الْفُلُولُ الْمُؤَلِقُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُول



(٩١٤) أخرجه البخاري (٨٤٦) وأخرجه مسلم (٧١).

<sup>(</sup>٩١٥) تفسير ابن كثير - (٧ / ٤٤٥).



فليحذر المسلم أن تحري على لسانه هذه الكلمات وإن لم يقصدها بقلبه من مثل لولا الكلب لسرقنا ولولا الريح لسلمنا ولولا المطر ما كسرت قدمي ولولا سعيه وجده ما صار غنيّاً وهكذا، وليجعل فضل الله أول ما يطرأ على لسانه.

وإذا امتلاً القلب بهذه الحقيقة - أيها الإخوة - وهي أنه ما من شيء في هذا الملكوت إلا والله هو الذي يفتحه وأنه هو الذي يغلق ما يشاء وأن كل النعم من المنعم سبحانه وأن الناس والعباد مجرد أسباب في ذلك لأثمر ذلك فيه ثمرات يجد حلاوتها ألذ وأشهى من كل شيء ولتمنى أن تكون الجنة في مثل حلاوة ولذة هذه اللحظات والثمرات قال تعالى: مَا يَفْتَح اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَمَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ (٢)[فاطر/٢]

يقول صاحب الظلال: في هذه الآية الثانية من السورة صورة من صور قدرة الله التي حتم بها الآية الأولى. وحين تستقر هذه الصورة في قلب بشري يتم فيه تحول كامل في تصوراته ومشاعره واتجاهاته وموازينه وقيمه في هذه الحياة جميعًا.

إنحا تقطعه عن شبهة كل قوة في السموات والأرض وتصله بقوة الله. وتيئسه من مظنة كل رحمة في السموات والأرض وتصله برحمة الله. وتوصد أمامه كل باب في السموات والأرض وتفتح أمامه باب الله. وتغلق في وجهه كل طريق في السموات والأرض وتشرع له طريقه إلى الله.

ورحمة الله تتمثل في مظاهر لا يحصيها العد ؛ ويعجز الإنسان عن مجرد ملاحقتها وتسجيلها في ذات نفسه وتكوينه، وتكريمه بما كرمه ؛ وفيما سخر له من حوله ومن فوقه ومن تحته؛ وفيما أنعم به عليه مما يعلمه ومما لا يعلمه وهو كثير.

ورحمة الله تتمثل في الممنوع تمثلها في الممنوح. ويجدها من يفتحها الله له في كل شيء، وفي كل وضع وفي كل حال، وفي كل مكان.. يجدها في نفسه، في مشاعره ؛ ويجدها فيما حوله، وحيثما كان وكيفما كان. ولو فقد كل شيء مما يَعُد الناس فقده هو الحرمان.. ويفتقدها من يمسكها الله عنه في كل شيء، وفي كل وضع، وفي كل حالة، وفي كل مكان. ولو وجد كل شيء مما يعده الناس علامة الوجدان والرضوان!

وما من نعمة — يمسك الله معها رحمته — حتى تنقلب هي بذاتها نقمة. وما من محنة — تحفها رحمة الله — حتى تكون هي بذاتها نعمة.. ينام الإنسان على الشوك — مع رحمة الله — فإذا هو مهاد. وينام على الحرير — وقد أُمسكت عنه — فإذا هو شوك القتاد. ويعالج أعسر الأمور — برحمة الله — فإذا هي هوادة ويسر.

ويعالج أيسر الأمور – وقد تخلت رحمة الله – فإذا هي مشقة وعسر. ويخوض بما المحاوف والأخطار فإذا هي هوادة ويسر وسلام. ويعبر بدونها المناهج والمسالك فإذا هي مهلكة وبوار!

ولا ضيق مع رحمة الله. إنما الضيق في إمساكها دون سواه. لا ضيق ولو كان صاحبها في غياهب السحن، أو ححيم العذاب أو في شعاب الهلاك. ولا سعة مع إمساكها ولو تقلب الإنسان في أعطاف النعيم، وفي مراتع الرخاء. فمن داخل النفس برحمة الله تتفجّر ينابيع السعادة والرضا والطمأنينة. ومن داخل النفس مع إمساكها تدب عقارب القلق والتعب والكد والمعاناة!



هذا الباب وحده يُفتح وتُغلق جميع الأبواب، وتوصد جميع النوافذ، وتسد جميع المسالك.. فلا عليك فهو الفرج والفسحة واليسر والرخاء.. وهذا الباب وحده يغلق وتفتح جميع الأبواب والنوافذ والمسالك فما هو بنافع. وهو الضيق والكرب والشدة والقلق والعناء!

هذا الفيض يُفتح، ثم يضيق الرزق. ويضيق السكن ويضيق العيش، وتخشن الحياة، ويشوك المضجع.. فلا عليك. فهو الرخاء والراحة والطمأنينة والسعادة. وهذا الفيض يمسك. ثم يفيض الرزق ويقبل كل شيء. فلا جدوى. وإنما هو الضنك والحرج والشقاوة والبلاء!

المال والولد، والصحة والقوة، والجاه والسلطان.. تصبح مصادر قلق وتعب ونكد وجهد إذا أُمسكت عنها رحمة الله. فإذا فتح الله أبواب رحمته كان فيها السكن والراحة والسعادة والاطمئنان.

يبسط الله الرزق – مع رحمته – فإذا هو متاع طيب ورخاء ؛ وإذا هو رغد في الدنيا وزاد إلى الآخرة. ويمسك رحمته، فإذا هو مثار قلق وخوف، وإذا هو مثار حسد وبغض، وقد يكون معه الحرمان ببخل أو مرض، وقد يكون معه التلف بإفراط أو استهتار.

ويمنح الله الذرية - مع رحمته - فإذا هي زينة في الحياة ومصدر فرح واستمتاع، ومضاعفة للأجر في الآخرة بالخلف الصالح الذي يذكر الله. ويمسك رحمته فإذا الذرية بلاء ونكد وعنت وشقاء، وسهر بالليل وتعب بالنهار!

ويهب الله الصحة والقوة - مع رحمته - فإذا هي نعمة وحياة طيبة. والتلذذ بالحياة. ويمسك نعمته فإذا الصحة والقوة بلاء يُسلِّطه الله على الصحيح القوي. فينفق الصحة والقوة فيما يحطم الجسم ويفسد الروح، ويدخر السوء ليوم الحساب!

ويعطي الله السلطان والجاه – مع رحمته – فإذا هي أداة إصلاح. ومصدر أمن. ووسيلة لادخار الطيب الصالح من العمل والأثر. ويمسك الله رحمته فإذا الجاه والسلطان مصدر قلق على قوتهما، ومصدر طغيان وبغي بهما، ومثار حقد وموجدة على صاحبهما لا يقر له معهما قرار. ولا يستمتع بجاه ولا سلطان، ويدخر بهما للآخرة رصيدًا ضخمًا من النار!

والعلم الغزير. والعمر الطويل. والمقام الطيب. كلها تتغير وتتبدل من حال إلى حال... مع الإمساك ومع الإرسال.. وقليل من المعرفة يثمر وينفع، وقليل من العمر يبارك الله فيه. وزهيد من المتاع يجعل الله فيه السعادة.

ورحمة الله لا تعز على طالب في أي مكان ولا في أي حال. وجدها إبراهيم التَّكُلُّ في النار. ووجدها يوسف التَّكُلُ في الجُب كما وجدها في السجن. ووجدها يونس – عليه السلام – في بطن الحوت في ظلمات ثلاث. ووجدها موسى التَّكُلُ في اليم وهو طفل مجرد من كل قوة ومن كل حراسة، كما وجدها في قصر فرعون وهو عدو له متربص به ويبحث عنه. ووجدها أصحاب الكهف في الكهف حين افتقدوها في القصور والدور. فقال بعضهم لبعض: ﴿ فَأُووا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ﴾ [الكهف: ١٦]. ووجدها رسول الله الله وصاحبه في الغار والقوم يتعقبونهما ويقصون



الآثار.. ووجدها كل من آوى إليها يأسًا من كل ما سواها. منقطعًا عن كل شبهة في قوة، وعن كل مظنة في رحمة، قاصدًا باب الله وحده دون الأبواب.

ثم إنه متى فتح الله أبواب رحمته فلا ممسك لها. ومتى أمسكها فلا مرسل لها. ومن ثم فلا مخافة من أحد ولا رجاء في أحد. ولا مخافة من شيء، ولا رجاء في شيء، ولا خوف من فوت وسيلة، ولا رجاء مع الوسيلة إنما هي مشيئة الله. ما يفتح الله فلا ممسك. وما يمسك الله فلا مرسل، والأمر مباشرة إلى الله.. ﴿ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴾.. يقدر بلا معقب على الإرسال والإمساك. ويرسل ويمسك وفق حكمة تكمن وراء الإرسال والإمساك وما بين الناس ورحمة الله إلا أن يطلبوها مباشرة منه، بلا وساطة وبلا وسيلة إلا التوجه إليه في طاعة وفي رجاء وفي ثقة وفي استسلام. (٩١٦)

أيها الإخوة! "إنما دعوة حرّى لليقين بأن الله -عز وجل- هو مسبب الأسباب ومقدر الأقدار وهو المعطي المانع الضار النافع لا مضادة لأمره ولا معقب لحكمه ولا محادة لقضائه يفعل ما يشاء ويختار، وحين يتم هذا اليقين في قلب فلا يمكن أبدًا في لحظة من اللحظات أن ينسب نعم الله إلى من سواه الذين لا يعدون أيضا أن يكونوا من خلق الله. (٩١٧)

أيها الإخوة! إن نعم الله على الناس واضحة بينة، يرونها ويحسونها ويلمسونها، ولكنهم ينسون فلا يذكرون.

ومن الناس -أيها الإخوة- من يرزقه الله -عز وجل- النعمة فيجعلها من نتيجة عمله وعاقبة جده وسعيه وينظر إلى نفسه باستحقاقها وأهليتها له.

كما قص الله علينا في القرآن في قصة قارون أنه قال: "إنما أوتيته على علم عندي" قال قتادةك أي علم بوجوه المكاسب.

وقال آخرون معناه: على علم من الله أني له أهل وعلى شرف كما عنده، وكذب فإن المتفضل ابتداء وانتهاء هو الله رب العالمين.



<sup>(</sup>٩١٦) في ظلال القرآن - (٥ / ٢٩٢٣).

<sup>(</sup>٩١٧) عون العلي الحميد (٢/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٩١٨) الظلال (٥/ ٢٩٢١).



وقال تعالى يتحدث عن هذا الصنف "لا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَعُوسٌ قَنُوطٌ (٤٩) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبَّئَنَّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبَّئَنَّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبَّئَنَّ السَّاعَةَ الشَّرُ فَلُو اللَّاسُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو لَدُونَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (٥٠) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو لَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (٥٠) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو لَا مَعْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو لَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو

وقد قص علينا الصادق المصدوق قصة ثلاثة من بني إسرائيل أنعم الله عليهم بعد حاجة وأعطاهم بعد فقر ليبتليهم ويختبر إيمانهم فكانت عاقبة من شكر فضل الله الزيادة وعاقبة من جحدها ونسبها إلى نفسه الخسران والبوار والكساد ففي الصحيح عن أبي هريرة أنه سمع رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «إِنَّ ثَلاَئَةً فِي بَني إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى بَدَا لِلَّهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الأَبْرَصَ. فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ. قَالَ فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ، فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا. فَقَالَ أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الإِبِلُ - أَوْ قَالَ الْبَقَرُ هُوَ شَكَّ فِي ذَلِكَ، إِنَّ الأَبْرَصَ وَالأَقْرَعَ، قَالَ أَحَدُهُمَا الإبِلُ، وَقَالَ الآخَرُ الْبَقَرُ - فَأُعْطِى نَاقَةً عُشَرَاءَ. فَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِي هَذَا، قَدْ قَذِرَني النَّاسُ. قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَب، وَأُعْطِىَ شَعَرًا حَسَنًا. قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ. قَالَ فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلاً، وَقَالَ يُبَارِكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ يَرُدُّ اللَّهُ إِلَىَّ بَصَرِى، فَأَبْصِرُ بِهِ النَّاسَ. قَالَ فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ فَأَىُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ. فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا، فَأُنْتِجَ هَذَانِ، وَوَلَّدَ هَذَا، فَكَانَ لِحَذَا وَادٍ مِنْ إِبِل، وَلِحَذَا وَادٍ مِنْ بَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ. ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ، تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحُسَنَ وَالْجِلْدَ الْحُسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيرَةٌ. فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ فَقَالَ لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرِ عَنْ كَابِرٍ. فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِحِذَا، فَرَدّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيل وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللَّهِ، ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي. فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ بَصَرِي، وَفَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَانِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَوَاللَّهِ لاَ أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَحَذْتَهُ لِلَّهِ. فَقَالَ أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ». (٩١٩)

فعلى المسلم أن يتحرز في ألفاظه ويتحرى في كلماته، ولذلك حال متى بلغها الإنسان استطاع ذلك التحرز والتحري بيسر وسهولة، فمتى يكون ذلك؟

نكمل الحديث عن هذه النقطة بعد جلسة الاستراحة هذا وأستغفر الله لي ولكم.



(٩١٩) أخرجه البخاري (٣٤٦٤) و (٦٦٥٣)، ومسلم (٢٩٦٤).



#### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإخوة!

على المسلم أن يتحرز في ألفاظه ويتحرى في كلماته ومثل هذا التحرز والتحفظ لا يصدر إلا عن قلب معظّم مُجلٍ مخبتٍ لله حجل وعلا-، يعلم أن ربه هو ولي الفضل وهو وحده وليُّ الإنعام وهو يستحق أن يُجَلَّ فوق كلِّ جليل وأنْ يُحبَ فوق كل معظمٌ وهذا يوجب توقيره وتعظيمه بالألفاظ.

وعلى المسلم الذي امتلأ قلبه بالتوحيد أن يعلم أن الله هو المستحق للعبودية وهو المستحق للشكر وللإجلال وحده ؛ فالعباد فقراء مذنبون، وأن طاعاتِ العباد وأعمالهم – مهما عظمت أو جلت – لا تفي لحظة بأصغر نعمة أسبغها الله وحوَّلها لعبيده. فها هو الصدِّيق يُعلِّمُه النبي على أن يقول في آخر صلاته: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي»(٩٢٠). فإذا كان مِثلُ أبي بكر الصديق علمًا وعملا وجهادا ودعوة ونصرةً للنبي على يقول هذا فكيف بحال المساكين أمثالنا؟ كيف يظنون أنهم يستحقون على الله شيئًا؟!(٩٢١) نسأل الله أن يسترنا وألا يؤاخذنا بذنوبنا وأن يرحمنا وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدًا.

وعلى المسلم أن يخرج من الحول والقوة وأن يبرأ منهما ويعلم يقيناً أن كل خير هو فيه فإنما هو من الله وأن ما به من نعمة فهي من الله سواء كان بواسطة خلق من خلقه أو بلا واسطة.

وعلى المسلم أن يشكر نعم الله عليه بالجنان واللسان والأركان.

وعلى المسلم أن يتخلَّص من رؤية نفسه، وأن يعلم أنه لاحول ولا قوة إلا بالله، فلذا كانت هذه الكلمة كنزٌ من كنوز الجنة، روى عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رضى الله عنه - قَالَ لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خيْبَرَ - أَوْ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ إِلاَّ اللَّهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُو مَعَكُمْ». وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعنِي وَأَنَا أَقُولُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةً إِلاَّ بِاللَّهِ، فَقَالَ لِى «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ». قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزٍ مِنْ كُنُونِ اللَّهِ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّى. قَالَ «لا حَوْلَ وَلا قُوّةً إِلاَّ بِاللَّهِ». قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّى. قَالَ «لا حَوْلَ وَلا قُوّةً إِلاَّ بِاللَّهِ». قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّى. قَالَ «لا حَوْلَ وَلا قُوّةً إِلاَّ بِاللَّهِ».



<sup>(</sup>۹۲۰) أخرجه البخاري (۸۳۸۷) و (۷۳۸۸) ومسلم (۲۷۰۵).

<sup>(</sup>۹۲۱) التمهيد لشرح كتاب التوحيد - (۲ / ۱۹۷).

<sup>(</sup>٩٢٢) رواه البخاري (٦٦١٠) ومسلم (٢٧٠٤).



وعلى الموحد أن يحاول تَخْليصَ قلبه ولسانه من الألفاظ للاعتقادات الباطلة من ظن المرء أنه يستحق أشياء على الله و حل وعلا- ؛ فالتوحيد هو أن يكون العبد ذليلاً خاضعًا بين يدي الله، ويوقن أنه لا يستحق شيئًا على الله، وإنما هو محض فضل الله يؤتيه من يشاء، فالعباد أحوج ما يكونون إلى الاعتراف والعلم بأسماء الله وبصفاته وبآثار ذلك في ملكوته وفي ربوبيته – حل وعلا – على خلقه، وأن يعبدوه حق عبادته. (٩٢٣)

فالزم يا عبد الله عتبة الحمد، احمد الله على كل نعمة ودقق النظر إن أخطأت الشكر والحمد على النعم فيمن أصيبوا من أصحاب الملازمة للفراش، وانظر لنفسك، انظر إلى تاج الصحة على رأسك في حين أصيب قوم في نفوسهم في أجسامهم أو في عقولهم وآخرون في أبنائهم وسل الله تعالى العافية وهؤلاء كثير في العالم من حولنا لكننا لا نحس بالمرض إلا إذا حل بنا وللأسف فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

أما أن ينسب العبد فضل الله الذي أنعم به عليه إلى غيره، أو يزعم أن الله آتاه النعمة لاستحقاقه ذلك وحدارته به وأحقيته وأهليته له يرى نفسه له مستحقاً وجديراً فهذه حال الكافرين ولذا كانوا يعبدون أبناءهم إلى آلهتهم كعبد عمرو وعبد الكعبة وعبد العزى وعبد يا ليل وهكذا كما قال حيز وجل-: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمُّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٨٩)فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكًاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ [الأعراف/١٨٩، ١٩]

واستطرادا أقول: هذه الآية - أيها الإخوة! - أشكل فهمها على كثير من الناس، فظنوا - وأخطأوا - أن النفس الواحدة هي آدم والزوج التي خلقها الله منها هي حواء، وجعلوا الإشراك في الولد قد وقع من آدم وحواء، واتبعوا في ذلك بعض الأحاديث المنكرة والروايات المكذوبة التي تخبر أن آدم وزوجه حواء سميا ابنهما عبد الحارث، يقولون: والحارث هذا اسم إبليس وهو تعبيد للابن إلى إبليس يقولون: وإنما فعلوا ذلك لأن إبليس هددهما إن لم يفعلا ذلك قتله أى قتل الولد وهذا خطأ بل الصحيح أن هذه الآية وهذا الكلام في المشركين من جنس ولد آدم فالحديث في الآية هوعن كل ذكر وكل أنثى من جنس بني آدم وهذا قد وقع فعلًا كما أخبر الله -عز وجل - في المشركين الذين عبدوا أبناءهم لغير الله تعالى.

ولا يزال في المسلمين للأسف الشديد من يشابه الكافرين في هذه العادة المرذولة فيسمون أبناءهم عبد النبي وعبد الرسول وهناك من يسمي عبد المسيح وعبد علي وعبد الحسين وعبد المهدي وعبد المطلب وهذا كله حرام وعلى من كان اسمه كذلك ياعباد الله أن يسعى في تغييره فإن النبي الشيخ كان يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة وكثير منها لم يكن شركاً فكيف بما نعلم يقيناً أنه شرك؟ هو أولى بلا شك بالتغيير.

وهناك من الإشراك في نعمة الولد صور غير هذه منها:

- أن ينسب نعمة الولد إلى غير الله إيجادًا وحلقًا، وهذا كفر لأنه إثبات خالق مع الله وهو يدخل في الآية.



(٩٢٣) التمهيد لشرح كتاب التوحيد - (٢ / ١٩٧).



- أو أن يضيفوا سلامة الولد إلى الطبيب أو القابلة وهذا أيضًا من الإشراك.
  - أو أن يقدم الأبوان محبة الولد على محبة الله(٢٤).

- أو يحدث أن يطيع الوالدان أولادهما في معصية الله كما قال بعض السلف وهو قتادة إن من الإشراك بالله الإشراك في الطاعة بمعنى أن من أطاع الأولاد في معصية الله وجعلهم ندّاً لله في المحبة وقدم محبتهم على محبة الله، فإن ذلك من الإشراك بالله، فلا ينبغي -أيها الإخوة - للمسلم أن يسخط ما وهبه الله كما يفعل أهل الجاهلية، بل يحمد الله على نعمة الولد ولا ينسبها إلى غيره كائنا من كان، ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها، إذا بُشِّرت بمولود لم تسأل إلا عن صورته لا عن ذكوريته وأنوثته، وأن تسمية الولد وتعبيده لغير الله - كما يفعله الجهلة - هو من جعل المشركين لله -عز وجل - شركاء فيما آتاهم.

وحقيق على من أنعم الله عليهم بالأولاد، وكمل الله له النعمة بهم بأن جعلهم صالحين في أبدانهم ودينهم أن يشكروا الله على إنعامه وأن لا يعبِّدوا أولادهم لغير الله، أو يضيفوا النعم مما سوى ذلك لغير الله، فإن ذلك كفران للنعم منافٍ للتوحيد."(٩٢٥)

وهكذا حال وأصناف الناس مع نعم الله تعالى نسأل الله أن نكون ممن شكروا نعم الله عليهم وأن يوفقنا إلى المزيد من الشكر، اللهم كم من نعمة أنعمت بما علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بما قل لك عندها صبرنا فيا من قل عند نعمائه شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بلائه صبرنا فلم يطردنا اجعلنا لنعمائك من الشاكرين وعند بلائك من الصابرين... اللهم اغمرنا بنعيم الإيمان وعافية الأبدان وبركات الإحسان اللهم ارزقنا عند لقاك رضاك...الدعاء.



(٩٢٤) عون العلي الحميد (٢/ ٣٢٥).

(٩٢٥) القول السديد (ص ١٢٢، ١٢٣)، بتصرف.



## أقوال وأفعال ينبغي أن تحذر [١]

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

صلى الله على المصطفى الذي

هو نورٌ هدى الله العبادَ بهِ من بعدِ خبطهمُ صمّاً وعميانا فأَبْصَرُوا فاستبانَ الرُّشْدَ مُشعِرةً بعد الضلالِ قلوبُ الناس إيمانا

أما بعد فيا -أيها الإخوة إن الله -تبارك وتعالى - ما ترك من شيئ يقربنا منه إلا دلنا عليه وأرشدنا إليه وأوضحه لنا، وما ترك من شيء يبعدنا عنه إلا وعرفنا به وحذرنا منه وأمرنا باجتنابه وجعل ذلك باقياً محفوظاً فينا أبد الدهر في كتاب منزل وسنة مفسرة موضحة له كما قال تعالى: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ أَيَاتِهِ وَيُرَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الله وسنة النبي عليه الْكِتَابَ وَالحُكْمة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ [الجمعة: ٢] فالكتاب هو القرآن والحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن جملة ذلك الذي حذر منه القرآن والسنة -أيها الإحوة - أقوال وأفعال حذر منها الله ورسوله لأنها تسخط ربنا -عز وجل - وتغضبه وفيها من سوء الأدب معه ما يتنافي وإجلاله وتعظيمه الواجبين ولولا ستر الله وحلمه بنا لخسف بنا بسببه الأرض ولكن الله حليم ستير -عز وجل - وفي هذا اللقاء -أيها الإخوة - ننبه على هذه الأقوال والأفعال حتى نحذرها ونأمن شرها فكما أن العبد لا يدري أي كلمة تنجيه فهو لا يأمن من كلمة فربما كان فيها هلاكه وضياعه كما قال رسول الله على الخديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة: "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بما في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب". (٢٢٥)

نعم فهو لا يلقي لها بالاً لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن أنها تؤثر شيئاً هذا ظنه ولكن الحقيقة بخلاف ذلك فلا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت وكما قال تعالى: "وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم".

فمن هذا -أيها الإخوة- أولاً: سب الدهر.. وهذا مما لا يحتاج الى مثال فقد أصبح بين الناس كشرب الماء او تنفس الهواء فلا تكاد تمرساعة حتى تسمع من يصف يومه فيقول: هذا يوم أسود أو هذا يوم مشؤوم ومن يذم ساعته فيقول: لا بارك الله في هذه الساعة أو الزمان كله بقول!هذا زمن أغبر ولا ينكر كثير من الناس أنه قد أصبحت بيننا مصطلحات تتكلم بما ونكتب بما لا تجد أحدًا يحيد عنها ومنها على سبيل المثال: الأيام الحالكة، أو أيلول الأسود، أو أيام النكسة وهناك من ينشد أو يغني فيقول: زمن غدار على منهج قدر أحمق الخطى، وهكذا -أيها الإخوة- اعتدنا ذلك وهو جهل وخور وضعف بصيرة ذلك أن الذي يسب الدهر في الحقيقة هو لا يعي شيئاً على الإطلاق فإنما الإحوة - هو والأشياء وتصريفاتها ليس بيد الدهر شيي منها إنما هي بيد ملك الملوك -سبحانه وتعالى- الله وحده - أيها الإحوة - هو





الذي بيده أزمة الأمور وهو الذي يدبرها على ما يشاء ويقلب الليل والنهار، وأما الدهر فليس عنده ولا له من الأمر شيء، وإنما الأمر بيد صاحب الأمر، الأمر كله لله، والذي يسب الدهر أو يسب الأيام والليالي إنما هو في الحقيقة يسب الله رب العالمين، لأنه هو الذي يدبر الأمر ويصرف شئونه وهو العزيز الحكيم.

وهذا ضد الأدب معه -عز وجل- وينافي تعظيمه وفيه أيضًا اعتراض عليه سبحانه فيما أراده وشاءه وربما اعتقد هذا الذي يسب الدهر أن الدهر يضر وينفع فيكون باعتقاده ذلك مشركاً بالله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولذلك سفه الله تعالى رأي الذين ينسبون الحوادث إلى غيره وعاب الذين يؤذونه في تدبيره وإحكامه ونسبهم الى الجهل وسوء الفهم وحسبك بذلك تسفيها قوله تعالى: وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَخَيًا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلَّا يَظنُونَ (٢٤) [الجاثية: ٢٤]

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي على قال: قال الله تعالى: "يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر، وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار». وفي رواية: «لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر». (٩٢٧)

فالذي يسب الدهرإنما يسب الله -عز وجل- وأنبه -أيها الإخوة - أن قول الله -عز وجل- في الحديث وأنا الدهر ليس معناه أن الدهر اسم من أسماء الله وإلا ما عاب الله على الدهريين الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر وتأمل قوله تعالى فى الحديث: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار فهذا هو المقصود بكلمة أنا الدهر فيكون معنى أنا الدهر أي أنا الله سبحانه مدبر الدهر ومصرفه ومقلبه.

ويفهم -أيها الإحوة- من نهي الله عن سب الدهر في هذا الحديث أنه تنبيه على عدم السب لأي شيء مطلقاً إلا ما أذن الشرع فيه كسب إبليس ولعنه.

أيها الإحوة! إن الذي يسب الدهر يسب الله الذي يدبر أمور الدهرويصرفها فهو بذلك سيئ الأدب مع ربه، و في نفس الوقت هو يدل على نقص عقله إذ نسب الأمور إلى غير سببها ونافى الواجب عليه تجاه مخلوقات الله –عز وجل المسخرة المدبرة من عنده سبحانه لخدمة العباد ومنهم هذا العبد الذي كان من الواجب عليه تجاه هذه المخلوقات من الشكر أو الصبر أن يشكر الله عليها وعلى سائر نعمه التي تجري بها هذه الأسباب إن أتت بنعمة وأن يصبر على المصائب التي تأتي بها هذه الأسباب إن أتت بنقمة.

أما شكوى الدهر وسب الدهر ولعن الدهر فلن يجدي شيئاً ولن يحل شيئاً بل على العكس يعقد الأمور ويزيدها شدة، فعلى المؤمن أن يرضى بتدبير الله، و أن يسلم لأمره وبذلك يتم توحيده وطمأنينته، ويرضى بقضائه وقدره فإن الإيمان بالقضاء والقدر له دور كبير في طمأنينة القلب عند المصائب، خاصة إذا أدرك العبد تماما أن الله لطيف بعباده يريد بحم اليسر. ومن تيقن بذلك كف عن شكاية الدهر



(٩٢٧) أخرجه مسلم (٩٢٧).



يا شاكي الدهر جهلاً في تصرفه لا تشك دهرك فإن الدهر مأمور ما دنب دهرك والأيام غالية وكل أمر إذا وافاك مسطور

فاصبر على حدثان الدهر وارض به ما دام في الدهر مهموم ومسرور

فالحذر الحذر من سب الدهر وسب الأيام والليالي ووصفها بما يفهم منه ذمها وتقبيحها.

فإذا الحادثات بلغن المدى وكادت تذوب لهن المهج

وحل البلاء وقل العزاء فعند التناهى يكون الفرج

فيا رب يا كريم يا حواد يا حنان يا منان عجل لنا من لدنك في كل عسرنا بالفرج.

ثانياً من الأقوال والأفعال التي يجب الحذر منها:

الإقسام على الله، ما معنى الإقسام على الله؟ معناه: أن يقسم الإنسان على الله أن يفعل كذا أو يحلف عليه -جل وعلا- ألا يفعل كذا ونحو ذلك وهذا حرام، لأنه - بلغتنا- حجر على الله وفيه تكبر عليه سبحانه، وكثير من الناس يقع في هذا المحظور يوم يقول لواحد من الناس: إن الله لن يغفر لك، أنت لن ترد على جنة، أنت وجهك وجه نار وبئس القرار، أنت من أصحاب الجحيم، إلى آخر هذه الكلمات التي فيها تدخل من العبد فيما لا يعنيه وما ليس من شئونه وفي الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث جندب بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله -عز وجل-: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك). (٩٢٨)

فعلى العبد أن يلزم حدوده وأن يتأدب مع الله عن وجل فالعبد عبد والرب رب جل الله روى أبو داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه قال سمعت رسول الله على يقول: "كان رجلان في بني إسرائيل مُتآخِيئِنِ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالآخِرُ مُحْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ فَكَانَ لاَ يَزَالُ الْمُحْتَهِدُ يَرَى الآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ أَقْصِرْ. فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ أَقْصِرْ فَقَالَ حَلِّنِي وَرَبِي أَبُعِنْتَ عَلَى رَقِيبًا فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ يَعْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَوْ لاَ يُدْخِلُكَ اللَّهُ الجُنَّة. فَقْبِضَ أَرْوَاحُهُمَا فَاحْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ لِهَنْ المُحْتَهِدِ أَكُنْتَ بِي عَالِمًا أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِى قَادِرًا وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ. (٢٩٩)



(۹۲۸) أخرجه مسلم (۲٦۲۱).



فيا -أيها الإخوة - على المؤمن أن يعظم الله ويخبت له وينيب إليه وأن يسيء الظن بنفسه ويقوم بقلبه أنه لم ولن يوفّ الله حقه، فأين ذلك من التعاظم في الكلام، والإغراق في المدح والثناء ونحو ذلك مما يتنزّه عنه المبجّلون لله الخائفون من تقلّب القلوب. فيا صاحب القلب المخبت المنيب إلزم عتبة الخوف والحذر، وكن من لفظك وسمعك على حذر، وألظّ مقلب القلوب أن يثبتك على الإيمان والتوحيد، وألا يكلك إلى نفسك طرفة عين (٩٣٠).

فالحذر الحذر من القسم على شيئ من هذا أو الحلف على الله فى شيئ، وهذا إذا كان الإقسام على الله على جهة التكبر والتعالي أما إذا كان على جهة حسن الظن بالله مع عظيم الافتقار للعزيز الغفار فإنه غير مذموم بل هو جائز ان شاء الله تعالى لقوله على: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره".

وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ومنهم البطل المغوار أنس بن النضر رضى الله عنه وأرضاه ولا حرمنا في الجنة صحبتة ولقياه فقد روى البخاري عن أنس أن الربيع وهي ابنة معوذ كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا فَأَتُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ. فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحُقِّ طلى الله عليه وسلم - «إِنَّ مِنْ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لاَ بَرَّهُ عَال أَنس: فَرَضِى الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لاَ بَرَّهُ عَال أَنس: فَرَضِى الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الأَرْشَ. (٩٣١)

ومنهم الشهيد السعيد البراء بن مالك رضى الله عنه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: "كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك". ثم إن البراء لقى زحفاً من المشركين وقد أوجع المشركون في المسلمين: فقالوا له: يا براء إن النبي على قال: "لو أقسمت على ربك لأبرك، فاقسم على ربك". فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم، فمنحوا أكتافهم. ثم التقوا على قنطرة السوس فأوجعوا المسلمين، فقالوا: أقسم يا براء على ربك حوز وجل-، قال: أقسم عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيك على فمنحوا أكتافهم، وقتل البراء شهيداً". (٩٣٦)

ومنهم عبدالله بن جحش صاحب الغزوات والمشاهد والسرايا والمعارك العظام عن سعيد بن المسيب قال: قال عبد الله بن جحش: اللهم أقسم عليك أن ألقي العدو غداً فيقتلوني ثم يبقروا بطني ويجدعوا أنفي، أو أذني أو جميعها ثم تسألني فيم ذلك. فأقول فيك. قال سعيد بن المسيب: فإني لأرجو أن يبر الله آخر قسمه كما أبر أوله. (٩٣٣)

ومنهم الذي حكى عنه العجائب ممن لا نعرفهم وما ضرهم جهلنا بهم فحسبهم أن الله تعالى يعرفهم:



<sup>(</sup>٩٣٠) عون العلى الحميد (١/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٩٣١) أخرجه البخاري ٢٧٠٣.

<sup>(</sup>٩٣٢) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد - (١٠ / ٩٨)، الإصابة (١ / ٩٥).

<sup>(</sup>٩٣٣) زاد المعاد - (٣ / ١٨٠)، وصححه الألباني في تخريج فقه السيرة - (ص ٢٦٠).



قال محمد بن المنكدر: إني لليلة مواجه هذا المنبر أدعو في جوف الليل إذا إنسان عند اسطوانة مقنع الرأس فأسمعه يقول: أي رب إن القحط قد اشتد على عبادك وإني أقسم عليك يا رب إلا سقيتهم. قال: فما كان إلا ساعة إذا سحابة قد أقبلت ثم أرسلها الله. وكان عزيزاً علي ابن المنكدر أن يخفي عليه أحد من أهل هذا الخير، فقال: هذا بالمدينة وأنا لا أعرفه؟ فلما سلم الإمام تقنع وانصرف واتبعه ولم يجلس للقاص حتى أتى دار أنس فأخرج مفتاحاً ففتح ثم دخل قال ورجعت فلما سبحت أتيته فإذا أنا أسمع نجراً في بيته. فسلمت ثم قلت: أدخل؟ قال: ادخل، فإذا هو ينجر أقداحاً يعملها. قال فقلت: كيف أصبحت أصلحك الله؟ قال: فاستشهرها واستعظمها مني. فلما رأيت ذلك قلت: إني سمعت إقسامك البارحة على الله يا أخي، هل لك في نفقة تغنيك عن هذا وتفرغك لما تريد من أمر الآخرة؟ قال: لا، ولكن غير ذلك، لا تذكرني لأحد ولا تذكر هذا لأحد حتى أموت، ولا تأتني يا ابن المنكدر، فإنك إن تأتيني شهرتني للناس. قلت: إني أحب أن القاك. قال: القني في المسجد — وكان فارسياً — قال: فما ذكر ذك ابن المنكدر حتى مات الرجل. قال ابن أخرج عنا الرجل الصالح.

وقال الإمام المبارك عبدالله بن المبارك: قدمت مكة فإذا الناس قد قحطوا من المطر وهم يستسقون في المسجد الحرام وكنت في الناس مما يلي باب بني شيبة إذ أقبل غلام أسود عليه قطعتا خيش قد اتزر بإحداهما وألقى الأخرى على عاتقه فصار في موضع خفي إلى جانبي فسمعته يقول إلهي اخلقت الوجوه كثرة الذنوب ومساوئ الأعمال وقد منعتنا غيث السماء لتؤدب الخليقة بذلك فأسألك يا حليماً ذا أناة يا من لا يعرف عباده منه إلا الجميل اسقهم الساعة الساعة.

قال ابن المبارك فلم يزل يقول الساعة الساعة حتى استوت بالغمام وأقبل المطر من كل مكان وجلس مكانه يسبح وأحذت أبكي إذ قام فاتبعته حتى عرفت موضعه فجئت إلى فضيل بن عياض فقال لي ما لي أراك كئيباً فقلت سبقنا إليه غيرنا فتولاه دوننا فقال وما ذاك فقصصت عليه القصة فصاح وسقط وقال ويحك يا ابن المبارك حذيي إليه فقلت قد ضاق الوقت وسأبحث عن شأنه.

فلما كان من الغد صليت الغداة وخرجت أريد الموضع فإذا شيخ على الباب قد بسط له وهو جالس فلما رآني عرفني وقال مرحبا بك يا أبا عبد الرحمن حاجتك فقلت له احتجت إلى غلام أسود.

قال نعم عندي عدة فاختر أيهم شئت فصاح يا غلام فخرج غلام جلد فقال هذا محمود العاقبة ارضاه لك فقلت ليس هذا حاجتي فما زال يخرج واحداً بعد واحد حتى أخرج لي الغلام فلما بصرت به بدرت عيناي فقال هذا هو قلت نعم قال ليس إلى بيعه سبيل قلت ولم قال قد تبركت بموضعه من هذه الدار وذلك أنه لا يرزؤني شيئاً قلت ومن أين طعامه وشرابه قال يكسب من فتل الشريط نصف دانق أوأقل أو أكثر فهو قوته فإن باعه في يومه وإلا طوى ذلك اليوم وأحبرني الغلمان عنه أنه لا ينام هذا الليل الطويل ولا يختلط بأحد منهم مهتم بنفسه وقد أحبه قلبي فقلت له انصرف إلى سفيان بن عياض بغير قضاء حاجة فقال إن ممشاك عندي كبير خذه بما شئت.



قال فاشتريته فأخذت نحو دار فضيل ابن عياض فمشيت ساعة فقال لي يا مولاي فقلت لبيك قال لا تقل لي لبيك فإن العبد أول أن يلبي من المولى.

قلت حاجتك يا حبيبي قال أنا ضعيف البدن لا أطيق الخدمة وقد كان لك في غيري سعة وقد أخرج إليك من هو أجلد مني فقلت لا يراني الله استخدمك ولكن أشتري لك منزلاً وأزوجك وأخدمك أنا بنفسي قال فبكى فقلت له ما يبكيك قال أنت لم تفعل هذا إلا وقد رأيت بعض متصلاتي بالله تعالى وإلا فلم اخترتني من بين أولئك الغلمان فقلت له ليس أي حاجة إلى هذا فقال لي سألتك بالله إلا ما أخبرتني فقلت له بإجابة دعوتك فقال لي إني أحسبك إن شاء الله تعالى رجلاً صالحاً إن الله -عز وجل- خيرة من خلقه لا يكشف شأنهم إلا لمن أحب من عباده ولا يظهر عليهم إلا من قد ارتضى.

ثم قال لي ترى أن تقف علي قليلاً فإنه قد بقيت على ركعات من البارحة فقلت هذا منزل فضيل قريب قال لا ههنا أحب إلى أمر الله -عز وجل- لا يؤخر فدخل من باب الباعة إلى المسجد فما زال يصلي حتى إذا أتى على ما أراد ألتفت إلى وقال يا أبا عبد الرحمن هل من حاجة قلت ولم قال لأني أريد الانصراف قلت إلى أين قال إلى الآخرة قلت لا تفعل دعني أسر بك.

فقال لي إنما كانت تطيب الحياة حيث كانت المعاملة بيني وبينه تعالى فأما إذا اطلعت عليها أنت فسيطلع عليها غيرك فلا حاجة لي في ذلك ثم خر لوجهه فجعل يقول إلهي اقبضني الساعة الساعة، فدنوت منه فإذا هو قد مات فوالله ما ذكرته قط إلا طال حزي وصغرت الدنيا في عيني -رحمه الله-.

نسأل الله أن يرزقنا من فضله العميم ما يثبت به إيماننا وللحديث صلة بعد جلسة الاستراحة، هذا وأستغفر الله لي ولكم.

### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإحوة!

ثالثاً -أيها الإخوة- من أقوال وأفعال ينبغي أن تحذر: قول ما شاء الله وشئت، فهذه الكلمة أو الجملة مما يجب أن يحذرها المسلم ولا يتكلم بما ففيها جعل ند لله -عز وجل-، وقد قال تعالى: "فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون و فسر ابن عباس معنى اتخاذ الأنداد المنهي عنه في هذه الآية فقال: "الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل. وهو أن تقول: والله، وحياتك يا فلانة. وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. ولولا البط



في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلاناً. هذا كله به شرك"، والأثر أخرجه ابن أبي حاتم وذكره عنه ابن كثير في التفسير. (٩٣٤)

وقد نهى النبى على عن هذه الكلمة فقال كما روى أبو داود بسند صحيح من حديث حذيفة عن النبي على قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. (٩٣٥)

وهذا الحديث أو التوجيه النبوي الكريم له قصة طريفة أخرجها ابن ماجة في سننه وصحح إسنادها العلامة الألباني وهي «أن الطفيل أخي أم المؤمنين عائشة لأمها، قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد، ثم مررت بنفر من النصارى، فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله، قالوا: وإنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد، فلما أصبحت أخبرت بما من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: "هل أخبرت بما أحدا؟". قلت: نعم، قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بما من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنحاكم عنها، فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء الله وحده». (٢٦٦) و كذلك –أيها الإخوة – روى النسائي عن قتيلة: "أن يهودياً أتى النبي هي فقال: إنكم تشركون. تقولون: والكعبة. فأمرهم النبي هي إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «ورب الكعبة. وأن يقولوا: ما شاء الله وشاء الله ثم شئت، وتقولون، وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي هي إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: هورب الكعبة.

ولذلك رد النبي على القول على من قاله له على الله على عن الله على عن الله عن ابن علمهم النبي خطره وضرره روى النسائي أيضاً عن ابن عباس أن رجلاً قال للنبي على: ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله نداً بل ما شاء الله وحده". (٩٣٨)

وقد أمرهم النبي على بذلك للبعد عن الشرك دقه وجله وحضاً لهم على الناس عن ألفاظه وكلماته.

فمثل هذه الكلمات ينبغي أن يحذر منها -أيها الإخوة - فلا تقل ما شاء الله وشئت، توكلت على الله وعليك، فوضتك في هذا الأمر وفوضت الله، فلا يعطفها بالواو التي تفيد الجمع والتشريك إنما يعطفها بالثم" فيقول: ما شاء الله ثم شئت، توكلت على الله ثم عليك، فوضتك في هذا الأمر من بعد الله تعالى، وهكذا ولذا جاء عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله ثم بك، وأنه يقول: لولا الله ثم فلان، ولا يقول: لولا الله وفلان.

<sup>(</sup>٩٣٨) أخرجه أحمد (٢/٤/١)، والبخاري في الأدب المفرد (٧٨٣)، والنسائي في عمل اليوم والليلة، والطبراني في الكبير (١٣٠٠)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٣٩).



<sup>(</sup>٩٣٤) تفسير ابن أبي حاتم - (١ / ٣٧٩)، وعنه تفسير ابن كثير - (١ / ١٩٦).

<sup>(</sup>٩٣٥) أخرجه أبو داود (٤٩٨٠)، وغيره، وهو في "السلسلة الصحيحة" ١ / ٢١٤.

<sup>(</sup>٩٣٦) أخرجه ابن ماجه (٢١١٨)، وصححه الألباني في صحيحه.

<sup>(</sup>٩٣٧) أخرجه النسائي ٧ / ٢، وفي عمل اليوم والليلة (٩٨٦)، وصححه الحافظ في الإصابة ٤ / ٣٨٩، وانظر الصحيحة ١٣٦.



قال الإمام المحقق ابن القيم: وفي معنى الشرك المنهي عنه: قول من لا يتوقى الشرك أنا بالله وبك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، وهذا من الله ومنك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، ووالله وحياتك، وأمثال هذا من الألفاظ التي يجعل فيها قائلها المخلوق ندًّا للخالق وهي أشد منعًا وقبحًا من قوله ما شاء الله وشئت. فأما إذا قال أنا بالله ثم بك، وما شاء الله ثم شئت، فلا بأس بذلك كما في حديث الثلاثة لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك وكما في الحديث المتقدم الإذن أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان. (٩٣٩)

فالحذر الحذر -أيها الإحوة- الكرام.

رابعاً: من أقوال وأفعال ينبغي أن تحذر: الغلو وعدم التحفظ في الأقوال.

فيجب على المؤمن أن يبتعد عن كل قول أو لفظ يفضي إلى الغلو الذي يخشى منه الوقوع في الشرك، ويتعين عليه اجتنابه إذ لا يتم توحيد العبد إلا بهذا.

روى أبو داود من حديث عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا، فقال: "السيد الله -تبارك وتعالى-"، قلنا: وأفضلنا فضلا، وأعظمنا طولًا، فقال - على -: "قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان». (٩٤٠) وروى أحمد عن أنس أن ناساً قالوا: يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: "يا أيها الناس قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله -عز وجل-". (٩٤١)

فعلى العبد المسلم الموحد أن يلتزم القصد في الأقوال واحتناب الغلو وعليه التأدب بالآداب الشرعية في أقواله وأعماله مع الرسل أو مع العلماء والصالحين.

كما أنه يلزم العبد المملوك أن يذل ويخضع لملك الملوك، وأن يدعوه رغبا ورهباكما قال تعالى مثنيا على صفوة عباده: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾.

وانظر كيف سد النبي على طرق الشرك الموصلة إليه ومنافذه كلها فعلية وقولية حتى لا يتسرب إلى المسلم ما يضعف إيمانه أو يزعزع توحيده، فأين هذا — أيها الإخوة - من ألفاظ وأقوال تقال في النبي ﷺ لا يرضى عنها الله ورسوله، من مثل قول من قال: وهو البكري في لاميته!

ما أرسل الرحمن أو يرسل \*\*\* من رحمة تصعد أو تنزل



<sup>(</sup>۹۳۹) زاد المعاد - (۲ / ۳۲۰)

<sup>(</sup>٩٤٠) أخرجه أبو داود ٤٨٠٦، وصححه الألباني في المشكاة (٤٩٠١)، إصلاح المساجد (١٠٣)، صحيح الجامع (٣٧٠٠).

<sup>(</sup>٩٤١) أخرجه الإمام أحمد (٣ / ١٥٣ و ٢٤١ و ٢٤٩) و البيهقي في "دلائل النبوة" (٣ / ١١٣ / ٢)، وهو في "السلسلة الصحيحة"٣ / ٨٨.



في ملكوت الله أو ملكه \*\*\* من كل ما يختص أو يشمل إلا وطه المصطفى \*\*\* عبده نبيه مختاره المرسل واسطة فيها وأصل لها \*\*\* يعلم هذا كل من يعقل فلذ به به من كل ما تشتكي \*\*\* فهو شفيع دائماً يقبل ولذ به من كل ما تشتكي \*\*\* فإنه المأمل والمعقل يا أكرم الخلق على ربه \*\*\* وخير من فيهم يسأل كم مسني الكرب و كم مرة \*\*\* فرجت كرباً بعضه يُذهل فبالذي خصك بين الورى \*\*\* برتبة عنه العلى تنزل عجل بإذهاب الذي اشتكى \*\*\* فإن توقفت فمن الذي أسأل

وقول من يقول وهو البوصيري في بردته:

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم وقوله:

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم

فإذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بعض علومه علم اللوح والقلم لأن "من "للتبعيض، فماذا بقى للخالق -جل وعلا-؟

ويدخل في هذا دخولاً أولياً -أيها الإخوة - المبالغة التي كان يأخذ بها الملوك والحكام في ألقابهم وأسمائهم وكذلك بعض القضاة فقد كانوا يسمون أنفسهم ملك الملوك أو شاه شاه أو سلطان السلاطين أو أحكم الحاكمين وكل هذا حرام قال رسول الله عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله». (٩٤٢) يعني أوضع الأسماء

بل وفي رواية: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه». (٩٤٣) سبحان ربي!"يا أيها الناس قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله –عز وجل–».

الجديد

<sup>(</sup>٩٤٢) أخرجه البخاري (٦٢٠٦)، ومسلم (٢١٤٣).



يقول هذا مع أنه سيد الأولين والآخرين وكذلك مما ينهى عن التسمية به في الشرع: التسمية بما يشتمل على مبالغة وغلو وإفراط في الوصف والمدح كالتسمي بناصر الدين وكمال الدين وبمي الدين وسيد السادات وسيد الناس وهذا احتراماً لأسماء الله تعالى ومثله يجب تغييره إن حدث ووقع – ما أمكن – كما فعل النبي شمع أبي شريح أحد الصحابة فقد روى أبو داود بسند صحيح من حديث أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله هو الحكم، وإليه الحكم"، فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، فقال: "ما أحسن هذا! فمالك من الولد؟" قلت: شريح، ومسلم، وعبد الله، قال: "فمن أكبرهم؟"قلت: شريح، قال: "فأنت أبو شريح». (١٤٤)

فاللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فالحذر الحذر عباد الله من الغلو والإفراط في الأسماء والأوصاف والمدح والثناء.

خامساً: من أقوال وأفعال ينبغي أن تحذر قول العبد في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت، نعم فبعض الناس يدعون الله - تبارك وتعالى - فيقولون في دعائهم: اللهم أعطني إن شئت واغفر لي إن أردت واصفح عني إذا رأيت ذلك، وهذا، وهذا بخلاف الهدي النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم فهذه الكلمات وأمثالها فيها منافاة لحقيقة العبودية فهو سبحانه الغني القادر الحي القيوم الذي لا معجز له ولا مكره له، وفي الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له». (٩٤٥) ولمسلم: "وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شئ أعطاه". (٩٤٥)

إن مثل هذه الكلمات لتظهر عدم وثوق العبد في ربه سبحانه وتنبئ عن تردد كبير في نفسه تجاه توحيد العبودية ومن ذلك أيضاً -أيها الإخوة- ألفاظ تجري على ألسنة بعض الناس"مثل قول أحدهم للآخر: غفر الله لك فيرد صاحبه: إن شاء الله، وكقول بعضهم: جعل الله هذه المحاضرة أو الخطبة في موازين حسناتك إن شاء الله، أو قول الأم لولدها: حفظك الله ووفقك إن شاء الله ونحو ذلك. (٩٤٧)

أيها الإخوة ينبغي أن يكون المسلم شديد الوثوق في الله عظيم الرغبة فيه قويّاً في إظهار فاقته وحاجته وأنه لا غنى له عن ربه طرفة عين وأن يوقن بسعة عطاء وجود ربه وكرمه سبحانه، وأن يلح في دعائه وليسأل ما أراد عازماً المسألة، فإن الله لا يعظم عليه شيء فكل شيء لديه يسير، وكل عبد إلى عفوه وكرمه فقير.



<sup>(</sup>٩٤٣) أخرجه مسلم (٩٤٣).

<sup>(</sup>٩٤٤) أخرجه أبو داود (٤٩٥٥)، والنسائي (٥٣٨٧)، وصححه الألباني المشكاة (٤٧٦٦)، الإرواء (٢٦١٥).

<sup>(</sup>٩٤٥) أخرجه البخاري (٦٣٣٩) ومسلم (٢٦٧٩).

<sup>(</sup>٩٤٦) أخرجه مسلم (٢٦٧٩).

<sup>(</sup>٩٤٧) عون العلي الحميد ٢/ ٣٥٦، بتصرف.



أيها الإخوة! ضاق بنا المقام عن استيعاب أهم الألفاظ والأقوال والأفعال التي اشتهرت في الناس ويجب عليهم اجتنابها والحذر منها فأستميح حضراتكم عذرًا أن أرجئ الحديث عما تبقى منها إلى الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء وكتب لنا البقاء فأنا لا أريد أن أطيل عليكم هذا وأسأل الله أن يقينا الشركله دقه وجله، وأن يجنبنا الزيغ والزلل والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحسن ظنوننا به، وأن يكون لنا حيث نظن به...

يا رب حسن رجائي فيك حسن تضييع وقتيَ في لهوٍ وفي لعب وأنتَ قلتَ لمن أضحى على ثِقَةِ بحسن عفوك: إني عند ظنك بي

الدعاء.





# أقوال وأفعال ينبغي أن تحذر [٢]

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده ياتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لى دفع المضرات وليس لي دونه مولى يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات ولست أملك شيئًا دونه أبدًا ولا شريك أنا في بعض ذرات ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات والفقر لي وصف ذات لازم أبدًا كما الغني أبدًا وصف له ذاتي وهذه الحال حال الخلق أجمهم وكلهم عنده عبد له آتي فمن بغي مطلبًا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي والحمد لله ملء الكون أجمعه ماكان منه وما من بعد قد ياتي

أما بعد فيا أيها الإخوة لا زال حديثنا موصولاً عن أقوال وأفعال ينبغي أن تحذر وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن خمس من هذه الأقوال والأفعال هي:

سب الدهر، والإقسام على الله، وقول الداعي: اللهم اغفر لي إن شئت، وقول ما شاء الله وشاء فلان، والغلو في الألفاظ حدًا بقول يا سيدنا يا خيرنا يا عظيمنا وابن عظيمنا ويا سيد السادات، ومثله التسمي بقاضي القضاة وملك الملوك.

وفي هذا اللقاء -أيها الإخوة- نواصل الحديث عن أهم ما بقي معنا في هذا الموضوع نسأل الله أن يجنبنا الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن.





فمن هذه الأقوال والأفعال التي ينبغي أن تحذر -أيها الإحوة- ما نبه عليه النبي على بقوله كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله على قال: "لا يقل أحدكم: أطعم ربك وضئ ربك وليقل: سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي". (٩٤٨)

ينبهنا النبي على في هذا الحديث إلى تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ وذلك بأن يعظم العبد ربه في ربوبيته، ويحترز من الألفاظ التي فيها إساءة أدب مع جناب الربوبية، وأن يعترف العبد لربه سبحانه بأنه -عز وجل- المالك لكل الرقاب وأن يتأدب العبد ويتهذب في تعامله وحديثه مع رب الأرباب.

والحديث -أيها الإخوة - تعليم للسيد الذي يملك العبيد والإماء ألا يقول: عبدي وأمتي ولكن يقول: فتاي وفتاتي، وأن لا يقول من تحت يده من العبيد والإماء عن سيدهم: ربي ولكن يقول: سيدي ومولاي، وهذا من حرص النبي على التوحيد وتحقيقه وحض الناس على تعظيم الله تعالى ولا سبيل إلى بلوغ ذلك الأدب مع الله إلا بكمال وشديد التحفظ عن الألفاظ التي فيها إيهام ومحذور ولو كان ذلك على وجه بعيد، فإن الأدب -أيها الإخوة - في الألفاظ دليل على كمال الإخلاص للعلى العظيم وحماية لتوحيد الرب حل جلاله.

ولئن كان التوجيه في الحديث النبوي للأسياد والعبيد في عصر ولي ومضى ولم يعد له الآن وجود فيبقى حديث النبي على الهذا علامة فارقة على ما تميز به الإسلام من محاسن التنزيه للربوبية وتعظيمها وإحلالها.

وكذلك يبقى لنا من الناحية العملية أن لا نجعل عبودية لفظاً ولا معنى إلا لله الذي يستحقها فلا تضاف العبودية لفظاً ومعنى إلا إلى مدبر الأمور -سبحانه وتعالى- الذي خلق ورزق وأبرم وأتقن، لأنه سبحانه الغني عمن سواه، المفتقر إليه كل ما عداه، وهو أهل الثناء والمجد وكلنا له عبد فالعبيد كلهم عبيد الله، والإماء كلهن إماء الله فحري بأهل التوحيد التزام جادة الأدب مع الغنى العلى الحميد.

أقول -أيها الإخوة-: ولئن كان عصر الرق والعبودية قد انتهى من الواقع إلا أنه لا يزال على النفوس جاثم وفيها ساكن فرغم أن الله من على الناس بالحرية إلا أن بعضهم يرقون أنفسهم ويذلونها ويخضعونها لبشر مثلهم وعبيد أشكالهم تعبر عن ذلك كثير من أفعالهم وأحوالهم بل وأقوالهم ولذا كان من هذا الباب مما ينبغي أن يحذر أن يقول القائل أنا عبد المأمور وهذا خطأ والصحيح أن الإنسان كل إنسان عبد الآمر المدبر الملك حل جلاله ولا عبودية أبدًا لمأمور، وإن كان ولابد من استعمال هذه الكلمة على نحو شرعي صحيح فليقل القائل: أنا عبد مم أمورُ "، والتنزه عنها مطلقًا أولى وأحرى.

أقول: على الرغم من هذا لا زال أيضاً يسكن قلوب بعض الكبراء والوجهاء الكبر والأشر والبطر نحو إخوانهم الذين رفعهم الله فوقهم بمنصب أو جاه أو مال فهم يظنون من تحتهم خلقوا لخدمتهم وسخروا لحاجتهم فلذلك هم يذلونهم ويخضعونهم كما لو كانوا خلقوهم وأوجدوهم.



(٩٤٨) أخرجه البخاري (٢٥٥٢) ومسلم (٢٢٤٩).



ألا فليرحم الناس أنفسهم، وليتراحموا فيما بينهم، ليرحم الضعيف نفسه فلا يذلها لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منه في الدين.

لا تَخْضَعَنْ رَغَباً ولا رَهَباً، فما المرجو والمخشي إلا الله

ما قد قضاه الله ما لك من يد بدفاعه وسواه لا تخشاه

وليرحم الكبير إخوانه الذين جعلهم الله تحت يده فإنهم إخوانه استرعاهم والله إياه فليحسن إليهم يحسن الله إليه، روى البخاري عَنِ الْمَعْرُورِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ إِنِّ سَابَبْتُ البخاري عَنِ الْمَعْرُورِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ إِنَّ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – «يَا أَبَا ذَرِّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُقُ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ». (٩٤٩) وفقنا الله وإياكم —أيها الإخوة – إلى كل خير ومعروف.

ثانياً: ومن هذه الأفعال التي ينبغي أن تحذر: التصوير.

فالتصوير أيها الإخوة من جملة الكبائر التي تقدح في التوحيد وتعرض فاعله لغضب الله والنار وتنقص إيمانه وتضعفه والتصوير فيه كذب وتحوير على الخلقة الإلهية وتزوير وربما يؤول أمر الناس إلى عبادة هذه الصور كما حدث في قوم نوح عليه السلام فإنهم صوروها على نية صحيحة ثم آل أمرها إلى أن عبدت من دون الله ومن يدري نعم إننا نعيش في عصر الحضارة والتكنولوجيا غير أننا نحن المسلمين رأينا من أصحاب هذه الحضارة من يعبد بقرة ومن يعبد فأرًا فمن يدري؟ ولا شك قبل هذا وبعده أننا مأمورون باتباع كلام الله ورسوله، فالتصوير مضاهاة لخلق الله ووسيلة إلى الشرك بالله تعالى يجب سدها وغلق بابما، وأيًّا ماكان أيها الإخوة يعني سواء ظهرت لنا الحكمة من وراء حرمة التصوير أو لم تظهر فكفي بنهي الله عنها حكمة وهو العليم الحكيم جل جلاله وقد وردت النصوص بهذا فالواجب التسليم والانقياد لها فيما أمرت به أو نحت عنه فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة». (١٠٥٠) وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله عليه وسلم قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله». (١٥٠١)

وعن ابن عباس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم». (٩٥٢)



<sup>(</sup>٩٤٩) أخرجه البخاري ٣٠.

<sup>(</sup>٩٥٠) أخرجه البخاري (٩٥٣) و (٧٥٥٩) ومسلم (٢١١١).

<sup>(</sup>٩٥١) أخرجه البخاري (٩٥٤) ومسلم (٢١٠٦).

<sup>(</sup>٩٥٢) أخرجه البخاري (٢٢٢٥) و(٥٩٦٣) و (٧٠٤٢) ومسلم (٢١١٠).



وعنه مرفوعا: «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ».(٩٥٣)

وروى مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته". (٩٥٤)

فانظر يا أخي كم العقوبات التي ذكرتها هذه الأحاديث للمصورين فمن هذه العقوبات

- ١ أنه في النار عياذًا بالله –.
- ٢ يُجْعَل له بكل صورة نفس يُعذّب بما في جهنم.
  - ٣ تكليفه النفخ فيما صور.
  - ٤- أنه أشد الناس عذاباً أو من أشدهم عذاباً.
- ٥- أنه ملعون، كما في حديث أبي جحيفة في" البخاري" وغيره. (٩٥٥)

وهذا يدل -أيها الإخوة على مدى ما في الشرع من حكمة وحرص على دين الناس وانظر لما وقع التساهل في بعض ما نهى عنه الشرع من الأمور وقع المحذور، وعظمت الفتنة بأصحاب القبور، إذ صور أصحاب الأهواء أضرحة وقبورًا، وأقاموا مشاهد وصارت محطًا لرحال العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والإستغاثة، والذبح لها، والندور وغير ذلك والله المستعان؟!

يقول بعض العلماء: من الفتن التي عمت وطمت وانتشرت بين المسلمين فتنة التصوير والصور، فهي فتنة عظيمة وإن استهان بها كثير من الناس، حتى بعض من ينسبون إلى علم وصلاح، وكيف يستهين بها مسلم مع ما ورد فيها من الوعيد الشديد في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما، وأذنان يسمع بهما، ولسان ينطق به فيقول: إني وكلت بثلاثة: بكل جبَّار عنيد، وبكل من ادّعى مع الله إلها آخر، والمصورين» (٥٠٦)

انظر كيف جمع النبي على بين المصورين وبين هؤلاء الضالين المرتكبين لأعظم الكبائر ويؤكد هذا المعنى ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله على: «إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة



<sup>(</sup>٩٥٣) أخرجه البخاري (٩٦٣٥) ومسلم (٢١١٠).

<sup>(</sup>٩٥٤) أخرجه مسلم (٩٦٩).

<sup>(</sup>٩٥٥) القول المفيد (٢/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٩٥٦) أخرجه أحمد (٣٣٦/٢) والترمذي (٢٥٧٤)، وصححه الألباني في الصحيحة (٥١٢).



المصورون» (۱۹۵۷)، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا عند النبي الله كنيسة رأتاها بأرض الحبشة يقال لها: مارية، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه، فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله». (۱۹۵۸)

قال الإمام النووي -رحمه الله-: "صانع الصورة لتُعبد، وهو صانع الأصنام ونحوها فهذا كافر، وهو أشد الناس عذابًا، ومن قصد المعنى - الذي في حديث عائشة من مضاهاة خلق الله تعالى، واعتقد ذلك فهذا كافر أيضًا، وله من شدة العذاب ما للكفار، ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره، فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق، صاحب ذنب كبير، لا يكفر كسائر المعاصي. "(٩٠٩)

أقول أيها الإحوة: وأي حير في رجل يتردد بين الكفر والفسوق نعوذ بالله من الخذلان؟ فلا يصح تصوير الأصنام والتماثيل فضلا عن وضعها في الميادين والأماكن العامة، فهذا حرام بل هو سفه في العقل إذ فيه من الإسراف في المال ما تحتاجه بطون لتسد به جوعتها وفروج تحقق به عفتها، ويكفي أن تعلم أن تمثال سيدة الغناء العربي تكلف ما يزيد على مليونين! فإنا لله وإنا إليه راجعون، ومما يتصل بهذه الأحاديث -أيها الإحوة - تصوير ذوات الأرواح سواء كانت تمثالا محسماً أو رقماً منقوشاً مما ليس له ظل لعموم حديث ابن عباس «أن كل مصور في النار" ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «اشتريت نمرقة فيها تصاوير فأشار عليها الرسول عليها الرسول في ولم يدخل البيت حتى قطعتها وسادة أو وسادتين". (٩٦٠)

وفي الصحيحين عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير قال: دخلت مع أبي هريرة دارًا بالمدينة فرأى في أعلاها مُصوِّرا يصور، فقال: سمعت رسول الله على يقول: قال الله تعالى: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة، وليخلقوا ذرة»(٩٦١)

والأحاديث في الوعيد للمصورين وللذين يقتنون الصور كثيرة. فيا أيها الإخوة! سردت على مسامع حضراتكم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التصوير لكن يبقى التساؤل قائمًا: ما هو فقه هذه الأحاديث؟ ما معناها؟ وما هو المستفاد منها؟ فهل يستفاد منها أن الصور الجسمة كالتماثيل وغير الجسمة كالتصوير الشمسي وتصوير الصبغة على القماش ونحوه حرام، أو أن المحرم هو الصور المجسمة فقط؟



<sup>(</sup>٩٥٧) أخرجه البخاري (٢٤٧٩) ومسلم (٢١٠٧) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٩٥٨) أخرجه البخاري (٤٢٧) و (٤٣٤) و (١٣٤١) و(٣٨٧٨)، ومسلم (٥٢٨).

<sup>(</sup>٩٥٩) شرح أخرجه مسلم للنووي: ٩١/١٤.

<sup>(</sup>٩٦٠) أخرجه البخاري ٢١٠٥، ومسلم ٥٦٥٥، وانظر الصحيحة (٣٠٥٣).

<sup>(</sup>٩٦١) أخرجه البخاري (٩٥٣٥)، ومسلم (٥٦٦٥).

<sup>(</sup>٩٦٢) أخرجه البخاري (٩٥٧)، ومسلم (٢١٠٧).



أقول: الخلاصة: التصوير له أحوال:

الحال الأولى: أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون، أي: ما له جسم على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهها، فهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحريمه، فإن قلت: إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق الله، ولكن صور عبثاً، يعني: صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئاً على صورة حيوان وليس قصده أن يضاهي خلق الله، بل قصده العبث أو وضعه لصبي ليهدئه به، فهل يدخل في الحديث؟

فالجواب: نعم: يدخل في الحديث، لأنه خلق كخلق الله، ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد، وهذا هو سر المسألة، فمم فمتي حصلت المضاهاة ثبت حكمها، ولهذا لو أن إنساناً لبس لبساً يختص بالكفار ثم قال: أنا لا أقصد التشبه بحم، نقول: التشبه منك بحم حاصل أردته أم لم ترده، وكذلك، لو أن أحداً تشبه بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال: ما أردت التشبه، قلنا له: قد حصل التشبه، سواء أردته أم لم ترده.

الحال الثانية: أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط، فهذا محرم لعموم الحديث، ويدل عليه حديث النمرقة حيث أقبل النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى بيته، فلما أراد أن يدخل رأي نمرقة فيها تصاوير، فوقف وتأثر، وعرفت الكراهة في وجهه، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أذنبت يا رسول الله؟ فقال: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم "، فالصور بالتلوين كالصور بالتحسيم، وقوله في "صحيح البخاري ": "إلا رقماً في ثوب "، فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها.

الحال الثالثة: أن تلتقط الصور التقاطأ بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط، فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين:

القول الأول: أنه تصوير، وإذا كان كذلك، فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد تصويراً، إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة، ونحن متفقون على أن هذه صورة، فحركته تعتبر تصويراً، فيكون داخلاً في العموم.

القول الثاني: أنحا ليست بتصوير، لأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة، والتصوير من صنع الله.

ويوضح ذلك لو أدخلت كتاباً في آلة التصوير، ثم خرج من هذه الآلة، فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك، بدليل أنه قد يشغلها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقاً أو أعمي في ظلمة، وهذا القول أقرب، لأن المصور بمذه الطريقة لا يعتبر مبدعاً ولا مخططاً، ولكن يبقى النظر: هل يحل هذا الفعل أو لا؟

والجواب: إذا كان لغرض محرم صار حراماً، وإذا كان لغرض مباح صار مباحاً، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وعلي هذا، فلو أن شخصاً صور إنساناً لما يسمونه بالذكري، سواء كانت هذه الذكري للتمتع بالنظر إليه أو التلذذ به أو من أجل الحنان والشوق إليه، فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء الصور، لأنه لا شك أن هذه صورة ولا أحد ينكر ذلك.

وإذا كان لغرض مباح كما يوحد في التابعية (بطاقة الهوية) والرخصة والجواز وما أشبهه، فهذا يكون مباحاً، فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى هذا المصور الذي تخرج منه الصورة فورية بدون عمل لا تحميض ولا غيره، وقال:



صوري، فصوره، فإن هذا المصور لا نقول: إنه داخل في الحديث، أي: حديث الوعيد على التصوير، أما إذ قال: صوريي لغرض آخر غير مباح، صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان.

الحال الرابعة: أن يكون التصوير لما لا روح فيه، وهذا على نوعين:

النوع الأول: أن يكون مما يصنعه الآدمي، فهذا لا بأس به بالاتفاق، لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة، مثل أن يصور الإنسان سيارته، فهذا يجوز، لأن صنع الأصل جائز، فالصورة التي هي فرع من باب أولي.

النوع الثاني: ما لا يصنعه الآدمي وإنما يخلقه الله، فهذا نوعان: نوع نام، ونوع غير نام، فغير النامي، كالجبال، والأودية، والبحار، والأنحار، فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق، أما النوع الذي ينمو، فاختلف في ذلك أهل العلم، فحمهور أهل العلم على جواز تصويره. (٩٦٣)

وهناك أمر ينبغي أيضًا التنبه له ألا وهو اقتناء الصور: فقد روى مسلم عن أبي الهياج، قال: قال لي علي: "ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن لا تدع صورة، إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً، إلا سويته" قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-: يؤخذ من قوله: "أن لا تدع صورة إلا طمستها" أنه لا يجوز اقتناء الصور، وهذا محل تفصيل، فإن اقتناء الصور على أقسام:

القسم الأول: أن يقتنيها لتعظيم المصور، لكونه ذا سلطان أو جاه أو علم أو عبادة أو أبوة أو نحو ذلك، فهذا حرام بلا شك، ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه هذه الصورة، لأن تعظيم ذوي السلطة باقتناء صورهم ثلم في جانب الربوبية وتعظيم ذوي العبادة باقتناء صورهم ثلم في جانب الألوهية.

القسم الثاني: اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بها، فهذا حرام أيضاً، لما فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق.

القسم الثالث: أن يقتنيها للذكري حناناً أو تلطفاً، كالذين يصورون صغار أولادهم لتذكرهم حال الكبر، فهذا أيضاً حرام للحوق الوعيد به في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الملائكة لا تدخل بيتاً في صورة ".

القسم الرابع: أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقاً، ولكنها تأتي تبعاً لغيرها، كالتي تكون في المجلات والصحف ولا يقصدها المقتني، وإنما يقصد ما في المجلات والصحف من الأخبار والبحوث العلمية ونحو ذلك، فالظاهر أن هذا لا بأس به، لأن الصور فيها غير مقصودة، لكن إن أمكن طمسها بلا حرج ولا مشقة، فهو أولي.

القسم الخامس: أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مهانة ملقاة في الزبل، أو مفترشة، أو موطوءة، فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء، وهل يلحق بذلك لباس ما فيه صورة لأن في ذلك امتهاناً للصورة ولا سيما إن كانت الملابس داخلية؟



(٩٦٣) القول المفيد (٣٢٨).



الجواب: نقول لا يلحق بذلك، بل لباس ما فيه الصور محرم على الصغار والكبار، ولا يلحق بالمفروش ونحوه، لظهور الفرق بينهما، وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بتحريم لباس ما فيه صورة، سواء كان قميصاً أو سراويل أم عمامة أم غيرها.

وقد ظهر أحيراً ما يسمي بالحفائظ، وهي حرقة تلف على الفرجين للأطفال والحائض لئلا يتسرب النجس إلى الجسم أو الملابس، فهل تلحق بما يلبس أو بما يمتهن؟

هي إلى الثاني أقرب، لكن لما كان امتهاناً خفياً وليس كالمفترش والموطوء صار استحباب التحرز منها أولى.

القسم السادس: أن يلجأ إلى اقتنائها إلجاء، كالصور التي تكون في بطاقة إثبات الشخصية والشهادات والدراهم فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز منه، وقد قال الله تعالى: { وما جعل عليكم في الدين من حرج } [الحج: ٧٨]. (٩٦٤)

ونكمل الحديث بعد جلسة الاستراحة، هذا وأستغفر الله لي ولكم.

#### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإخوة!

إن مما يتعلق بهذا الموضوع ما قد كثر الحديث عنه في هذه الآونة من بعض المنتسبين إلى العلم ظهور الدعاة والعلماء في التلفاز والقنوات الفضائية وتحرج البعض وتحدث البعض الآخر في حرمة ظهور العلماء في هذه القنوات من أجل ما ورد من الأحاديث الصحيحة في التشديد في التصوير ولعن المصورين وقد أجاب عن هذا الحرج وأزال تلك الشبهة علامة الجزيرة والحجاز العلامة ابن باز –رحمه الله تعالى – إذ سئل: يتحرج بعض الدعاة من الظهور في وسائل الإعلام رغم ما لها من تأثير في مجال الدعوة والتوحيد فماذا تقولون في ذلك؟ فأجاب –رحمه الله تعالى – بقوله: لا شك أن استغلال وسائل الإعلام في الدعوة إلى الحق ونشر أحكام الشريعة وبيان الشرك ووسائله والتحذير من ذلك ومن سائر ما نحى الله عنه من أعظم المهمات بل من أوجب الواجبات، وهي من نعم الله العظيمة في حق من استغلها في الخير وفي حق من استفاد من أجل ما في دينه ويبصره بحق الله عليه، ولا شك أن البروز في التلفاز مما قد يتحرج منه بعض أهل العلم من أجل ما ورد من الأحاديث الصحيحة في التشديد في التصوير ولعن المصورين.

ولكن بعض أهل العلم رأى أنه لا حرج في ذلك إذا كان البروز فيه للدعوة إلى الحق ونشر أحكام الإسلام والرد على دعاة الباطل عملاً بالقاعدة الشرعية وهي: ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت كبراهما إذا لم يتيسر السلامة منهما جميعًا، وحصيل أعلى المصلحتين ولو بتفويت الدنيا منهما إذا لم يتيسر تحصيلهما جميعًا، وهكذا يقال في المفاسد الكثيرة





والمصالح الكثيرة: يجب على ولاة الأمور وعلى العلماء إذا لم تتيسر السلامة من المفاسد كلها أن يجتهدوا في السلامة من أخطرها وأكبرها إثمًّا. وهكذا المصالح يجب عليهم أن يحققوا ما أمكن منها الكبرى فالكبرى إذا لم يتيسر تحصيلها كلها، ولذلك أمثلة كثيرة وأدلة متنوعة من الكتاب والسنة منها قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَسُبُّوا اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَنْها: «لولا عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [سورة الأنعام، الآية: ١٠٨]، ومنها الحديث الصحيح أن النبي على قال لعائشة رضي الله عنها: «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمتُ الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم» (٩٦٥).

وبهذا يعلم أن الكلام في الظهور في التلفاز للدعوة إلى الله سبحانه ونشر الحق يختلف بحسب ما أعطى الله الناس من العلم والإدراك والبصيرة والنظر في العواقب، فمن شرح الله صدره واتسع علمه في ذلك، فله أجره وثوابه عند الله سبحانه، ومن اشتبه عليه الأمر ولم ينشرح صدره لذلك فنرجو أن يكون معذورًا لقول النبي على: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»(٩٦٦)، وقوله على: «البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب...»(٩٦٦) الحديث.

ولا شك أن ظهور أهل الحق في التلفاز من أعظم الأسباب في نشر دين الله والرد على أهل الباطل لأنه يشاهده غالب الناس من الرجال والنساء والمسلمين والكفار، ويطمئن أهل الحق إذا رأوا صورة مَن يعرفونه بالحق وينتفعون بما يصدر منه، وفي ذلك أيضًا محاربة لأهل الباطل وتضييق المجال عليهم، وقد قال الله -عز وجل-: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]، وقال -عز وجل-: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَجَادِهُمُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [النحل: ٦٥]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [فصلت: ٣٣].

وقال النبي على: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» (٩٦٨)، وقال عليه الصلاة والسلام: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئًا» (٩٦٩)، وقال الله وقال المؤمنين علي بن أبي طالب الله لما بعثه إلى اليهود في خيبر: «ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر النَّعم» (٩٧٠)



<sup>(</sup>٩٦٥) أخرجه البخاري ١٥٨٦، ومسلم ٣٣٠٧.

<sup>,</sup> 

<sup>(</sup>٩٦٦) أخرجه الترمذي (٢٥١٨) والنسائي (٣٢٧/٨)، وصححه الألباني في الإرواء:(٨٩/٨).

<sup>(</sup>٩٦٧) أخرجه أحمد (١٨١٦٤)، (١٨١٦٩)، و"الدارِمي"٢٥٣٣ قال الهيشمي: وفيه أيوب ابن عبد الله بن مكرز قال ابن عدي لا يتابع على حديثه ووثقه ابن حبان، مجمع الزوائد (١ / ١٠٥)، وحسنه النووي في رياض الصالحين ص ٨٥، والأذكار ٤٠٨.

<sup>(</sup>٩٦٨) أخرجه مسلم ٥٠٠٧.

<sup>(</sup>٩٦٩) أخرجه مسلم (٢٦٧٤).

<sup>(</sup>٩٧٠) أخرجه البخاري ٢٩٤٢، ومسلم ٦٣٧٦.



وهذه الآيات والأحاديث الصحيحة كلها تعم الدعوة إلى الله سبحانه من طريق وسائل الإعلام المعاصرة ومن جميع الطرق الأخرى كالخطابة والتأليف والرسائل والمكالمات الهاتفية وغير ذلك من أنواع التبليغ لمن أصلح الله نيته ورزقه العلم النافع والعمل به، وقد صح عن رسول الله في أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (٩٧١)، وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (٩٧١) وأسأل الله عن وجل أن يوفّق علماء المسلمين وولاة أمرهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. (٩٧٢)

هذا وما كان من خطأ أو نسيان فمن نفسي والشيطان والتوفيق في كل أمر من الله وحده، وأسأل الله أن يقينا الشرور كلها... الدعاء.

# رسالة إلى الذين اتخذوا دينهم هزواً ولعبًا

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

اللهم صل على حبيبك ومصطفاك وخيرتك من خلقك ومجتباك الذي:

عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدًا يبغي من الأخرى المكان الأرفعا ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعا وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة لبس القميص مرقعا

أما بعد، فيا أيها الإحوة!

من هزل بشيء فيه ذكر الله -عز وجل- أو القرآن أو الرسول فقد كفر، لأن الاستهزاء بالله تعالى وبرسوله وبالقرآن لا يجتمع مع الإيمان في قلب مسلم موحد فإذا سكن القلب أحدهما خرج الآخر، وذلك لأن المستهزئ بذلك مستخف



<sup>(</sup>٩٧١) أخرجه البخاري ١، ومسلم ٥٠٣٦.

<sup>(</sup>٩٧٢) أخرجه مسلم ٦٧٠٨.

<sup>(</sup>٩٧٣) راجع فتاوي العقيدة (٢/ ٨١٤، ٨١٧ – ٨١٩) ط. دار الوطن، نقلًا عن عون العلى الحميد (٢/ ٤٣٢).



بعظمة الله ومستهتر بربوبيته ومستهين بجناب الرسالة وذلك كله مناف للتوحيد، والاستهزاء إنما يكون استهزاء حين يكون بما تعارف عليه الناس أنه كذلك من السب والتنقص والعيب والطعن والتحقير والاستخفاف والازدراء إلى آخر هذه االتعبيرات، فما عده العرف استهزاء كان هذا حكمه سواء كان بالفعل أو بالقول أو بالإيماء أو الإشارة.

فهذا كله كفر فى دين الله -عز وجل- ورضى بالجاهلية بعد الإسلام وهذا الحكم -أيها الإحوة- هو حكم الله تعالى فيمن فعل ذلك اقرأ إن شئت قوله تعالى: يُخذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِمِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ فيمن فعل ذلك اقرأ إن شئت قوله تعالى: يُخذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِمِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ فَلَ اللَّهُ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥)لَا مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (٦٤)وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا خُوصُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥)لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبٌ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا بُحْرِمِينَ (٦٦)[التوبة: ٦٤ - ٦٧]

ذكر ابن كثير -رحمه الله - عن محمد بن كعب القُرَظي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحبه الكرام: ما أرى قُرّاءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا، وأكذبنا ألسنة، وأجبننا عند اللقاء. فرُفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ذلك القائل إلى رسول الله وقد ارتحل وركب ناقته، فقال المنافق يريد أن يستقبل بالاعتذار: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال: { أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.... الآيات السابقة، وإن رجليه لتنسفان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متعلق بنسعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. (٩٧٤)

وعن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأيت مثل قُرائنا هؤلاء، أرغب بطونًا، ولا أكذب ألسنًا، ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المسجد: كذبت، ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقًا بحَقّب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم يقول: { أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم}.

وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وَديعة بن ثابت، أخو بني أمية بن زيد، من بني عمرو بن عوف، ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له: مُخَشّن بن مُميّر يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض: أتحسبون حِلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضًا؟ والله لكأنا بكم غدًا مُقرّنين في الحبال، إرجافا وترهيبا للمؤمنين، فقال مُخَشّن بن مُميّر: والله لوددتُ أين أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة، وإما نَنْفَلتُ أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -فيما بلغني -لعمار بن ياسر: "أدرك القوم، فإنهم قد احترقوا، فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل: بلى، قلتم كذا وكذا". فانطلق إليهم عمار، فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على مأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فحعل يقول وهو آخذ بحَقَبها: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، [فأنزل الله، -عز وجل-: { وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ

<sup>(</sup>٩٧٤) أخرجه ابن حرير في «التفسير» (١٦٩١١)، ومواضع، و"النسعة"(بكسر فسكون): سير مضفور يجعل زمامًا للبعير، وقد تنسج عريضة تجعل على صدر البعير. ويقال للبطان والحقب: "النسعان". انظر: تفسير الطبري – (١٤/ ٣٣٥)، بتحقيق الأستاذين أحمد ومحمود شاكر رحمهما الله تعالى رحمة واسعة.



لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ }] فقال مُخَشِّن بن حُمِّير: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي. فكان الذي عفى عنه في هذه الآية مُخَشِّن بن حُمِّير، فتسمى عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدًا لا يعلم بمكانه، قال: فقتل يوم اليمامة، فلم يوجد له أثر.

وقال قتادة: { وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا خُوضُ وَنَلْعَبُ } قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وركب من المنافقين يسيرون بين يديه، فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها. هيهات هيهات. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، فقال: "عَليَّ بمؤلاء النفر". فدعاهم، فقال: "قلتم كذا وكذا". فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب. (٩٧٥)

فلما استهزأوا كفروا وانسلخوا من الإيمان أو قل انسلخ منهم الإيمان، قال الحافظ ابن كثير: وقوله: { لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } أي: بحرمين بهذه المقالة بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } أي: بحرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. (٩٧٦)

أرأيتم -أيها الإخوة- من استهزأ بالله أو بدينه أو بالرسول كفر قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الآية: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل كنا نخوض معًا ونلعب وبين سبحانه أن الاستهزاء بآيات الله كفر".

ويحكي صاحب المغرب في أخبار المغرب أنه في أيام قاضي المغرب أبو العباس. عبد الله بن طالب، تفقه بسحنون، وكان من كبار أصحابه. ولقي المصريين محمد بن عبد الحكم، ويونس بن عبد الأعلى، وهو الشهير ابن طالب، قتل ابراهيم الفزاري، قال: وكان ابراهيم، شاعراً. متفنناً في كثير من العلوم، مع استهزاء وطيش. وكان يحضر مجلس ابن طالب لمناظرة الفقه. فقيل إنه كان يزري به، ويتضحك بأمره، ونمت عنه أمور منكرة. فانتهى ذلك الى ابن طالب. فطلبه ابن طالب وحبسه. وشهد عليه أكثر من مائتين بالاستهزاء بالله. وبكتاب الله. وبأنبيائه. وبنبيّنا صلى الله عليه وسلم. قيل منهم ثلاثون عدلاً. فحلس له ابن طالب، وأحضر له العلماء، يحيى بن عمرو وغيره. وأمر بقتله فطعن بسكين في حنجرته. وصلب منكساً. ثم أنزل بعد ذلك، وأحرق بالنار. فحكى بعضهم: أنه لما رفعت خشبته، وزالت عنها الأيدي، استدارت، وتحولت عن القبة.

فكانت آية للجميع. فكبّر الناس. وجاء كلب فولغ في دمه. فقال يحيى بن عمر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسند حديثاً عنه صلى الله عليه وسلم: أنه قال: لا يلغ الكلب في دم المسلم.

أيها الإخوة!



<sup>(</sup>٩٧٥) انظر: تفسير الطبري - (١٤ / ٣٣٥)، تفسير ابن كثير - (٤ / ١٧٢).

<sup>(</sup>۹۷٦) تفسير ابن كثير - (٤ / ١٧٢).



مجرد الاستهزاء بآيات الله وأحاديث وسنة رسول الله كفر، انتبه أيها الحبيب اللبيب من قصد السخرية أو لم يقصدها جاداً كان أو مازحاً، بعض الناس يقول: أنا أمزح، أضحك هذا كفر سماه الله كذلك مع أنهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب فقال الله تعالى: "قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ".

قال الإمام أبو بكر ابن العربي -رحمه الله تعالى-: "لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مَا قَالُوهُ مِنْ ذَلِكَ جِدًّا أَوْ هَزْلًا، وَهُوَ كَيْفَمَا كَانَ كُوْرٌ ؛ فَإِنَّ الْمُؤْلِ بِالْكُفْرِ كُفْرٌ، لَا خُلْفَ فِيهِ بَيْنَ الْأُمَّةِ، فَإِنَّ التَّحْقِيقَ أَخُو الْحَقِّ وَالْعِلْمِ، وَالْمُزْلَ أَخُو الْبَاطِلِ وَالْجَهْلِ".(٩٧٧)

انتبهوا أحبتي! فبعض الناس يسخر من اللحية أو من رفع الثوب إلى ما فوق الكعبين وهذه سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابته عنه أو يسخر بآيات من القرآن أو أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو يعمل شيئاً من الدين مازحاً وساخراً بهذا العمل إلى غير ذلك مما هو من الشريعة وهذا الشخص يعلم أنها من الشريعة لها أدلة عن الله وعن رسول الله فهذا كفر بعد الإيمان نعوذ بالله من الخذلان.

ومن الاستهزاء بالدين -أيها الإخوة- : "سب الدين أو الخالق أو النبي بصيغ اللعن أو الشتم أو التنقص.

ومن الاستهزاء بالدين: إلقاء النكات التي يُذْكرُ فيها الله أو آياته أو رسوله أو أحاديثه ولو كانت ضعيفة لكن من يذكرها يعتقد أنها صحيحة أو الغيبيات من جنة ونار وقبر وملائكة، ولا نحتاج أن نمثل لهذه النكات فكلنا يعرفها بل وبعضنا يرددها.

ومن الاستهزاء بالدين: السخرية والاستهزاء من المتمسكين بشرع الله بسبب تمسكهم، فمثلا"التهكم بالملتحي بسبب لحيته ومن المحجبة لحجابها ومن المقصر لثوبه لذلك".

ومن الاستهزاء بالدين: وصف آيات الله أو شرعه بالنقص أو أن هناك غيره أكمل منه، مثل: "وصف حد من حدود الله بالقسوة، أو التخلف أو الرجعية أو أن شرع الله لا ينفع اليوم".

ومن الاستهزاء بالدين: ذكر آية من القرآن أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أي شئ من الدين في معرض السخرية أو لإضحاك الآخرين.

ومن الاستهزاء بالدين: الأغاني والأفلام والمسرحيات والقصص والكاريكتير التي يُذْكُرُ فيها الاستهزاء بآيات القرآن أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو المتمسكين بالدين مثل" قدر أحمق الخطا وغيرها مما حرى مجراها ومن ذلك أيضا الروايات التي فيها سب لله وللقرآن وللنبي تصريحا أو تعريضا وإيماء "(٩٧٨)



(٩٧٧) أحكام القرآن لابن العربي - (٤ / ٣٥٣)

<sup>(</sup>٩٧٨) تحذير المسلمين من السب والاستهزاء بالدين (ص / ٣٩) أبو عبد الرحمن المصريُّ.



قالوا العروبة، قلت دين محمد إنّا به لا بالعروبة نمتدي هي قالب الإسلام إمّا أفرغت منه فقد صارت مطيّة ملحد يا من يريد الجاهلية منهجًا يدعو إليه ويا لسوء المورد أيقال إنّك نابه متقدّم كذبوا عليك... لقد نصحتك فاقعد بل أنت في رجعية مذمومة وتقهقر نحو المتاه الأبعد

ومن الاستهزاء بالدين: الاستهزاء بالعلماء والدعاة والخطباء سواء كان قاصداً علمهم أو شخصهم فهو محرم بل لو قصد علمهم لكان كافراً والله نهى عن السخرية من الشخص العادي وجعلها محرمة وعدها من كبائر الذنوب فقال تعالى: يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْحَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا حَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ حَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا يَسْحُرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا حَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ حَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِعُسَ الإسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تَلْمِرُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِعُسَ الإسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُب فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١) [الحجرات: ١١].

وقال المصطفى على: "بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَعْقِرَ أَحَاهُ الْمُسْلِمَ" (٩٧٩) فإذا كانت هذه هي حرمة السخرية من المسلم عامة فما بالنا بالسخرية بحملة الشرع والمبلغين لدين الله من العلماء والخطباء والدعاة ومن التزم بالشرع في مخبره ومظهره؟ فمن سخر بالعالم وبالصفات التي اكتسبها من شريعة رب العالمين –عز وجل - دخل في حكم المستهزئ بدين الله ولله در من قال:إياك ولحوم العلماء واعراضهم فإن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة فمن أعمل لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب فالله الله في لحوم العلماء وأعراضهم

ومن الاستهزاء بالدين -أيها الإخوة - : ما نراه ونسمعه من استخفاف بالشرع وعدم تعظيمه الذي وصل ببعض الناس إلى أن يجترئوا على أن يتلفظوا بهذه الكلمة الصعبة الثقيلة ثقل الجبال ألا وهي سب الدين بسباب فظيعة، سباب للدين واستهزاء بالشرع المبين واستهزاء وسخرية من حملة الدين كل هذا نراه ونسمعه ونعيشه وكأن هؤلاء المستهزئين ليسوا مسلمين حتى يفعلوا هذا كله وفي فتوى من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء أجاب العلماء بأن مثل سب الدين والاستهزاء بشيء من القرآن والسنة والاستهزاء بالمتمسك بمما نظرا لما تمسك به كإعفاء اللحية وتحجب المسلمة؛ هذا كفر إذا صدر من مكلف، وينبغي أن يبين له أن هذا كفر فإن أصر بعد العلم فهو كافر، قال الله تعالى سورة التوبة الآية ٦٦ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ.

فإذا تبين لنا ذلك "فالواجب على المسلمين- جميعًا -أن يحذروا من مزالق الكلام لأن كثيرين يتكلمون بكلام لا يلقون له بالا، ربما استهزءوا، أو ربما تكلموا بكلام فيه شيء من الهزل، وفيه شيء من الضحك، وكان في أثناء هذا الكلام ذكر



(۹۷۹) أخرجه مسلم (۲۷۰٦).



الله، أو فيه قراءة القرآن، أو فيه ذكر بعض العلم، وهذا مما لا يجوز وقد يدخل أحدهم في قول النبي الله: «إنَّ الرجل ليتكلم بالكلمة لا يُلقي لها بالاً يهوي بما في النار سبعين حريقًا»(٩٨٠)نسأل الله السلامة والعافية."(٩٨١)

"فالله الله -أيها الإخوة- في اللسان فإنه أعظم الجوارح خطرًا وقد يتساهل به أكثر الناس فإن هذا مردوده خطر وقد عظمت الفتنة، والمعصوم من عصمه الله، والناجي من سلمه الله.

فعلى كل طالبٍ للنجاة الحذر من النفاق الأكبر، فإن الله أثبت لهؤلاء إيمانًا قبل أن يقولوا ما قالوه. فليخش كل امرئ على نفسه من النفاق فمن خشى سلم ومن خاف نجا إن شاء الله وهذه عادة أهل العلم بالله قال ابن أبي مليكه: أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله على كلهم يخاف النفاق على نفسه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة.

فليحفظ كل كيِّس لسانه عن الوقيعة بالمسلمين عموما ولو كانوا من العوام، لأن هذا لا يجوز ؛ لأن المسلم له حُرمة فكيف بحرمة أهل العلم والإسلام؟! فالطعن في هؤلاء – وهم حراس الشرع والعقيدة – يُحْدِث الخَلْخَلَة في المجتمع الإسلامي، ويقلل من قيمة العلماء، ويُحْدِث التشكيك فيهم ومن ثم يزهد الناس فيهم". (٩٨٢)

فما هي يا ترى الأسباب التي تؤدي بالمسلم إلى هذه الهوة العميقة من ضياع الإيمان واضمحلاله حتى يسب الله ورسوله ويستهزئ بالمؤمنين والعلماء وحملة الدين:

إن العبد لا يُقْدِمُ على هذا الفعل إلا وقد سبق منه ما يقتضى عقوبته من الله، فكما أن العبد يأتي بالأسباب التي يوفقه الله -عز وجل- إلى الهداية بحا، فإنه يأتي بالأسباب التي تُوجِبُ إضلال الله له، قال الله -عز وجل-: "نسوا الله فنسيهم"، وقال: "فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم"، وقال"فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه"

ومما انتشر من الأسباب المؤدية الى هذه الظاهرة الخطيره ظاهرة سب الدين والاستهزاء بأحكامه، من الدوافع الموجِبَة للوقوع في مثل هذه الأقوال المخرِجَة من الدين:

- ١ إعراض المسلم عن دين الله فلا يتعلمه ولا يَسْأَلُ عنه من أمر ونهي وحلال وحرام.
- ٢ الاعتقاد بأن دين الله لم يَعُدُ صالحا لمواكبة تطورات العصر ورميه بالجمود والتخلف.
  - ٣ التحاكم إلى القوانين الوضعية في شئون الحياة وترك التحاكم إلى شرع الله.



<sup>(</sup>٩٨٠) أخرجه الترمذي (٢٣١٤)، وابن ماجه (٣٩٧٠)، وصححه الألباني في صحيحيهما.

<sup>(</sup>٩٨١) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (٢ / ١٨٧).

<sup>(</sup>٩٨٢) عون العلي الحميد (١/ ٢٨٧).



٤ - عدم اعتقاد كفر اليهود والنصاري وكل من كَفَّرَهُ الله ورسوله أو شك في كفرهم كمن يقول "لا فرق بين الاسلام وغيره من الديانات"، أو صَحَّحَ المذاهب الكافرة كالعلمانية والاشتراكية بأن يقول: "إن فصل الدين عن الدولة هو السبيل لتقدم الأمة".

٥ - موالاة الكافرين موالاة كاملة ومودتهم وإعانتهم في حربهم على المسلمين.

٦ - إنكار معلوم من الدين بالضرورة أو استحلال ما حرم الله ورسوله كالربا والزنا بعد العلم بحرمتها وإقامة الحجة.

٧ - ترك الصلوات الخمس كلية.

٨ - الوقوع في الكبائر والإصرار عليها وعدم التوبة منها خاصة "الزنا والربا والخمر والمخدرات".

والآن -أيها الإحوة وأنا أتحدث إلى حضراتكم تحضري الخشية والهيبة أني أتحدث إليكم أنتم بهذا الكلام وأنتم المتوضئون المصلون الراكعون الساجدون، لكن لابد من بيان حكم الله -عز وجل-، وإذا كنتم -أيها الإحوة - بهذه الأوصاف الطيبة أبعد ما يكون عن الاستهزاء بالدين والسخرية منه وسبه وشتمه فلا شك أنكم تعرفون هؤلاء وتلقونهم فتأمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر وتجتنبون مجلسهم وهذه واجباتكم فقد قال الله تعالى { وَقَدْ نَرَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ هِمَا وَيُسْتَهْزَأُ هِمَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا }.

قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالى-: أي: وقد بين الله لكم فيما أنزل عليكم حكمه الشرعي عند حضور مجالس الكفر والمعاصي { أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكْفَرُ كِمَا وَيُسْتَهْزَأُ كِمَا } أي: يستهان بها. وذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات الله الإيمان بها وتعظيمها وإجلالها وتفخيمها، وهذا المقصود بإنزالها، وهو الذي خَلَق الله الخَلْق لأجله، فضد الإيمان الكفر بها، وضد تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارها، ويدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر كفرهم، وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم، فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات الله لأنها لا تدل إلا على حق، ولا تستلزم إلا صدقا، بل وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، وتقتحم حدوده التي حدها لعباده ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم { حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ بأوامر الله ونواهيه، وتقتحم حدوده التي حدها لعباده ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم أينات الله والاستهزاء بها.

{ إِنَّكُمْ إِذًا } أي: إن قعدتم معهم في الحال المذكورة { مِثْلُهُمْ } لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم، والراضي بالمعصية كالفاعل لها، والحاصل أن من حضر مجلسا يعصى الله به، فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة، أو القيام مع عدمها.





{ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا } كما اجتمعوا على الكفر والموالاة ولا ينفع الكافرين (١) مجرد كونهم في الظاهر مع المؤمنين كما قال تعالى: { يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ } إلى آخر الآيات. (٩٨٣).

-أيها الإخوة - إن غشيان هذه المجالس والسكوت على ما يجري فيها هو أولى مراحل الهزيمة وليس كما يزعم بعض من لا يعلم شيئاً عن الله ورسوله أن مجالسة هؤلاء المستهزئين هي من باب التسامح أو من باب سعة الصدر، لا بل هي علامة غفلة وهي أولى مراتب النفاق أن يجلس المؤمن مجلساً يسمع فيه آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، فيسكت ويتغاضى.. يسمي ذلك تسامحاً، أو يسميه دهاء، أو يسميه سعة صدر وأفق وإيماناً بحرية الرأي!!! وهي هي الهزيمة الداخلية تدب في أوصاله؛ وهو يموه على نفسه في أول الطريق، حياء منه أن تأخذه نفسه متلبساً بالضعف والهوان!

إن الحمية لله، ولدين الله، ولآيات الله. هي آية الإيمان. وما تفتر هذه الحمية إلا وينهار بعدها كل سد؛ وينزاح بعدها كل حاجز، وينجرف الحطام الواهي عند دفعة التيار. وإن الحمية لتكبت في أول الأمر عمداً. ثم تحمد. ثم تخمد. ثم تموت!

فمن سمع الاستهزاء بدينه في مجلس، فإما أن يدفع، وإما أن يقاطع الجلس وأهله. فأما التغاضي والسكوت فهو أول مراحل الهزيمة. وهو المعبر بين الإيمان والكفر على قنطرة النفاق! (٩٨٤)

إن موقف المسلم -أيها الإخوة - من هؤلاء الجالسين يجب أن يكون موقف المقاطعة والقطيعة في آن واحد فهو لا يجالسهم ولا يستمع إليهم ويقاطعهم فلا يصادقهم بل يعاديهم كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم... الآية. يقول الإمام ابن جرير -رحمه الله تعالى - في هذه الآية يقول سبحانه: لا تتخذوهم، أيها المؤمنون، أنصارًا أو إخوانًا أو حُلفاء، فإنهم لا يألونكم خَبَالا وإن أظهروا لكم مودة وصداقة (٩٨٠)

ويقول صاحب التحرير والتنوير -رحمه الله-: هذا تخذير من موالاة أهل الكتاب ليظهر تميّز المسلمين. وهذه الآية تحذير من موالاة اليهود والمشركين الذين بالمدينة، ولا مدخل للنصارى فيها، إذ لم يكن في المدينة نصارى فيهزأوا بالدّين. وقد عدل عن لفظ اليهود إلى الموصول والصلة وهي { الّذين اتّخذوا دينَكم هزؤاً } الخ لما في الصلة من الإيمان إلى تعليل موجب النّهى.

والدّين هو ما عليه المرء من عقائد وأعمال ناشئة عن العقيدة، فهو عنوان عقل المتديّن وروائدُ آماله وباعث أعماله، فالذي يتخذ دين امرىء هزُؤاً فقد اتّخذ ذلك المتديّن هزؤاً ورمَقه بعين الاحتقار، إذ عَدّ أعظَمَ شيء عنده سخرية، فما



<sup>(</sup>٩٨٣) تفسير السعدي (ص ١٩٢، وما بعدها).

<sup>(</sup>٩٨٤) الظلال (٢/ ٧٨٠، وما بعدها).

<sup>(</sup>٩٨٥) تفسير الطبري - (١٠ / ٢٩).



دون ذلك أوْلى. والّذي يَرمُق بهذا الاعتبار ليس جديراً بالموالاة، لأنّ شرط الموالاة التماثل في التّفكير، ولأنّ الاستهزاء والاستخفاف احتقار، والمودّة تستدعى تعظيم الودود. (٩٨٦)

أيها الإخوة إن للاستهزاء والسخرية من دين الله وترك المتطاولين عليه هكذا يجترئون عليه آثاره الوحيمة على الأمة في العقائد والعبادات والأخلاق.

وأحبروني بالله عليكم ألم يزل الله دولة كسرى ملك الفرس بسبب استهزائه برسول الله علي قال شيخ الإسلام في بيان ذلك: وقد كتب النبي على إلى كسرى وقيصر وكالاهما لم يسلم لكن قيصر أكرم كتاب النبي صلى الله عليه و سلم وأكرم رسوله فثبت ملكه فيقال: إن الملك باق في ذريته إلى اليوم وكسرى مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله الله بعد قليل ومزق ملكه كل ممزق ولم يبق للأكاسرة ملك وهذا والله أعلم تحقيق لقوله تعالى: {إن شانئك هو الأبتر} [الكوثر: ٣] فكل من شنأه وأبغضه وعاداه فإن الله يقطع دابره و يمحق عينه وأثره وقد قيل: إنها نزلت في العاص بن وائل أو في عقبة بن أبي معيط أو في كعب بن الأشرف وقد رأينا صنيع الله بهم ومن الكلام السائر [لحوم العلماء مسمومة] فكيف بلحوم الأنبياء عليهم السلام؟ (٩٨٧)

وينقل شيخ الإسلام في نفس المصدر كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول عن أهل العلم والخبرة ممن كانوا في الحروب والثغور في قتال أعداء الله يقول: "حدثنا أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس إذ تعرض أهله لسب رسول الله صلى الله عليه و سلم والوقيعة في عرضه فعجلنا فتحه وتيسر ولم يكد يتأخر إلا يومًا أو يومين أو نحو ذلك ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيهم ملحمة عظيمة قالوا: حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه على مع امتلاء القلوب غيظًا بما قالوه فيه، وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل الغرب حالهم (هكذا) مع النصاري"(٩٨٨) فهل بعد هذا تنتقل هذه العادة الكافرة إلى كثير من المسلمين يسبون دين الله ودين النبي وهم الذين يبكون في الوقت نفسه لأن النبي يسبه الكافرون من النرويجيين والدانماركيين وغيرهم إنها لمفارقة عجيبة والحق أقول: إن الكافرين ما أساءوا إلى النبي إلا لما اجترأنا نحن عليه، هان علينا فرأوا ذلك منا فراحوا يستخفون به ويستهزئون.

وللحديث صلة هذا وأستغفر الله لي ولكم.



536

<sup>(</sup>٩٨٦) التحرير والتنوير - (٤ / ٢٢٩).

<sup>(</sup>٩٨٧) الصارم المسلول - (ص / ١٧١) بتصرف.

<sup>(</sup>۹۸۸) نفسه (ص / ۱۲۳) بتصرف.



#### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإحوة!

إياكم والسخرية بالدين وشعائره والعاملين به والداعين إليه ومن كان كذلك فلا تجالسوه، ونذكر من فرّط وداهن وسارع في اتخاذ هؤلاء الساخرين المستهزئين بدين الله أولياء وأنصاراً وأصدقاء يوادونهم من دون المؤمنين، إلى هؤلاء همسة رقيقة شفيقة أسوقها إلى قلوبهم قبل الآذان من محب رفيق ووالد رحيم هو العلامة السعدي -رحمه الله- بأن هذا التفريط في محالسة المستهزئين دليل على أن الإسلام عند من حالس هؤلاء رخيص وأنه لا يبالي بمن قدح فيه أو قدح بالكفر والضلال، وأنه ليس عنده من المروءة والإنسانية شيء.

فكيف تدعي لنفسك دينًا قيمًا، وأنه الدين الحق وما سواه باطل، وترضى بموالاة من اتخذه هزوًا ولعبًا، وسخر به وبأهله، من أهل الجهل والحمق؟! وهذا فيه من التهييج على عداوتهم ما هو معلوم لكل من له أدبى مفهوم. (٩٨٩)

وصدق الله تعالى إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين".

والآن -أيها الإخوة-! وقد فهمت العقول ووعت القلوب ما أصلنا وعادت الخواطر خواطر السامعين لكلامي الآن إلى سالف ما كان منها من الذنوب وربما أن بعض هذه الذنوب يكون مما حكينا من الاستهزاء بالدين وأهله، وكذا بعض من يسمع هذا الكلام من حضراتكم إذا بلغتموه بذلك، ربما يكون وقع في بعضها، والكل سيتساءل حتمًا هل من توبة هل من توبة قبل الموت من سب الله رب العالمين والاستهزاء بدينه وشرعه؟

والجواب: اعلم - هداني الله وإياك - أن الله يقبل التوبة عن عبده وإن كان مشركا أو مرتدا عن الإسلام بل كما أخبر النبي أن الله يفرح بتوبة العبد، فمن رحمته تعالى أن فتح باب التوبة لكل العصاة ويقبلهم إذا عادوا إليه وأنابوا جاء في بعض الإسرائيليات صحيحة المعنى أن شابًا من بني إسرائيل أطاع الله تعالى عشرين سنة ثم انتكس فعصى مثلها ويوما من الأيام رأى صورته في المرآة فرأى الشيب غزا شعره وأمارات العجز قد بدت في وجهه فصاح بلسان وجده: إلهي وخالقي أطعتك عشرين سنة، ثم عصيتك عشرين مثلها أفإن تبت اليوم تقبلني؟ فسمع هاتفًا يقول: أطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا ثانية قبلناك وما رددناك.

فالله تعالى يقبل على من أقبل عليه ويتوب على من تاب إليه وذلك بشروط التوبة المعروفة ونوجزها فيما يلي:



(٩٨٩) تفسير السعدي (ص ٢٢٢).



- أولًا: الإخلاص لله بالتوبة بحيث يكون الحامل عليها تقوى الله، والخوف من عقابه، ورجاء ثوابه لا رياء ولا خوفا من مخلوق ولا لينال أمرًا من أمور الدنيا.

- ثانيًا: الندم بحيث يجد في نفسه حسرة وحزنًا على ما مضى.
- ثالثًا: الإقلاع عن الذنب وعدم الإصرار عليه فإن كان الذنب بترك واجب فعله وإن كان بإتيان محرم أقلع عنه، وفي مسألتنا هنا هي الإقلاع عن سب الله ورسوله ودينه والاستهزاء بشئ من ذلك، وإعلان البراءة التامة منه في الأماكن التي ردد وسمع وأعلن فيها بالاستهزاء والكلام السيء في حق دين رب الأرض والسماء.
  - رابعًا: العزم على عدم العودة إلى سب الله ورسوله ودينه في المستقبل.
    - خامسًا: أن تكون التوبة قبل الموت. (٩٩٠)

فمن تاب إلى الله - وحقق هذه الشروط - تاب الله عليه واقرأ معي الآيات: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنتُمْ فَعُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً فَلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبُ طَائِفَةً بِاللّهِ مَا أَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ عَنْ طَائِفَةً مِنْكُمْ نُعَدِّمِهِ إِنْ اللّهِ عَنْ طَائِفَةً بِعَلْمُ كَانُوا جُحْرِمِينَ (٦٦) وقال عِكْرِمة في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول: اللهم، إني أسمع آية أنا أعنى بحا، تقشعر منها الجلود، وتحب منها القلوب، اللهم، فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك، لا يقول أحد: أنا غسّلت، أنا دفنت، قال قتادة: فأصيب يوم اليمامة، فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره. (٩٩١)

ف-رحمه الله تعالى - كان قبل هذه الحادثة من المنافقين الفجار فآل أمره بعدها إلى أن صار من المتقين الأبرار وهو الصحابي مخشن بن حمير الذي تسمى بعد هذا بعبد الرحمن ومات شهيدًا وغدًا يلقى الله حميدًا.

نسأل الله أن يجعلنا من أهل تقاته وخشيته وأن يقوي إيماننا به إنه خير مسئول اللهم عظم دينك وكتابك ورسولك وسنة رسولك في قلوب عبادك اللهم اجعل وفاتنا شهادة في سبيلك واجعل موتتنا في بلد رسولك وتوفنا على الإيمان وأنت راض عنا بمنك وكرمك يا أكرم من سئل..... الدعاء.



<sup>(</sup>٩٩٠) تحذير المسلمين من السب والاستهزاء بالدين - (ص/ ٤٦) أبو عبدالرحمن المصريُّ.

<sup>(</sup>۹۹۱) تفسير الطبري - (۱٤ / ۳۳٤)، تفسير ابن كثير - (٤ / ١٧٢).



# إن الله هو السلام

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد، فيا أيها الإخوة فقد تحدثنا في لقاء سابق عن تعظيم أسماء الله الحسنى وتبحيل صفاته العلى وأن نقدرها حق قدرها متعلمين لمعانيها متفقهين في مسائلها متعبدين الله -تبارك وتعالى - بما بدعوته سبحانه بما والتوسل إليه بما وتقديمها بين يدي سؤالاتنا منه وطلباتنا إليه ولنضرب المثل -أيها الإخوة - في هذا اللقاء باسم من أسمائه تعالى ما أحوجنا إلى التعرف إلى معناه والتدبر لآثاره ألا وهو اسم الله "السلام" فما معنى السلام؟ وما معنى السلام من الله لعباده؟ وما علاقة ذلك بقولنا سلام الله عليكم أو السلام عليكم؟ وهل يسلم على كل أحد، فهل يجوز أن نقول في حق الله السلام على الله؟ كل هذه الأسئلة سوف نجيب عنها في هذه الدقائق الآتية نسأل الله أن يبارك لنا فيها وأن يستخرج منا خلالها ما يرضيه.

أيها الإخوة.. ما معنى السلام؟

السلام في اللغة مصدر استعمل اسماً للموصوف، فعله سلم يسلم سلاماً وسلامة، والسلامة الأمن والأمان والحصانة والاطمئنان، والبراءة من كل مكروه وعيب. (٩٩٢)

هذا هو تعريف السلام كما عند أهل اللغة.

وأما اسم الله السلام فمعناه: أنه هو الذي سلم مما لا يليق به من الأنداد والنقائص والآفات والعيوب، في ذاته، وصفاته، وأفعاله، وأقواله، وقضائه، وقدره، وشرعه، بل شرعه كله حكمة، ورحمة، ومصلحة وعدل، فله سبحانه الكمال المطلق من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته.

فهو الذي سَلِمَ في ذاته بنوره وجلاله فمن جماله وسبحات وجهه احتجب عن خلقه رحمة بحم وابتلاء لهم روى مسلم من حديث أبي موسى -رضي الله عنه - أن النبي في قال: "إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه"(٩٩٣)، وهو الذي سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم أيضاً في أفعاله بإطلاق قدرته وإنقاذ مشيئته، وكمال عدله وبالغ حكمته، وهو سبحانه الذي يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام فأثنى على عباده في قوله: "وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً" [الفرقان: ٣٦]، وهو الذي يدعو إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام كما قال: "يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام" [المائدة: ٢٦]، وهو سبحانه



(٩٩٢) انظر معاجم اللغة مادة (سلم).

<sup>(</sup>٩٩٣) أخرجه مسلم (١٧٩).



الذي يدعو عباده إلى دار السلام ويبلغ من استجاب منهم إليها فقال: "والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم". [يونس: ٢٥]، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

ومعنى اسم الله السلام أيضاً أنه هو المسلم على عباده في الجنة فهو جل شأنه السلام ومنه السلام، روى مسلم من حديث ثوبان رضي اله عنه مرفوعاً: "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام "(٩٩٤)، وهو الذي سلم أهل الجنة من كل ما ينغص عيشهم أو يكدر صفوهم، وجعل السلام أيضاً من قوله لهم، قال تعالى: "لهم دار السلام عند ربحم وهو وليهم بما كانوا يعملون "[الأنعام: ١٢٧]، وقال تعالى: "إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون (٥٥)هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون (٥٦)لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون (٥٧)سلام قولاً من رب رحيم (٥٨)" [يس].

واسم الله السلام معناه أنه هو الذي سلم الخلق من ظلمه، فهو الذي تنزه عن الظلم، وهو الذي سلم من عذابه من لا يستحقه ؛ أي سلم خلقه ممن لا يعصيه من ظلمه.

قال تعالى: "من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد".

وفي الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر رضي الله عنه، عن رسول الله هي عن جبريل هي عن الله - تبارك وتعالى - أنه قال: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا يا عبادي إنكم [الذين] تخطئون بالليل والنهار، وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلى من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي [شيئا] إلاكما ينقص البحر أن يغمس المخيط فيه غمسة واحدة، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم، فمن وجد خيراً فليحمد الله حور وجل ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه". (٩٩٥)

واسم الله السلام معناه: أنه هو سبحانه السالم من مماثلة أحد من خلقه، ومن النقص، ومن كل ما ينافي كماله "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير".

فهذا ضابط ما ينزه عنه، ينزه عن كل نقص بوجه من الوجوه، وينزه ويعظم أن يكون له مثيل، أو شبيه أو كفؤ، أو سمي، أو ند، أو مضاد، وينزه عن نقص صفة من صفاته التي هي أكمل الصفات وأعظمها وأوسعها.



(٩٩٤) أخرجه مسلم (٩٩٤)

<sup>(</sup>٩٩٥) أخرجه مسلم ٦٧٣٧.



ومن تمام تنزيهه عن ذلك إثبات صفات الكبرياء والعظمة له، فإن التنزيه مراد لغيره ومقصود به حفظ كماله عن الظنون السيئة. كظن الجاهلية الذين يظنون به ظن السوء، ظن غير ما يليق بجلاله، وإذا قال العبد مثنياً على ربه: "سبحان الله"أو"تقدس الله"أو"تعالى الله"ونحوها كان مثنياً عليه بالسلامة من كل نقص وإثبات كل كمال.

وباسم السلام سمى ربنا نفسه في قوله تعالى: "هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام"[الحشر: ٣٣].

أيها الإحوة.. إن الله هو السلام وتلك معاني اسمه هذا فكيف نتتعبد الله -عز وجل- بهذا الاسم المبارك؟ إذ كل أثر في هذا الكون للسلام هو من الله -تبارك وتعالى- وأن كل سلامة في الدين أو الدنيا فإنحا لكون الله -عز وجل- هو السلام وهو الذي يفيض السلامة على عباده وهو الذي وقاهم كل أنواع الأذية فكيف نتعبد الله تعالى بهذا الاسم الجليل أيها الكرام والجواب في نقاط:

أولاً: بالدعاء بالاسم دعاء مسألة.

روى مسلم من حديث ثوبان -رضي الله عنه- أنه قال: "كان رسول الله على إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام".

وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله على قال: "فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم "(٩٩٦)، وعند مسلم من حديث حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- أن رسول الله على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً". (٩٩٧)

وأخرج الترمذي بسند صحيح من حديث طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- أن النبي الله كان إذا رأى الهلال قال: "اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله". (٩٩٨)

ثانياً: الدعاء بالاسم دعاء عبادة:

فإن أثر الإيمان بتوحيد الله في اسمه السلام أن يكف المسلم نفسه عن إخوانه فيسلموا من أذيته ويحرص على جيرانه وقرابته، روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- أن النبي على قال: "المسلم من سلم



<sup>(</sup>٩٩٦) أخرجه البخاري (٢٣٣/٢ - ٢٣٤) والسياق له، ومسلم (١١٢/١ - ١١٤).

<sup>(</sup>٩٩٧) أخرجه مسلم ٥٠٣.

<sup>(</sup>٩٩٨) أخرجه الترمذي ٣٤٥١، وهو في الصحيحة (١٨١٦)، الكلم الطيب (١٦١ / ١١٤).



المسلمون من لسانه ويده"(٩٩٩)وروى البخاري من حديث أبي شريح -رضي الله عنه- أن النبي على قال: "والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوايقه".(١٠٠٠)

ثالثاً: بالثناء على الله تعالى لأنه –عز وجل– هو السلام بكثرة ذكر آثار هذا الاسم العظيم في الكون:

رابعاً: بالتسمي بالاسم وباحترامه، ومن عرف ما يخرج علينا بين الحين والحين من دعايات وإعلانات الإعلام أدرك قيمة هذا التنبيه،

خامسًا: بأن يفشي المسلم السلام بين العباد، ويلتزم بتحية الإسلام، فيا أيها الإحوة! أفشوا السلام بينكم روى الطبراني بسند صحيح من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي في قال: "السلام اسم من أسماء الله فافشوه بينكم"، وفي رواية فيها بشرى جميلة لكل مسلم ومسلمة يحافظ على شعيرة السلام المباركة في رواية أن النبي في قال: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض فأفشوا السلام بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه ؛ كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه ؛ رد عليه من هو خير منهم [وأطيب(١٠٠١)]. (١٠٠١)

وعند البخاري من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي على قال: "خلق الله آدم على صورته، طوله ستون ذراعاً، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنما تحيتك وتحية ذريتك فقال: السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن".(١٠٠٣)

أيها الإحوة! أفشوا السلام بينكم فإن ديننا الإسلامي قد حثنا على إفشاء السلام بيننا، وأخبرنا أنه سبب في زيادة المحبة فيما بيننا، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله في: "لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم"، وفي رواية أحرى: "والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا..."(١٠٠٤)

قال الإمام النووي -رحمه الله-: "قوله: "أفشوا السلام بينكم"، وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم، من عرفت ومن لم تعرف. (١٠٠٠)



<sup>(</sup>٩٩٩) أخرجه البخاري ١٠، ومسلم ١٧١.

<sup>(</sup>۱۰۰۰) أخرجه البخاري ۲۰۱٦.

<sup>(</sup>١٠٠١) الروض النضير ١٠٧٥ و ٤٥٧ / ٢، والصحيحة ١٦٠٧.

<sup>(</sup>۱۰۰۲) الصحيحة ١٨٤.

<sup>(</sup>١٠٠٣) أخرجه البخاري ٦٢٢٧ ومسلم ٧٣٤٢.

<sup>(</sup>۱۰۰٤) أخرجه مسلم ۲۰۳.

<sup>(</sup>١٠٠٥) شرح النووي على مسلم - (١ / ١٤٣).



أيها الإحوة! أفشوا السلام بينكم فالسلام سبب التآلف ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين، وقد ذكر البخاري -رحمه الله- في صحيحه عن عمار بن ياسر -رضي الله عنه- أنه قال: "ثلاث من جمعن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار "(١٠٠٦)

وروى غير البخاري هذا الكلام مرفوعاً إلى النبي الله وبذل السلام للعالم والسلام على من عرفت ومن لم تعرف وإفشاء السلام كلها بمعنى واحد، وفيها لطيفة أخرى وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحالقة، وأن سلام الله لا يتبع فيه هواه، ولا يخص أصحابه وأحبابه به، فعلى المسلم إذا مر بأخيه المسلم أو قدم إلى مجلس هو فيه عليه أن يسلم عليه.

ومن المؤسف أن يحرم المسلم نفسه من الخير بعدم بذله للسلام على إخوانه المسلمين، سواء كانوا في المسجد أو خارج المسجد، فتحده يمر بك ولا يسلم عليك، أو يدخل المسجد ولا يسلم على من فيه، فيحرم نفسه من أجر عظيم في القاء السلام.

نسأل الله أن يوفقنا للخير وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا إخوة متحابين متآلفين، وأن يجنبنا المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن.

وأستأذنكم -أيها الإخوة- أن نشير إلى جمل من الحديث عن السلام نتناول فيها شيئاً من آداب هذه الشعيرة الغالية.

فما معنى "السلام عليكم" أيها الكرام؟ السلام هو تحية المؤمنين عباد الله بين بعضهم البعض في الدنيا والآخرة، فهل نحن ندرك معناها؟ مع الأسف تحد كثيرًا من المسلمين يقولونها وهم لا يعون معناها، أليس من العيب أن ينطق المرء بكلام وهو لا يتبين معناه؟! ولا نبالغ إذا قلنا: إن ذلك من العار، بل ليس من أخلاق المسلمين أن يتكلموا بكلام لا يعرفون معناه أو بكلام لأنه لا يفهمه قد ينقضه بقول أو فعل. والآن خذ الجواب: "فقول القائل: السلام عليكم يتضمن أمرين:

أحدهما: أنه تبرك باسم الله السلام، ودعاء لأحيك بالسلامة في الدين وفي الدنيا.

والثاني: السلام عليكم أي: كل سلامة عليكم مني ولن تجد مني إلا السلامة، فلن أُخفرك في غرضك ولن أُخفرك في مالك ولن أخفرك في مالك ولن أخفرك في نفسك ونحو ذلك". (١٠٠٧)

فيا أيها الإخوة! أفشوا السلام بينكم فإن من أراد القرب من الله تعالى فعليه بإفشاء السلام، فعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله على: "إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام". (١٠٠٨)والحديث



<sup>(</sup>١٠٠٦) أخرجه البخاري موقوفا على عمار باب إِفْشَاءُ السَّلاَم مِنَ الإِسْلاَمِ.

<sup>(</sup>١٠٠٧) عون العلي الحميد ()، بتصرف.

<sup>(</sup>١٠٠٨) أخرجه أبو داود ٥١٩٧، وصححه الألباني الكلم الطيب (١٩٨)، المشكاة (٤٦٤٦)، صحيح الكلم الطيب، الطبعة الجديدة الصفحة (٧٢).



أخرجه أبو داود بإسناد جيد، وأخرجه الترمذي عن أبي أمامة -رضي الله عنه- قيل يا رسول الله، الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام، قال أولاهما بالله تعالى.(١٠٠٩)

وهناك -أيها الإخوة-! سنن مهجورة في باب السلام رحم الله من حرص عليها وأحياها

ومن هذه السنن نذكر ما يلي أولًا: استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه من قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال، أو كاثنين حالت بينهما شجرة ونحوها.

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي على فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: "ارجع فصل فإنك لم تصل"فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي على وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات"(١٠١٠)

ثانيًا: السلام عند القيام من المجلس كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في "الأدب المفرد": "إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فيسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة".(١٠١١)

قال العلامة الألباني -رحمه الله-: و السلام عند القيام من المحلس أدب متروك في بعض البلاد، و أحق من يقوم بإحيائه هم أهل العلم و طلابه، فينبغي لهم إذا دخلوا على الطلاب في غرفة الدرس مثلا أن يسلموا، و كذلك إذا خرجوا، فليست الأولى بأحق من الأخرى(١٠١٢)

ثالثًا: من هذه السنن المهجورة في السلام الرد على من قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بأفضل منها بأن يقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، تحقيقًا لقوله تعالى: { وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا}، وقد دلت السنة على ذلك فقد أخرج ابن السني من حديث أنس قال "كان رجل يمر فيقول السلام عليك يا رسول الله فيقول له وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه".

وأخرج البيهقي في "الشعب "من حديث زيد بن أرقم "كنا إذا سلم علينا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته"

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على وبركاته. (١٠١٣)



<sup>(</sup>١٠٠٩) أخرجه الترمذي ٢٦٩٤، وصححه الألباني المشكاة (٢٦٤٦)، تخريج الكلم الطيب (١٩٨).

<sup>(</sup>١٠١٠) أخرجه البخاري ٧٥٧، ومسلم ٩١١.

<sup>(</sup>۱۰۱۱) أخرجه البخاري في"الأدب المفرد"(۱۰۰۷ و ۱۰۰۸) و أبو داود (۲۰۸۵)

و الترمذي (٢ / ١١٨) وهو في الصحيحة ١ / ٣٠٦.

<sup>(</sup>١٠١٢)"السلسلة الصحيحة" ١ / ٣٠٦.



قلت: لكن قد صح بعض هذه الأحاديث وهو حديث: [كنا إذا سلم النبي صلى الله عليه و سلم علينا قلنا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته]. صححه العلامة الألباني في الصحيحة. (١٠١٤) فثبتت المشروعية والحمد لله رب العالمين.

فهذه - أيها الإخوة - ثلاث سنن مهجورات جعلنا الله ممن يحييها فيحيى الله بذلك قلوبنا.

رابعًا: سنة السلام على المصلي فإذا دخلت المسجد وليس فيه أحد إلا رجلًا قائمًا يصلي فيستحب السلام عليه وهو يرد إشارة بيده، فقد كان المسلمون يلقون السلام على النبي الله وهو في الصلاة وكان يرد عليهم بالإشارة ؛ فعن ابن عمر عن صهيب أنه قال: مررت برسول الله الله وهو يصلي، فسلمت، فرد إليَّ إشارة. (١٠١٥)

وفي الجملة - أيها الإخوة - ينبغي على المسلم أن يسلك سبيل السلام التي تؤدي إلى دار السلام قال الله -عز وجل-: "يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم" [المائدة: ١٦]، وقال: "والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم" [يونس: ٢٥]

وللحديث بقية بعد جلسة الاستراحة وأستغفر الله لي ولكم.

#### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإحوة!

إن لاسم الله السلام أعظم الآثار في الأنفس والآفاق قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في اسم (السلام): [الله] أحق بحذا الاسم من كل مسمى به، لسلامته سبحانه من كل عيب ونقص من كل وجه فهو السلام الحق بكل اعتبار، والمخلوق سلام بالإضافة، فهو سبحانه سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم، وسلام في صفاته من كل عيب ونقص، وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة، بل هو السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار، فعلم أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه، وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه به نفسه، ونزهه به رسوله. فهو السلام من الصاحبة والولد، والسلام من النظير والكفء والسمي والمماثل، والسلام

<sup>(</sup>١٠١٣) فتح الباري لابن حجر - (١٧ / ٤٤٤).

<sup>(</sup>١٠١٤) الصحيحة ١٤٤٩.



من الشريك. ولذلك إذا نظرت إلى إفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلاماً ثما يضاد كمالها، فحياته سلام من الموت ومن السيّنة والنوم، وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب، وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو عرض نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر، وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة، وكلماته سلام من الكذب والظلم بل تمت كلماته صدقاً وعدلاً، وغناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجه ما، بل كل ما سواه محتاج إليه وهو غني عن كل ما سواه، وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه، وإلاهيته سلام من مشارك له فيها، بل هو الله الذي لا إله إلا هو، وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة كما يكون من غيره، بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه، وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلماً، أو تشفياً أو غلظة، أو قسوة، بل هو محض حكمته وعدله ووضعه الأشياء في مواضعها، وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء كما يستحقه على إحسانه، وثوابه، ونعمه، بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضاً لحكمته ولعزته، فوضعه العقوبة موضعها هو من عدله، وحكمته، وعزته، فهو سلام مما يتوهم أعداؤه الجاهلون به من خلاف حكمته.

وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم، ومن توهم وقوعه على خلاف الحكمة البالغة.

وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان إليهم وخلاف حكمته بل شرعه كله حكمة، ورحمة، ومصلحة، وعدل، وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطى.

ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاق، بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة ولا لحاجة، ومنعه عدل محض وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز.

واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتاجاً إلى ما يحمله أو يستوي عليه، بل العرش محتاجاً إليه وحملته محتاجون إليه، فهو الغني عن العرش وعن حملته وعن كل ما سواه، فهو استواء وعلو لا يشوبه حصر ولا حاجة إلى عرش ولا غيره ولا إحاطة بشيء به -سبحانه وتعالى-، بل كان سبحانه ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه وهو الغني الحميد، بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره من غير حاجة إلى عرش ولا غيره بوجه ما.

ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا سلام مما يضاد علوه وسلام مما يضاد غناه، وكماله سلام من كل ما يتوهم معطل أو مشبه، وسلام من أن يصير تحت شيء أو محصوراً في شيء، تعالى الله ربنا عن كل ما يضاد كماله.

وغناه وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل، وموالاته لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كما يوالي المخلوق المخلوق، بل هي موالاة رحمة، وخير، وإحسان، وبركما قال: "وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له ولى من الذل.





وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة المحلوق للمحلوق من كونها محبة حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع بقربه، وسلام مما يتقوله المعطلون فيها.

وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه فإنه سلام عما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل.

فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما نزه عنه -تبارك وتعالى-. وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعانى والله المستعان. (١٠١٦)

أيها الإخوة ومن معاني اسم الله السلام: أنه هو المسلم لعباده من الآفات والبليات، ولذلك لا يقال السلام على الله لأن هذا دعاء والله الغني عن العباد وليس بحاجة سبحانه إلى دعاء الناس فالعباد لن يبلغوا ضره فيضروه، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه، بل هم الفقراء إليه، المحتاجون إليه في جميع أحوالهم، وهو الغني الحميد.

وإنما المشروع هو تعظيمه وتقديسه سبحانه والإيمان بأنه موصوف بصفات الكمال روى البخاري ومسلم عن عبد الله ابن مسعود قال: قال رسول الله على إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم ليتخير من الكلام ما شاء. (١٠١٧)

ففي هذا الحديث -أيها الإخوة - : تفسير السلام، وأنه تحية ودعاء وأنه لا يصلح لله، لأنه يوهم نقص الله -عز وجل-، لأن فيه عيبًا والله -عز وجل- هو الغني عن العباد، وهم كلهم محتاجون إليه، فله تعالىالكمال المطلق، ولأنه خالف الحقيقة فالله -جل وعلا- يُدعى ولا يُدعى له، لأنه هو المسلّم على عباده الذي يعطي السلام لجميع العباد وهو الغني عن العالمين، كما قال تعالى: ﴿ قُلُ الْحُمْدُ لِلّهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الّذِينَ اصْطَفَى ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ فهو السلام ومنه السلام، لا إله غيره ولا رب سواه. (١٠١٨)

ولذلك قالت اللبيبة الأربية الفطنة الكاملة حديجة رضي الله عنها لما نقل إليها النبي على ربها إليها كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ حَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّى، وَبَشِّرُهَا اللَّهِ هَذِهِ حَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّى، وَبَشِّرُهَا بِبَيْتٍ فِي الْجُنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لاَ صَحَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ.



<sup>(</sup>١٠١٦) بدائع الفوائد - (٢ / ٣٦٤).

<sup>(</sup>١٠١٧) أخرجه البخاري ٨٣٥، مسلم ٩٢٤.

<sup>(</sup>١٠١٨) انظر: شرح كتاب التوحيد (٢٤٠) للعلامة ابن باز.



وزاد النسائي كما في سننه الكبرى، أنها قالت: إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. (١٠١٩) وهذا من فقهها رحمها الله ورضى عنها، أنها لم تقل: السلام على الله.

وصدق المصطفى: كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ ".(١٠٢٠)

نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا أسماءه وأن يلقي علينا وعلى بلادنا السلام ونسأله سبحانه أن يوفقنا للخير، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا إخوة متحابين متآلفين، وأن يجنبنا المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن.....الدعاء.

#### جنة الدنيا: الإيمان بالقدر

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد، فيا أيها الإحوة! لا يتم إيمان عبد حتى يجمع في إيمانه ذاك ستة أركان هي تلك التي أوضحها النبي على وحديثه الجامع العظيم الذي جمع حير الدنيا والآخرة وكان بمثابة الفهرس للدين كله وذلك هو حديث حبريل وأحب -أيها الإخوة - أن أسوق الحديث بتمامه ، فإن جزء الحديث الأول ربما لم يسمعه كثير منا قبل هذا، وأيضًا فإن حديثنا اليوم يتعلق بمذا الجزء، والحديث أخرجه مسلم من حديث يُحَيّى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدُ الجُهَيْ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطْلُ وَنَالَيْقُ وَالْمَعْنِ الرَّمُنِ الْحِمْنِ الْحِمْنِ الْحَمْنِ اللهِ مُن عُمَلِهِ فَلْلَنْ اللهِ عُنْ عُمْلُ اللهِ عُن عُمَلِهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْحُطَابِ دَاخِلاً الْمَسْجِدَ فَاكْتَنَفُتُهُ أَنَا عليه وسلم - فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَوُلَاءٍ فِي الْقَدَرِ فَوْقَقَ لَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْحَمْنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلْنَا وَصَاحِي سَيكِلُ الْكَلاَمُ إِلَى قَفْلُتُ أَبَا عَبْدِ الرّحُمْنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلْنَا وَصَاحِي سَيكِلُ الْكَلاَمُ إِلَى قَفْلُتُ أَبًا عَبْدِ الرّحُمْنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلْنَا وَصَاحِي اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ عَلْقُ لِم عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمْرَ لُو أَنَّ الْأَمْنَ أَنُعْمُ وَالَّهُمْ يَوْعُمُونَ أَنْ لاَ قَدَرَ وَأَنَّ اللَّمْ وَلَا يَعْفِ وَلاَ يَعْمَ عَلْقُ اللهِ وَالْمَعْمَ وَلاَ اللهُ عَلَى عَبْدُ رَسُولِ اللّهِ وَتَعْمَ مِنْ اللّهُ وَلَى النَّهِ عَلَى اللّهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّلُ اللّهِ وَتُعْمَ كَفْهِ عَلَى فَجِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ وَتُعْمِى الللهُ وَنُعْمَ وَلَوْ اللّهُ وَنُعْمَ اللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ وَلَعْمَ اللهُ وَلَمْ اللّه وَقُلَى اللّهِ وَقَالَ اللّه وَقَالَ اللهُ وَقُولَ اللّه وَقَالَ الله عَلِيه الله عليه وسلم - «الإشاكَم وَنُقَى تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلّا اللّهُ وَأَنَّ مُحْمَلًا رَسُولُ اللّهِ وَتَعْمَ اللهُ وَقَالَ يَا مُعَمِّدًا رَسُولُ اللّهِ وَتُعْمَ اللّهِ وَتُعْمَ وَالْعَامُ وَسُلُمُ اللّهُ وَالَعُ مَالًا فَا فَعَجِبُنَا لَهُ فَعَجُبُنَا لَهُ وَعَجُبُنَا لَهُ وَعَجُبُنَا لَهُ وَسُلُمُ اللّهُ



<sup>(</sup>۱۰۱۹) السنن الكبرى (۸۳۰۹)، (۱۰۲۰۸).

<sup>(</sup>١٠٢٠) أخرجه البخاري (٣٤١١)، (٣٤٣٣) ومسلم (٢٤٣١).



قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ. قَالَ «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ. قَالَ «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ. قَالَ «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ. قَالَ «أَنْ تَرَى الخُفْاةَ السَّاعَةِ. قَالَ «مَا الْمَسْعُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ». قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَهِا. قَالَ «أَن تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الخُفْاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ». قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي «يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلِ». قُالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ هِ وَالْبُنْيَانِ». قَالَ ثُمَّ الْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي «يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلِ». قُالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ هِ وَاللَّهُ يَعَلِّمُ مُ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ». (١٠٢١)

هذا الحديث أيها الإحوة هو الدين كله فينبغي على كل مسلم أن يحفظه ويفهم معناه، ويهمنا منه الآن الشاهد بأن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان بالله -تبارك وتعالى-، فلا يتم إيمان عبد حتى يجتمع إلى إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الإيمان بالقدر فما معنى الإيمان بالقدر؟ وما أهميته؟ وما مراتبه؟ وما فوائده؟ وكيف يوقن العبد بالقدر؟ وما هي منافيات الإيمان بالقدر؟

أيها الإخوة.. معنى الإيمان بالقدر أن يعلم العبد أن الله تعالى "علم مقادير الأشياء وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه فلا محدث في العالم العلوي والسفلي إلا هو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته". (١٠٢٢) هذا هو معنى الإيمان بالقدر -أيها الإحوة- فلابد وأن يوقن العبد أن ما شاء الله كان وما لم يكن قد شاء الله أن لا يكون ولله در الشافعي إذ يقول:

فما شِئتَ كان وإن لم أشأوما شئتُ إن لم تشأ لم يكنْ

خلقتَ العباد على ما علمتَ ففي العلم يجري الفتي والمِسِنْ

على ذا مننتَ وهذا خذلتَ وهذا أعنتَ وهذا لَمْ تُعِنْ

فمنهم شقي ومنهم سعيدومنهم قبيح ومنهم حسن

فعلى كل موحد أن يؤمن بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم، الذي هو موصوف به أزلاً، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، ((فأول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة))، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام، وطويت الصحف، كما قال -سبحانه وتعالى-: {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا



(١٠٢١) أخرجه مسلم ١٠٢.

<sup>(</sup>١٠٢٢) تيسير العزيز الحميد (ص ٥٩٥).



فِي السَّمَاء وَالأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ } [الحج: ٧٠] وقال: {مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْل أَن تَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ } [الحديد: ٢٢].

وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملةً وتفصيلاً، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكاً، فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ونحو ذلك. فعند ربنا سبحانه العلم بذلك كله من قبل أن يخلق الخلق ويوجده.

وعلى الموحد أن يؤمن بمشيئة الله النافذة، وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه -سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات.

ومن طريف ما قرأت ما ذكره العلامة الحميدي في كتابه جذوة المقتبس عن الأستاذ المعروف بابن البشتني من آل الوزير أبي الحسن جعفر بن عشمان المصحفي، عن الوزير أبيه -رحمه الله-: أنه كان بين يدي المنصور أبي عامر عمد بن أبي عامر في بعض مجالسه للعامة، فرفعت إليه رقعة استعطاف لأم رجل مسجون كان ابن أبي عامر حنقاً عليه لجرم استعظمه منه، فلما قرأها اشتد غضبه، وقال: ذكرتني والله به! وأخذ القلم يوقع، وأراد أن يكتب: يصلب، فكتب: يطلق، ورمي الكتاب إلى الوزير، قال: فأخذ أبوك القلم، وتناول رقعة وجعل يكتب بمقتضى التوقيع إلى صاحب الشرط، فقال له ابن أبي عامر ما هذا الذي تكتب؟ قال: بإطلاق فلان، قال: فحرد وقال: من أمر بحذا؟ فناوله التوقيع، فلما رآه قال: وهمت، والله ليصلبن، ثم خط على ما كتب، وأراد أن يكتب: يصلب، فكتب: يطلق، قال: فأخذ والدك الرقعة، فلما رأى التوقيع تمادى على ما بدأ به من الأمر بإطلاقه، ونظر إليه المنصور متمادياً على الكتاب، فقال: ما تكتب؟ قال: بإطلاق الرجل، فغضب غضباً أشد من الأول، وقال: من أمر بحذا؟ فناوله الرقعة، فرأى خطه، فخط على ما كتب، وأراد أن يكتب: يصلب، فنظر ما وقع به، ثم تمادى فيما كان بدأ به، فقال له: ماذا تكتب؟ فقال له: ماذا تكتب؟ فقال: بإطلاق الرجل، وهذا الخط ثالثاً بذلك، فلما رآه عجب، وقال: نعم يطلق على رغمى، فمن أراد الله تكتب؟ فقال: بإطلاق الرجل، وهذا الخط ثالثاً بذلك، فلما رآه عجب، وقال: نعم يطلق على رغمى، فمن أراد الله إطلاقه، لا أقدر أنا على منعه، (١٠٠٠)

أيها الإخوة! نظرت امرأة يومًا إلى زوجها الذي غاب مدة عنها فإذا هو مبيض العارضين شاب شعره فتعجبت وقالت متسائلة: ما الذي حدث لك بعدي شيب شعرك وحوله من أسود إلى أبيض؟ فأجاب على البديهة قائلًا:

نظرت مبيض فودَيّ فبكت ثم قالت: ما الذي بعدي عراه

قُلتُ: هَذي صِبغةُ الله، وَمَن يصبغ الأسود مبيضا سواه(١٠٢٤)



(١٠٢٣)جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس - (ص / ٤٦).



فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا والله سبحانه حالقه، فلا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونحاهم عن معصيته، والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبرّ والفاجر، والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة؛ والله خالقهم، وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: {لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ، وَمَا تَشَاءونَ إِلاَّ أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ } [التكوير:٢٨-٢٩].

فهذه - أحبتي - أربع مراتبُ:

الأولى: العلم.

الثانية: الكتابة.

الثالثة: المشيئة.

الرابعة: الخلق والتكوين.

فأما مرتبة العلم فهي كما قال تعالى: {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ اله إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ} [الحشر:٢٢].

فهو سبحانه عالم بالسرّ والعلانية في الدنيا والآخرة، وعالم بكل الأشياء المعدوم منها والموجود".

وأما مرتبة الكتابة فهي كما قال تعالى: {لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الأنفال:٦٨].

قال العلامة ابن سعدي: " {لَوْلاَ كِتَابٌ مّنَ اللّهِ سَبَقَ } به القضاء والقدر، أنه أحلّ لكم الغنائم، وأن الله رفع عنكم . أيتها الأمة . العذاب، {لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَحَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } ".

فكل شيء عنده سبحانه مسطور في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض وكل شيء.

روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة))، قال: ((وكان عرشه على الماء)). (١٠٢٥)

قال النووي: "قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره لا أصل التقدير فإن ذلك أزلي لا أول له، وقوله ((وعرشه على الماء))أي: قبل خلقه السموات والأرض".



(١٠٢٥) أخرجه مسلم (٢٦٥٣).



أما مرتبة المشيئة فهي كما قال الله تعالى: {لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءونَ إِلاَّ أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [التكوير:٢٨، ٢٩].

قال الإمام القرطبي: "فبين بهذا أنه لا يعمل العبد حيرًا إلا بتوفيق الله، ولا شرًا إلا بخذلانه، وقال الحسن: والله، ما شاءت العرب الإسلام حتى شاءه الله لها، وقال وهب بن منبه: قرأت في سبعة وثمانين كتابا مما أنزل الله على الأنبياء: من جعل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر.قال تعالى: {وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْء قُبُلاً مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلاَّ أَن يَشَاء اللَّه} [الأنعام: ١١١]، وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ} [يونس: ١٠٠]

قال الحافظ ابن كثير: "أي: ليست المشيئة موكولةً إليكم فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى رب العالمين، قال سفيان الثوري عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى: لما نزلت هذه الآية: {لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ} قال أبو جهل: الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم، فأنزل الله تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}".

وعن أنس -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، ولا يقولن أحدكم: إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له)).(١٠٢٦)

قال الحافظ ابن حجر: "قوله: ((لا مستكره له))أي: لأن التعليق يوهم إمكان إعطائه على غير المشيئة، وليس بعد المشيئة إلا الإكراه، والله لا مكره له".

هذا وقد بوّب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد"باب: في المشيئة والإرادة"، قال ابن بطال: "معنى هذا الباب: إثبات المشيئة والإرادة لله تعالى".

وأما مرتبة الخلق فهى كما قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: {قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ \* وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمُلُونَ} [الصافات: ٩٥-٩٦].

وعن حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا عبد الله بن قيس، ألا أدلّك على كنز من كنوز الجنة؟))فقلت: بلى يا رسول الله، قال: ((قل: لا حول ولا وقوة إلا بالله)).(١٠٢٧)

قال النووي في بيان سبب كون هذه الكلمة كنزا من كنوز الجنة: "قال العلماء: سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى، واعتراف بالإذعان له، وأنه لا صانع غيره، ولا راد لأمره، وإن العبد لا يملك شيئاً من الأمر". (١٠٢٨)



<sup>(</sup>١٠٢٦) أخرجه البخاري (٢٤٦٤)، ومسلم (٦٩٨٧).

<sup>(</sup>١٠٢٧) أخرجه البخاري (٦٦١٠) ومسلم (٢٧٠٤).



تلك أربعة كاملة -أيها الإحوة العلم والكتابة والمشيئة والخلق فمن آمن بهذه المراتب فقد آمن بالقدر، ومن كذب بشيء منها فقد كذب بالقدر. وصدق المصطفى على إذ يقول كما في حديث ابن عباس الذي قال فيه: "كُنْتُ خُلْفَ رَسُولِ اللَّهِ حصلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ «يَا غُلامُ إِنِّ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَعْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ بَجُدْهُ بَحُاهَكَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ «يَا غُلامُ إِنِّ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّه يَعْفَظْكَ احْفَظِ اللَّه بَجُدْهُ بَحُاهَكَ إِللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَحَقَّتِ الطَّهُحُفُ». (١٠٢٩)

وهذا الإيمان -أيها الإخوة - كما قدمنا - واجب فلا يتم توحيد العبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره فإنكار القدر كفر بالله تعالى وينافي أصل توحيد الله -عز وجل - كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده.

فقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الإيمان بالقدر أحد أركانه وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم يكن فمن لم يؤمن بهذا فإنه ما آمن بالله حقيقة.

قال الله تعالى: "إنا كل شيء خلقناه بقدر". وقال تعالى: "وخلق كل شيء فقدره تقديراً".

وقال ﷺ: كما في البخاري قال قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابن مسعود: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبُعْثُ اللَّهُ مَلَكًا، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. ثُمَّ يُنْفَحُ فِيهِ الرُّوحُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُنَّةِ إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُنَّةِ إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُنَّةِ إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ حَتَى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُنَّةِ إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلُ أَهْلِ الجُنَّةِ »(١٠٣٠)

ثم إن الأمة بأسرها من مئات بل آلاف الملايين من أمة محمد وحكماء وحكماء وصالحين وغيرهم مؤمنين بقضاء الله تعالى وقدره وحكمته ومشيئته وبأن كل سبق به علمه وجرى به قدره وقلمه يكون كما قدر وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأن القلم جرى بمقادير كل شيء إلى قيام الساعة كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره وصححه العلامة الألباني من حديث عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليحطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله على يقول: "إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال:



<sup>(</sup>١٠٢٩) أخرجه أحمد (٢٦٦٩) والترمذي (٢٣٢٦)، وصححه الألباني في المشكاة (٥٣٠٢)، ظلال الجنة (٣١٦ - ٣١٨).



<sup>(</sup>١٠٣٠) أخرجه البخاري (٣٢٠٨)، ومسلم ٦٨٩٣.



رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شئ حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله على يقول: من مات على غير هذا فليس مني». (١٠٣١)

وفي رواية لأحمد: «إن أول ما خلق الله تعالى القلم. فقال له: اكتب فحرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة». (١٠٣٢)

بل إن النار –أيها الإخوة – واجبة لمن لم يؤمن بالقدر ففي رواية لابن وهب في هذا الحديث: أن النبي فقال: "فمن لم يؤمن بالقدر حيره وشره أحرقه الله بالنار بل في المسند والسنن عن ابن الديلمي والحديث صححه الألباني عن ابن الديلمي قال: "أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شئ من القدر فحدثني بشئ لعل الله يذهبه من قلبي، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليخطئك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي النبي النبي المناء الله عن النبي النبي

فمن لم يؤمن بالقدر عمله حابط ذاهب لا يثاب عليه ولا يؤجر بل ومع ذلك يدخل النار، لأنه كذب الله ورسوله والنبي منه براء وأستطرد فأقول: تأمل أخي هذه النكتة اللطيفة في حال هذا التابعي الجليل: كيف حالت الشبهة في صدره فأسرع من فوره إلى العلماء يسألهم ليزيلها، فزالت بعلم عن الله ورسوله، وهذا من بركة العلم وأهله والجد في طلب الحق فوا أسفاه على الكسالي.

الشاهد -أيها الإخوة- أن الإيمان بالقدر من واجبات أصل التوحيد الذي لا يتم الإيمان إلا به والقدر بعد هذا كله له ثمرات يانعة وقطوف مثمرة وحصاد حلو شهي من حقق القدر كان في جنة في الدنيا قبل الآخرة، ومن ثمرات الإيمان بالقدر نحيط بهذه النقاط على وجه السرعة نسأل الله أن يذيقنا حلاوة الإيمان به.

فمن ثمرات الإيمان بالقدر -أيها الإخوة-: أن يعرف الإنسان قدر نفسه فلا يتكبَّر ولا يتبطر ولا يتعالى أبدًا ؛ لأنه عاجز عن معرفة المقدور، ومستقبل ما هو حادث، ومن ثمّ يقر الإنسان بعجزه وحاجته إلى ربه تعالى دائمًا. وهذا من أسرار خفاء المقدور.(١٠٣٤)

ومن ثمرات الإيمان بالقدر: أنه يقضي على كثير من الأمراض التي تعصف بالمجتمعات وتزرع الأحقاد بين المؤمنين، وذلك، مثل رذيلة الحسد، فالمؤمن لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله ؛ لأنه سبحانه هو الذي رزقهم وقدر لهم ذلك،

١٠٣٤) 🔻 انظر: لمحات في وسائل التربية الإسلامية وغايتها: د. محمد أمين المصري ص ١٨٦ – الطبعة الثالثة ١٩٧٤م – دار الفكر – وانظر: مجموعة بحوث فقهية ص ٢٤١.



<sup>(</sup>۱۰۳۱) أخرجه أبو داود ٤٧٠٠، وصححه الألباني في الطحاوية (٢٣٢) // (٢٧١) //، المشكاة (٩٤)، وظلال الجنة (١٠٢ - ١٠٧). وجاء من حديث ابن عباس: أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص

<sup>(</sup>١٠٣٢) أخرجه أحمد ٥ / ٣١٧، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>١٠٣٣) أخرجه أحمد ٥ / ١٨٢ و ١٨٥ و ١٨٩، وأبو داود (٤٦٩٩)، وابن ماجه (٧٧) وصححه الألباني في الظلال (١٤٥)، المشكاة (١١٥)، شرح الطحاوية (٦٢٩).



وهو يعلم أنه حين يحسد غيره إنما يعترض على المقدور. وهكذا فالمؤمن يسعى لعمل الخير، ويحب للناس ما يحب لنفسه، فإن وصل إلى ما يصبو إليه حمد الله وشكره على نعمه، وإن لم يصل إلى شيء من ذلك صبر ولم يجزع، ولم يحقد على غيره ممن نال من الفضل ما لم ينله ؟ لأن الله هو الذي يقسم الأرزاق فيعطي ويمنع، وكل ذلك ابتلاء وامتحان منه — عيره ممن نال حلقه. (١٠٣٥)

ومن هذه الأمراض التي يقضى عليها الإيمان بالقدر -أيها الإحوة - الأمراض التي تفتك الآن بالأعصاب وأمراض الأعصاب وأمراض الأعصاب كما نعلم - أخطر بكثير من الأمراض العضوية - فمن آمن بالقدر لم يتنغص عيشه أبداً ومن أحسن ما قاله إبراهيم الحربي: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشة وهذا صحيح فما تعاظمت المصائب في القلوب وضاقت بما الأنفس وحرجت بما الصدور إلا من ضعف الإيمان بالقدر.

ومن ثمرات الإيمان بالقدر: الثبات والشجاعة والجرأة، ومن ثم لما ثبتت هذه العقيدة ورسخت في قلوب أصحاب النبي ومن ثم السلف الصالحين ثبتوا في ساحات القتال وميادين البطولة، لأنهم حين اعتقدوها ما عادوا يخافون الموت، لأنهم يوقنون أن الآجال محدودة لا تتقدم ولا تتأخر لحظة واحدة حتى حق لخالد بن الوليد يومًا أن يقول في بعض من هؤلاء المؤمنين بالقدر لأعدائه: "لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة "فالإيمان بالقدر يملأ قلب صاحبه شجاعةً وإقدامًا، ويُفْزِغُه من كل خور وجبن ؟ لأن المؤمن بالقدر يعلم أنه لن يموت قبل يومه، ولن يصيبه إلا ما كُتب له، وأن الأمة لو المتمعوا على أن يضروه فلن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله له.

## يقول الشاعر يصف أصحاب النبي:

بدو من الصحراء أذوى عودهم فقر وأوهنهم حياة الجلمد يطأون كسرى بالنعال وقيصرا ويقوضون دعائم المتمرد طاحوا بملك الروم في جذوته وبملك كسرى في ثناه المطرد راعوا الملوك فطأطأوا هاماتهم وداهوا الشعوب فلم تقف أو تصمد يا دهر إنهم جند محمد وهم ضرام فؤاده المتفرد وهم يد الإسلام تصفع من جنى وتدك عرش الظالم المستعبد ساروا على نهج الرسول ونوره فهم سجود الليل فرسان الغد



(١٠٣٥) انظر: لمحات في وسائل التربية الإسلامية: محمد أمين المصري ص ١٧٨، وانظر: الإيمان باليوم الآخر وبالقضاء والقدر: للشيخ أحمد عزالدين البيانوني ص ١٤٤ – ١٤٥ مكتبة الهدى، الطبعة الأولى



لو أننا سرنا على آثارهم ما روع الأوطان عصف المعتدي(١٠٣٦)

ومن ثمرات الإيمان بالقدر: رضا العبد وقناعته بما آتاه الله، ومما يُنسب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب – -رضي الله عنه- – قوله:

رأيت القناعة كنز الغنى فصرت بأذيالها مُمُتُسك

فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك

وصرت غنيًّا بلا درهم أمْرُّ على الناس شبه الملك(١٠٣٧)

وقال الثعالبي: «ومن أحسن ما سمعت في القناعة قول ابن طباطبا:

كن بما أوتيته مقتنعاً تَسْتَدِم عسر القنوع المكتفي

إن في نيل المني وشْكَ الردى وهلاك المرء في ذا السرف

ومن ثمرات الإيمان بالقدر أنه يغرس في نفس المؤمن حقائق الإيمان المتعددة، فهو دائم الاستعانة بالله، يعتمد على الله ويتوكل عليه مع فعل الأسباب، وهو أيضًا دائم الافتقار إلى ربه – تعالى – يستمد منه العون على الثبات، ويطلب منه المزيد، وهو أيضًا كريم يحب الإحسان إلى الآخرين، فتجده يعطف عليهم.

والإيمان بالقدر يغرس في نفس المؤمن أيضًا الانكسار والاعتراف لله - تعالى - حين يقع منه الذنب، ومن ثم يطلب من الله العفو والمغفرة، ولا يحتج بالقدر على ذنوبه، وإن كانت مقدرة عليه؛ لأنه يعلم أن الاحتجاج باطل ومنهي عنه ومخالف لمقتضى الشرع. (١٠٣٨)

فلسان حال المؤمن بالقدر:

الهدى في دربي وفي هدفي وأظل أمضى غير مضطرب

ما كنت من نفسي على خور وما كنت من ربي على ريب

<sup>(</sup>١٠٣٦) من قصيدة للشاعر محمد طلبة من الشعراء المعاصرين المجيدين وانظر شيئا من شعره في كتابي: خفقات قلب - السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ محمد عبد السميع صقر وصاحب السيرة من خيرة من أنجبتهم محافظة الغربية بمصر أذوى حياته في خدمة المسلمين ابتغاء رضوان الله فكانت حياته مثالا تطبيقيا للمسلم الحق في خدمة مجتمعه وبلده، حفلت بكافة أعمال الخير وشتى صنوف المعروف مما تعجز الكلمات عن تتبع آثاره وتقدير فضل أفيائه وظلاله، ولد في ١٩٢٧/ ١٩٢٧م، وتوفي فحر يوم الثلاثاء ١٧ من ذي الحجة ١٤٢٦هـ الموافق ١/ ١/ ٢٠٠٦م بقرية نشيل مركز قطور محافظة الغربية.

<sup>(</sup>١٠٣٧) ديوان الإمام الشافعي، ص ٢٧.

<sup>(</sup>١٠٣٨) انظر: مجموعة بحوث فقهية: بحث: الإيمان بالقضاء والقدر وأثره في سلوك الإنسان للدكتور عبد الكريم زيدان ص ٢٤٠ – ٢٤٤.



## الله ملء القصد والأرب

#### ما في المنايا ما أحاذره

ومن ثمرات الإيمان بالقدر: الإخلاص فالإيمان بالقدر يحمل صاحبه على الإخلاص، فيكون الباعث له في جميع أعماله امتثال أمر الله ؛ ذلك أن المؤمن بالقدر يعلم أن الأمر أمر الله، وأن الملك ملكه، وأن ما شاءه الله كان، وما لم يشأه لم يكن، لا راد لفضله، ولا معقب لحكمه، فيقوده ذلك إلى إخلاص العمل لله، وتصفيته من كل شائبة تشوبه؛ لأن الحامل على عدم الإخلاص أو قِلّته مراءاةُ الناس، أو طلب التزيُّن في قلوبحم، أو طلب مدحهم والهرب من ذمهم، أو طلب أموالهم أو خدمتهم أو محبتهم، أو نحو ذلك من الشوائب والعلل التي يجمعها إرادة ما سوى الله في العمل. (١٠٣٩)

فإذا أيقن العبد أن هذه الأمور لا تُنال إلا بتقدير الله - عز وجل- وأن الناس ليس لهم من الأمر شيء في أنفسهم ولا في غيرهم - لم يعد يبالي بالناس، ولم يَسْعَ إلى إرضائهم بسخط الله، فينقاد إلى إيشار الحق على الخلق، وإلى الإخلاص والتفريد، بعيدًا عن كل رياء وتنديد.

ومن هنا ينال فضيلة الإخلاص وأكرم بها من فضيلة ؛ فالإخلاص يرفع شأن الأعمال حتى تكون مراقي للفلاح، وهو الذي يجعل في عزم الرجل متانة، ويربط على قلبه، فيمضي حتى يبلغ الغابة.

ومن ثمرات الإيمان بالقدر سكون القلب وطمأنينة النفس، وراحة البال: فهذه الأمور من ثمرات الإيمان بالقدر، وهي داخلة في كثير مما مضى ذكره من الثمرات، وهي مطلب مُلِحٌ، وهدف منشود، وغاية مُبْتَغاةٌ ؛ فكل من في الأرض يبتغيها، ويبحث عنها، ويسعى لها سعيها، ولكن كما قيل:

## كل من في الوجود يطلب صيدًا غير أن الشباك مختلفاتِ

فلا يدرك هذه الأمور، ولا يجد حلاوتها، ولا يعلم ثمراتها – إلا من آمن بالله وقضائه وقدره ؛ فالمؤمن بالقدر ساكن القلب، مطمئن النفس، مرتاح البال، لايفكر كثيرًا في احتمال الشر، ثم إن وقع لم يَطِرْ له قلبه شعاعًا، بل يتحمل ذلك بثبات وصبر؛ إن مرض لم يضاعف مرضه بوهمه، وإن نزل به مكروه قابله بجأش رابط فخفف حدته؛ فمن الحكمة ألا يجمع الإنسان على نفسه بين الألم بتوقع الشر، والألم بحصول الشر. بل يسعد ما دامت أسباب الحزن بعيدة عنه، فإذا حدثت قابلها بشجاعة واعتدال.

وإنك لتجد عند خواصِّ المسلمين من العلماء العاملين، والعباد القانتين المتبعين من سكون القلب وطمأنينة النفس مالا يخطر ببال، ولا يدور حول ما يشبهه خيال ؛ فلهم في ذلك الشأن القِدْحُ المعلى، والنصيب الأوفى.



(١٠٣٩) انظر مدارج السالكين لابن القيم ٩٣/٢.



فهذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - رحمه الله ورضي الله عنه- يقول: "أصبحت ومالي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر".(١٠٤٠)

وهذا شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية - رحمه الله تعالى - يقول: "إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة". (١٠٤١)، ويقول مقولته المشهورة عندما رُجَّ به في غياهب السجن: "ما يصنع أعدائي بي ؛ أنا جنتي وبستاني في صدري ؛ أين رُحْت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة "(١٠٤٢)

وللحديث صلة بعد جلسة الاستراحة وأستغفر الله لي ولكم.

#### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فالزم أيها الموحد حصن الإيمان بالقضاء والقدر ؛ فالله - حل وعلا - لطيف بعباده يريد بهم اليسر، وإنه حكيم خبير يدِّخر لأهل التوحيد في الآخرة أجرهم وافيا بغير حساب. ومن امتلاً قلبه بهذه الحقيقة ينقلب حزن المصيبة وكمدها إلى سرور وسعادة.

ورحم الله القائل:

كنز القناعة لا يخشى عليه ولا يحتاج فيه إلى الحراس والدول(١٠٤٣).

لكن كثيراً من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله قد أضاعوا هذه العقيدة الثمينة الغالية ومواقفهم ليل نهار تناقض هذه العقيدة الواجبة والفريضة الحتمية اللازمة.

فمن المسلمين من يبيع دينه لأجل رزقه ومادته ووظيفته ودوامه ظناً منه أن هذا كله بيد عبد أو مخلوق ولا يدري المسكين أنه والمادة والمخلوق جميعاً بيد الله تعالى.

ومن المسلمين من يسخط على الله لأجل أن الله قدر عليه مصيبة من المصائب في الأنفس أو الأموال أو الثمرات فلا ترى إلا كلمات السخط والكراهية.

<sup>(</sup>١٠٤٠) جامع العلوم والحكم لابن رجب: ٢٨٧/١.

<sup>(</sup>١٠٤١) الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم: ص ٦٩.

<sup>(</sup>١٠٤٢) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب: ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>١٠٤٣) عنصر ثمرات الإيمان بالقدر مأخوذ عن "الإيمان بالقضاء والقدر" محمد بن إبراهيم الحمد نقلًا من عون العلي الحميد (شرح باب ما جاء في منكري القدر)، ثم إني تصرفت فيها ملخصًا ومنقصًا ومقدمًا ومؤخرًا ومزيدًا ومفردًا.



ومن المسلمين من يقع به الشيء من الأشياء مما يحمده أو لا يحمده فإذا هو فيما يحمد يود لو كان زيادة وما لا يحمد يتسخطه وفي كلّ: "يقول: لو أبى فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا مع أن المصطفى على قد نهانا عن استعمال هذه الكلمة.

لكنك ترى المريض إذا عولج عند طبيب ثم مات يقول أهله لو ذهبنا به إلى طبيب آخر أو سافرنا لعلاجه بالخارج ما مات، مع أن الواجب عليهم أن يقولوا: إنا لله وإنا إليه راجعون ولا يعترضوا بهذه الكلمة.

وترى التاجر يصاب في تجارته فيقول: لو كنت فعلت كذا لما كانت هذه الخسارة في حين أن الواجب عليه الصبر على المصيبة وأن يرضى بفعل الله ولا يتسخط.

ذلك لأن استعمال كلمة "لو "ونحوها يضعف القلب ويجعله متعلقاً بالأسباب موقناً بما لا بالمسبب ولو علق قلبه بالله لرضى وأرضاه الله. (۱۰۰۱)

ورحم الله من قال: كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضا

وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى

فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا

الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا

روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شئ فلا تقل: لو أنني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان».(١٠٤٥)

أيها الإخوة! إن التحسر على الماضي وكلما حدث أمر قال العبد لو كان كذا وكذا يضعف قلبه وعزمه ويجعله متعلقًا بالأسباب موقنًا بما لا بمسبب الأسباب جل جلاله وهذه همة المنافقين وهذا من خصالهم التي حكاها القرآن الكريم عنهم كما قال -عز وجل-: يقولون لو كان لنا من الأمر شيئ.

وقال تعالى: "الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَالِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٦٨) [آل عمران : ١٦٨]



(۱۰٤٤) عون العلي الحميد (۲/ ۳۸۰)، بتصرف.

(١٠٤٥) أخرجه مسلم (٢٦٦٤).



ويكفي هذا دلالة على حرمة هذه الكلمة أو على الأقل استحباب الابتعاد عنها حتى لا يشابه المسلم المنافقين في بعض صفاتهم لكنها حرام ولذا أمر على بالحرص على ما ينفع المسلم مستعينًا بالله تعالى ثم نهاه عما يفتح عمل الشيطان ويؤثر في سلامة التوحيد وإخلاصه لله -عز وجل-.

وقد يقول قائل فطن لقن: إن الشرع قد استعمل هذه الكلمة" لو" في مواضع ووردت عن بعض الصحابة فكيف تقول بحرمتها يقصد هذا الأخ الكريم النابه والمستمع المدقق أن النبي في وقعت هذه الكلمة منه في بعض المواطن منها قوله في: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى ولأحللت معكم"(٢٠٤١)وهذا في حجة الوداع كما في حديث جابر الذي أخرجه مسلم.

وكما قالت عائشة رضي الله عنها بعد وفاة رسول الله على: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا نساؤه. (١٠٤٧)

ومنه أيضاً الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري أن النبي على قال: ""إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عَالاً وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرُزُقْهُ مَالاً فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَلَا يَرُوقُهُ مَالاً فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَلا يَعْمِلْتُ بِعَمَلِ فُلانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعَبْدٍ لَمْ عَلْم لا يَتَقِى فِيهِ رَبَّهُ وَلا يَصِلُ فِيهِ رَحْمَهُ وَلا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ لَمْ يَرُوقُهُ اللَّهُ مَالاً وَلا عِلْما فَهُو بِنِيَّتِهِ فَوْزُرُهُمَا سَوَاءٌ». (١٠٤٨)

وفي رحلة الهجرة قال الصديق للحبيب على وهما في الغار: "لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه".(١٠٤٩)

وهذا صحيح كله -أيها الإخوة - لكنه لا يلغى حكم الحرمة عما نبهنا عليه من السخط على القدر فقد قال العلماء: إن استعمال كلمة لو في الكلام إذا كان على غير سبيل التحسر والندم والعتاب على النفس دون التفات إلى القدر يعنى إذا كان في إخبار وليس في معارضة القدر فهذا جائز وكذلك في تمني الخير كما في حديث أبي كبشة ولذلك قال النبي الذا كان في الوزر سواء أي جوزي على قدر هذه النية.

فاستعمال "لو" تفصيلاً يكون بحسب الحامل عليها فتجوز إذا كانت للإخبار عن أمر وتستحب إن كانت لتمني الخير وتحرم إذا كانت اعتراضًا على أمر شرعى أو على القدر جزعًا وتسخطا على أمر الله فليصبر المرء على ما أصابه فإن ذلك من عزم الأمور وموجبات مغفرة العزيز الغفور وليتب الى الله مما عساه يكون وقع فيه من الذنوب فإنه سبحانه تواب ستير



<sup>(</sup>١٠٤٦) أخرجه البخاري (١٦٥١) ومسلم (١٢١٨).

<sup>(</sup>١٠٤٧) أخرجه أبو داود (٢ / ٦٠) وابن الجارود في "المنتقى"(٢٥٧)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص ٤٩.

<sup>(</sup>١٠٤٨) أخرجه الترمذي ٢٣٢٥، وابن ماجه (٢٢٨٤)، وصححه الألباني ، انظر حديث: ٣٠٢٤ في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>١٠٤٩) أخرجه البخاري (٢٨١٠) ومسلم (١٩٠٤).



نسأل الله تعالى أن يجعل ما قلناه زادًا إلى حسن المسير اليه وعتادًا ليمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل

فاللهم قدر لنا الخير ورضنا بقضائك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، اللهم ألق في قلوبنا يقينًا لا يزول ورسخ فى نفوسنا إيمانًا لا يحول، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيمًا لا ينفد ومرافقة نبيك محمد فى أعلى جنان الخلد... الدعاء.

# واحفظوا أيمانكم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

وصلِّ يا رب على خير الورى \*\*\* ما صدحت قُمْرية على الذرى

والآل والأزواج والأصحاب \*\*\* والتابعين من أولي الألباب

أما بعد فيا أيها الإخوة، أمر الله -تبارك وتعالى- عباده أن يحفظوا أيمانهم فقال جل جلاله: "واحفظوا أيمانكم" وحفظ الأيمان يشمل خمسة معان:

الأول: أن لا يحلف الإنسان بالله -عز وجل- بكثرة فهذا نقص في توحيد العبد وإيمانه، لأن كثرة الحلف تفضي إلى التساهل في الحلف بالله وعدم المبالاة وأيضاً تفضي إلى الكذب ومن كثرت أيمانه ظنت به الظنون فلذلك ينبغي على العاقل ما لم يكن مغلوباً على أمره أن لا يحلف ولذلك قال ربنا سبحانه: "واحفظوا أيمانكم" قال ابن عباس: "واحفظوا أيمانكم" أي: لا تحلفوا.

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: "ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس"، قالت: لا تحلفوا بالله وإن بررتم.(١٠٥٠)

فالحذر الحذر من كثرة الحلف بالله وإن صدقًا، هذا هو المعنى الأول.

والمعنى الثاني: "واحفظوا أيمانكم" أي إذا حلفتم فلا تحنثوا ولا توقعوا أيمانكم وكثرة الحنث في اليمين لازمة لكثرة الحلف فمن كثر حلفه أكثر حنثه ولا شك، والحنث في اليمين يدل على الاستخفاف وعدم التعظيم لله -جل وعلا- وهذا ينافي



(١٠٥٠) تفسير الطبري - (١ / ٤٢٣).



كمال التوحيد الواجب أو عدمه قال بعض المفسرين كما نقل ذلك ابن جرير في تفسيره: "واحفظوا أيمانكم"أي: احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا.

فالحذر الحذر من الحنث في اليمين فإن حلفت فلا تحنث، اللهم إلا إذا كان الأمر الذي حلف عليه المرء يمنعه من خير يفعله أو ما شابه ذلك من واجب عليه أو مستحب فهذا يكفر عن يمينه ويعود فيأتي الخير الذي حلف ألا يفعله كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي في قال له: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرةً لا تَسْأَلِ الحِديث الذي أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ عَلَيْهَا، فَإذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ عَلَيْهَا، فَإذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ عَلَيْهَا، فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». (١٠٥١)

وهذا هو معنى الآية التي في سورة البقرة وهي قوله تعالى: "ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس" فليس معناها كما يتوهم كثير من الناس لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم": لا تكثروا الحلف بالله، وإنما معناها: لا تجعلوا أيمانكم وحلفكم بالله مانعة لكم من البر وصلة الرحم وفعل الخير إذا حلفتم على تركها كما قال تعالى: وَلَا يَأْتُلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢) [النور: ٢٢]

يقول الحافظ ابن كثير: وهذه الآية نزلت في الصديق، حين حلف ألا ينفع مِسْطَح بن أثاثة بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال، كما تقدم في الحديث. فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة، وطابت النفوس المؤمنة واستقرت، وتاب الله على مَن كان تكلم من المؤمنين في ذلك، وأقيم الحد على مَن أقيم عليه -شَرَع -تبارك وتعالى-، وله الفضل والمنة، يعطف الصديق على قريبه ونسيبه، وهو مِسْطَح بن أثاثة، فإنه كان ابن حالة الصديق، وكان مسكينًا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر، رضي الله عنه، وكان من المهاجرين في سبيل الله، وقد وَلَق وَلْقة تاب الله عليه منها، وضُرب الحد عليها. وكان الصديق، رضي الله عنه، معروفًا بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب. فلما نزلت هذه الآية إلى قوله: { أَلا يُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ } أي: فإن الجزاء من حنس العمل، فكما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك، وكما تصفح عنك. فعند ذلك قال الصديق: بلى، والله إنا نحب -يا ربنا -أن تغفر لنا. ثم رَجَع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة، وقال: والله لا أنفعه بنافعة أبدًا، فلهذا كان ما كان يصله من النفقة، وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا، في مقابلة ما كان قال: والله لا أنفعه بنافعة أبدًا، فلهذا كان الصديق [-رضي الله عنه- وعن بنته]. (١٥٠٠)

فالمعنى الثاني المقصود من حفظ اليمين في قوله تعالى: "واحفظوا أيمانكم": إذا حلفتم فلا تحنثوا في أيمانكم.



(١٠٥١) أخرجه البخاري ٦٦٢٢، ومسلم ٤٣٦٠.

<sup>(</sup>۱۰۵۲) تفسیر ابن کثیر - (۱/ ۳۱).



والمعنى الثالث لقوله تعالى: "واحفظوا أيمانكم" أي إذا حلفتم وحنثتم فكفروا عن حنثكم ولا تتركوا أيمانكم بغير كفارة قال ابن جرير الطبري: "واحفظوا أيمانكم" أي: لا تتركوها بغير تكفير".(١٠٥٣)

إذاً -أيها الإخوة - فمن تمام تعظيم الخالق سبحانه أن يحترم اسمه العظيم عن كثرة الحلف وعن الحنث فيه وعن ترك الكفارة إذا حنث في اليمين.

وكفارة اليمين أوضحها الله -تبارك وتعالى - في كتابه بقوله -عز وحل-: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ خَرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ خَرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَيُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَمَ يَكُلُونَ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٨٩) [المائدة: ٨٩]

فالكفارة على التخيير بين ثلاث: الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة فمن لم يجد يصير إلى الصيام وبعض الناس يصير مباشرة إلى الصيام وإن كان واحدًا للإطعام فهذا ما كفر عن يمينه ولا زال يحتاج إلى أن يعود فيكفر عنها، فلا ينتقل إلى الصيام إلا بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة.

وقد تتناول الآية نوعا رابعا من حفظ اليمين وهو حفظ اليمين من الكذب فيها فإن

ومن عظيم وجليل ما قرأت في عقوبة الحلف الكاذب التي يعاقب بها صاحبها في الدنيا ما رواه النسائي بسند صحيح عن ابن عباس قال أول قسامة كانت في الجاهلية كان رجل من بني هاشم استأجر رجلا من قريش من فخذ أحدهم قال فانطلق معه في إبله فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقه فلما نزلوا وعقلت الإبل إلا بعيرا واحدا فقال الذي استأجره ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل قال ليس له عقال قال فأين عقاله قال مر بي رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فاستغاثني فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل فأعطيته عقالا فحذفه بعصاكان فيها أجله فمر به رجل من أهل اليمن فقال أتشهد الموسم قال ما أشهد وربما شهدت قال هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر قال نعم قال إذا شهدت الموسم فناد يا آل قريش فإذا أجابوك فناد يا آل هاشم فإذا أجابوك فسل عن أبي طالب فأحبره أن فلانا عليه ثم مات فنزلت فدفنته فقال كان ذا أهل ذاك منك فمكث حينا ثم إن الرجل اليماني الذي كان أوصى إليه أن يبلغ عنه وافي الموسم قال يا آل قريش قالوا هذه قريش قال يا آل بني هاشم قالوا هذه بنو هاشم قال أمريي فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال فأتاه أبو طالب فقال الحتر منا إحدى ثلاث إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا خطأ وإن شئت يحلف خمسون من قومك أنك لم تقتله فإن أبيت قتلناك به فأتى قومه فذكر ذلك لهم فقالوا نحلف فأتنه امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت يا أبا طالب فأتى قومه فذكر ذلك لهم فقالوا نحلف فأتنه امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت يا أبا طالب



(۱۰۵۳) نفسه (۳ / ۱۷۷).



أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه ففعل فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل يصيب كل رجل بعيران فهذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان فقبلهما وجاء ثمانية وأربعون رجلا حلفوا قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف . (١٠٥٤)

وقَالَ تَعَالَى : { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا حَلَاقَ لَمُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }

ومن أعظم أنواع حفظ اليمين التي تتناولها هذه الآية – وهو المعنى الخامس لحفظ اليمين- ألا يحلف العبد بغير الله لأن من حلف بغير الله فقد أشرك وسأزيد هذا النوع بياناً وإيضاحاً بعد قليل.

لكن ربما يقول قائل –أيها الإخوة – وهل الحلف بلا سبب فيه شيء إن المرء ليحلف تأكيداً على كلامه وأنا أقول: إن التأكيد يكون في موضعه محموداً وذلك إن أتى في الكلام المراد تأكيده في حال يستدعي ذلك التأكيد، أما أن يؤتى بالحلف دومًا هكذا لسبب وبدون سبب فهذا ما يجعل الاستخفاف باسم الله تعالى يقع وعدم المبالاة والواجب تعظيم رب الأرباب وعدم الإكثار من الحلف لأن كثرته تدل على عدم تعظيم المحلوف به وهو الله –جل وعلا فينبغي للعبد أن لا يحلف إلا في سبب وموضع يحتاج فيه إلى الحلف فتنبه أيها الحبيب اللبيب وكن على حذر وإن كنا قد ابتلينا نحن بهذا فلنرب على غيره أبناءنا قال إبراهيم النجعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، وهذا يوضح عناية السلف بأمر الأبناء، وصيانتهم لهم على عدم ابتذال العظيم من الأمور وعدم الاستهزاء به فإن الصبي متى اعتاد شيئاً وهو صغير تساهل فيه في كبره فلنرب أبناءنا على فضائل الأخلاق ولنحملهم عليها ولنضرب لهم المثل من أنفسنا فالأمر على ما قال القائل لله دره وما أجمل قوله:

مشى الطاووس يوما باختيالٍ فقلَّد شكل مِشْيته بنوهُ فقلَّد شكل مِشْيته بنوهُ فقال علام تختالون؟! قالوا: سَبَقتَ به ونحن مقلدوهُ

وينشأ ناشيء الفتيان منا على ماكان عوَّده أبوه

فعودوا أبناءكم على جميل الأخلاق ورفيع الأدب مع الخلاق سبحانه وحل وعلا ومن ذلك عدم الاجتراء على الحلف في كل أمر صغير أو كبير.



(١٠٥٤) أخرجه النسائي (٢٠٠٦) وصححه الألباني فيه.



أيها الإخوة! وقد وردت في الشرع عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية على الحلف بدون سبب شرعى فأما العقوبة الدنيوية العقوبة الدنيوية ذكرها رسول الله على في حديث أبي هريرة: «الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة»(١٠٠٥) وهذا المحق قد يكون حسيًّا، فقد يأتي عليها العقاب من الله عزوجل، وقد يكون معنويًّا أي أنه -جل وعلا- ينزع البركة من كسبه فلا يكون فيه نماء ولا بركة له.

وأما العقوبات الأخروية فعن سلمان أن رسول الله على قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل (الله)بضاعته لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه» (١٠٥٦)

فهذه ثلاث عقوبات وما أشدها لو تفكر فيها العبد لكان ذلك كفيلًا بردعه وزجره عن مقارفة هذا الخطأ الكبير.

أحبتي! إن كثرة الحلف من الشخص تدل على رقة دينه وضعف الإيمان والتوحيد في قلبه، ففي الصحيح عن عمران بن حصين ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «خير أمتى قربي ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم - قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنيه مرتين أو ثلاثاً؟ - ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون، وينذورن ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن». (١٠٥٧)

وفيه عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «حير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته». (۱۰۰۸)

فذم النبي ﷺ الذين يشهدون ولا يستشهدون، فاتقوا الله -أيها الإخوة- ولا تكثروا الحلف بالله بغير سبب أو داع.



565

<sup>(</sup>١٠٥٦) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٦١١١) و"الصغير» (٨٢١)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب ١٧٨٨.

<sup>(</sup>۱۰۵۷) أخرجه مسلم (۲٥٣٥).

<sup>(</sup>١٠٥٨) أخرجه البخاري ٢٦٥٢، ومسلم ٦٦٣٥.

<sup>(</sup>١٠٥٥) أخرجه البخاري (٢٠٨٧)، ومسلم (١٦٠٦) من حديث أبي هريرة.



وهنا -أيها الإخوة- يحسن التنبيه على أمور عظيمة يتساهل فيها كثير جداً من الناس:

الأمر الأول: أن بعض الناس في حلفه يستخدم لفظ: أسألك بوجه الله تعالى كذا وكذا أي: من أمور الدنيا، وهذا لا يجوز على الإطلاق في شيء من أمور الدنيا وحطامها فإن الله أجل وأعظم من ذلك وإنما لا يُسأل بوجه الله -أيها الإخوة - إلا أعلى المطالب وأغلى المقاصد من الأشياء الجليلة والمطالب العظيمة، ولا ريب أن كل ما دون الجنة فهو حقير إلا ماكان سبباً أو طريقاً إليها.

روى أبو داود من حديث جابر قال: قال رسول الله على: "لا يسأل بوجه الله إلا الجنة"(١٠٥٩) والحديث يشهد له النظر الصحيح كما قال العلامة الألباني في الصحيحة وقال: فإنه إذا ثبت وجوب الإعطاء لمن سأل به تعالى فسؤال السائل به قد يعرض المسئول للوقوع في المخالفة وهي عدم إعطائه إياه ما سأله وهو حرام وما أدى إلى محرم فهو محرم فتأمل، وقد كره عطاء ابن أبي رباح أن يسأل بوجه الله أو بالقرآن شيء من أمر الدنيا كما روى عنه ذلك ابن أبي شيبة بسند صححه الألباني في الصحيحة كذلك. (١٠٦٠)

وروى النسائي وغيره من حديث ابن عباس أن النبي على قال: "ألا أخبركم بخير الناس منزلة؟ قلنا: بلى، قال: رجل ممسك برأس فرسه – أو قال: فرس – في سبيل الله حتى يموت أو يقتل، قال: فأخبركم بالذي يليه؟ فقلنا: نعم يا رسول الله قال: امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة ويعتزل الناس، قال: فأخبركم بشر الناس منزلة؟ قلنا: نعم يا رسول الله قال: الذي يسأل بالله العظيم، ولا يعطى به". (١٠٦١)

قال العلامة الألباني: "في الحديث تحريم سؤال شيء من أمور الدنيا بوجه الله تعالى وتحريم عدم إعطاء من سأل به تعالى".

وهذا هو الأمر الثاني الذي أنبه عليه -أيها الإخوة- ألا هو وجوب إعطاء من سأل بالله فمن سأل بالله لا يرد وقد سمعنا في الحديث السابق قال على: "ألا أنبئكم بشر الناس منزلة؟ قلنا يا رسول الله نعم، قال: الذي يسأل بالله العظيم ولا يعطى به".

وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر أن رسول الله على قال: "من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، (ومن استجار بالله فأجيروه)، ومن أتى إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا الله له حتى تعلموا أن قد كافأتموه".(١٠٦٢)



566

<sup>(</sup>١٠٥٩) أخرجه أبو داود (١٦٧١) وله شاهد من حديث أبي موسى أخرجه الطبراني في «الدعاء» (٢١١٢) بإسناد حسن، وقال الألباني: والحديث يشهد له النظر الصحيح.

<sup>(</sup>١٠٦٠) أخرجه ابن أبي شيبة (٦٨/٤)، وصححه الألباني في الصحيحة ١ / ٢٥٣.

<sup>(</sup>١٠٦١) أخرجه النسائي (١ / ٣٥٨)، وهو في الصحيحة"١ / ٤٥٦.

<sup>(</sup>١٠٦٢) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٢١٦) و أبو داود (١ / ٣٨٩، ٢ /٦٢٢)، وهو في "الصحيحة" ١ / ٤٥٤.



فمن تعظيم الله -جل وعلا- وإجلاله تلبية من سأل بالله، وإعاذة من استعاذ بالله، ولا يرد ولا يهمل وهذا من كمال توحيد العبد وحسن أدائه لحقوق إخوانه التي افترضها الله -عز وجل- عليه وهذا -أيها الإخوة- مشروط بما إذا لم يكن السائل يسأل شيئاً فيه إثم أو قطعية رحم وهنا سؤال بدهي يكاد يخرج من نظرات الدهشة التي أراها على الوجوه أمامي ، فأكاد أسمع حركات الشفاه تخرج هامسة تقول: إن كل من يسأل اليوم يسأل بالله ، بل ربما سأل بوجه الله فمن نعطي ومن نمنع؟ وكيف لا نردهم ويجب علينا أن نعطيهم إننا نتصور أن لو أعطينا كل سائل لما بقي لأحدنا جنيه ينفقه على أولاده ولتحول بعد يوم واحد من بداية الشهر إلى سائل يسأل الناس كمثل هؤلاء السؤال؟

والحمد لله فقد أجاب علماؤنا عن هذا السؤال -أيها الإخوة - بخير وأبين وأشفى جواب: قال العلامة الألباني: ووجوب الإعطاء إنما هو إذا كان المسؤول قادرًا على الإعطاء ولا يلحقه ضرر به أو بأهله، وإلا فلا يجب عليه، والله أعلم. (١٠٦٣)

نعم -أيها الإخوة- خاصة وأن هؤلاء السؤال إلا من رحم الله تعالى يسأل بحق وبغير حق.

وليعلم أن الأصل في السؤال الحرمة إلا إذا كان ذلك بحق كالفقير المحتاج الذي يطلب حقه.

ومما يجدر التنبيه عليه كذلك: أنه يستحب -أيها الإخوة - الكرام أن يتنزه الإنسان عن سؤال أحد من الخلق شيئًا وذلك حفظًا للقلوب حتى لا تلتفت وتتعلق بغير الله، ولذلك كان مما يبايع عليه النبي على بعض أصحابه ألا يسألوا الناس شيئًا روى مسلم من حديث أبي مُسْلِم الحُوْلاَنِيِّ قَالَ حَدَّنِي الحُبِيبُ الأَمِينُ أَمَّا هُوَ فَحَبِيبُ إِلَى وَأَمَّا هُوَ عِنْدِى فَأَمِينٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الأَسْجَعِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً فَقَالَ «أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ» وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ «أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ». فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ «أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ». فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ «أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ».

قَالَ فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلاَمَ ثُبَايِعُكَ قَالَ «عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَتُطِيعُوا - وَأُسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً - وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا». فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ. (١٠٦٤)

ويجدر التنبيه كذلك على شيء غاية في الأهمية ألا وهو أن من سأل الناس وهو غير مستحق فقد قال فيه رسول الله على فيما روى الطبراني في الأوسط بسند صحيح من حديث جابر قال رسول الله على: "من سأل وهو غني عن المسألة يحشر يوم القيامة وهي خموش في وجهه"(١٠٦٥) بل يعاقب هذا البائس -أيها الإخوة- في الدنيا قبل الآخرة: ففي البيهقي



<sup>(</sup>١٠٦٣) "السلسلة الصحيحة" ١ / ٥٥٦.

<sup>(</sup>۱۰٦٤) أخرجه مسلم ۲٤٥٠.

<sup>(</sup>١٠٦٥) أخرجه الطبراني في الأوسط ٥٦٢٥، وصححه الألباني في صحيح الترغيب ٨٠٠.



وسنده حسن أن النبي على قال: "من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب". (١٠٦٦)

فهؤلاء وأمثالهم لا حرج ألبتة على من ردهم ولم يعطهم إن كان يعرف حقيقة حالهم ومن كان منهم مجهول الحال ورأيت أخي منه ما يدلك على ضعفه وما رأيت شيئا يريبك من حاله وسألك بالله أو بوجه الله فأعطه، فإن ذلك من إجلال ربك الذي سألك به، "فمن امتلأ قلبه بمهابة العظيم وإجلاله فحق العظيم عليك ألا ترد من سألك به وقاراً وعظمة له وجلالاً ولله در القائل:

لو لم يكن نور الذي خلق الورى لكان نهار الدهر كالليل أظلم

فسبحانه سبحانه جل قدره فعنه لسان العقل والفهم أبكم

تقاصرت الأفهام عن كنه ذاته ولكن رب الخلق بالخلق أعلم "(١٠٦٧)

فالسؤال إذا كان بالله -جل وعلا- يجاب، والسائل إذا سأل بالله ينبغي قدر الاستطاعة أن لا يرد.

وليتعفف المحتاج القادر أن يمد يده يتسول فهذا لا يحل له ما دام قادرًا على الكسب والعمل، ومن كان محتاجًا فالواجب عليه كذلك أن يطلب القدر الذي يكفيه فإن كفي فليمسك ولا يحترفها مهنة وهو في خلال سؤاله أيضًا يبحث عن عمل يناسبه فإن وجد كفاية عن السؤال والله هو الحسيب الرقيب مطلع على العباد شاهد لا يغيب، فالله الله يا عباد الله.

التنبيه الثالث -أيها الإحوة - أن من حلف له بالله فلابد أن يقنع ويرضى تعظيماً لاسم الله وتعظيماً لحق الله تعالى حتى لا تقع في القلوب الاستهانة باسم الله الأعظم وعدم الاكتراث به أو بالكلام المؤكد به فهذا مما يخالف التوحيد، والدليل على هذا -أيها الإحوة - ما روى ابن ماجه بسند صحيح عن ابن عمر قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يحلف بأبيه فقال: "لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض بالله فليس من الله".

فأمر النبي ﷺ المحلوف له بالله أن يرضى فعلى العبد الرضا بالحلف بالله وقبول الحكم على أساسه وإن علم كذب الحالف وعليه أن يحتسب حقه يوم القيامة.



<sup>(</sup>١٠٦٦) أخرجه البيهقي في الشعب ٣٣٧٢، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ٧٩٥.

<sup>(</sup>١٠٦٧) عون العلي الحميد (٢ / ٣٦٩).

<sup>(</sup>١٠٦٨) أخرجه ابن ماجه (٢١٠١)، وصححه الألباني في الإرواء (٢٦٩٨).



ومن جميل ما قرأت في هذا الباب ما ذكره البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله على قال: "رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْبَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلاَّ وَاللَّهِ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ. فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِي». (١٠٦٩)

والنكتة هنا يجليها لنا صاحب الفهم العميق الدقيق ابن القيم رحمه الله وطيب ثراه فيقول: "إن الله تعالى كان في قلب عيسى - عليه السلام - أجل من أن يحلف به أحد كاذبًا، فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره فرد التهمة إلى بصره كما ظن آدم عليه السلام صدق إبليس لما حلف له أنه ناصح".

أيها الإخوة! وأما إذا كان الحالف معروفاً بالكذب جداً وظهرت قرائن قوية تدل على تزويره الحلف وكذبه فيه وجرأته عليه فهنا لا شيئ في رد حلفه ويمينه.

روى مسلم عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ أَنَّهُ قَ اَلَ حَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ رَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ رَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا عِنَيْبَرَ تَقَوَّقًا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلاً فَدَفَنَهُ ثُمُّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم هُوَ وَحُويِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - «كَبِّر». الْكُبْرَ فِي السِّنِ فَصَمَتَ فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - مَقْتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ «أَعْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ». أَوْ «قَاتِلَكُمْ». قَالُوا وَكَيْفَ نَعْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّادٍ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللّهِ حصلى الله عليه وسلم - مَقْتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ «أَعْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا». قَالُوا وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّادٍ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللّهِ حصلى الله عليه وسلم - أَعْطَى عَقْلَهُ. (۱۷۷۰)

أي دفع ديته، فهذا بلا شك -أيها الإخوة - رد من الصحابة لحلف هؤلاء اليهود، لأن الكذب ديدنهم ودينهم، وأقرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك.

أما من كان صادقاً فحلف فلم يقنع المحلوف له فإنه يدخل تحت وعيد النبي على: "ومن لم يرض فليس من الله"وهذا وعيد شديد جدّاً ومعناه أي: لا حظ له في قرب الله ومحبته ورضاه، فاقنعوا رحمكم الله بحلف الحالف طالما عرفتم منه الصدق بل وإن كان كاذباً ديدنه الكذب أو مشكوكاً فيه ولنحتسب عند الله ما قد يفوتنا من جراء ذلك.

التنبيه الرابع: قد ظهر لحضراتكم -أيها الإخوة - الكرام مدى تعظيم الشرع للحلف بالله واحتياط الإسلام فيه والأمر بالحفاظ عليه وعدم الاستهانة والاستخفاف به لكن كثيراً من المسلمين لا أقول استهانوا بالحلف بالله بل استهانوا بما هو أعظم وأفظع مما سماه الله ورسوله شركاً وسمى فاعله مشركاً ألا وهو: الحلف بغير الله، وهذا مما فشا وعم وطم في المسلمين في هذه الأيام بكثرة ولا حول ولا قوة إلا بالله على الرغم من النصوص الكثيرة جاءت تنهى عن الحلف بغير الله وتتوعد بالوعيد الشديد من أتاه.



<sup>(</sup>١٠٧٠) أخرجه مسلم ٤٤٣٤.





ولهذا قال الله تعالى: "فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون "وللحديث صلة بعد جلسة الاستراحة، هذا وأستغفر الله لي ولكم.

#### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا -أيها الإخوة-! إن حقيقة التوحيد ألا يكون في القلب إلا الله فهو وحده الذي يجب إفراده بالنعم والمشيئة والتعظيم، وهو وحده الذي تخلص له الأعمال وتحنى له الجباه وتخضع، لأنه المعبود الحق وما سواه باطل، ولا يتم للعبد توحيد حتى لا يجعل في قلبه وقوله وفعله نداً للعزيز الحميد كما قال سبحانه: فَلا بَخْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٢) [البقرة: ٢٢]، وقد فسر ترجمان القرآن ابن عباس معنى اتخاذ الأنداد المنهي عنه في هذه الآية فقال: "الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل. وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلاناً. هذا كله به شرك".(١٠٧١)

فجعل من ذلك الحلف بغير الله ولم لا؟ وقد قال رسول الله فيما روى الترمذي وحسنه من حديث أمير المؤمنين عمر أن رسول الله على قال: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك"(١٠٧٢)ونهى النبي على عن الحلف بالآباء وما أشبه ذلك، كما روي ذلك مسلم في صحيحه من حديث عمر قال: قال رسول الله على: "إن الله عجز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم".

قال عمر: فوالله ما حلفت بما منذ سمعت رسول الله ﷺ نهى عنها ذاكراً ولا آثراً".(١٠٧٣)

فلله در الفاروق لا ذاكرًا أَيْ: عَامِدًا. ولا آثرًا أَيْ حَاكِيًا عَنْ الْغَيْرِ، أَيْ مَا حَلَفْت بِهَا وَلَا حَكَيْت ذَلِكَ عَنْ غَيْرِي، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَة عُقَيْل عَنْ اِبْن شِهَاب عِنْد مُسْلِم" مَا حَلَفْت بِمَا مُنْذُ سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهَا، وَلَا تَكَلَّمْت بِمَا ".

وأخرج الترمذي عن ابن عمر أنه سمع رجلاً يقول: لا والكعبة فقال: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله على يقول: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك". (١٠٧٤)



<sup>(</sup>١٠٧١) تفسير ابن أبي حاتم - (١ / ٣٧٩)، وعنه تفسير ابن كثير - (١ / ١٩٦).

<sup>(</sup>١٠٧٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٥٨٧١، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.

<sup>(</sup>١٠٧٣) أخرجه البخاري ٦٦٤٧، ومسلم ٤٣٤٣.

<sup>(</sup>١٠٧٤) أخرجه الترمذي ١٥٣٥، وصححه الألباني في الصحيحة (٢٠٤٢).



وروى البخاري وغيره عنه عن النبي على قال: "إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت". (١٠٧٠)

بل روى أبو داود بسند صحيح من حديث بريدة أن رسول الله ﷺ قال: "من حلف بالأمانة فليس منا". (١٠٧٦)

بل وفي الحديث الذي أخرجه أبو يعلي وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين فهو كما حلف: إن قال هو يهودي فهو يهودي، وإن قال هو نصراني فهو نصراني، وإن قال هو بريء من الإسلام فهو بريء من الإسلام، ومن دعى دعاء الجاهلية فإنه من جثاء جهنم" قالوا: يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى. (١٠٧٧)

قال الحافظ ابن حجر: قَالَ الْعُلَمَاء: والسر في النهي عن الحلف بغير الله، أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده. (١٠٧٨)

ولذلك -أيها الإخوة - لا يحل الحلف بالولي ولا بالنبي ولا بالأب ولا بالأم ولا بغيرها من هذه الأيمان المزورة الكاذبة التي يحلف بها الناس إلا من رحم الله اليوم فهذا كله حرام وشرك بالله رب العالمين فلندعه ولنجتنبه، ولنحلف باليمين الحق بالله -عز وجل- وحده لا شريك له سبحانه.

وفي الحديث الذي أخرجه الحاكم بسند صحيح من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله على يقول: "كل يمين حلف به دون الله شرك". (١٠٧٩)

انتبه أيها الحبيب واحذر الشرك بالله في التعظيم والندية فلا تحلف إلا به سبحانه ولا تقسم بغيره كائناً من كان.

ولذلك كان ابن مسعود -رضى الله عنه- يقول: "لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاً". (١٠٨٠)

لماذا؟ ذلك لأن الحلف بغير الله شرك، وأما الحلف بالله كاذباً فهو كبيرة من الكبائر، والشرك أعظم من الكبائر كلها سواء كان شركاً أكبراً أو شركاً أصغر.



<sup>(</sup>١٠٧٥) أخرجه البخاري ٢١٠٨.

<sup>(</sup>١٠٧٦) أخرجه أبو داود (٣٢٥٣)، وصححه الألباني هناك، وانظر الصحيحة ٩٤.

<sup>(</sup>١٠٧٧) أخرجه أبو يعلى ٥٨٧١، والحاكم ٧٩٢٦، وقال صحيح الإسناد، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ٢٩٥٦.

<sup>(</sup>١٠٧٨) فتح الباري لابن حجر - (١٩ / ١).

<sup>(</sup>١٠٧٩) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤٥، وغيره، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ٢٩٥٢.

<sup>(</sup>١٠٨٠) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨ / ٤٦٩، والطبراني في الكبير "(٨٩٠٢).



فتخيل إن من حلف بغير الله صادقًا هو أعظم ذنبًا وأكبر إثمًا من الذي حلف به كاذبًا، مع أن الحلف بالله كذبًا هو اليمين الغموس التي يغمس صاحبها في نار جهنم، فإذا كان هذا عقابه وعاقبته وإذا كان الحلف بغير الله أعظم ذنبًا منها فماذا يا ترى تكون عاقبته وعقابه؟ يكفي -أيها الإحوة- في تصور ذلك أن تقرأ قوله تعالى: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجُنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ (٧٢) [المائدة: ٧٢]

ولذلك قال شيخ الإسلام: وإنما رجح ابن مسعود -رضي الله عنه- الحلف بالله كاذبًا على الحلف بغيره صادقًا، لأن الحلف بالله توحيد، والحلف بغيره شرك، وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. (١٠٨١)

نعوذ بالله من الشرك كله دقه وجله، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه فاغفر لنا ما أشركنا كله...... الدعاء.



(۱۰۸۱) تيسير العزيز الحميد - (ص ٥٣٠).



## لا تسبوا جنود الله

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

صلَّى الإلهُ ومنْ يَحُف بِعَرْشه والطَّيبُون على المِبَارك أحمَدا

أما بعد فيا أيها الإخوة!

إن الله -تبارك وتعالى- هو مدبر الكون ومصرف أموره لا يخرج شيء من ذلك عن أمره، بل الكون كله تحت طوعه وإرادته سبحانه، -جل وعلا-، قال الله -عز وجل-: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَإِرادته سبحانه، -جل وعلا-، قال الله -عز وجل-: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَقُونَ (٣١)فَذَلِكُمُ اللَّهُ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَقُونَ (٣١)فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحُقُ فَمَاذَا بَعْدَ الحُقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَى تُصْرَفُونَ (٣٢)[يونس: ٣١، ٣٢]

فالله هو الذي يدبر الأمركله لا مدبر غيره، وبعض الناس يشكل عليه قوله تعالى: وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (١)وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (٢)وَالسَّائِكَاتِ سَبْعًا (٣)فَالسَّائِقَاتِ سَبْقًا (٤)فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (٥)[النازعات: ١ - ٥] لأن الله في هذه الآية أسند تدبير بعض الأمور إلى غيره، فلنعلم -أحبتي - أن هذا لا يعارض أن الله وحده الذي بيده تدبير الكائنات والمخلوقات مما نرى أو لا نرى، لأن المقصود بالمدبرات هنا الملائكة الذين يقومون على وظائف وظفهم الله -عز وجل - عليها وأمرهم بعملها والقيام بها كتسيير السحاب والرياح وإنزال الأمطار وسوق أسباب الرزق وخزانة النار والجنة إلى غير ذلك من الملائكة المدبرات، فهؤلاء إنما يدبرون ما أمروا به بأمره -عز وجل - وإذنه وباطلاعه وتقديره وعلمه، فعاد الأمر إليه سبحانه أولاً وآخراً.

ولهذا كذب من يعتقد أن الله خلق الخلق وفوض فيه غيره من الأولياء أو الأبدال أو الأوتاد..... إلخ هذه المصطلحات التي يرددها من لا عقل له يزعم أن الكون يدبره هؤلاء دون الله، كمن يقول:إن للكون أقطاباً أو غيره، بل كل الأمر صغيره وكبيره عظيمه وغيره لا يحدث إلا عن إذن الله وأمره "قل إن الأمر كله لله"، ومن اعتقد ذلك وأيقن به قلبه -أيها الإخوة - لا ينفك ينسب الأشياء كلها إلى فاعلها الأول الحقيقي فلا يغضب من السماء لمطرها ولا من الأرض لزلزالها ولا من الربح لهبوبها، ويكون مرجعه إذا غضب أن يسأل ربه صرفها أو التخفيف منها، ولذلك هو لا يسب السماء ولا يسب المطر ولا يسب الربح لأن ذلك يعود إلى المحدث الخالق الموجد لها الذي سببها وهو الله.

ولذا نهى النبي عن سب الدهركما شرحنا ذلك في لقاء سابق ونهى عن سب الريح وهذا هو موضوع حديثنا اليوم بمشيئة الله فسوف نتحدث عن الريح الآية والمعجزة والرحمة والعذاب وما ينبغي أن يقابلها به الإنسان وذلك من حلال الآيات والأحاديث والآثار والأقوال فتعالوا بنا نشنف الآذان ونمتع الأسماع والجنان بحديث هذا الجندي العظيم من جنود الله في الكون.



أيها الإخوة.. الريح أو الرياح جندي عظيم من جنود الله في الكون يأمرها الله وينهاها فتطيع ويصرفها الله حيث يشاء فيجعلها إن شاء رحمة ونعمة ورخاء ويجعلها إن شاء عذاباً ونقمة وخراباً، ولهذا الجندي العظيم مكانة كبيرة في القرآن الكريم وفي سنة النبي في فمن ذلك أن الله -عز وجل- عد الريح آية من آياته التي أرشد عباده إلى التفكير فيها للاستدلال على قدرته العظيمة والامتنان بنعمه الجسيمة وقرن بينها وبين أعظم نعمه في ذلك كما قال تعالى: حم (١) تنزيل الكيتاب مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الحُكِيمِ (٢)إِنَّ فِي السموات وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (٣)وَفِي حَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةٍ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْقِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّبَاحِ آيَاتُ لِقُوْمٍ يَعْقِلُونَ (٥) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالحُقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (٦) [الجاثية: ١ - الرَّبَاحِ آيَاتُ لِقُوْمٍ يَعْقِلُونَ (٥) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالحُقِّ فَبِأَيٍّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (٢) [الجاثية: ١ - الرَّبَاحِ آيَاتُ لِقُوْمٍ يَعْقِلُونَ (٥) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالحُقِّ فَبِأَيٍّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (٢)

وقال تعالى: "إِنَّ فِي خَلْقِ السموات وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَحْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْقِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٦٤)[البقرة: ١٦٤]

قال الحافظ بن كثير -رحمه الله تعالى-: "وتصريف الرياح أي جنوباً وشمالاً ودبوراً وصبًا، ليلية ونحارية، منها ما هو للمطر ومنها ما هو عقيم لا ينتج، تارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب، تارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب، وتارة تسوقه وتارة تجمعه وتارة تفرقه وتارة تصرفه حيث يشاء الله.(١٠٨٢)

ولهذا -أيها الإخوة - .. امتن الله -عز وجل - على عباده بأن جعل لهم الربح التي تجري الفلك من السفن والمراكب والباخرات في البحار بأمره، فترى السفينة الكبيرة والباخرة العظيمة في البحر كالجبل الذى في البر يحفظها الله ويرعاها ويذلل لها ويسخر جنديين من جنوده: البحر والرباح. قال -عز وجل -: "ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الربح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير".

نعم.. لو شاء سكن الرياح فلا تتحرك السفن، أو جفف الماء فلا تسري ولا تجري بل تظل راكدة لا تجيء ولا تذهب بل واقفة على ظهره، أو لو شاء أهلك السفن بذنوب أهلها الذين يركبون على ظهرها ولكن يعف عن كثير من ذنوبهم ولو أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلكهم، ولو شاء لأرسل الريح قوية عاتية فأخذت السفن وحولتها عن طريقها المستقيم أو دمرتما ولكن من لطفه أنه يرسل الريح بقدر الحاجة إليها فقط.

ومن عظم مكانة هذا" الجندي" الربح أقسم الله بها في كتابه كما قال -عز وجل-: "والذاريات ذروا"قال علي بن أبي طالب هي الرباح وكما قال تعالى: "والمرسلات عرفا" قال ابن مسعود هي الرباح، وقال تعالى: "والناشرات نشراً" هي الرباح أيضاً في قول ابن مسعود "والعاصفات عصفاً" قال: هي الرباح (١٠٨٣) ومن ثم يكون الله سمى بها سورتين من سور



(۱۰۸۲) تفسیر ابن کثیر - (۱ / ٤٧٥).

<sup>(</sup>١٠٨٣) نفسه، في تفسير هذه الآيات من مواضعها.



القرآن الكريم وهي سورة الذاريات وسورة المرسلات بخلاف ما ذكرما فيه من مواضع القرآن الكريم وهذا كاف في بيان مكانة هذا الجندي العظيم فهل مثل هذا يسب ويشتم؟!.

قال الشافعي -رحمه الله تعالى- في الأم: "لا ينبغي لأحد أن يسب الريح، فإنها خلق مطيع لله وجند من جنوده يجعلها الله رحمة إذا شاء ونقمة إذا شاء". (١٠٨٤)

وقد ذكر الله الرياح في القرآن العظيم كثيراً جدًا تارة بأسماء الذاريات والمرسلات والعاصفات والرياح كما مر، وتارة بأسماء العاصف والقاصف والبشرى والإعصار والصرصر والعقيم وهذه منها ما هو أسماء و ما هو صفات.

ومن عظيم ما ذكر الله تعالى من أمر الرياح في القرآن أنها كانت إحدى معجزات نبي من أنبياء الله الكرام وهو سليمان بن داود عليهما السلام قال الله تعالى ذكره: "ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين".

يقول الحافظ ابن كثير: "كان لسليمان عليه السلام بساط من حشب يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة والخيل والجمال والخيام والجند ثم يأمر الريح أن تحمله فتدخل تحته ثم تحمله فترفعه وتسير به، وتظله الطير من الحر إلى حيث يشاء من الأرض فينزل وتوضع آلاته وخشبه، كما قال تعالى: "وسخرنا له الريح تحري بأمره رحاء حيث أصاب وكما قال حز وجل-: "ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر". (١٠٨٠)

وقال سعيد بن جبير كان يوضع لسليمان عليه السلام ستمائة ألف كرسي فيجلس مما يليه مؤمنو الإنس ثم يجلس من ورائهم مؤمنو الجن، ثم يأمر الطير فتظلهم، ثم يأمر الريح فتحمله صلى الله عليه وسلم. (١٠٨٦)

وقال عبد الله بن عبيد بن عمير: كان سليمان عليه السلام يأمر الربح فتجتمع كالطود العظيم كالجبل ثم يأمر بفراشه فيوضع على أعلى مكان منها ثم يدعو بفرس من ذوات الأجنحة فترتفع حتى تصعد على فراشه ثم يأمر الربح فترتفع به كل شرف دون السماء وهو مطأطئ رأسه، ما يلتفت يميناً ولا شمالاً تعظيماً لله -عز وجل- وشكراً لما يعلم من صغر ما هو فيه في ملك الله. (١٠٨٧)

أيها الإخوة.. مثل هذا يسب ويشتم؟إنه جندي من جنود الله مطيع ما بيده شيء قط إنما أمره بيد ربه يصرفه حسبما يرى ويوجهه حيثما يشاء فلا مشيئة له إلا بالله ولا إرادة له إلا بالله ولا قدرة له إلا بالله، فليتق الله من يسب الربح وليعلم أن ذلك حرام حرمه رسول الله على ففي الحديث الذي أخرجه الترمذي بسند صحيح من حديث أبي بن كعب -رضي



<sup>(</sup>١٠٨٤) الأم - (١ / ٩٠٠).

<sup>(</sup>۱۰۸۰) تفسیر ابن کثیر - (٥ / ٣٥٨).

<sup>(</sup>۱۰۸٦) نفسه.

<sup>(</sup>۱۰۸۷)نفسه.



الله عنه - عن النبي على قال: "لا تسبوا الربح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الربح وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به". (١٠٨٨)

أيها الحبيب.. هل تدبرت معي هذه اللفظة "ما أمرت به" فالريح مخلوقة مأمورة مدبرة مقهورة لا تأثير لها في شيء إلا بأمر مدبرها ومصرفها -سبحانه وتعالى-، فإذا سبها ساب أو شتمها شاتم فإلى من يكون رجوع هذا السب والشتم؟ هل تدرى؟! واأسفاه إن الشتم والسب حينئذ يرجع إلى مدبرها ومالك أمرها ومن أزمة الأمور كلها بيده رب العالمين سبحانه وهو غير جائز على الإطلاق من عاقل فضلًا عن مسلم موحد.

فالواجب أن نحمد الله على ما جاءت به الريح من خير ونعوذ به وحده مما جاءت به من شر وهو سبحانه رازق الخير ومانع الضر والشر، وفي هذا العمل طاعة لله -عز وجل-، أن يقول العبد هذا الذكر النبوي الكريم هذه طاعة لله تعالى: "اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به"، وقاعدة الشرع أنه ما استجلبت نعمة بمثل طاعة الله وشكره ولا استدفعت نقمة بمثل الالتجاء إليه ودعائه والاستغفار من الذنوب، والتوبة ولذلك أرشد النبي إلى الدعاء ساعة هبوب الربح وعصفها.

ويقاس على هذا -أيها الإخوة- سب كل مخلوق مسير كسب السحاب والزلازل فإنه أيضاً لا يجوز.

فلا ينبغي أن يسب أحد الريح، لأنها مأمورة بما تفعله من الله تعالى، ولأنه لا يعتقد معتقد أبداً أن ذلك عن إرادتما أو حريتها لأن اعتقاد ذلك من الشرك بالله -عز وجل- فلا فاعل ولا مدبر ولا مريد لشيء في الكون إلا بأمره وإذنه -عز وجل-.

ولذلك -أيها الإخوة- كان من هدي المصطفى على إذا هبت الريح أن يدعو بمذا الدعاء، بل كان على إذا هبت الريح فزع فزعاً شديداً وعرف ذلك في وجهه.

روى مسلم من حديث عائشة زوج النبي على قالت: كان رسول الله اله الذاكان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه أقبل وأدبر، فإذا أمطرت سُرّ به وذهب عنه ذلك قالت عائشة فسألته فقال: "إني خشيت أن يكون عذاباً سلط على أمتي"، ويقول إذا رأى المطر: "رحمة". (١٠٨٩)

وفي الحديث الذي أخرجه مسلم - كذلك - من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله على مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه لهواتة، إنما كان يبتسم، قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحاً عرف في وجهه، فقالت رضى الله عنها يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في



(١٠٨٨) أخرجه الترمذي (٢٥٢)، وصححه الألباني في الصحيحة ٢٧٥٦.

(۱۰۸۹) أخرجه مسلم ۲۱۲۱.



وجهك الكراهية قالت: فقال: "يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا". (۱۰۹۰)

وهؤلاء القوم هم عاد أهلكهم الله تعالى بالريح كما قال جل شأنه: "وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم "وكما قال عز من قائل: "كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصراً في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر".

يقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: كانت الريح التي أرسلها الله على عاد قوم هود تأتي أحدهم فترفعه حتى تغيبه عن الأبصار ثم تنكسه على أم رأسه فيسقط إلى الأرض فتنقلع رأسه فيبقى جثة بلا رأس ولهذا قال: "كأنهم أعجاز نخل منقعر".(۱۰۹۱)

وهذا الذي فعل بمم -أيها الإحوة- : هو عذاب مستمر موصول بعذاب الآخرة نعوذ بالله من سوء المصير.

وروى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أنه قال: الربح مسخرة من الأرض الثانية، فلما أراد الله أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحاً تحلك عاداً فقال: أي رب أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور فقال له الجبار -تبارك وتعالى-: لا، إذا تكفأ الأرض ومن عليها ولكن أرسل عليهم من الريح بقدر خاتم، قال: فهي التي يقول الله في كتابه: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم"(١٠٩٢)فيا الله يا ودود يا حليم يا لطيف يا غفور يا رحيم يا عفو سبحانك ما قدرناك حق قدرك وما عظمناك حق تعظيمك.

وقد صح عن نبينا على كما في البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي على قال: نصرت بالصبا -أي الريح الشرقية وأهلكت عاد بالدبور(١٠٩٣) أي الريح الجنوبية أو الغربية.

فنصر الله نبيه محمداً في الأحزاب بالريح كما قال -عز وجل-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (٩)إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحُنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (١٠) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (١١)[الأحزاب: ٩ - ١١].

فكيف حدث هذا؟



<sup>(</sup>١٠٩٠) أخرجه البخاري (٤٨٢٨، ٤٨٢٩) وأخرجه مسلم (٩٩٨).

<sup>(</sup>۱۰۹۱) تفسير ابن کثير - (۷ / ۲۷۹).

<sup>(</sup>۱۰۹۲) تفسیر ابن کثیر - (۷ / ۲۲۳).

<sup>(</sup>۱۰۹۳) أخرجه مسلم (۹۰۰).



والجواب بعد جلسة الاستراحة أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علمًا وأستغفر الله لي ولكم.

#### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإحوة!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيِّا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَاللَّهِ الظُّنُونَا بَصِيرًا (٩)إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْخَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (٩٠)هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (١١)[الأحزاب: ٩ - ١١].

كيف حدث هذا؟ في الصحيح أن الله قد أرسل عليهم ريحاً شديدة الهبوب قوية حتى لم تبق لهم خيمة ولا شيء ولا توقد لهم نار ولا يقر لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين خاسرين حتى ذكر ابن جرير عن عكرمة قال: قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلقي ننصر رسول الله على فقالت الشمال إن الحرة لا تسري بالليل قال: فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبا أى الشرقية وحرمت الشمالية والجنوبية ذلك الفحر.

وعن عبد الله بن عمر قال: أرسلني خالي عثمان بن مظعون ليلة الخندق في برد شديد وربح بالمدينة فقال: ائتنا بطعام ولحاف قال: فاستأذنت رسول الله في فأذن لي وقال: "من أتيت من أصحابي فمرهم يرجعوا قال: فذهبت والربح تسفي كل شيء فجعلت لا ألقى أحداً إلا أمرته بالرجوع إلى النبي في قال فما يلوى أحد منهم عنقه. قال وكان معي ترس لي فكانت الربح تضربه علي وكان فيه حديد قال فضربته الربح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي فأنفذها إلى الأرض.

ريح قوية شديدة حتى فعلت – أيها الإخوة – الأفاعيل بالمشركين يقول حذيفة الذي نقل إلى النبي على حال معسكر المشركين من الأحزاب وقتها: قال فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله –عز وجل–، تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قدراً ولا ناراً ولا بناء. سبحان ربي تقتلع خيامهم وتكفأ قدورهم حتى قال أبو سفيان: والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء يا معشر قريش لقد لقينا من هذه الريح الذي ترون فارتحلوا فإني مرتحل ثم قام راجعاً وقاموا معه(١٠٩٠)ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله عزيزاً حكيماً.



(۱۰۹٤) تفسير الطبري (۲۱/۸۰).

<sup>(</sup>١٠٩٥) السيرة النبوية لابن هشام (٢٣١/٢).



هذه هي الربح التي نصرت رسول الله "نصرت بالصبا....." وأما الربح التي أهلكت عاداً فجاء في تفصيل ذلك حديث أخرجه الترمذي وسنده حسن من حديث الحارث البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله على فمررت بالرَبْذَة، فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت لي: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت بما المدينة، فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق، وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلست، فدخل منزله -أو قال: رحله-فاستأذنت عليه، فأذن لي، فدخلت فسلمت، فقال: "هل كان بينكم وبين تميم شيء؟ قلت: نعم، وكانت لنا الدبرة عليهم، ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك، وها هي بالباب: فأذن لها فدخلت، فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناء، فحميت العجوز واستوفزت، وقالت: يا رسول الله، فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال: قلت: إن مثلى ما قال الأول: "مِعْزَى حَمَلَت حَتْفَها"، حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال: "هيه، وما وافد عاد؟"-وهو أعلم بالحديث منه، ولكن يستطعمه -قلت: إن عادًا قحطوا فبعثوا وافدًا لهم يقال له: قَيل، فمر بمعاوية بن بكر، فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما"الجرادتان"-فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مَهْرة فقال: اللهم، إنك تعلم أبي لم أجئ إلى مريض فأداويه، ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود، فنودي منها: "اختر"، فأومأ إلى سحابة منها سوداء، فنودي منها: "خذها رمادًا رمددًا، لا تبقى من عاد أحدا". قال: فما بلغني أنه أرسل عليهم من الربح إلا كقدر ما يجري في خاتمي هذا، حتى هلكوا-قال أبو وائل: وصدق -وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدًا لهم قالوا: "لا تكن كوافد عاد".(١٠٩٦) والحديث أخرجه الترمذي وغيره بسند صحيح.

قال تعالى: وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ حَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّ اللَّهَ إِنِّ اللَّهَ إِنِّ اللَّهَ إِنِّ اللَّهَ إِنَّ الْحَنْمَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٢١)قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِمِيْتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٢)قَالَ إِنَّا اللَّهُ وَأَبَلَغُكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٢١)قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِي أَرَاكُمْ قَوْمًا بَحْهَلُونَ (٣٣)فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَبِلَغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلِحِنِي أَرَاكُمْ قَوْمًا بَحْهَلُونَ (٣٣)فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمُ عَلْمُ وَوَمَا اللَّهِ وَأَبِلَغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلِحِنِي أَرَاكُمْ قَوْمًا بَحْهَلُونَ (٣٣)فَلَمَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَا مَسَاكِنُهُمْ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كُنْ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَى اللَّهُ عَلَى الْقَوْمَ الْمُحْرِمِينَ (٢٥)

وكما أن الريح -أيها الإخوة- أداة نصر من الله لأوليائه على أعدائه ووسيلة عذاب وانتقام من المعاندين لرسله وأنبيائه، فكذلك لها وظائف أخرى ومن هذه الوظائف أنها تلقح النبات بأمر ربحاكما قال سبحانه: "وأرسلنا الرياح لواقح".

ومن وظائفها أن تسير بالسحاب وتصرفه حيث يشاء الله كما قال سبحانه: "وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٥٧)[الأعراف: ٥٧]



(١٠٩٦) أخرجه الترمذي ٣٥٨٤، وابن ماجه (٣٨١٦) والطبري (٥١٣/١٢، ٥١٣)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، و انظرالسلسلة: الضعيفة تحت الحديث (١٢٢٨).



ومن وظائفها أن تثير السحاب وأن تحمله وأن تسوقه وأن تكون بشراً بين يديه كما قال تعالى: "وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً".

ومن وظائفها كما يقول الحافظ ابن كثير: "ومنها ما يسقم الأرض".

ومن وظائفها ما قال مطرف بن عبد الله بن الشخير -رحمه الله-: لولا الريح لأنتن ما بين السماء والأرض".

اللهم لك الحمد على نعمة الهواء الذي لولا تقديرك عصيان بني آدم بتلويثه لكان أنقى وأصفى وأشهى يشبع من جوع ويروى من ظمأ ويشفى من سقم.

ونشكوا إلى الله كل من لوث الهواء الذي خلقه الله نقيًا تشكو قلوب المؤمنين إلى ربحا كل من لوث الهواء بسبب من الأسباب فرحماك ربنا اهد عبادك.

ومن عجائب وظائف الربح أنها تفضح العصاة وتنفي خبثهم وترسل لتربح الأرض من شرهم روى أحمد وحسنه الأرناؤط في تخريج المسند من حديث جابر -رضي الله عنه- قال: كنا مع النبي في فارتفعت ربح جيفة منتنة فقال رسول الله في التدرون ما هذه الربح؟ هذه ربح الذين يغتابون المؤمنين".(١٠٩٧)

وروى مسلم من حديث جابر كذلك أن رسول الله على قدم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد تدفن الراكب فقال رسول الله على: "بعثت هذه الريح لموت منافق"، فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. (۱۰۹۸)

ومن وظائف الريح أنها تقبض أرواح المؤمنين قرب الساعة كما في مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله على: "إن الله يبعث ريحاً من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحداً في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته". (١٠٩٩)

وفيه من حديث عبد الله بن عمرو وفيه أن النبي على قال: "ثم يبعث الله ريحاً كريح المسك مَسُها مس الحرير فلا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة".(١١٠٠)

ومن أفضل ما قرأت -أيها الإخوة- بشأن الريح أنها تهب في الجنة، فلا تنقطع الريح عن الهبوب بفناء الدنيا، بل تهب في الجنة، ولكن سبحان ربي فرق بين ريح وريح.



<sup>(</sup>١٠٩٧) أخرجه أحمد (١٤٨٢٦)، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

<sup>(</sup>۱۰۹۸) أخرجه مسلم ۷۲۱۸.

<sup>(</sup>١٠٩٩) أخرجه مسلم ٣٢٧.

<sup>(</sup>١١٠٠) أخرجه مسلم ٢٦٠٥.



روى مسلم من حديث أنس أن رسول الله على قال: "إِنَّ فِي الْجُنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْتُو فِي وَحُوهِهِمْ وَثِيَاكِمِمْ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدُتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً هَيَقُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً ».(١١٠١)

نسأل الله العلي الكريم أن لا يحرمنا أبداً ربح الشمال في سوق الجنة كل جمعة وهكذا أيها الإخوة هذه باختصار شديد بعض أخبار هذا الجندي الذي يطيع الله ويأتمر بأمره وهو مسخر ومدبر ومقهور بمشيئته –عز وجل فمثل هذا يسب؟ نعوذ بالله من الخذلان ونسأل الله أن يجعلنا ممن يعتبر بآياته ويقدر آلاءه ويشكر نعماءه فاللهم غفرانك لما عسى أن يكون قد صدر عنا مما يغضبك واللهم لك الحمد حمدًا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا معقب لما حكمت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد..... الدعاء.



(۱۱۰۱) اخرجه مسلم ۷۳۲۶



## هل قدرنا الله حق قدره؟

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

يا أنت يا أحسن الأسماء في خلدي ماذا أُعرِّفُ من مَثْنِ ومن سَندِ تَقَاصرْت كلُّها الأوصافُ عندكمُ لما سَمِعْنا ثناءَ الواحدِ الأحدِ واللهِ لو أنَّ أقلامَ الورى بُريت مِن العروقِ لمدحِ السيدِ الصّمدِ لم نبلغ العُشرَ مما يستحقُّ ولا عُشرَ العشيرِ وهذا غايةُ الأمدِ

أما بعد، فيا أيها الإحوة!

من تأمل النصوص الدالة على عظمة الله وكبريائه ومجده وجلاله وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه كما أوضح ذلك القرآن وأوضحته سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يملك إلا أن يذل ذلاً حقيقياً ويخضع خضوعاً نهائيًا للذي له هذه النعوت العظيمة، والأوصاف الكاملة الجليلة، وإن ذلك لمن أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود بحق وحده، المحمود بحق وحده الذي يجب أن يبذل له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتأله، وأنه حز وجل - الحق وما سواه باطل، وهذه هي حقيقة التوحيد ولبه وروحه، وسر الإخلاص وفحواه. "(١١٠٢)

ومن هذه الآيات ما قال الله تعالى: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسموات مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٧)[الزمر: ٦٧].

فالله -عز وجل- -أيها الإخوة- هو الذي خلق كل شيء، هو الخالق لكل ما في الكون من سمائه إلى أرضه ومن عرشه إلى فرشه وهو المالك لكل شيء لا يخرج أبداً شيء منها عن ملكه وهو المتصرف في كل شيء لا يخرج شيء أبداً عن إرادته وأمره.

وما أحسن ما قال صاحب الظلال هنا تحت هذه الآية قال: هذه الآية تعرض: «لحقيقة التوحيد من جانب وحدانية الخالق الذي خلق كل شيء، المالك المتصرف في كل شيء. فما أحسن هؤلاء المشركون - ولا أجملوا حين دَعوا النبي للإشراك بالله، وما عبدوه حق عبادته إذ أشركوا به، والله هو خالق كل شيء، وهو المتصرف في ملكوت السموات والأرض بلا شريك، فأنى يعبد معه غيره، وله وحده مقاليد السموات والأرض؟!



(۱۱۰۲) القول السديد (ص ١٥٢)، بتصرف.



نعم ما قدروا الله حق قدره، وهم يشركون به بعض خلقه. وهم لا يعبدونه حق عبادته. وهم لا يدركون وحدانيته وعظمته، وهم لا يستشعرون جلاله وقوته.

وأظهر الاسم الأعظم في أحسن مواطنه فقال: ﴿ الله ﴾ الملك الأعظم ﴿ حق قدره ﴾ أي ما عظموه كما يجب له فإنه لو استغرق الزمان في عبادته وخالص طاعته بحيث لم يخل شيء منه عنها لما كان ذلك حق قدره فكيف إذا خلا بعضه عنها فكيف إذا عُدل به غيره؟!

ثم كشف لهم عن جانب من عظمته سبحانه وقوته ﴿ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ وقدَّمها لمباشرتهم لها ومعرفتهم بحقيقتها. ولما كان ما يدركونه منها من السِّعة والكبر كافيا في العظمة وإن لم يدركوا أنها سبع، أكد بما يصلح لجميع طبقاتها تنبيها للبصراء على أنها سبع من غير تصريح فقال: ﴿ جَمِيعًا ﴾. ولما كان العالم العلوي أشرف، ولما كانوا يعلمون أن السموات سبع متطابقة بما يشاهدون من سير النحوم، جمع ليكون مع ﴿ جَمِيعًا ﴾ كالتصريح في جميع الأرض أيضا في قوله: ﴿ وَالسموات مَطْوِيًّاتٌ بِيَمِينِهِ ﴾ فالذي يجعل الأرض بكل طبقاتها وأجزائها في قبضته، والسموات يطويها بيمينه فالسموات والأرض جميعا في يده، ويقول أنا الملك أين الملوك. فصاحب هذه القدرة العظمي كيف يُعْبَد معه آلهة أحرى هي أصنام وتماثيل وأوثان؟!!

لذا نزَّه تعالى نفسه بقوله: ﴿ سُبْحَانَهُ ﴾ أي تنزَّه وتقدس عن الشريك والنظير والصاحبة والولد، ترفع عن أن يكون له شريك وهو رب كل شيء ومليكه ". (٣٠١)

وفي رواية لمسلم: «والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا المالك، أنا الله».

وفي رواية للبخاري: «يجعل السموات على إصبع والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع».

ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً: «يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمني، ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون، أين المتكبرون؟». (١١٠٥)



583

<sup>(</sup>١١٠٣) في ظلال القرآن (٣٠٦٠/٥)، أيسر التفاسر للجزائري ص ١١٦٤.

<sup>(</sup>١١٠٤) أخرجه البخاري ٧٤٥١، ومسلم ٧٢٢٣.

<sup>(</sup>۱۱۰۵) أخرجه مسلم (۲۷۸۸).



فهذا الحديث - أيها الإحوة - دليل على عظمة الله وكماله وكبريائه وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته وإذا كان سبحانه بمذه العظمة فكيف يشرك أحد معه في عبوديته غيره؟!

فهو يدل على عظمة الله تعالى حيث يضع السموات كلها على إصبع، إنه -عز وجل- يحمل هذه المخلوقات، فمع عظم هذه المخلوقات، السموات والأرض فإنه سبحانه يأخذها بيده ويهزها ويقول: «أنا الملك أنا الجبار» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين ملوك الأرض؟ وتلا النبي على الآية تصديقًا لقول الحبر

قال سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله-: وفي هذا إثبات الصفات لله، وأنه سبحانه له يمين وشمال، وأن كلتا يديه يمين كما في الحديث الآخر ؛ وسمَّى أحدهما يمينًا والآخر شمالا من حيث الاسم، ولكن من حيث المعنى والشرف كلتاهما يمين - سبحانه وتعالى-، وليس في شيء منهما نقص ''(١١٠٦)

وهنا يجدر بنا أن نستعيد ما كنا أصلناه في الحديث عن صفات الله تعالى في خطبة الحياة المثلى مع أسماء الله وصفاته الحسني فنقول:

الواجب علينا - أيها الإحوة - الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وإمرارها كما جاءت واعتقاد أنما حق كما أخبر الله -عز وجل- وأخبر رسول الله على وعدم التكييف والتمثيل لأن الله -عز وجل- أخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله ولم يبين كيفيتها فنصدق الخبر ونؤمن به ونكل الكيفية إلى الله -عز وجل- فصفات ذاته تعالى من الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها وكذلك صفات أفعاله من الاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا والجيء لفصل القضاء بين عباده وغير ذلك كلها حق على حقيقتها وعلى حقيقتها علمنا اتصافه تعالى بما بما علمنا في كتابه وسنة رسوله وغاب عن وغيرهم وغير ذلك كلها حق على حقيقتها وعلى حقيقتها علمنا اتصافه تعالى بما بما علمنا في كتابه وسنة رسوله وغيرهم وغيرهم الله تعالى الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم وكذلك القول في جميع صفاته -عز وجل- وإنا والله لكالون حائرون في كيفية سراية الدم في أعضائنا وجريان الطعام والشراب فينا وكيف يدبر الله تعالى قوت كل عضو فيه بحسب حاجته وفي استقرار الروح التي هي بين حنبينا وكيف يتوفاها الله في منامها وتعج إلى حيث شاء الله -عز وجل- ويردها إذا شاء وكيفية إقعاد المدي لا يقدر وغذابه ونعيمه وكيفية قيام الأموات من القبور حفاة عراة غرلا وكيفية الملائكة وعظم حلقهم فكيف العرش الذي لا يقدر قدره إلا الله -عز وجل- كل ذلك نجهل كيفيته ونحن مؤمنون به كما أخبرنا الله -عز وجل- عنه على المني وشه المثل الأعلى ولله المشاه والمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون آمنا بالله وصفاته العلى ولله المثل الأعلى في السموات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون آمنا بالله وشهد بأنا مسلمون آمنا به كل من عند ربنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.



(١١٠٦) شرح كتاب التوحيد: ص ٢٨٩ – ٢٩٠.



اللهم إنا أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.

يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمني، ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟

هذا هو ربنا جلا جلاله الذي يعرف به فيقول ل: اللّهُ لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَموات وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ السَموات وَمَا فِي اللّهِ عِنْدَهُ إِلّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحُيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِهِنَا أَيْدِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحُيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيّهُ السَموات وَالْأَرْضَ وَلَا يَقُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ (٢٥٥) لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ اللّهُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكُفُرُهُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُنْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللّهُ مَن يَكُفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُنْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦) [البقرة: ٢٥٥، ٢٥٦].

ويقول -عز وجل- عنه: "هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (٢٢)هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحْمَنُ الرَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْخَالِقُ إِلَّا هُوَ الْمَتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٣)هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْخَالِقُ الْمَتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٣)هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْمُعَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْمُعَنِيرُ الْجُنْكِيمُ (٢٤) [الحشر: ٢٢ - ٢٤] الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السموات وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ (٢٤) [الحشر: ٢٢ – ٢٤]

ويقول -عز وجل- عنه: "بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣)وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)

آيات تتحدث عن ربها سبحانه وتظهر عظمته وكبريائه ومن سمعها وتدبرها امتلأ قلبه يقيناً في عظمة الله تعالى اسمع ماذا يقول ربنا عن نفسه: اللَّهُ نُورُ السموات وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا يُقول ربنا عن نفسه: اللَّهُ نُورُ السموات وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمُورِةِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٣٥)فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ لِللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٣٥)فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ لِيسَمِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ (٣٦) [النور: ٣٥، ٣٦]

وفي الحديث الذي أخرجه مسلم عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ «إِنَّ اللَّهَ -عز وجل- لاَ يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ «إِنَّ اللَّهَ -عز وجل- لاَ يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُهُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّورُ - وَفِي رِوَايَةٍ - النَّارُ - لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقه». (۱۱۰۷)

سبحانك ربنا، ماقدرناك حق قدرك؟!



(۱۱۰۷) أخرجه مسلم (۱۷۹).



ولذلك كانت كلمة" الله" كفيلة أن تلقى الجلال والتعظيم لله في قلب من سمعها ولربما اكتفى النبي على المحادث عبرها في مقام التعريف به سبحانه طالما كان السائل فقيهاً كما في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أَسْ بِنِ مَالِكِ قَالَ غَيْمِنَا أَنْ نَسْأَلُ رَسُولَ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم - عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِىءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُكَ فَرَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَرْعُمُ أَنَّ اللَّه أَرْسَلَكَ قَالَ «صَدَق». وَخَلُقُ السَّمَعُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُكَ فَرَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَرْعُمُ أَنَّ اللَّه أَرْسَلَكَ قَالَ «صَدَق». قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ «اللَّه». قَالَ فَمَنْ نَصَبَ هذه إلجيبَالَ وَجَعَلَ فِيها مَا جَعَلَ فَيها مَا هَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ «نَعَمْ». قَالَ وَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خُسْ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلِيُلْتِنَا. قَالَ «صَدَق». قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَرْسَلَكَ قَالَ «نَعَمْ». قَالَ وَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خُسْ صَلَواتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا. قَالَ «صَدَقَ». قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمْرَكَ بِحَذَا قَالَ «نَعَمْ». قَالَ وَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَتَتِنَا. قَالَ «صَدَقَ». قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَهُ أَمْرَكَ بِعَذَا قَالَ «نَعَمْ». قَالَ وَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَتَتِنَا. قَالَ «صَدَقَ». قَالَ فَبِالَذِي أَرْسَلَكَ آللَهُ أَمْرَكَ بِعَذَا قَالَ «نَعَمْ». قَالَ وَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَتِينَا. قَالَ «صَدَقَ». قَالَ فَبِالَذِي أَرْسَلَكَ آللَهُ أَمْرَكَ بِعَذَا قَالَ «نَعَمْ». قَالَ وَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْثِ مِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ «صَدَقَ». قَالَ فَيَالَ عَلَيْنَا حَجُ الْبُيْعُ بُولُونُ عِلَى عَلَى اللَّهُ أَنْ عَلَيْنَا حَجُ الْبَيْعُ مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ هُولَكَ مَنْ قَالَ النَّهُ مُنْ وَلَكُ عَلَى اللَّهُ مَلَكَ عَلَى اللَّهُ أَنْ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الل

و لهذا يرى ابن القيم والطحاوي وغيرهما أن اسم "الله" هو الاسم الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى، ولذا تكرر ذكر هذا الاسم الجميل الجليل في القرآن الكريم ما يقرب من آلف مرة وليس هناك من الأسماء الحسنى ما تكرر هذا العدد، لهذا وإن ذكرنا الحديث ففيه من ذكر هذا الاسم ما لا يحصى من العدد.

أيها الإخوة! تعالوا نعترف فعلًا، جهرة لا سرًّا وعلانية لا خفية بأننا إلى اللحظة ما قدرنا الله تعالى حق قدره، والسؤال: أين الطريق الى ذلك؟ والجواب: من هنا الطريق إلى كتاب الله -عز وجل- فلم ولن يعرف بالله خير من كتابه الذى تكلم به وأرسله يعرفنا به وأعنى به الكتاب المسطور القرآن الكريم وكذلك بالتأمل فى خلق الله فى الكون والمخلوقات التى جاء ذكرما في القرآن والحديث وهذا هو الكتاب المنظور، فأما القرآن الكريم فإنه كله توحيد وحديث عن الله -عز وجل- بأفصح بيان وأعذب كلام.

وتأمل أخي الحبيب هل ترى في القرآن كله إلا حديثًا عن الله تعالى والإيمان به فالقرآن كله يتحدث عن توحيد الله -عز وجل- يقول ابن القيم -رحمه الله- في مدارج السالكين: "فالقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير أنواع التوحيد؛ لأن القرآن كله إما خبر عن الله وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، وأقواله، فهذا هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي: "توحيد الربوبية والأسماء والصفات"، وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يُعبد من دونه، وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي -"توحيد الألوهية"-. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعة الله، وذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد، وما يكرمهم به في الآخرة، وهو جزاء توحيده سبحانه،



(۱۱۰۸) أخرجه مسلم ۱۱۱.



وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في الآخرة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد، فالقرآن كله في التوحيد، وحقوقه، وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم(١١٠٩)

ثانيًا: ومن أراد أن يلقى تعظيم الله في قلبه ونفسه ويحس فعلاً جلال الله فليتأمل خلق السموات والأرض والملائكة بل ليتأمل في الأحاديث والآيات التي تحدثت عن العرش والكرسي والملائكة وعظم السموات وعظم الأرض فإنه يكاد يطيش عقله لهذه المخلوقات.

ولنمر مروراً سريعاً نتعرف خلاله إلى بعض هذه المخلوقات عسى ذلك يجعلنا نقدر خالقها -جل وعلا- حق قدره ونجله حق إحلاله.

أولاً: عظمة خلق العرش والكرسي -أيها الإخوة - العرش مخلوق من مخلوقات الله -تبارك وتعالى - فوق سماواته عظيم في خلقه ولم لا وهو سرير ملكه -عز وجل - ب فقد علم العالمون أن الله فوق العرش كما قال، محيط بالعرش، متخلص من خلقه بائن منهم، علمه في خلقه لا يخرجون من علمه. وقد أخبرنا الله -عز وجل - أن العرش كان قبل أن يخلق السموات والأرض على الماء، وأخبرنا أنه صار من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى العرش فاستوى على العرش، فقال -عز وجل -: "وكان عرشه على الماء" وقال: "ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم".

وقال -عز وجل-: "الرحمن على العرش استوى"، فالله تعالى استوى على العرش يرى كل شيء في السموات والأرضين، ويعلم ويسمع كل ذلك بعينه، وهو فوق العرش، لا الحجب التي احتجب بها من خلقه تحجبه من أن يرى ويسمع ما في الأرض السفلى، ولكنه خلق الحجب وخلق العرش، كما خلق الخلق لما شاء وكيف شاء، وما يحمله إلا عظمته، فقال: "يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون". (١١١٠)

قال الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة: "ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله - عز وجل - على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. (١١١١)

وأما عن عظم خلق العرش فقد روى ابن جرير في تفسيره عن الربيع: قال: لما نزلت: "وسع كرسيه السموات والأرض" قال أصحاب النبي على: يا رسول الله هذا الكرسي وسع السموات والأرض، فكيف العرش؟ فأنزل الله تعالى: وَمَا قَدَرُوا



<sup>(</sup>۱۱۰۹) انظر: مدارج السالكين (۲/۵۰/۳).

<sup>(</sup>١١١٠) مقدمة كتاب العرش وما روى فيه، لابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>١١١١) الإبانة عن أصول الديانة (١٠٨).



اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسموات مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٧) [الزمر: ٦٧]. (١١١٢)

ولذلك كان النبي الله يه يدعو فيقول: "اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شركل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر"(١١١٣)والحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي الله عنه.

فتأمل قوله: "ورب العرش العظيم"إن العرش عظيم على ربه كريم على خالقه.

ولذا ورد عن ابن عباس أنه قال: "وأما العرش فإنه لا يقدر قدره".

وقال الله تعالى "رفيع الدرجات ذو العرش" [غافر] فذكره على سبيل الفخر والاعتزاز.

وقال تعالى جاهه وعظم سلطانه: "وهو الغفور الرحيم الودود ذو العرش الجيد"[البروج] فعظمه ومجده.

وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي على يقول عند الكرب: "لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم". (١١١٤)

وأما عن الكرسي فيكفي قوله تعالى: "وسع كرسيه السموات والأرض"، فانظر كم عظمة الكرسي والعرش وإنما هما مخلوقان له -عز وجل- فما بالنا بعظمة الخالق سبحانه.

ثانياً: عظم خلق السموات والأرض وما بينهما:

عن ابن مسعود، قال: "بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام، وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي والماء خمسمائة عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم"(١١١٥) فانظر كم حجم السموات وماهى إلى عظمته بشيئ جل في علاه.

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "ما السموات والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم". (١١١٦)



<sup>(</sup>۱۱۱۲) تفسير الطبري - (٥ / ٣٩٩).

<sup>(</sup>۱۱۱۳) أخرجه مسلم (۲۷۱۳).

<sup>(</sup>١١١٤) أخرجه البخاري ٧٤٢٦.

<sup>(</sup>١١١٥) أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله. وأخرجه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي –رهمه الله تعالى– قال: وله طرق.

<sup>(</sup>١١١٦) تفسير الطبري - (٢١ / ٣٢٤).



وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله على: "ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس". قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله على يقول: "ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض". (١١١٧)

## ثالثاً: عظم خلق الملائكة:

كيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواقم وكيفيتها وأن بعضهم يمكنه أن يلتقم الدنيا في لقمة قال تعالى: "الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء "قال الحافظ ابن كثير: أي: منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة، ومنهم من له أكثر من ذلك، كما جاء في الحديث: أن رسول الله ولله الإسراء وله ستمائة جناح، بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب (١١١٨)؛ ولهذا قال: "يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير". قال السدي: يزيد في الأجنحة وخلقهم ما يشاء. (١١١٩)

وفي حديث الصور المشهور الذي ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله وفيه: "إن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربحم بالأنبياء واحدًا واحدًا من آدم فمن بعده فكلهم يحيد عنهم حتى ينتهوا إلى محمد وفي فإذا جاءوا إليه قال: أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد لله تعالى تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد فيشفعه الله ويأتي في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة وينزل حملة العرش والكروبيون، قال: وينزل الجبار -عز وجلفي ظلل من الغمام ولهم زجل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الذي لا يموت، سبحان الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس، سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي السلطة والعظمة، سبحانه أبداً أبدا. (١١٢٠)

إنهم يقدرون الله حق قدره ويعرفون عظمته حق معرفتها ولذا أقبلوا على عبادته لايفترون عنها طرفة عين فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خلق الله الملائكة لعبادته أصنافاً فإن منهم لملائكة قياماً صافين من يوم خلقهم إلى يوم القيامة، وملائكة سجوداً من يوم خلقهم إلى يوم القيامة، وملائكة سجوداً من يوم خلقهم إلى يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة وتجلى لهم تعالى ونظروا إلى وجهه الكريم قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. (١١٢١)

روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله على: "صدق أمية بن الصلت في شيء من شعره فقال:



<sup>(</sup>١١١٧) قال العلامة أحمد شاكر في تخريج الطبري: خرجه السيوطي في الدر المنثور ١: ٣٢٨، ونسبه لأبي الشيخ في العظمة، وابن مردويه، والبيهقي في الأسماء والصفات، انظر: تفسير الطبري - (٥ / ٣٩٩)، وأخرجه ابن أبي شبية في صفة العرش (٥٥) انظر: تفسير ابن كثير - (١ / ٦٨٠).

<sup>(</sup>١١١٨) أخرجه أحمد (٣٨٦٢)، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

<sup>(</sup>۱۱۱۹) تفسیر ابن کثیر - (۲ / ۵۳۲).

<sup>(</sup>١١٢٠) معارج القبول - (١ / ٣٠٣).

<sup>(</sup>١١٢١) معارج القبول - (١ / ٣٣٢).



رجل وثور تحت رجل يمينه.. للأخرى وليث مرصد

فقال رسول الله على صدق فقال:

حمراء يصبح لونها يتورد إلا معذبة وإلا تجلد والشمس تطلع كل آخر ليلة تأبي فما تطلع لنا في رسلها

قال رسول الله على صدق، وهذا إسناده جيد. (١١٢٢)

وتفسير هذا الحديث ذكره ابن عبد البر في التمهيد قال: وذكر أسد بن موسى بسنده عن عروة بن الزبير قال: حملة العرش أحدهم على صورة إنسان والثاني على صورة ثور والثالث على صورة نسر والرابع على صورة أسد)(١١٢٣) والله أعلم.

وهؤلاء الملائكة حملة العرش -أيها الإخوة - عظام الخليقة جدًا بحيث لا يتصور تصور كم يبلغ ذلك حتى ورد عند أبى داود بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسرة سبعمائة عام (١١٢٤)

ومن الأحاديث التي تبين عظمة وجلال الله تعالى فى قلوب ونفوس الملائكة: وعن النواس بن سمعان -رضي الله عنه-قال: قال رسول الله على: "إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السموات منه رجفة - أو قال رعدة - شديدة خوفاً من الله عز وجل-، فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا، وخروا لله سجداً، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق، وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثلما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله -عز وجل-(١١٢٠)

سبحانك سبحانك، ما قدرناك حق قدرك وما عظمناك حق تعظيمك، ولا يكيف العقل صفاتك، لأنه لا يعلم كيف أنت إلا انت.

<sup>(</sup>١١٢٢) أخرجه أحمد (٢٣١٤) وقال الهيشمي في المجمع (١٢٧/٨): "رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس".

<sup>(</sup>۱۱۲۳) التمهيد - (٤ / ٩).

<sup>(</sup>١١٢٤) أخرجه أبو داود (٤٧٢٧)، والطبراني في "الأوسط"كما في "المنتقى منه"، للذهبي (٦ / ٢)، وهو في "السلسلة الصحيحة" (١ / ٣٣٢).

<sup>(</sup>١١٢٥) أخرجه ابن حزيمة في"التوحيد"(٢٠٦)، والآجري في"الشريعة"(ص ٢٩٤) وابن أبي عاصم في (السنة) (٥١٥)، والبيهقي في الأسماء والصفات ص٢٦٤، وغيرهم، ويشهد لمعناه أحاديث، قال العلامة المعلمي في: "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل"- (٢ / ٢٣١): المتن غير منكر، وله شواهد- وساق بعضها ثم قال:- فالنكارة في السند فقط، والله أعلم.



وهكذا -أيها الإخوة- إذا تأملنا خلق الله في السموات والأرض لرسخت في قلوبنا عظمته وإجلاله -سبحانه وتعالى-فقدرناه حق قدره.

وصدق ربي إذ يقول: قُلِ الحُمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اَللَّهُ حَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (٥٩) أَمْ مَنْ خَلَق السموات وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَئِلَةٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (٦٠) أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالْهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَمَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَئِلَةٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ اللهِ بَلْ اللهِ عَلِيلًا مَا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٦٦) أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَئِلَةٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكُرُونَ (٦٢) أَمْ مَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَئِلَةٌ مَعَ اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يَثَكُمُ وَنَ يَرْفُونَ (٦٢) أَمْ مَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَئِلَةٌ مَعَ اللّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يَشُوعُونَ (٦٣) أَمْ مَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَئِلَةٌ مَعَ اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يَشْعُرُونَ (٦٣) أَمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخُلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَئِلَةٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكَّ مِنْ قِي شَكَ مِنْ فِي شَكَ مِنْ فِي شَكَ مِنْ هَا عَمُونَ (٦٦) [النمل: ٥٩ - ٣٦].

يا ربّ حمداً ليس غيرُك يُحمدُ يا منْ لهُ كُلُّ الخلائِقِ تصْمدُ

يقول القربي في رائعته التي اسمها لا تحزن، ومعناها: ابتسم واسعد: "عندنا، العامَّةُ وَقْتَ الحرْثِ يرمون الحبَّ بأيديهمْ في شقوقِ الأرضِ، ويهتفون: حبُّ يابسُ، في بلدٍ يابسٍ، بين يديك يا فاطر السموات والأرضِ" أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ {٦٣} أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ خَنُ الزَّارِعُونَ ". إِنَّا نزعةُ توحيدِ الباري، وتوجُّهُ إليه، -سبحانه وتعالى-.

قام الخطيبُ المِصْقعُ عبدُ الحميدِ كشكُ - وهو أعمى - فلمَّا علا - رحمه الله - المِنْبرَ، أخرج منْ جيبهِ سعفة نخلٍ، مكتوبٌ عليها بنفسِها: اللهُ، بالخطِّ الكوفيِّ الجميلِ، ثم هَتَفَ في الجموع:

انظُرْ لتلك الشَّجرة ذاتِ الغُصُونِ النَّضِرة

من الذي أنبتها وزانها بالخضِره

ذاك هو الله الذي قُدرتُه مُقْتدِرهْ

فأجْهش الناسُ بالبكاءِ.

إنهُ فاطرُ السموات والأرضِ مرسومةٌ آياتُه في الكائناتِ، تنطقُ بالوحدانيَّةِ والصَّمديةِ والربوبيَّةِ والألوهيَّةِ؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا نَاطلاً؟".(١١٢٦)



(١١٢٦) لا تحزن.



والسؤال الذي أطرحه بعد هذه التطوافة حول بعض مخلوقات الله -تبارك وتعالى- في الكون وأجب عنه أنت بصدق أيها المسلم:

هل وفينا ذلك الإله العظيم حقه وقدرناه حق قدره كاملاً غير منقوص؟ فليجب كل مسلم ولتجب كل مسلمة عن هذا السؤال هل وفينا الله حقه وهل قدرنا حق قدره؟ والجواب الذي توافقوني عليه جميعًا ما وفي الله حقه وما قدره حق قدره من يعصيه في الليل والنهار.

وما وفى الله حقه وما قدره حق قدره من عرف أنه يراقبه فجعله أهون الناظرين إليه وما وفى الله حقه وما قدره حق قدره من استحيا من نظر الناس ولم يستح من نظر الله.

وما وفي الله حقه وما قدره حق قدره من خشى الناس ولم يخش الله.

وما وفي الله حقه وما قدره حق قدره من استطاع أن يدل خلقه عليه لكنه جلس يرتب أحواله الخاصة مشغولًا بما لا يكاد يرعى حقوق الله عليه في دعوة الناس.

هؤلاء وغيرهم ممن على شاكلتهم -أيها الإخوة- ما عرفوا الله تعالى وما عرفوا حقه، وما قدروه حق قدره، سبحانه -جل وعلا- من إله قوي قادر جبار قاهر عزيز حَليم عليم خبير.

ما عرف الله حق معرفته من أعطى عهد الله وذمة الله وميثاق الله ثم نقضه وكأن لم يكن شيء، ومن ذهب يتسمى بأسماء يضاهي بما ربه وينازعه في أسمائه، ومن ذهب يأتي ما نمى عنه في حين لا يفعل ما أمر به.

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل ذكره أذن لي أن أحدث عن ديك قد فرقت رجلاه الأرض وعنقه مثني تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك ربنا فيرد عليه ما علم ذلك من حلف بي كاذبا(١١٢٧)

لقد "تعرَّف سبحانه إلى عباده بصفاته، وعجائب مخلوقاته، وجعلها تدل على كماله، وأنه المعبود وحده، لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتًا بلا تمثيل، وتنزيهًا بلا تعطيل، وهذا هو ما عليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان. فمن عرف آثار توحيد الربوبية وتفطَّن لآثار توحيد الألوهية في القلب والنفس ذلَّ وخضع خضوعًا إختياريًّا، وتقرَّبَ إلى الله بما يُحبّ، ورسخ الإيمان في قلبه، وعظَّم الرب سبحانه لأنه حقيق بأن يُطاع، وهو حقيق بأن يُجَلَّ ويُسأل وحده، وأن يبذل العبد كل ما يملكه في سبيل مرضاته.



(١١٢٧)رواه الطبراني ٩١٥ بإسناد صحيح والحاكم ٧٩٢٢، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (٢ / ١٧٥).



ومن تأمل آثار توحيد الربوبية أورثه رسوحًا للإيمان في قلبه، وتعظيمًا للرب عزوجل ؛ وتأهلًا للتفكر في ملكوت السموات والأرض يقول الحسن: "عاملنا القلوب بالتفكّر فأورثها التذكّر، فرجعنا بالتذكر على التفكر، وحرَّكنا القلوب بهما فإذا القلوب لها أسماع وأبصار!!"

ومن عرف آثار توحيد الألوهية في القلب وفي النفس ذل وخضع، "وقام قلبه بين يدي الرحمن مُطْرِقًا لهيبيّه خاشعا لعظمته، عانٍ لعزته، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدةً لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد.. ""(١١٢٨)

فآه لأناس جهلوه فعصوه وآه ثم آه ثم آه لأناس عرفوه ثم عصوه، اللهم ألق في قلوبنا معرفتك، ثم ألهم قلوبنا وجوارحنا تعظيمك، وأكرمنا بطاعتك وتوحيدك ولا تذلنا بمعصيتك.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

### الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد، فيا أيها الإحوة!

لما سأل الصديق الأكبر أبو بكر رسول الله ﷺ أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته قال له النبي ﷺ : "قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم". (١١٢٩)

وهذا يدلنا -أيها الإحوة - على أن الانسان لايستطيع ان يوفى الله حقه ولو عمل ما عمل فضلًا عن أن يمن على الله بعبادته ويدل بطاعته روى وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: { حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: حَرَجَ مِنْ عِنْدِي خِيْدِي جِبْرِيلُ آنِفًا فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحُقِّ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عَبْدًا مِنْ عِبَادِهِ عَبَدَ اللَّهَ -عز وجل - خَمْسَمِائَةِ سَنَةٍ عَلَيْ رَأْسِ جَبَلٍ فِي الْبَحْرِ عَرْضُهُ وَطُولُهُ تَلاثُونَ ذِرَاعًا فِي ثَلاثِينَ ذِرَاعًا وَالْبَحْرُ مُحِيطٌ بِهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ فَرْسَخٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، وَأَحْرَجَ لَهُ عَيْنًا عَذْبَةً بِعَرْضِ الْأُصْبُع تَبِضُ بِمَاءٍ عَذْبٍ فَيَسْتَنْقِعُ فِي أَسْفَلِ الجُبَلِ وَشَجَرَةً رُمَّانٍ تُخْرِجُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رُمَّانَةً يَتَعَبَّدُ



(١١٢٨) مفتاح دار السعاد: (١٩٩/١) وانظر عون الغلى الحميد (٢/٥٧٤).

<sup>(</sup>١١٢٩) أخرجه البخاري (٧٣٧٨)، ومسلم (٢٧٠٥).



يَوْمَهُ فَإِذَا أَمْسَى نَزَلَ فَأَصَابَ الْوُضُوءَ وَأَحَذَ تِلْكَ الرُّمَّانَةَ فَأَكَلَهَا ثُمَّ قَامَ لِصَلاَتِهِ، فَسَأَلَ رَبَّهُ عَنْ وَقْتِ الْأَجْلِ أَنْ يَقْبِضَهُ سَاجِدًا وَأَنْ لَا يَجْعَلَ لِلْأَرْضِ وَلَا لِشَيْءٍ يُفْسِدُهُ عَلَيْهِ سَبِيلًا حَتَّى يَبْعَثُهُ وَهُوَ سَاجِدٌ، قَالَ: فَفَعَلَ فَنَحْنُ ثَمُّرُ عَلَيْهِ إِذَا هَبَطْنَا وَإِذَا عَرَجْنَا فَنَجِدُ لَهُ فِي الْعِلْمِ أَنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ جَلَّ جَلَالُهُ أَدْجِلُوا عَبْدِي الجُنَّةَ بِرَحْمَتِي فَيَقُولُ: رَبِّ بَلْ بِعَمَلِي فَيَقُولُ: أَدْخِلُوا عَبْدِي الجُنَّةَ بِرَحْمَتِي الْفَيْوَقُ مِنْ عَلَيْهِ وَبِعَمَلِي فَيقُولُ اللَّهُ تَعَالَى قَايِسُوا عَبْدِي الْفَيْوَلُ عَبْدِي بِغِمْتِي عَلَيْهِ وَبِعَمَلِي فَتُوجَدُ نِعْمَةُ الْبُصَرِ قَدْ أَحَاطَتْ بِعِبَادَةٍ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ وَبَقِيَتْ نِعْمَةُ الجُسَدِ فَضُلًا عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: يَا عَبْدِي بِغِمْتِي عَلَيْهِ وَبِعَمَلِي فَتُوجَدُ لِغُمَةُ الْبُصَرِ قَدْ أَحَاطَتْ بِعِبَادَةٍ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ وَبَقِيَتْ نِعْمَةُ الجُسَدِ فَضُلًا عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: وَلَا عَبْدِي النَّارَ فَيُحَدُّ إِلَى النَّارِ فَيُنَادِي: رَبِّ بِرَحْمَتِكُ أَدْخِلُنِي الجُنَّةَ، فَيَقُولُ: يَا عَبْدِي الْعَلْقُ وَلَعْ عَلَى اللَّهُ الْمَعْقُ لَلْ اللَّهُ الْمُعْمَاعِ فَلَا عَبْدِي الْمَاعِ اللَّهُ وَمَعْتَهِ فَيَقُولُ أَنْتَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ مَنْ الْمَاءِ اللَّهُ الْمَنْهُ اللَّهُ الْمُعْمَى وَلِمْ عَلَوْ لَعَلْ عَبْدِي الْمَاءُ الْمَعْمُ لِكَ بِرَحْمَتِي وَبِرَحْمَتِي أَدْخِلُوا عَبْدِي الْمَاءُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى وَالْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتَى قَالَ جَبْرِعُتِي وَالْمَعْتِي وَبِرَحْمَتِي أَدْخِلُوا عَبْدِي الْمَعْلِ عَلَا عَبْدِي الْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاعِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ ا

ومن الآثار التي تشير إلى هذا المعنى أيضًا ما روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي موسى الأشعري صاحب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه عنه ابنه أبو بردة قال: لما حضر أبا موسى الوفاة قال: يا بني اذكروا صاحب الرغيف، قال: كان رجل يتعبد في صومعة أراه قال: سبعين سنة، لا ينزل إلا في يوم أحد، قال: فنزل في يوم أحد، قال: فشبه أو شب الشيطان في عينه امرأة، فكان معها سبعة أيام أو سبع ليال، قال: ثم كشف عن الرجل غطاؤه فخرج تائبا، فكان كلما خطا خطوة صلى وسجد، قال: فآواه الليل إلى مكان عليه اثنا عشر مسكينا، فأدركه الاعياء فرمى بنفسه بين رجلين منهم، وكان ثم راهب يبعث إليهم كل ليلة بأرغفة، فيعطى كل إنسان رغيفا، فجاء صاحب الرغيف فأعطى كل إنسان رغيفا، ومر على ذلك الذي خرج تائبا، فظن أنه مسكين فأعطاه رغيفا، فقال المتروك لصاحب الرغيف: مالك، لم تعطني رغيفي، ما كان لك عنه غنى، قال: تراني أمسكه عنك، سل هل اعطيت أحدا منكم رغيفين، قالوا: لا، قال: إني أمسك عنك والله لا أعطيك شيئا الليلة، قال: فعمد التائب إلى الرغيف الذي دفعه إليه، فدفعه إلى الرجل الذي ترك فأصبح عنك والله لا أعطيك شيئا الليلة، قال: فعمد التائب إلى الرغيف الذي دفعه إليه، فدفعه إلى الرجل الذي ترك فأصبح التائب ميتا، قال: فوزن الرغيف بالسبع الليالي، قال: فرجح الرغيف، فقال أبو موسى: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. (١٣١١)

أيها الإخوة! إنما ينجو من ينجو يوم القيامة برحمة الله، وهل خرجت الأعمال من الأركان إلا بتوفيقه؟ وهل وفق من وفق إلا برحمته؟



<sup>(</sup>١١٣٠) أخرجه الحرائطي في" فضيلة الشكر" (١٣٣ – ١٣٤) والعقيلي في" الضعفاء" (١٦٥)، وتمام في "الفوائد" (١٢٦٥ – ١/٦/٢) وابن قدامة في "الفوائد" (١٢٥) وابن قدامة في "الفوائد" (١١٤٠) والحكم ٧٧٤٥، قال ابن القيم شفاء العليل – (١ / ١١٤): والإسناد صحيح ومعناه صحيح لا ريب فيه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، فإن سليمان بن هرم العابد من زهاد أهل الشام، والليث بن سعد لا يروي عن المجهولين» وتعقبه الذهبي فقال: "لم يصح هذا، والله تعالى يقول: (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون)، ولكن لا ينجي أحدا عمله من عذاب الله كما صح، بل أعمالنا الصالحة هي من فضل الله علينا ومن نعمه لا بحول منا ولا بقوة، فله الحمد على الحمد له "، وضعفه الألباني في الضعيفة ١١٨٣.

<sup>(</sup>۱۱۳۱) مصنف ابن أبي شيبة - (۸ / ۱۰۷).



قال الغزالي: اجتمع ابن واسع وابن دينار فقال ابن دينار: إما طاعة الله أو النار فقال ابن واسع: إما رحمة الله أو النار فقال ابن دينار: ما أحوجني إلى معلم مثلك.

وختم قيام الليل وهو أفضل الصلاة بعد الفريضة بالاستغفار قال تعالى عن عباده الصالحين: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) [الذاريات: ١٥ - ١٨].

وقال تعالى: "الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار".

وختم الحج الذي يرجع فيه الرجل من ذنوبه كيوم ولدته أمه بموعود رسول الله على يختم بالاستغفار كما قال تعالى: ثم ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٩) [البقرة: ١٩٩] بل أمر النبي المصطفى على أن يختم حياته المباركة الكريمة بالاستغفار قال تعالى:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢)فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣)

فما السر في ذلك أيها الإخوة؟ إن الاستغفار طلب المغفرة وهو يرتبط غالباً بمن عصى الله فيثوب إليه ويتوب إليه -عز وجل- يستغفر الله من ذنبه وقد حافظ النبي على الاستغفار طيلة حياته المباركة كان في اليوم الواحد يستغفر الله أكثر من سبعين أو مائة مرة ثم يأمره الله أن يختم هذه الحياة النقية بالاستغفار، ما هو السر في ذلك والسر والله أعلم أن استغفار المصطفى كان لأنه رأى عمله بالنسبة لقدر الله ومقامه أقل مما ينبغي وإن كان هو احتهد في تحسينه وتجويده قدر ما وسعه وأمكنه.

قال العلامة الألوسي في تفسير سورة النصر: "واستغفاره في لأنه كان دائماً في الترقي فإذا ترقى إلى مرتبة استغفر لما قبلها وقيل مما هو في نظره الشريف خلاف الأولى بمنصبه المنيف وأنت تعلم أن كل أحد مقصر عن القيام بحقوق الله تعالى كما ينبغى وادائها على الوجه اللائق بجلاله جل جلاله وعظمته سبحانه وإنما يؤديها على قدر ما يعرف والعارف يعرف أن قدر الله –عز وجل أعلى وأجل من ذلك فهو يستحى من عمله ويرى أنه مقصر وكلما كان الشخص بالله تعالى أعرف كان له سبحانه أخوف وبرؤية تقصيره أبصر، وقد كان كهمس يصلي كل يوم ألف ركعة فإذا صلى أخذ بلحيته ثم يقول لنفسه: قومي يا مأوى كل سوء فوالله ما رضيتك لله –عز وجل – طرفة عين، وعن مالك بن دينار: لقد هممت أن أوصي



(١١٣٢) أخرجه مسلم ١٣٦٢.



إذا مت أن ينطلق بي كما ينطلق بالعبد الآبق إلى سيده، فإذا سألني قلت: يا رب إني لم أرض لك نفسي طرفة عين، فيمكن أن يكون استغفاره عليه الصلاة والسلام لما يعرف من عظيم حلال الله تعالى وعظمته سبحانه فيرى أن عبادته وإن كانت أجل من عبادة جميع العابدين هي دون ما يليق بذلك الجلال وتلك العظمة التي هي وراء ما يخطر بالبال فيستحي ويهرع إلى الاستغفار، وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة، ولإشارة إلى قصور العابد عن الإتيان بما يليق بجلال المعبود وإن بذل الجهود شرع الاستغفار بعد كثير من الطاعات فذكروا إنه يشرع لمصلي المكتوبة أن يستغفر عقبها ثلاثاً وللمتهجد في الأسحار أن يستغفر ما شاء الله تعالى، وللحاج أن يستغفر بعد الحج فقد قال تعالى { ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم } [البقرة: ١٩٩] وروي أنه يشرع لختم الوضوء، وقالوا يشرع لختم كل مجلس وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام من المجلس "سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك"(١٦٣٠) ففي الأمر بالاستغفار رمز من هذا الوجه على ما قيل إلى ما فهم من النعي". (١٦٠١)

أيها الإخوة! إن من قدر الله حق قدره عبده وبذل مجهوده في عبادته ثم رأى أنه ما صنع شيئاً، ومن قدر الله حق قدر جعل ظنه في الله أحسن الظنون فعرف أن الله ناصر دينه وسنة رسوله وسنة الداعين إلى شرعه والقائمين بأمره، ومن قدر الله حق قدره عرف أن تقديره له أحسن التقدير وأوفقه وأتمه ولم يسخط على ما قدر له بل يصبر ويرضى ويسم ويعلم أنه لو وكل إلى نفسه لكان اختياره ما ظنه الحسن بالنسبة إلى ما اختار له ربه أسوء اختيار.

ومن قدر الله حق قدره وعرف أسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده عرف أنه بكل جميل كفيل ومن أساء بربه الظنون بعد هذا الذى قدمنا كان فيه من الجاهلية وصفاتها ومشابحة أهلها على قدره ظنونه تلك، كما قال تعالى عنهم وعمن شابحهم: ﴿ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحُقِّ ظَنَّ الجَّاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنْ الأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يَخْفُونَ فِي شَابِهِمْ مَا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ أَنْفُسِهِمْ مَا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلُ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ [آل عمران: ٤٥].

قال ابن القيم -رحمه الله-: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة، وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق.

فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل



(١١٣٣) أخرجه أحمد ١٩٨٢٥، والنسائي في عمل اليوم والليلة ص ١٧٣ وانظر صحيح الترغيب والترهيب ١٥١٩.

<sup>(</sup>١١٣٤) تفسير الألوسي - (٢٣ / ١٦٧).



للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته، وموجب حكمته وحمده، فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتاً على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر وفتش نفسك، هل أنت سالم؟

"فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجياً"(١١٣٥)

فالموحد الذي امتلاً قلبه بحقائق أسماء الله وصفاته يشرق في سويداء قلبه حسن ظن خاص بالله وتزهر عبوديته لربه بما يناسب كل اسم وصفة عبودية خاصة. (١١٣٦)

والمؤمنون أولى الناس بحسن الظن بالله فإنه لا يتم توحيدهم وإيمانهم إلا بهذا الاطمئنان به فالدين دين الله صالح لكل زمان ومكان لا كما يظن العلمانيون أن الدين لا يصلح لهذا العصر والإسلام وأهله إلى العلا بمشيئة الله تعالى، وسيظهره الله على كل دين ودولة، لا كما يظن الانحزاميون المتخلفون أنها إلى الاندثار، والله تعالى يبتلي عباده ليختبرهم ويعدهم لما يحب ويرضى ويقدر ولا يسلم أولياءه لأعدائه ويجعل كلمته هي العليا لا كما يظن أصحاب الظن السيء في ربحم أنه تخلى عنهم وتركهم.

فعلى كل مسلم -أيها الإخوة - أن يخلص قلبه من كل ظن سوء بالله فيحسد فلانًا أو فلانًا فكل ذلك سوء ظن بالله تعالى. ولهذا قال العلماء في سبب ذم الحسد قالوا وسبب ذلك: أن الحاسد ظن أن هذا الذي أعطاه الله ما أعطاه لا يستحق هذه النعمة فحسده وتمنى زوالها، لذا أكل سوء ظنه هذه الحسنات كما يأكل النار الحطب.

نسأل الله أن يعافينا من كل ظن فيه بغير الحق، ونسأله أن يجعلنا معظمين له، ولحكمته ومن المجلين لأمره ونهيه".(١١٣٧)

اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة.... الدعاء.



<sup>(</sup>۱۱۳۵) زاد المعاد - (۳ / ۱۹۶).

<sup>(</sup>١١٣٦) عون العلي الحميد - (٢ / ٣٨٩).

<sup>(</sup>١١٣٧) التمهيد (٢ / ٢٧٣) بتصرف شديد، للشيخ صالح آل الشيخ.



#### الخاتمة

ثم أقول:

من الذي ما نبا سيفُ فضائلِه ولا كبا جوادُ محاسنِه.

لذا ألتمس ممن وقف على هذا الكتاب أن لا يجنح إن رأى خطأ إلى الملام والعتاب، بل يصلح الخلل، ويستر الزلل.

ما كريم من لا يقيل عثاراً... لكريم ويستر العوراء

إنما الحر من يجر على الزلا... ت ذيلاً منه ويغضى حياء

وأن يجعل ذلك في مقابلة ما قيدت له من الشوارد، وأهديت إليه من القلائد والفوائد، وأن يحضر قلبه أن أول ناس أول الناس

من ذا الذي ما ساء قط... ومن له الحسنى فقط ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها... كفي المرء فخراً أن تعد معائبه

جعلني الله وإياكم ممن سبقت له الحسني، وأحلنا بكرمه من دار المقامة المقام الأسنى. والحمد لله سبحانه على ما رزقنا من فضله التام، والشكر له سبحانه على ما يسره من حسن الابتداء والختام.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الهداة الأعلام، وعلى صحبه الذين اتبعوا رضاه وأعرضوا عمن عنف ولام، صلاة وسلاماً يعتنقان اعتناق الألف واللام.(١١٣٨)

وكتبه
حامدًا مصليًا
الفقير إلى عفو ربه
أحمد الجوهري
الإجازة العالية في الدعوة الإسلامية
والثقافة ومقارنة الأديان





# المراجع (على حسب ورودها في البحث)

- ١- كتاب التوحيد للإمام الجحدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.
  - ٢- صحيح البخاري
  - ٣- صحيح مسلم
  - ٤ سنن الترمذي
  - ٥- سنن النسائي
  - ٦- المستدرك على الصحيحين للحاكم
    - ٧- مجمع الزوائد للهيثمي
      - ٨- مسند أحمد
    - ٩- تخريج فقه السيرة للألباني.
  - ١٠ الرحيق المختوم للمباركفوري
  - ١١- تيسير الكريم الرحمن للسعدي
    - ١٢ المحرر الوجيز لابن عطية
      - ۱۳ تفسير الطبري
  - ١٤ القول المفيد على كتاب التوحيد للعلامة ابن عثيمين
    - ١٥ القول السديد في مقاصد التوحيد، للسعدي
      - ١٦ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم
        - ۱۷ تفسیر ابن کثیر
        - ١٨ نور التوحيد وظلمات الشرك للقحطابي
        - ١٩ جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
  - ٢٠ المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي
    - ٢١ لا تحزن للقربي
    - ۲۲ سنن ابن ماجه
    - ٣٢ ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة للألباني
      - ٢٤ صحيح الترغيب والترهيب للألباني
        - ٢٥ الصحيحة للألباني
    - ٢٦ جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير
      - ۲۷ سنن النَّسَائِي الكبرى
      - ٢٨- عمل اليوم والليلة للنسائي
        - ۲۹ صحیح ابن حبان
          - ٣٠- الحلية لأبي نعيم
          - ۳۱ مسند أبي يعلى
      - ٣٢ تحقيق كلمة الإخلاص للألباني
      - ٣٣ المشكاة (التحقيق الثاني) للألباني





- ٣٤ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للعلامة صالح الفوزان
  - ٣٥- فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر
    - ٣٦ عمل اليوم والليلة لابن السني
  - ٣٧ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للألباني
- ٣٨ هذا الحبيب محمد يا محب للعلامة أبي بكر الجزائري، المكتبة التوفيقية.
  - ٣٩- شرح السنة للبغوي
  - ٤٠ بلوغ المرام لابن حجر
  - ٤١ تفسير ابن أبي حاتم
  - ٤٢ محمد إقبال مفكرًا إسلاميًّا، للأستاذ محمد الكتابي
    - ٣٤- شعراء الدعوة محى الدين عطية
      - ٤٤ مصنف ابن أبي شيبة
    - ٥٤ فضل الغني الحميد للدكتور ياسر برهامي.
      - ٤٦ جلاء الأفهام لابن القيم.
    - ٧٤ تحقيق التوحيد لفضيلة الشيخ محمد حسان
      - ٨٤- صحيح أبي داود للألباني
        - ٤٩ ٤٩ القومية والغزو الفكري
          - ٠٥٠ النجاة والفكاك
- ٥١ الولاء والبراء بين الغلو والجفاء د. حاتم بن عارف بن ناصر الشريف.
  - ٥٢ المعجم الكبير الطبراني
    - ٥٣ موطأ مالك
    - ٤٥- المجموع للنووي
  - ٥٥ الإبانة الكبرى ابن بطة
  - ٥٦ هذه مفاهيمنا صالح آل الشيخ
    - ١٥٧ إرواء الغليل للألباني
    - ٥٨ تفسير المنار لمحمد رشيد رضا
  - ٥٩ أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني
    - ٠٦٠ القاعدة الجليلة لشيخ الإسلام
    - ٦١ حامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر
- 77- فتح الجحيد بشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ
  - ٦٣- اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام
    - عاثة اللهفان لابن القيم إغاثة اللهفان لابن القيم
  - ٥٠- التوسل أنواعه وأحكامه" للعلامة الألباني،
  - ٦٦- التوصل إلى حقيقة التوسل، لفضيلة الشيخ محمد نسيب الرفاعي
    - ٦٧- الفرج بعد الشدة للتنوخي
    - ٦٨ مدارج السالكين لابن القيم





- ٦٩ قفة العين وطرق الوقاية والعلاج سليمان حمد العودة خطبة
  - ٧٠ النهاية في غريب الأثر لابن الأثير
    - ٧١ زاد المعاد لابن القيم
      - ٧٢ تفسير القرطبي
  - ٧٣ فتاوي العلامة عبد العزيز بن باز
- ٧٤- عون العلى الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ إسلام شعبان دعدوشة.
- ٧٥ الدعاء ويليه العلاج بالرقى من الكتاب والسنة لسعيد بن وهف القحطاني.
  - ٧٦ التمائم في ميزان العقيدة.
    - ٧٧- آداب الزفاف للألباني
  - ٧٨- السيرة النبوية لابن كثير
  - ٧٩- البركة المفقودة خطبة من موقع المنبر.
    - ٠٨٠ إحياء علوم الدين للغالي
    - ٨١ لسان العرب لابن منظور
    - ٨٢ معجم مقاييس اللغة لابن فارس
      - ٨٣ البداية والنهاية لابن كثير
      - ٨٤- صحيح ابن ماجه للألباني
      - ٥٨- صحيح الترمذي للألباني
        - ۸٦ الدارمي
      - ٨٧- الثمر المستطاب للألباني
        - ۸۸ جعلة البيان
      - ٨٩ تاريخ دمشق لابن عساكر
      - ٩٠ الجواب الكافي لابن القيم
  - ٩١ مروط الدعاء وموانع الإجابة ، لسعيد بن وهف القحطاني.
  - 97 الدرر السنية في الأجوبة النجدية عبد الرحمن بن محمد بن قاسم
    - ٩٣ تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد محمد بن الأمير الصنعاني
      - ٩٤ شرح الصدور بتحريم رفع القبور للشوكاني
      - ٩٥ خطب الشيخ محمد حسان مكتبة فياض.
        - ٩٦ الرد على البكري لشيخ الإسلام
        - ٩٧ جامع العلوم والحكم لابن رجب
      - ٩٨ فتح الله الحميد الجيد للشيخ حمد بن محسن
        - 9 ٩ تعظيم قدر الصلاة للمروزي
        - ١٠٠ قصص الأنبياء، لابن كثير.
      - ١٠١ الشفاعة، للعلامة مقبل بن هادي الوادعي.
        - ١٠٢- شعب الإيمان للبيهقي
          - ۱۰۳ صحیح ابن خزیمة





- ١٠٤ النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير
  - ١٠٥ الشريعة للآجري
  - ١٠٦ "الأسماء والصفات" البيهقى
- ١٠٧ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي
- ١٠٨ اعتقاد الإمام المبحل أحمد ابن حنبل عبد الواحد التميمي
- ١٠٩ العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية) للسفاريني
  - ١١٠ شرح العقيدة الواسطية للعلامة محمد خليل هراس
    - ١١١- حلية الأولياء لأبي نعيم
    - ١١٢ أسد الغابة في معرفة لابن الأثير
      - ١١٣ سير أعلام النبلاء للذهبي
      - ١١٤ إغاثة اللهفان لابن القيم
    - ١١٥ الحجة لقوام السنة، للأصفهاني
    - ١١٦ الصواعق المرسلة، لابن القيم
    - ١١٧ اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام
      - ١١٨ تلبيس إبليس، لابن الجوزي
  - ١١٩ قرة عيون الموحدين (مجموعة التوحيد) للشيخ عبد الرحمن بن حسن
    - ١٢٠ التبيان في أقسام القرآن لابن القيم
- ١٢١ انحرافات القبوريين... الداء الدواء د. عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف
  - ١٢٢ العاقبة في ذكر الموت للإمام عبد الحق الأشبيلي، المعروف بابن الخراط
    - ١٢٣ الأم للشافعي
    - ١٢٤ أحكام الجنائز للألباني
    - ١٢٥ الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي
    - ١٢٦ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للألباني
    - ١٢٧ خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي
- ١٢٨ الصوفية والوجه الآخر للدكتور جميل غازي رحمه الله، وهو مقالات جمعها د. عبد المنعم الجداوي.
  - ١٢٩ فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول الأضرحة والقبور رسالة صادرة عن دار اليسر
    - ١٣٠ نيل الأوطار للشوكاني
    - ١٣١ الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة
      - ١٣٢ درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام
        - ١٣٣ الجواب الكافي لابن القيم
          - ۱۳۶ سیرة ابن هشام
        - ١٣٥ جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي
      - ١٣٦ السيرة النبوية، لفضيلة الشيخ سعود الشريم.
        - ١٣٧ اركب معنا للعريفي
    - ١٣٨ تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب





- ١٣٩ نداء القرآن إلى عباد الرحمن لناصر بن يحيى بن ناصر الحنيني.
- ١٤٠ عرمات استهان بها الناس يجب الحذر منها لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد
  - ١٤١ منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لفضيلة الشيخ محمد بن جميل زينو.
- 1 ٤٢ منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة...والعقل، الدكتور ربيع بن هادي مدخلي بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
  - ١٤٣ "التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة " للعلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله وطيب ثراه-.
    - ١٤٤ الصادعون بالحق خطبة من موقع المنبر.
    - عالم السحر والشعوذة للدكتور عمر الأشقر.
      - ١٤٦ أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن
        - ١٤٧ مسائل عبد الله بن أحمد
    - ١٤٨ السحر حقيقته وحكمه، خطبة للشيخ سليمان حمد العودة.
    - ١٤٩ كيف تتخلص من السحر؟ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار.
      - ١٥٠ روح المعاني للآلوسي
      - ١٥١ لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي
- 107 الشفا بتعريف حقوق المصطفى مذيلًا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي 350 هـ، بحاشية: العلامة أحمد بن محمد الشمني ٨٧٣.
  - ١٥٣ عون المعبود شرح سنن أبي داود محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب
    - ١٥٤- الكبائر المنسوب للذهبي
    - ١٥٥ شرح كتاب التوحيد للعلامة ابن باز
      - ١٥٦ شرح النووي على مسلم
        - ١٥٧ دلائل النبوة للبيهقي
    - ١٥٨ الكهانة والعرافة والتنجيم، لصالح الجبري، خطبة من موقع المنبر.
      - ١٥٩ منهاج السنة لا بن تيمية
      - ١٦٠ التشاؤم أو التطير خطبة من موقع المنبر.
        - ١٦١ المجموع المفيد، لابن عثيمين
          - ١٦٢ الأذكار للنووي
        - ١٦٣ التوسل أنواعه وأحكامه للألباني
      - ١٦٤ بلسم الحياة محاضرة لفضيلة الشيخ / على عبد الخالق القريي.
        - ١٦٥ فتح القدير للشوكاني
        - ١٦٦- صحيح الجامع للألباني
        - 177 طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم
        - ١٦٨ من مظاهر ضعف التوكل خطبة على موقع المنبر.
          - 179 مروج الذهب للمسعودي
            - ١٧٠ نهاية الأرب للنويري
    - ١٧١ علماء ومفكرون عرفتهم للأستاذ الشيخ محمد المجذوب، دار الشواف.





- ١٧٢ منهاج المسلم للجزائري
- ١٧٣ نزهة الجالس ومنتخب النفائس للضافوري
  - ١٧٤ تفسير النيسابوري
- ١٧٥ كلمات في المحبة والخوف والرجاء للشيخ الجليل: محمد بن إبراهيم الحمد.
  - ١٧٦ مختصر الصواعق لابن القيم
  - ١٧٧ تخريج أحاديث الإحياء للعراقي
    - ١٧٨ في ظلال القرآن لسيد قطب
  - ١٧٩ شرح رياض الصالحين لابن عثيمين
  - ١٨٠ يحبهم ويحبونه خطبة للشيخ خالد الراشد.
    - ۱۸۱ طبقات ابن سعد
    - ١٨٢ الثقات لابن حبان
    - ١٨٣ المنثور لابن الجوزي.
  - ١٨٤- كلمة الإخلاص وتحقيق معناها لابن رجب
    - ١٨٥ جامع العلوم والحكم لابن رجب
  - ١٨٦- ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده للعلامة القرضاوي.
    - ١٨٧ الاقتصاد للغزالي
    - ١٨٨ الآداب الشرعية لابن مفلح
    - -۱۸۹ حقيقة التوحيد للشيخ محمد حسان
    - ١٩٠ لزوم التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية.
  - ١٩١ وجوب تطبيق الحدود الشرعية لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق.
    - ١٩٢ التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور
      - 19۳ رسالة العبودية لشيخ الإسلام.
- ١٩٤ وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه لسماحة العلامة عبد العزيز بن باز
  - ١٩٥ بدائع الفوائد لابن القيم
    - ١٩٦ فتنة التكفير للألباني
  - ١٩٧ مسيرة العالم نحو التشريع الإسلامي للدكتور حافظ يوسف.
    - ١٩٨ المنة شرح اعتقاد أهل السنة للشيخ الدكتور ياسر برهامي
      - ١٩٩ التمهيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة صالح آل الشيخ
        - ٢٠٠ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي
- ٢٠١ تفسير الطبري بتحقيق الأستاذين أحمد ومحمود شاكر رحمهما الله رحمة واسعة.
  - ٢٠٢ تحذير المسلمين من السب والاستهزاء بالدين أبو عبد الرحمن المصريُّ.
    - ٢٠٣ أحكام القرآن لابن العربي
    - ٢٠٤ الصارم المسلول لشيخ الإسلام
    - ٥٠٠٥ صحيح الكلم الطيب للألباني
    - ٢٠٦ حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس الحميدي





- ٢٠٧ الإيمان بالقضاء والقدر للشيخ محمد حسان.
- ٢٠٨ خفقات قلب السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ محمد عبد السميع صقر، للمؤلف.
  - ٢٠٩- أيسر التفاسر للجزائري
  - ۲۱۰ كتاب العرش وما روى فيه، لابن أبي شيبة.
  - ٢١١ الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأأشعري
    - ٢١٢ معارج القبول للحكمي
    - ٢١٣ التمهيد لابن عبد البر
  - ٢١٤ "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل" للمعلمي
    - ٢١٥ مفتاح دار السعادة لابن القيم
  - ٢١٦- سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر لابن معصوم الحسني.

